فضل المراحية المراحية

تاليفاني المليل العدد الجليل العدد الجليل العدد الجليل المفينة المجارك المواجعة الماء الداء الدى الداء الدى الماء الداء الدى

طبع على نفقة الوجيه الكريم الحاج يوسف زَيْنَل على رضا الحاج يوسف زَيْنَل على رضا على والمجاز الحجاز BOCK NOT TO BE ISSUED

المُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِينِينِ الْمِنْ لِلْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِ

トタく517

القاهرة ١٣٧٨

# بنتاسالخالخان

# وصلَّ اللهُ على رسوله محسدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم التعريف بالإمام البخاري

إِنَّ القرآنَ \_ كَا فِي حديث عبد الله بن مسعود \_ مأدُّ بَهُ اللهِ فِي الأَرْض . وإِن حاملَ أَكُلُ رَسَالاتِ اللهُ محداً وَيَطْلِقَهُ كَان خُلُقُهُ القرآنُ ، كَا وَصَفَتْه أَمُّ المؤمنين عائشة . وكان \_ مسلاة الله وسلامُه عليه \_ يترجم القرآن للناس بسيرته و تصرُّفاته ، وبما يُجْريه اللهُ على لسانه من آيات البيان وجَوامِع الحكة ، مُدَّة ثلاث وعشرين سنة ، فحفظ أصابُه البَرَرَةُ ورضى اللهُ عنهم \_ من أقواله وأضاله في ذلك ما شاء اللهُ أَن يَحفظُوا

ولمّا دَوّن أَمّةُ السّنة هذه السكتب العظيمة في الحديث النبوى - كما لَقّتُها الصحابة التابعيم فالتابعين لهم بإحسان - رتّبُوا السكثير منها على مقاصد الشريعة ، كأصول الدين ، والعبادات ، والمعاملات ، والوصايا ، والحدود ، وأنظمة العولة والمجتمع ، وأحاديث الجهاد والسّير والمغازي ، والمناقب ، والبَشائر ، والتُذُر . . . الخ ، وكان نصيب الأخلاق والآداب موفوراً في جميع دواوين السنّة ، لأن ذلك ركن عظيم في بنيان الهداية المحمدية ، وقد علم الناس أن هذا النبيّ السرّم عَيَظِيقَة مبعوث إلى الانسانية ليتم لها مَسكارم الأخلاق . والإمام محمد بن اسماعيل البخاري نقسه قد عَقد في جامعه الصحيح كتاباً للأدب هو السكتاب الثامن والسبعون من ذلك السفر الجامع الخالد . ثم لم يَسكنف بذلك - رحمه الله ورضي عنه - حتى (أقرد) للأدب هذا السكتاب المستقل ، وأحسّب أنه سمّاه (الأدب المُفرد) كأنه قد جعله مقصوراً على موضوع الأدب دون غيره

ومن عجائب الاتفاق أن الإمام البخارئ أدرك نهاية القرون الثلاثة الأولى التي مى

خير القرون (1) ، واستقبل ما بعدها بالشطر الثانى من حياته ، فسكا نه سقير الرّعيل الأولى الله من يليهم ، فأعد لأهل الحق والخير كتابه الجامع في السنة المحمدية ، وكان قدوة لماصريه ومن جاء بعده في تحرّي الصحيح من مر ويّات أهل العدالة والضبط من رولة الحديث الشريف . وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً تحض فيه صحيح السّتن وعمسها بالشروط الدقيقة التي اشترطها ، وبذلك قطع الطريق على أهل البدع الذين نجمت قرونهم في عصر البخاري ، فباءوا بالخيري والفّشل ، وجعل البخاري وأمثاله لهذه الشريعة منادأ ساطاً لا مجال فيه للوضاعين والمنحر فين عن سُنة الإسلام السنية

وُلِدَ الإِمامُ أَبِو عبد الله محمدُ بنُ اسماعيلَ بنِ ابراهيمَ بنِ المغيرةِ البخاريُ الجُمْفِيُّ فَى وطنه الأُوّلِ بُخارَى يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خَلَتْ من شوّال سنة ١٩٤ . قال المستنير بن عَتيق : أخرج لى ذلك محمدُ بن إسماعيل بخط أبيه

وكان أبوه من أهل العلم والتقوى والسعة فى الرزق ، والظاهر أنه كانت له تبارة . كائن له استغالاً بعلوم السنة ، وقد عده الحافظ أبن حبّان \_ فى كتاب الثقات \_ من العلبقة الرابعة وقال : انه يروى عن حّاد بن زيد ، ومالك . وروى عنه العراقيون . وذكره ولده فى التاريخ السكبير ( ١ / ١ : ٣٤٢) فقال : اسماعيل بن ابراهيم بن المفسيرة ، رأى حّاد بن زيد المحاصل ( ١٩٠ - ١٧٩) . وصافح ابن المبارك ( ١٩٨ – ١٨٩) ، وسمع مالكا ( ٩٣ – ١٧٩) . والمفهوم من روايته عن مالك وحّاد بن زيد ومن رواية العراقيين عنه أنه خرج من وطنه حاجاً والمفهوم من روايته عن مالك وحّاد بن زيد ومن رواية العراقيين عنه أنه خرج من وطنه حاجاً ومأوراء المهو قادماً أوعائداً فلتى حاداً وسمع منه ، واجتمع به العراقيون فرووا عنه . أما ابن المبارك فكان عليف أسفار ، وامتدت به الحياة ثلاث سنين بعد مالك وحّاد (٢٢)

<sup>(</sup>۱) نقلت فى مناسبات متعددة قول المافظ ابن حجر فى فتح البارى (ج ۷ س ٤) إن أئمة الإسلام النقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين عمن يقبل قوله من عاش إلى سنة ٢٢٠ (وبوافق ذلك ريمان مشباب الإمام البخارى)، ثم ظهرت البدع، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا

<sup>(</sup> ٢ ) ولاسماعيل بن ابراهيم ترجمة في تهذيب التهذيب ( ١ : ٢٧٤ ــ ٢٧٥ )

وابراهیم بن المغیرة جدُّ البخاری قال عنه الحافظ ابن حجر (فی هدی الساری ص ٤٧٨): ع هف علی شیء من أخباره

وللغيرة أبو ابراهيم هو أول من أسلم من آباء البخارى ، وكان إسلامه على يد أحد مواطنيه من موالى جعنى واسمه الميان ، وهو الجد الأعلى للمحدّث الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن الميان المسندى الجعنى . وقبيلة جُعنى كان لها ثواب الدعوة إلى الله فى يُحارى وما وراء النهر ، خصوصاً أيام ولاية سعيد بن جعفر الجعنى على خراسان . وهى قبيلة عينة تنسب إلى جعنى بن سعد العشيرة بن مَذْحيج ، ومذحيج أخو طبي جد حاتم ، وأخو المشعر جد أبى موسى الأشعرى . ولكثرة من أسلم من الترك فيا وراء النهر على أيدى بني جنى المذحجيين صار هؤلاء المهتدون يعتز ون بالنسبة إلى جُعنى ومذحج ويقولون نحن غي جينى المذحجيين صار هؤلاء المهتدون يعتز ون بالنسبة إلى جُعنى ومذحج ويقولون نحن غي المناء ، حتى قال شاعر من أهل تلك العصور :

وما كانت الأتراك أبناء مَذْ حج الا إن في الدنيا عجبياً لمن عجب

قم، إن أبناء تلك الدنيا الواسعة من بلاد المشرق الذين أسلموا على أيدى الجعفيين المقد حيين ، كان الجعفيين عظيم الثواب من الله على إبلاغ دعوته الأسلافهم ، حتى نبغ منهم مثل الإمام البخارى ، فحق لم أن يضيفوا إلى ثواب الله لهم على نشر دعوته ، وإلى افتخار أهل ما وراء النهر بهم وانتسابهم إليهم ، فحراً آخر خالداً بما أثمرته الهداية هناك من ثمرات الاشك أن أشهاها وأنضجها هذه المؤلفات العظيمة التي خلفها وخلدها الإمام البخارى المسلمين بعركة اهتداء جده المغيرة بالإسلام على يد مواطنه اليمان الجعنى جدد الحافظ المسندى الجعنى ، فرحم الله الجميع وأعظم ثوابهم وأعلى مقامهم في عليين

أما يَرْ وزَّبة \_ أو الأحنف \_ والد المغيرة فكان على المجوسية دين قومه قبل إسلامهم ، ويقال إن معنى « بَر وزَّبه » الزرّاع ، وهو اسمه الأصيل ، وورد اسمه \_ الأحنف \_ في إسناد « الأدب للفرد » قبل حديثي الباب الاول منه ، وذكر القاضي ابن خلكان عن أبي نصر بن ما كولا في كتاب « الإكال » ضبط اسمه « بردزبه » ثم قال : ووجدته في موضع آخر « الأحنف » ولعله كان أحنف الرجل

ولم أقف على تاريخ وفاة والد الإمام البخارى ، لكن من المقطوع به أنه تُوُفّى وولمه صغير ، فتشأ فى حيجر أمّه ، ولعل أول سماعه للحديث سنة ٢٠٤ أو قبلها ، فقد روى تلميذه محمد بن يوسف الفِرَبْرِيّ عن محمد بن أبى حاتم ورّاق البخارى أنه سمع البخارى يقول: ألهمتُ حفظ الحديث وأنا فى الكتّاب. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل

وطِريقة البخارى ــ منــذ صغره ــ في حفظ الحديث أنه كان يستوفى تراجم الرواة حتى كأنه يعيش معهم ، فهو يعلم الراوى وبيئته وعمّن كان يروى ومن هم الذين رووا عنـــه . فاذا حدُّث أحد فأخطأ في سنب د الرواة أدركه البخاري ، لأنه يعلم الراوي وتلاميذه وشيوخه وأزمانهم وأوطانهم . من ذلك ما حدَّث به البخاري عن دراسته بعد خروجه من الكتَّاب قال: فجملتُ أختاف إلى الداخليُّ وغيره . فقال الداخليُّ يوماً فيما كان يقرأ للناس « روى سفيان عن أبي الزبير عن ابراهيم » (يعني النُّخَعي). فقلت: ان أبا الزبير لم يرو عن ابراهيم. فالتهرني . فقلت له : ارجع إلى الأصل إن كان عندك . فدخل فنظر فيه . ثم رجع فقال : كيف هو ياغلام ؟ فقات: هو الزبير \_ وهو ابن عدى \_ عن ابراهيم . فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لى : صدقت (١٠) . فقال انسان للبخارى : ابن كم كنت حين رددت عايه ؟ فقال : ابن إحدى عشرة سنة . وفي هذه السن كان يسمع مرويات بلده من محمد بن سلام البيكندي ( ١٦١ – ٢٢٥ )، وعبد الله بن محمد المسندى الجعني ( المتوفى سنة ٢٣٩ ) وأضرابهما . قال البخـارى : فلما طعنتُ في ستَّ عشرةَ سنة حفظتُ كتب ابن المبـارك ( ١١٨ \_ ١٨٢ ) ووكيع بن الجراح ( ١٣٠ – ١٩٧ ) وعرفت كلام هؤلاء ( يعني أصحاب الرأى من الفقهاء )

وفى هذه الفترة من عمره ــ وذلك فى سنة ٢١٠ ــ قام برحلته قاصداً حج بيت الله الحرام مع والدته وأخيه أحمد وكان أصغر منه ، وكان مُزَوَّداً فى هذه الرحلة بمادَّة غزيرة من محفوظاته فى الحديث والسنة المشرّفة ، فكان لايدخل بلداً إلاسمع من حفًاظها : فسمع فى بَلْنَعْ من مكيّ ابن ابراهيم البلخى الحافظ (المتوفى سنة ٢١٥ عن نيف وتسعين سنة) ، وبالبصرة من أبى عاصم

<sup>(</sup>١) لأنه كان قد دخل فرجع إلى الأصل الذي أخذ عنه ، وعلم أن الصواب ما قاله تلميذه الصغير

هرو بن عاصم القيسى (للتوفى سنة ٢١٣) ، ومن عمد بن عبد الله بن المثنى الانصارى ( ١١٨ \_ ٢١٥ ) ، وبالكوفة من عبيد الله بن موسى العبسى (المتوفى سنة ٢١٣) ، وبمكة من شيخها وقارتها عبد الله بن يزيد المقرى مولى العمريين ( ١٢٠ ـ ٢١٣ ) ، وبغداد من عفان بن مسلم البصرى مولى الأنصار (١٣١ ـ ٢٢٠) وبحمص من أبي اليمان الحكم بن فافع البهراني ( ١٣٨ ـ ٢٢٠ ) . وبدمشتى من أبي مشهر عبد الأعلى بن مسهر الفساني ( ١٤٠ \_ ٢١٨ ) . وبعد الأعلى بن مسهر الفساني ( ١٤٠ \_ ٢١٨ ) . وبعد الأعلى بن مسهر الفساني ( ١٤٠ \_ ابن واقد الفريابي مولى بني ضبة ( المتوفى أول سنة ٢١٢ ) . روى سهل بن السرى أن البخارى قال : دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين ، وإلى البصرة أربع مرات ، وأقت بالحجاز ستة أعوام ، ولا أحصى كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحد ثين

وقال حاشد بن إسماعيل: كان البخارى يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام. فلمناه بعد سبة عشر يوماً. فقال: قد أكثرتم على باغر فاعرضوا على ما كتبتم ، فأخرجناه ، فزاد على خمسة عشر ألف حديث ، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا تحركم كتبنا من حفظه ، وقال أبو بكر بن أبى عياش الأعين : كتبنا عن محمد ابن اسماعيل وهو أمرد على باب محمد بن يوسف الفريابى . وقال محمد بن الأزهر السجستانى : كنت في مجلس سليان بن حرب - الأزدى البصرى قاضى مكة ، ثوقى سنة ٢٢٤ وهو فى عشر التسعين - والبخارى معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم : ماله لا يكتب ؟ فقال : برجع إلى بخارى ويكتب من حفظه . وقال ور قه محمد بن أبى حاتم : قال البخارى : كنت برجع إلى بخارى ويكتب من حفظه . وقال ور قه محمد بن أبى حاتم : قال البخارى : كنت أحد فى المجلس مَنْ فوق سفيان . فقلت لمم : أبو عروة هو معمر بن راشد ، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة ، وأبو حزة هو أنس بن مالك . قال (أى البخارى) : وكان الثورى حد أن سفيان شيخ الفريابى - فمولاً لذلك ، يكنى المشهورين . أى فكان من أمانة الفريابى أن حد شعرف عنهم كل شىء ، وأيسر والدك كاهم المنود فيعم كل شىء ، وأيسر فلك كاهم فيعرف عنهم كل شىء ، وأيسر فلك كاهم فيورف عنهم كل شىء ، وأيسر فلك كاهم فيعرف عنهم كل شىء ، وأيسر فلك كاهم في فيعرف عنهم كل شىء ، وأيسر فلك كاهم في فيعرف عنهم كل شىء ، وأيسر فلك كاله كالمن يعيش مع الرواة فيعرف عنهم كل شىء ، وأيسر فلك كاله كالمن يعيش مع المواه فيعرف عنهم كل شيء ، وأيسر فلك كالمن يعيش مع المواه فيعرف عنهم كل شيء ، وأيسر فيلك كالك كالمناه المناه المعرف في فيعرف عنهم كل شيء ، وأيسر في في المعرف المعرف المناه المناه المناه المعرف عن شيك المناه المعرف عنه من شيخه المعرف عنه المعرف المعرف

وشيوخ البخارى الذين أخذ عنهم مند خرج من وطنه سنة ٢١٠ هم علماء الإسلام وأعلامه جيمًا في العالم الإسلامي في تلك المدة ، وقد عقد لهم الحافظ ابن حجر (في هدى السارى ص ٤٧٩ ــ ٤٨٠) فصلا رتبهم فيه على خس طبقات ، فارجع إليه إن شأت

ومن أبلغ الأمثلة على مااستفاده البخارئ من شيوخه قولُ يوسف بن موسى المروزى : كنتُ بالبصرة في جامعها ، إذ سمتُ منادياً ينادى : يا أهل العلم ، قدم عمد بن اسماعيل البخارى . فقاموا إليه ، وكنتُ معهم ، فرأيت رجلا شابًا ليس فى لحيته بياض ، فصلى خُلف الأسطوانة . فلما فرغ أحدَّقوا به ، وسألوه أن يعقد لهم مجلسًا للإملاء ، فأجابهم إلى ذلك -فقام المنادى ثانياً في جامع البصرة فقال: يا أهل العلم ، لقد قدم محمد بن اسماعيل البخارى ، فَمَا لناه أن يعقد مجلس الإملاء، فأجاب بأن يجلس غداً في موضع كذا . فلما كان الغد حضر المحدُّون والحفاظ والفقهاء والنظَّارة \_ حتى اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس \_ فجلس أبو عبد الله للإملاء ، فقال قبل أن يأخذ في الإملاء : يا أهل البصرة ، أنا شاب ، وقد سألتمونى أن أحدثكم ، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها ــ يعنى ليست عندهم ــ قال: فتعجب الناس من قوله ، فأخذ في الإملاء فقـال: حدثنا عبد الله بن عمَّان بن جبلة بن أبي رواد العتكي ببلدكم قال: حدثني أبي ، عن شعبــة ، عن منصور وغيره ، عن ســـالم بن أبى الجعد ، عن أنس بن مالك (وذكر الحديث ، ثم قال): هذا الحديث ليس عندكم عن منصور ، إنما هو عندكم عن غير منصور . قال يوسف بن موسى : فأملى عليهم مجلساً من هذا النسق ، يقول في كل حديث : رُوِى هذا الحديث عندكم كذا فأما من رواية فلان ۔ یعنی التی یسوقہا ۔ فلیست عندکم

واشتغالُ البخاري بالتأليف كان من بداية شبابه ، وكان يقول عن نفسه : لما طعنت في ثمان عشرة سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم ، وكان ذلك في أيام عبيد الله بن موسى من أى مدة وجوده في الكوفة قبل وفاة عبيد الله بن موسى سنة ٢١٣ (والبخارى في سن العشرين). قال سليم بن مجاهد: قال لي محمد بن اسماعيل : لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومَساكنهم . ولست أروى

حديثاً من حديث الصحابة والتابعين \_ يعنى من الموقوفات \_ إلا وله أصل ، أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله . وروى ور آقه عنه قال : أقمت بالمدينة \_ بعد أن حججت ً \_ سنة حرداً أكتب الحديث . وأقمت بالبصرة خس سنين معى كتبى أصنف وأحبج وأرجع من مكة الى البصرة . وقال : ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم ، وحتى فظرت في كتب أهل الرأى ، وما تركت بالبصرة حديثاً إلا كتبته . وقال : لا أعلم شيئاً "بحتاج إليه \_ أى في التشريع والآداب ونظام المجتمع \_ إلا وهو في الكتاب والسنة . قال ور "قه : فقلت له : يمكن معرفة ذلك ؟ (أى فلا بحتاج إلى القياس والرأى ) قال : فعم

وأعظمُ مؤلفات البخارى ، بل أعظمُ تراث الإسلام ، كتابه ( الجامع الصحيح ) ، ابتدأ تصنيفه وترتيب أبوابه وهو بمكة ، واختار أحاديثه من ستائة ألف حديث مدّة ست عشرة سنة ، وقال : « ما أدخلتُ فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى ، وصليتُ ركعتين ، وتيقنتُ صحته . وقد جعاته حجة فيا بيني وبين الله » . وكان يكتبه أولا في المسودة ، حتى إذا انتهى منه وأراد أن يحوله إلى المبيضة حضر إلى مدينة الرسول ، وجعل يحول تراجمه بين قبر النهي من وأراد أن يحوله إلى المبيضة حضر إلى مدينة الرسول ، وجعل يحول تراجمه بين قبر النهي كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين وأصرابهم من كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين وأصرابهم من أمة عصره ، فاستحسنوه ، وشهدوا له بالصحة ، إلا أربعة أحاديث . قال العقيلي : والقول فيها قولُ البخاري ، وهي في صحيحه . قال الحاكم أبو أحمد : رحم الله محمد بن اسماعيل الإمام فيها أذذ منه

وله غير (الجامع الصحيح): كتاب (الأدب المفرد) وهو همذا، و (بر الوالدين)، و (كتاب الهبة)، و (القراءة خلف الإمام)، و (رفع اليدين في الصلاة)، و (خلق أفعال العباد)، و (التاريخ السكبير)، و (التاريخ الأوسط)، و (التاريخ الصغمير)، و (الجامع السكبير)، و (المسند السكبير)، و (التفسير السكبير)، و (كتاب الأشربة)، و (كتاب المحليل)، و (التفسير السكبير)، و (كتاب المبسوط)، و (كتاب العلل)، و (أسامي الصحابة)، و (كتاب الوحدان)، و (كتاب المبسوط)، و (كتاب المسوط)، و (كتاب المحليل)، و (كتاب المفود منذعصور

وقد أخذ عن البخارى واستفاد منه أئمة الاسلام فى عصره، ومنهم الامام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى السكى (٢٠٩ – ١٣ رجب ٢٧٩)، قال الذهبى: تفقه فى الحديث بالبخارى. وقال الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخارى فل يخلف بخراسان مثل أبى عيسى فى العلم والحفظ والورع والزهد

ومنهم شيخ الاسلام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي الفقيه ( ٢٠٢ – ٢٩٤). قال أبو محمد بن حزم: اعلم الناس من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذ كرهم لمعانيها وأدراهم بصحبها وبما أجمع عليه الناس مما اختلفو فيه . ولا نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر المروزي . فلو قال قائل : ليس لرسول الله عليه في ولا لأصحابه إلا ما عند محمد بن نصر ، لما بَعُد عن الصدق

ومنهم شیخ ماوراء النهر أبو علی صالح (جزرة) بن محمد بن عمرو بن حبیب الاسدی البغدادی ( ۲۰۰ – ۲۹۳ ) نزیل بخاری . قال أبو سعید الادریسی: ما أعلم فی عصر صالح بالعراق ولا بخراسان فی الحفظ مثله ، دخل ماوراء النهر فحد شده من حفظه ، ما أعلم أخذ علیه خطأ فیا حدث

ومنهم الحافظ الكبير أبو جعفر ( مطين ) محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرى الكوفى ( ٢٠٢ – ٢٩٧ ) سئل عنه الدارقطنى فقال : ثقة ، جبل . صنف المسند وغيره ، له تاريخ صغير

ومنهم ابن خزیمة شیخ الاسلام أبو بکر محمد بن اسحاق السلمی ( ۲۲۳ – ۳۱۱ )، قال أبو علی النیسابوری : کان ابن خزیمة یحفظ الفقهیات من حدیثه کا یحفظ القاری السورة . وقال الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان : مارأیت علی وجه الارض من نجسن صناعة السنن و یحفظ ألفاظها – کأن السنن بین عینیه – إلا ابن خزیمة . وقال الحاکم فی السنن و علیم الحدیث ) : فضائل ابن خزیمة مجموعة عندی فی أوراق کشیرة ، ومصنفاته تزید علی مائة وأربعین کتابا ، سوی المسائل المصنفة مائة جزء

والذى يحاول أن يحصى أسماء الاعلام الذين أخذوا عن الامام البخارى ، والبزموا طريقته في حفظ السنة وفهمها وحمل أمانتها لمن بعدهم ، يخرج من ذلك بسِفْر عظيم

ونحتم هذا الفصل بحديث أبي حامد الأعش الحافظ قال: كنا يوماً عند محمد بن اسماعيل البخارى بنيسابور، فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث، فذكره البخارى بتمامه، قال: قرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن صهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي والمحالية قال «كفارة الجاس إذا قام العبد أن يقول: سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك » فقال له مسلم: في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح . تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً ؟ فقال مسلم: لا إله إلا الله \_ وارتعد \_ أخبر في بهذا الإسناد، ولسكنه صبح بأسانيد أخرى) . فقال مسلم: لا إله إلا الله \_ وارتعد \_ أخبر في بهذا الإسناد، عن ابن جريج . فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكى . فقال: اكتب، إن كان ولابد: حدثنا موسى بن عقبة ، عن عون بن عبد الله قال : قال رسول ابن اسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن عون بن عبد الله قال : قال وسول الله عالم أنه ليس في الدنيا مثلك

وفى السنة الثانية والستين من حياة هذا الإمام العظيم خرج إلى خَرْتَنْكُ قرية من قرى مَمَرْقَنْد \_ فنزل ضيفاً على غالب بن جبريل وهو من ذوى قرباه ، قال غالب : فسمعته ليلة وقد فرغ من صلاة الليل يقول فى دعائه : اللهم قد ضاقت على الأرض بما رَحُبَت ، فاقبضنى إليك . وأقام فى خرتنك أياماً فرض ، حتى وُجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم ، فأجاب ، وتهيّأ للركوب ، ولبس خُفيه وتعمّم . فلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركها \_ وأنا آخذ بعضده \_ قال : أرسلونى فقد ضعفت . فأرسلناه ، فدعا بدعوات ، ثم اضطجع فقضى . وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ٢٥٦ . رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين والإنسانية بما يجزى به أولياءه الصالحين

محتاليه للظيب

### التعريف بكتاب « الاندب المفرد »

لإمام المحدثين محمد بن اسماعيل البخارى و بشرحه للفاضل المحقق السيد فضل الله الجيللة في المدن الحامعة العثمانية بحيدر آباد ( الدكن )

#### والمالة المالة

أجمت الأمة الإسلامية على أن ( الجامع الصحيح ) أصح الكتب بعد كتاب الله ، وأنه محتو على كل ما يتعلق بالسُنَّة النبوية . إلا أن البخارى نفسه لم يكتف به فى باب الآداب والأخلاف حتى أفرد له مؤلفاً آخر سمّاه ( الأدب المقرد ) فهو من خيرة ما دُوّن فى الآداب الدينية الفاضلة والأخلاق الإسلامية العالية بما يجب أن يتصف به مسلم يضنُّ بدينه وإسلامه ، ويستعد فى هذه الدار لآخرته ، أورد فيه من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار الصحابة والتابعين الثقات ما يتعلق مهذا الباب . ثم لهذا المؤلف مع تفرده مزايا أخر هما جلّة من المحدثين والأعلام الرّاسخين وشهد بمثرة فوائده الحافظ ابن حجر العسقلانى : منها (١) أن نصفه – من حيث صحة الأسانيد – بمدارج الصحيح له ، والنصف الآخر فى منها (١) أن نصفه – من حيث صحة الأسانيد – بمدارج الصحيح له ، والنصف الآخر فى

القوة دون الصحيح لمسلم ، وأقوى من بقية الصحاح الستة ومنها (٢) أنه وصله بقدر صالح من الأحاديث الّتي كانت معلقة في الجامع الصحيح له

ومها (٣) انه وصله بقدر صالح من الاحاديث التي كانت معلقه في الجامع الصحيح له ومنها (٣) أن ما ذهل عنه كبار المحدثين من تعيين راوٍ أو كلمةٍ وسم فيه ذلك الراوي وتلك السكلمة

ومنها (٤) أنه يوجد فيه من الأخبار ما لا يوجد فى غيره ، فلا ريب أنه قد حوى أدبًا حمديًا جمًّا ، وعلمًا واسعًا فى الأخلاق والآداب الإسلامية وحُسن المعاشرة

والعجب كل العجب أن الأمَّة مع ولوعها بخدمة الحديث النبوى والشغف بشرح كتبه

لم يمتن أحد منهم إلى زماننا هذا فيما أعلم بشرح هذه الدرة اليتيمة ، وغفلوا كذلك عن طبعه في بداية زمن الطباعة مع شدة حرصهم على إبراز الكتب القيمة . فلم يطبع إلا بأخرة ، وطبعوه مراراً ولكن بلا مقابلة على النسخ المعتمدة ، فلم يسلم من الأغلاط ، ولله در من قال فيسه : « لَو ْ كَمْ يطبع على هذه الحالة لـكان خيراً »

ولقد تصدّى أخيراً ولله الحمد أحد علماء هذا الزمان لما لم يتصدّ له أحد من قبل ، وهو المحقق الكبير المحدث الجليل السيّد فضل الله ، مشمّراً عن ساق الجدّ لحدمة هذه الدرة اليتيمة ، مع علمه بأن الأمر الذي عقد عليه النية وعر طريقه ، فأخذ أولا في التنقيب عن مخطوطات من الكتاب عله يجد نسخة أو عدة نسخ في أقطار العالم ، لاسيا في الهند والشام والحرمين وإستنبول وأوربا ، فلم يفز إلا بأربع نسخ خطيسة ، فعارض كل واحدة بأخواتها واستخرج منها نسخة صحيحة ، ثم أكب على شرح الكتاب مراعياً نهج الحافظ ابن حجر المسقلاني في شرح الصحيح سالكاً طريق التحقيق . وأيم الله أنه قد وتر القوس فرمى الغرض ، شكر الله مساعيه الجيلة

#### وقد وقع كتابه موقع التقدير من علماء هذا العصر:

- (۱) فنهم الشيخ محمد بن عبد الله صولان الازهرى اليمائى ، وهو الذى بذل من عمره الشريف خمساً وستين سنة فى التدريس ، قال ما نصب : « تشرفت بورود خطا بكم الكريم ومرسومكم العظيم المشتمل على الشرح النفيس الكريم ، فتلوتهما مسروراً ، وراقنى ما شهدت وثملت بما قرأت ، فلقد تجلت شموس فصاحتكم للنبيرة ، ودلائل الإعجاز إلها مشيرة ، مع الاسلوب الرقيق ، واللفظ الازق ، والقول الرشيق ، جعلها الله مصحوبة بالتحقيق ، كما أسعد فضيلتكم بهذا التوفيق . حوت من الالفاظ دراً وجوهراً ، ومن المعانى مسكا وعنبراً ، قد جمعت إلى نضرة المعنى رونق الاسلوب ، وإلى جمال الإشارة حسن العبارة ، فجزاك الله عن العمل وأهله خير الجزاء ، وكثر من أمثالك فى العلماء ،
- (٢) ومنهم مولانا حليم عطا شيخ الحديث بدار العلوم لندوة العلماء في لكناؤ ، قال ما نصب : ، على عليه تعليقاً مستفيضاً على طريقة المحدثين ، وراعى في ذلك الشروط التي

راعاها خاتم الحفاظ ابن حجر العسقلان فى فتح البارى من تنبع طرق الحديث مع بيات اختلاف ألفاظ الرواة وحل الغريب مع الاستثمادات واستخراج المسائل الفقهية والزهدية وغير ذلك عا يستنبط منه من الفوائد والفرائد،

- (٣) ومنهم مولانا السيد أبو الحسن على المكنوى قال ما نصه: دجرى على نمط شراح الحديث الكبار فى شرحه من كشف الغامض، وإيضاح المبهم، وتفصيل المجمل، وشرح الغريب وتحقيق الإسناد، والكلام على الرشواة، وسرد اختلاف الفقهاء، ورفع الاختلاف، الغريب وتحقيق الإسناد، والحكام على الرشواة، وسرد اختلاف الفقهاء، ورفع الاختلاف، والمحاكمة فى الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، وكلامه فى هذه المباحث يدل على غزارة علمه وكثرة رجوعه إلى المراجع الصحيحة وإتقانه فى النقل و تفطئه لمشكلات الفن وما يلتوى على طالب الحديث والمطالع فى هذا الكتاب وما يشكل عليه ويحتاج فيه إلى شرح، وذلك ما لا يوفق له إلا المعلم الحاذق الذى مارس مهنة التعليم مدة طويلة، واختبر عقلية الطلبسة وعرف من أين "يؤتون فى المباحث العلمية،
- (٤) ومنهم العلامة عبد العزيز الميمنى ، قال ما نصه : درأب (الشارح) الصدع ، ورقع الحرق ، بالمقابلة والتخريج والنقد والترجيح ، ومراجعته مؤلفات الآنساب والتراجم والمعاجم . والصديق حريص على إتمام الفائدة بإلحاق عشرات من الفهارس التى لم يسبق لها مثال فيا نشر من دواوين الآحاديث بغاية العنساية والإنقان حتى يروق صورة ومعنى ولفظاً ومبنى ، فجاء الكتاب على ما يقر النواظر ويسر الخواطر ويجلو صدأ الآوهام والاذهار ويكشف ما غم وران ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ،
- (٥) ومنهم مولانا السيد ابراهيم أستاذ اللغة العربية بالجامعة العثمانية ، قال ما نصه : وقد راعى الوجوه التي هي نصب أعين المتقدمين من شراح الحديث ، وزين شرحه بفهارس علقها به على ما يقتضيه الزمان الحاضر ، وذكر مباحث الاحاديث بحسن العبسارة والبيان مع إمعان النظر فيها ، وبحث فيه عن الإسناد حيث دعت الضرورة اليه .. فن وفق أن يطبع هذا الكتاب من أرباب المطابع والمجامع العلمية لنشره في الآفاق يكن طبعه أو فر حظاً له من بين سائر الكتب التي طبعها وأنفع ما نشره بالطبع ،
- (٦) ومنهم الاستاذ المفتى عبد اللطيف ، وهو الذي زجي أكثر أيام عمره في الفحص

عن كباركتب الأحاديث ، وقد شرح الترمذي و تفر د من بين شراحه باستنباط المسائل الغريبة والدقائق العجيبة ، قال : دكان هذا الكتاب أحوج إلى الشرح . والعجب من غفلة المحدثين أنهم لم يعتنوا بشرحه ، فكأنه كان دَيناً للبخاري على جميع الآمة حتى قضاه السيد فضل الله ، بحول الله وقوته . وقد سلك البخاري في هذا الكتاب مسلمكه في الجامع الصحيح من عقد الباب وإبراد الحديث المناسب له وإدخال آيات القرآن في الترجمة . وكما أن بعض التراجم لا يوافقه حديثه في الجامع فكذلك همنا ، فكان على شارحه معارضة جميع ما أشكل على شراح الجامع ، والحق أن الحافظ ابن حجر أيضا لم يقم بحل جميع المشكلات كما ينبغي ، واختار السيد فضل الله طريق الحافظ ابن حجر وخرج عن عهدته فاتراً ، وفاق شراح الحديث في إعماله نهج المتقدمين ، وقد أورد مباحث جديدة في بعض المسائل مع الدلائل القوية ، وكلام الشارح في الإسناد والرجال يشعر بحذيه ودقة نظره ، فإنه لم يكتف بنقل ما قاله السلف بل نقده في قالب جديد ، واستنتج نتائج جديدة ،

- (v) ومنهم مولانا السيد محمد يوسف البنورى أستاذ الحديث بدابهيل قال: ولقد أجاد في كل ما أورده من غرر النقول عن السلف الصالحين والعلماء المتأخرين ، وفيا جاء به من أقوال الجهابذة في الأسانيد والرجال ، فأما ما يتعلق بمن الحديث فحرّجه وذكر التركيب النحوى وبحث عن النكات الآدبية والغرائب اللغوية والمسائل الآخلاقية واللطائف والحسكم وغير ذلك بأتم وجه . وكان بين يديه الكتب المخصوصة في الآبحاث الحاصة ، فنقل منها ما لابد منه ، واستفاد من نوادر السلف بأحسن أسلوب ،
- (۸) ومنهم مولانا السيد سليان الندوى قال : « رأيت شرح الأدب المفرد للغاصل الجليل السيد فضل الله ، إن الشارح قد اجتهد وأجاد فى تحقيق مباحث الحديث الفنية والمعنوية واللغوية والإسنادية وتدقيق المسائل الفقهية ، فأورد جميعها باحسن وجه \_ إن نشره عندى ينفع أهل العلم ويرفع الهند درجات فى العالم ،
- (٩) ومنهم مولانا السيد منساظر أحسن الكيلاني قال: و لقد استوفى كل ما يجب أن يراعيه شارح الحديث واستزاد فوضع ثمانين فهرساً ، فالحق أنه لم يبذل لمتن من المتون اعتناء كالذى مُبذل لهذا المتن ، فاما النشر فهو وظيفة الإدارات النشرية ، فطبع هسذا الشرح و نشره

خدمة كبيرة للدين والعلم وإحسان عظيم إلى الآمة ـ والله ولى التوفيق ،

(١٠) ومنهم شيخ المستشرقين سالم الكرنكوى قال: , قرأت مقدمتكم وأنا أؤيد جميع ما قلتم فيها من ضابطة التصحيح ، ولقد أوجبت التعاليق الطبع الجديد لهذا الكتاب ، وأرجو أن أراه مطبوعاً في حياتي ،

(١١) ومنهم مولانا سعيد أحمد رئيس المدرسة العالية بكاكنة (الهند) قال: وإن السيد فعنل الله يستحق الشكر من جميع العالم الإسلاى على أنه شرح هذا الكتاب مقتفيا كبار المحدثين ، فكابد له المحن والمشاق سنين كثيرة . إن هذا الشرح لمن المآثر السنية ، حتى أنه ليقل كل ما دينني به عليه ديانة وعلماً ، ولا ديب أن الإدارة التي تنشره تخدم أهم خدمة دينية علمية »

وما قرظ فى المجلات ما جاء فى (معارف) المجلة الشهرية لدار المصنفين بأعظم كره (الهند) ، وهذا تعريبه : , لقد أدى الشارح حق التحقيق فشرح الآحاديث ، وحل العويصات ، وفصل ما أجمل ، وخرج الآحاديث ، و نقد الروايات ، واستنبط المسائل ، وقد شهدت جميع الآبواب بسعة علمه ودقة نظره و تفقه ، و تدقيقه يشبه تدقيق الحافظ ابن حجر وابن دقيق العيد ، وقد يختلف فى الاستدلال عن المتقدمين مشعراً بانه مجتهد لا يقلد ، فاما عربيته فسلسة معميلة معارف لشهر ابريل ١٩٤٨م)

\* \* \*

فبشرى لكم أيها الناشرون: بادروا إلى هذه الدرة اليتيمة ، فطوبي لمن وفق لهذه السعادة العظيمة ، وإن رجلا من أهل العلم قام بما هو وظيفته ، فقوموا أنتم بما هو وظيفتكم ، فانشروا هذا السكتاب النفيس ، وابتغوا من فضل الله وانفعوا وانتفعوا ، تؤجروا وتثابوا ، وكأن الله تعالى قال فيكم ﴿ أولئك يؤتون أجرهم مرتين ﴾ \_ أى مرَّة في الدنيا بالانتفاع ، ومرّة في الآخرة بالثواب ، وقال تعالى ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة ﴾

برر الدين الع**أوى** أستاذ المنة الوبية

أستاذ اللغة العربية بجامعة عليكره الإسلامية بالهند

### كلبة تعريف وتقلير

#### فالفالغالفا

#### الحدثة وحده

#### وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه وسلم

قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كُلّ ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنماكان لبعدهم عن حقيقة الإسلام، وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: الأول التباس ما ليس من الدين بما هو منه. الشانى ضعف اليقين بما هو من الدين. الثالث عدم العمل بأحكام الدين

وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعساملات والإقامة والسغر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والسكلام والصمت وغير ذلك بما يعرض للانسان في حياته ، مع تحرسي العمل بهاكا يتيسر ، هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض ، فإن كثيراً من تلك الآداب سهل على النفس ، فإذا عمل الإنسان بما يسبهل عليه منها تاركاً لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد ، فعسى أن لا تمضى عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك ، وبالاهتداء بذلك الهدى القويم ، والتخلق الحلق العظيم — ولو إلى حد ما — يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس ، فيرسخ اليقين ، ويصلح العمل . وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله

ومن أبسط مجموعات كتب السنة فى الأدب النبوى كتاب ( الأدب المفرد ) للإمام محمد ابن إسماعيل البخارى رحمه الله ، والإمام البخارى كالشمس فى رابعة النهار شهرة ، وإلى مؤلفاته المنتهى فى الجودة والصحة ، وكتابه هذا \_ أعنى الأدب المفرد \_ هو بعد كتابه مؤلفاته المنتهى مى - ٧ \* شرح الأدب المفرد

(الجامع الصحيح) أولى كتب بأن يعتنى به من يريد اتباع السنّة ، فانه جمع فأوعى ، مع التحرّى والتوقى والتنبيه على الدقائق . ولكن الأمة ـ لسوء حظها ـ قصّرت فى حق هذا الكتاب ، فنسخه المخطوطة عزيزة جداً ، وقد طبع مراراً ولكن قريباً من العدم ، لأنها مشحونة بالأغلاط الكثيرة فى الأسانيد والمتون ، أغلاط لايهتدى إلى صوابها إلا الراسخون وقد قيض الله ـ وله الحمد ـ لحدمة هذا الكتاب صديقي العالم الفاضل السيد فضل الله ابن السيد أحمد على ، فصرف فى العناية به سنين عديدة ، أولا : حقق كماته أسانيد ومتوناً حتى أقامها على الصواب مع صعوبة ذلك فى كثير من المواضع

ثانياً: قام بوضع شرح عليه يبين أحوال أسانيده ، ويعرّف بالمهم من أحوال رجاله ، ويذكر من خرَّجه ، ثم يفيض في شرح المتن واستنباط النكت والفوائد منه ، ويشير إلى الأحاديث الواردة في معناه ، وينبه على فوائد ذاك الأدب أو الخلق وحكمه وحكمته ، مع الإلمام بما يوافق الحق من المشارب المتعددة ، كالفقهاء والصوفية والعصرية ، باذلا جهده في أن يجعل الحق أمامه غير متقيد بغيره ولا متحيز إلى سواه

ثالثاً: اعتنى بوضع فهارس عديدة على الطراز الحديث لأبواب الكتاب وأحاديثه ورجاله وأعلامه وغير ذلك ، وقد تعمدت التقصير فى الثناء عما هو عليه فى نفس الأمر حتى يرى من يطالعه إن شاء الله تعالى أنه فوق ما وصفته

والشارح ـكغالب أهل العلم فى هذا العصر ـ يستطيع أن يتعب نفسه السنين العديدة فى خدمة العلم والدين ثم يعجز عن نشر عمله ، فعسى أن يقيّض الله له من أصحاب المطابع أو محبى العلم من ذوى الثروة من يقوم بهذا الغرض . والله الموفق

وحستبه عبد الرحمن بن يحيى المعلمى الجاتى المسلمى الباتى المسمح بدائرة المارف في حيدر آباد ( الدكن ) المسمح بدائرة المارف في حيدر آباد ( الدكن ) الآخرة ١٣٧٠ ه

وفي المالية ال

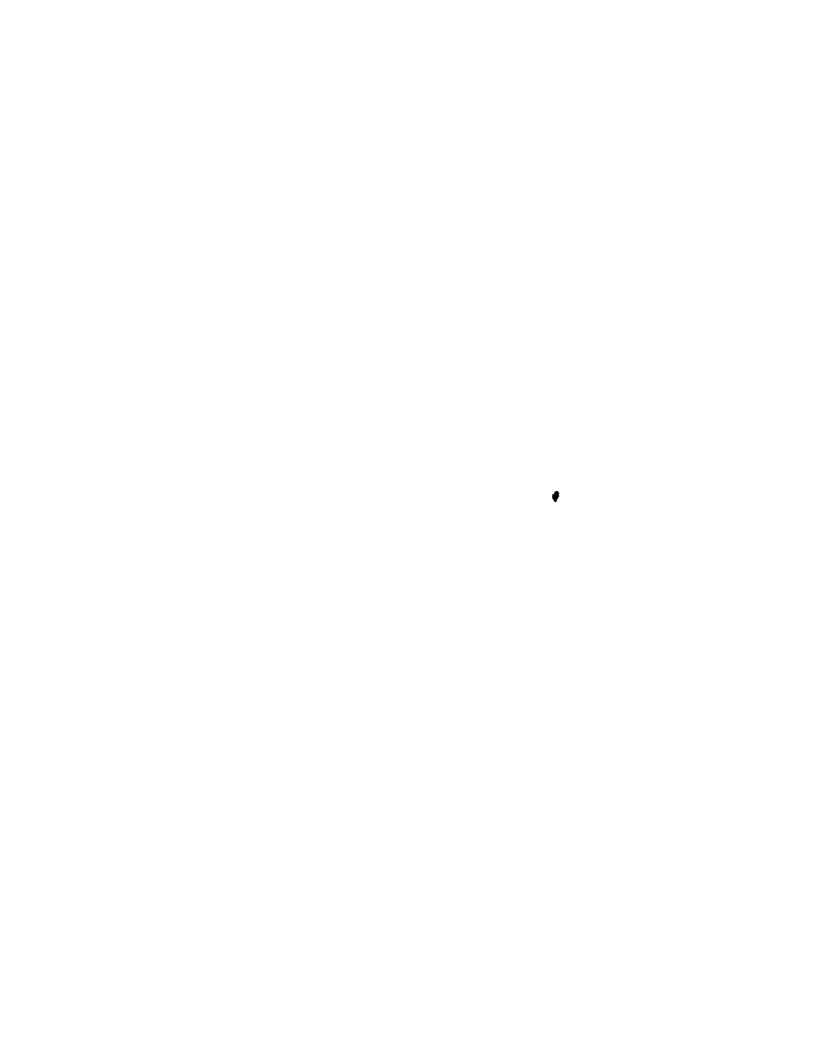

## مقت

# بالنشراجة

نحمدُ الله حد من تظاهرت عليه من ربه الآلاء ، ونشكرُ ه شكر من تكاثرت عليه من مولاه النعاء . ونصلًى ونسلًم على أشرف من دعا الناس بكلمه الجوامع إلى حسن الفعسال التي يستحق بها الجزاء ، وصدق المقال الذي يُسكنسب به الثناء . وأكل من فاق عباد الله للمكرمين وصار للعالمين رحمة وشفاء ، سيدنا محمد الرءوف الرّحيم ، ذي الحاق العظيم ، الذي بعث لإتمام مكارم الأخلاق ، قائد الغرر المحجلين من الأصفياء . وعلى جميع إخوانه من الأنبياء الذين كانوا في أزمنتهم شموساً للاقتداء . وعلى آله سفن النجاة الأهل النجاء ، وصحبسه المختوم الاهتداء . ومن تبعهم بإحسان ما أظلت الخضراء وأقلت الغبراء

٢ — أما بعد فيقول العبد المتضرع إلى مولاه ، فضل الله الهندى ، كان الله له وتُبتّه على هداه ، وحفظه عن الآراء الز اتفة ووققه لما يرضاه ، وصانه عن العقائد الز اتفة ووقاه عما يصمه من الأعمال السّيئة وأرشده في كلّ ماوالاه ، وجعل آخرته خيرا من أولاه :

" — إن كتاب (الأدب المفرد) لأمير المؤمنين في الحديث ، طبيب علمه في القديم والحديث ، حافظ الإسلام والمسلمين ، شيخ الفقهاء المحدّثين ، الإمام الهمام أبي عبد الله محمد ابن اسمعيل البخاري ، تغمده الله بفضله الجاري ، ممّا قد قد كثر نفعه . فانه مع صغر الحجم وغزارة العلم لا يوجد شبهه . حوى من الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة ما ورد عن سيد الأنبياء ، ومن خيرة أصحابه العُظاء ، ومن تبعهم من العلماء الأتقياء . فهو من أحسن ما ألف ، وألطف ما صُنف ، وأحكم ما رُصّف ، وأجدر ما يرغب فيه ويحرص عليه . لكن الطالب لا يعرف قدره ببداهة النظر وإن كان فطناً ذكياً ، وقل من يلتقط ما فيه من

حكم عالية ، ودرر غاليـة . إلا من اجتهد اجتهاداً بالغاً وتصدى للبحث عن رجال أسانيده ، وتفهم متون أحاديثه ، وقرأه مرة بعد أخرى وأمعن فيه النظر . ومن لا بصيرة له فلا يضعه في درجته وإن أجال فيه البصر

المعيقة ، مع تنوّع أحاديثه الحاوية للعانى الغزيرة ، وتشعّب مباحثه المتضّنة للفوائد الكثيرة ، المعيقة ، مع تنوّع أحاديثه الحاوية للعانى الغزيرة ، وتشعّب مباحثه المتضّنة للفوائد الكثيرة ، انتصبت كسد هذا الفراغ الحجحف ، وألزمت نفسى أن أكتب عليه ما يسهل به المرام ، ويكشف عن وجوه مخدراته اللئام . مع ذكر شذرات من لطائف الأحكام . يوضح مشكله ، ويفسر مجله ، ويشيّد مبناه ويبدى ما أخفاه ، من جمع المنتشر وضم المتناسب ، وإظهار المراد فيا تركه المصنف سواء كان مجلاً فى نسق الروايات أو مطلقاً فى سياق الرواة . وتصديت لبيانه ، لأجلو مُحيّاه ، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يُمينى فى تذليل الصعاب الراسخة المبانى ، وأن يلتى على من المطالب الصحيحة ما أتمناه ، وكشف النقاب عن وجوه خرائد المعانى ، وأن يلتى على من المطالب الصحيحة ما أتمناه ، ويلممنى من فضله ما ارتضاه ، وأن يجتبنى ما يوجب سخطه تعالى فيا يخالف فحواه . وإن أحطأت فمنى وَمن الشيطان ، وهذا ما أتوخاه . وإن أخطأت فمنى وَمن الشيطان ، وهذا ما أتوخاه . وإن أخطأت فمنى وَمن الشيطان ، وهذا ما أتوخاه . وإن أخطأت فمنى وَمن الشيطان ، وهذا ما أتوخاه . وإن أخطأت فمنى وَمن الشيطان ، وهذا ما أتوخاه . وإن أخطأت فمنى وَمن الشيطان ، وهذا ما أتوخاه . وإن أخطأت فمنى وَمن الشيطان ، وهذا ما أتوخاه . وإن أخطأت فمنى وَمن الشيطان ، وهذا ما أتوخاه . وإن أخطأت فمنى وَمن الشيطان ، وهذا ما أتوخاه . وإن أخطأت في ومن الشيطان ، وهذا الما أتوغاه . وإن أخطأت في المناب المن

هذا وإنى اقتطفت هذه الثمار اليانعة والأزهار الشّدية النّافعة من رياض سادتنا الأخيار في حسب قواعد المحدثين . وفقهاء الدين . رجاء الثواب . وترغيبًا للطلاب . فاجتلبت من إشاراتهم المحتاجة إلى إمعان النظر ما غَزُرَتْ به مادّته ، واجتليت من تعليقاتهم النافعة بعد أن أجلت الفكر في ما استقامت جادّته . وسلكت منهجًا وسطاً في البيان والإظهار . فلم أطل في البداءة حذراً من الإكثار . لتأديته إلى الإملال والإضجار . ولا قصرت فيا بعد من من الوسط والنهاية لئلاً يصعب دركه على من يريد كشف الحجب ورفع الأستار . وتحاميت الإعادة والتسكرار إلا حيث كانت نكتة أوفق للمقام ، أو وجه من وجوء البحث يستدى شرح السكلام . فأوضحت ذلك ، وأرخيت العنان قليلا هنالك . وذكرت حال كل راو في

أوّل موضع سيقت فيه روّايته . ثم إذا أعيد اسمه أحلت الكلام عليه بكتابة رقم الباب الماضى بجوار اسمه . وَلقد وفقت بعون الله تعالى إلى ذلك . وَلم آلُ جهداً فيها هنالك . فله الحمد أوّلا وَآخراً . وَله الشكر باطناً وظاهراً . فأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يَنفع به النفع العميم . وَأرجو الله أن يجعل في القرآن العظيم الكريم ، وَسنة رسوله الثابتة على النهج القويم ، ألذ حظى فيا بني من عمرى

#### • وإنى عرضت أصل هذا الكتاب على عدّة نسخ ـ مطبوعة ، وَخطّية ـ :

أما (المطبوعة) فاعلم أن هــذا الكتاب قد طبع في جمادي الآخرة سنة ١٣٠٦ من الهجرة ( ١٨٨٩ م ) في المطبع ألحليلي في شداه آباد المعروف بآره من ولاية بهار عن نسخة سطرها العلامة الكبير والواعظ الشهير الحاج الحافظ عمد أبراهيم أدخله الله جنسة النعيم ، تحت إدارة أخيه العلامة أبي عبد الودود محمد إدريس، وقو بلت على نُسختين كثيرتى الأغلاط، وتولى مقابلته و تصحیحه ابن أخیه الشیخ ضمیر الحق والشیخ عبد الغفار المهدانوی ، ولم یستطیعا أن يؤديا حق تصحيحه. ثمَّ ظفر بنسخة ثالثة حين كأد طبعه أن يتم فجمل له جدو لا للخطأ والصواب، ولم تكن تلك النسخة سالمة عن الخطأ ، وفائدتها لم تتجاوز عن إصلاح مواضع يسيرة . وطبع الكتاب في القسطنطينية مرتين : مرة بمطبعـة محمد أفندي البنوي وعلى هامشه الجامع الصغير للإمام محمد رحمه الله ، ولم يذكر فيه سنة الطبع ، فلا أدرى أيهما أقدم : طبع الهند أو هذا؟ ( راجع معجم المطبوعات ليوسف اليان سركيس ٥٣٤ ) وبحثت عنه في كلّ جهة حتى في القسطنطينية فلم أخبر أنه يوجد عند أحد ، ومرة في سنة ٩.٣٠٩ وعلى هامشه مسند الإمام الأعظم أبى حنيفة النعان رحمه الله وآخره قال الناسخ : تم هذا الكتاب (أي النسخة التي طبعها صأحب هذه المطبعة ) يوم الآحد من شهر رجب المعظم سنة ١٣٠٤ ه. . وكانت هذه النسخة عندي معارة من أحد إخواني . و توجد نسخة من هذه الطبعة في المكتبة الآصفية بحيدر آباد (الدكن) و نسخة بدار المصنفين بأعظم كره . وقد ظفر الدكـتـور ه. ريتر بنسخة من هذه الطبعة في الاستانه بعد شهر من التفتيش وكُتب أنها نادرة جداً حتى لم يجد لها نسخة أخرى مع كثرة المكاتب هناك . ثم بعد أربعين سنة طبعه الشبيخ عبد الواحد التازى في المطبعة التازية بالقاهرة بتصحيح العلامة عُدعياد الخيبي رفع الله درجاً تهما في الدارين ، وكان ختامه في ثلاثة من صفر عام ١٣٤٩ ، و لعل تلك الطبعة مأخوذة من الطبعة التي كانت طبعت بقسطنطينية آخراً لتوافقهماً في الاغلاط أوها من أصل واحد، وقد وافقني على هذا الدكتور

ف. كرنكو. وبعد النظر فيها تيةن أن هذه المطبوعة أصل المصرية كما كتب إلى فى مكتوبه، وقد بتى فيها مواضع شذ عنها أبصار المصححين فأصلحتها من غير أن أند"د بها . فعم فيها بعض تصحيف قديم متوارث لعله من أول من نقلها من الكتبة فلم يعنن بمقابلتها كما ينبغى، أو أنه لم يكن من أهل هذا الشأن ، وعانينا فى قراءتها ومراجعتها فى كتب الر"جال والاطراف والشروح و تطبيقها على مافى النسخ كشيرا من المشقة ، وكابدنا من المجهود ما لا يعرفه إلا المشتغلون بمثل هذه الامور

#### لايعرف الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها

وأول من نقله إلى الآوردية ترجمه بلسان أهل الهند أي الآردو وصاحب المكارم الجنة الحريص على إشاعة السنة النواب السيد صديق حسن خان البهو بالى قدس سره العزيز حين وصل اليه الكتاب المطبوع من آره ، وبدأ في الترجمة في ثانى رمضان سنة ٢٠٠١ ، وتم في ممانية عشر يوما ، وطبع في تلك السنة في مطبع مفيد عام بأكره وسماه (توفيق البادى) واعترف بأن النسخة بملوءة من الآغلاط ، واستصعب لذلك ترجمته . ثم ترجمه ثانيا مولانا عبد الغفار الذي سبق ذكره وسماه وسليقه ، وقد طبع في المطبع الخليلي بآره سنة ٢٠٠١، وهذه ليست بأفضل من تلك ، واصغر حجم الكتاب قد ظنا الترجمة أمراً سهلا ، نعم رأيا الكتاب مهما والطلبة والعلماء بل عامة المسلمين صغيرهم وكبيرهم مفتقرين إليه لمتأدف بالآداب الدينية والتخلق بالاخلاق الفاضلة في حياتهم وعشرتهم ومعاملتهم ، وكان المصنف بكيراً ، وظنا أنه يبعد جداً أن لا توجد نسخه بكثرة ، فلم يستعدا من قبل للترجمة بل نهضا لها من غير سابقة تهيؤ ، مستيقنين أنه إن استصعب في موضع استطاعوا حله من نسخة أخرى ، وهذا الظن قد خدعهما وكلاهما أسقطا أسانيد الاحاديث والآثار فلم يدريا ما كان مشكلا من جهة الستند ، وما عداهما من التراجم إما لم تنم أو لم تطبع فلسنا نذكرها

وأما (النسخ الخطية) من الآدب المفرد فقد ظفرت منها بأربع نسخ: ثلاث منها بوساطة المكتبة السعدية الواقعة بحيدر آباد (الدكن) نقلت من ضواحي مدراس إلى هنا، وأذن لى أمين المكتبة الحافظ عبد العظيم حفظه الله الكريم أن أطالعها، وساعدني فيه واعتنى بفتح المكتبة في الساعات التي كنت أصل فيها، فأنا أشكره على ذلك شكراً جزيلا وأرجو له من الله أجراً جميلا

فالأولى وهى أقدم النسخ نسخها مولانا صبغة الله بن محمد غوث حفيد مولانا نظام الدين وتمت سنة ١٢٢٧ هـ ولم أجد فيها تاريخ كتابة النسخة المنقولة عنها

والثانية نسخها أخوه الشقيق العلامة عبد الوهاب وذكر في آخرها ما نصه: وتم هذا الكتاب بحمد الله يوم السبت السابع من شهر رمضان المبارك سنة ١٢٦٥ ه ألف وماثنين وخمس وستين سنة من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ، وشرعت في هذه النسخة على مركب البحر عند ذها بي إلى الحرمين الشريفين ، وواليت النسخ بمكة المعظمة والمدينة المنورة وفي الطريق وأتممتها بمدراس ، وأنا العبد المحتاج إلى الغني الوهاب عبده عبد الوهاب ، الح . ولم أجد كذلك تاريخ كتابة النسخة المنقولة عنها ، ولا أدرى أهي نسخة أخيه المتقدمة أم غيرها ؟

والثالثة نسخها مولانا محد سعيد بن صبغة الله بن محمد غوث وفى آخرها: , هذا الكتاب ( الآدب المفرد) وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ، سلام على المرسلين والحد لله رب العالمين . تحت يوم الخيس ١٧ جمادى الآولى سنة ١٢٧٨ ، وهذه أصح من الاثنتين المتقدمتين ، وأظن أن أكثر تصحيحاتها من الكتب التي توجد فيها أحاديث الكتاب وآثاره ، وهو أيضاً لم يذكر النسخة المنقولة عنها ، ولعلها فسخة أبيه أو عمه

والرابعة التي جارتي عكمها (روتوغراف) من المجمع العلمي العربي بدمشق بوساطة المستشرق العلامة الاستاذف .كرنكو أرسله إلى من كمبرج ، وأصلها محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم . ه ه ،

وراجعت كثيراً من فهارس دور الكتب فوجدت أن أكثر مكانب الشرق والغرب المسلمين وغيرهم عالية عن نسخ هذا الكتاب، و «منتقاه» الذي ذكر كانب شلبي أن العلامة السيوطي قد لخصه وانتقاه، وقد فتشت عنه فا وجدت له عند أحد عينا ولا أثراً ، نم قد ذكر پروفيسور بروكلمان أن له نسختين في المكتبة العمومية على رقم « ٨٨ » و « ٥٠ » بقسطنطينية ، ونسخة في مكتبة خدا بخش خان ببانكي بور بخط جديد على رقم « ٣٧ » و (راجع الجزء ه ص ٩٩) ، وقد ذكر كثير من أساتذة الحديث بالهند كالاستاذ المفتى عبد اللطيف الرسماني شارح الترمذي والعلامة السيد مناظر أحسن الكيلاني والهام السيد أبي الحسن على اللكهنوي والاستاذ السيد يوسف البنوري والعلامة السيد حليم عطاء بدار العلوم لندوة العلماء و أنه من غريب الاتفاق أن عالماً من علماء الحديث لم يعلق عليه شرحاً ولا تعليقاً (كا صرح بذلك كانب شلمي في كشف الظنون) . وقد آراد الله أن يخص بهذا الفضل تعليقاً (كا صرح بذلك كانب شلمي في كشف الظنون) . وقد آراد الله أن يخص بهذا الفضل الله عن فضل الله »

وقد التمست من العلماء الراحلين إلى بيت الله الحرام وإلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وبعض المقيمين بهما أن يبحثوا عنه فى مكانب الحجاز ونجد فلم يفوزوا بالطلب ولم أخبر بنسخة هناك وقد قمت بتصحیح هذا الکتاب ما استطعت (۱) ، فلم أدع سنداً إلا أصلحته ، وَلا متناً إلاً نقّحته ، سوى مواضع معدودة لم يتيسر لى إلى الآن كشفها ، ولم ينشرح صدرى أن

(١) لما كان المقصود من التصحيح في الغلط و إثبات الصحيح لكى يبرز الكتاب على الهيئة الصحيحة اخترت في التصحيح طريق أهل العلم الباذلين جهدهم بطرح الكسل و نبذ الراحة طلباً للحق ، وتركت تساهل بعض المصححين الذين يكتفون بإصلاح بعض الأغلاط الفظية و يتركون كثيراً من الأغلاط الفادحة التي ترجع إلى المعني وتخل بالمقصود . وإذا قيل لهم لم بدلتم هذا قالوا وجدناه غلطاً فصححناه ، وإذا قيل لهم لم تركتم هذه الآخرى يستحيون أن يقولوا لم ندركه فيعتذرون بقولهم إنا وجدناه في الاصل كذا فأ بقيناه على ماكان ، ويعز عليهم أن يعترقوا بالقصور أو التقصير ، فهم كالنعامة إذ قيل لها لم لا تعليرين قالت إنى جل ، وإذ قيل لها لم لا تعليرين قالت إنى طائر . ولم يكن غرضي إلا النصح في خدمة العلم بحسر وإذ قيل لها لم لا تحدان بعد أن غمض طريقها وخني وجه الصواب في بعضها

ولا يخني أن الرأى السديد عندى أن يراعي في التصحيح ثلاثة أمور:

- (١) الأول المطابقة لما في الأصل أو الأصول المعتمدة
  - (٢) الثاني المطابقة لمما عند المؤلف
  - (٣) الثالث المطابقة لما هو في نفس الأمر

 أقيد ما بدا لى فيها، وأدعو الله أن يهب لى من التوفيق ما يكون عوناً لى فى حلّها ، راجياً أن يمدنى من بركة الإمام المصنّف وفضله حتى يتيسر لى ما أشكل على

وقد جمعت فيه كلام جهابذة العلماء ، لكن تجدفى بعض مواضع تصر قا يسيراً من تقديم أو تأخير ونحو ذلك حيث يورث قوة فى الحبجة أو فرحاً فى القلب أو عذوبة فى النطق . وضمّت الزوائد التى خطرت ببالى ، فما كان من صواب فهو من تحرير الائمة الاكابر ، وما كان من خطإ فهو من فهمى العائر . ورحم الله المرءا دلّنى على عثرة منى أو ذلل فيمن بأن يدرأ السيئة بالحسنة ويصلح الخلل ، فإن الكال لله عز وجل

= القسطنطينية لزعمى أنها اصح ، وذكرت المحتمل فى الهامش . وإذا بذلت جهدى ولم أعلم ماعند المؤلف وضعت مافى نفس الآمر فى الآصل لآن الغالب فى حق المصنف معرفة الصواب فى نفس الآمر وذكرت المحتمل ، وإذا لم أعلم ما فى نفس الآمر ولا ما هو ما عند المؤلف أثبت فى الآصل ما هو فى النسخ فإن الظاهر صحته ما لم يقم دليل على خطام ما هو فى النسخ فإن الظاهر صحته ما لم يقم دليل على خطام ما

وإن اختلف ما فى النسخ فالمرجح أثبته فى الأصل وذكرت المحتمل ، فإذا لم أغلم ما فى النسخة من خرم أو نحوه ولم أعلم ما عند المؤلف ولا ما فى نفس الآمر تركت بياضاً

أن قيل إن اصلاح الغلط خلاف مقتضى الامانة ، وإن الناظر قد يخطىء فيظن ماليس
 بغلط غلطاً ، وقد يترتب على ذلك أن يقع هو فى الغلط ، وقد يكون فى الاصل غلط لكن
 المصلح يخطىء فيصلحه بغاط آخر

أقول هذا كله بعد المراجعة في كتب الحديث وشروحه وأسماء الرجال والاطراف واللغة التي وجدت فيها المنن والسند وكتب أخرى بما يتعلق بها ، ومن رجع إليها لا تخفي عليه حجته ، وربما صرحت بذلك في الهامش واجتنبت طريق تطبيق الأصل على النسخ الحنطية فقط لآنه لا يمكن تطبيقه عليها تماماً لأن كثيراً منها تهمل فيه النقط أو تجعل في غير موضعها ، وكثيراً ما نشتبه النقطة بنقطتين فلا يمكن لنا أن نثبتها كلها في المطبوع ، وكذلك يشتبه بعض الحروف ما نشتبه النقطة بنقطتين فلا يمكن لنا أن نثبتها كلها في المطبوع ، وكذلك يشتبه بعض الحروف ببعض ولا يمكن إثبات ذلك كله في الأصل ، فاخترت طريقا أجدر بأهل العلم من أولى النهى وما كان جليل الغرض والمنحى، عظم العائدة والجدوى ، وتحاميت طريق نابتة العصر المتبحدين فإنهم كثيراً ما يتطاولون فيا ليس وراءه طائل ، فتراهم يضربون في حديد بارد ، وينفخون في غير ضرم

آثاره (۲) وعلقت على ما يقرّب أحاديثه (۱) وميّزت آثاره (۲) وعلقت عليه ما يقرّب فهم مباحثه والذي أهمّني وعناني في هذا الشرح ما عدّه سلفنا من علماء الاسلام من شرح مقاصد الكتاب والسّنة حسب ما يبلغه على وتناله مقدرتي ، معرضاً عن الإطالة إلا في مواضع ترك الباحثون فيها للقول مجالاً ، فكتبت عند ذلك ما يجدي منالاً . وضربت صفحاً عن الأمور التي ألز مها المستشرقون وهي عندي قليلة الجدوي ، أو رأيت فيها إضاعة الوقت لا غير ، كذكر نسخ واضحة الخطأ . وتقييد أرقام صفحات كتب المراجعات (۲) حيث يومي البحث نفسه إلى الأبواب والفصول فيغني عن الذكر .

٧ - وأمّا ما ترى فيه من الفهارس المديدة والجداول العديدة التى يظنها المستشرقون ومن حَذَا حَذُوهُم تحقيقاً علمياً فإنها لا تحتاج إلى تبحر فى ذلك العلم، ولا رسوخ قدم فيه، ولا تستدعى فطنة طبيعية. نعم تنطلب وقتاً كثيراً، ولكن يسهل بها على الطالب إدراك المقصود فى وقت زهيد ويتناول فيه المطلب المنشود بسهولة، فوضعتها لما رأيت فيها من المعونة لمطلبة العلم، ورجاء أن يميل أبناء الذوق العصرى إلى مطالعة هذا الكتاب فيسعدوا بالنظر فى

<sup>(</sup>۱) وبه تعرف أن الحديث مما سبق فيه المصنف وانفرد به ، وربما يدلك على أن في المحراجه في هذا الكتاب زيادة علم على الصحيح ، أو اخرجه في الصحيح أيضاً لكن اختلف طريقه او بعض لفظه أو تباين استنباطه فكذلك ، او لم ينفرد به بل شاركه غيره مإخراجه بهذا الطريق او باختلاف في لفظ او طريق أو تبابن استنباط فيزيدك علماً ، وغير خا من الفوائد التي لا تعثر عليها إلا بعد معرفة المظان وجمع المتون والطرق مع التأمل . قال الحافظ ، وكتابه الآدب المفرد يشتمل على حديث زائد عما في الصحيح ، وفيه قليل من المحقوفة ، وهو كثير الفائدة ،

<sup>(</sup>٢) أى عددتها مفرزة عن عدد الاحاديث ، وجعلت لها أرقاماً غير أرقام الاحاديث (٢) أنت تعلم أن الصفحات تختلف باختلاف الطبعات ، وإذا لم يكن عند المراجع الطبعة التى قيدنا بها صفحات ذلك فهذا لايوقعه فى التخليط والالتباس فقط بل يزيد الذهن تشويشاً ، وأحسن منه ذكر الابواب والفصول . وإذا أوماً المبحث نفسه إلى ذلك فذكرها كذلك لاطائل تحته

السُّنَّة النَّبوية . ورُبما يَكُون ذلك من أكبر دواعى الرغبة فى العمل بها ، وأيسر ذريعة: للتحلي بمعانيها . وهذا ما رجوت لنفسى أوّلاً ، والله ولى التوفيق

وقد جمعت بهذا العمل بين أربع خلال: أولاهن النيمن بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر أسوته المباركة وآدابه النافعة والتشرف بخدمة سُغته وبالصلاة عايه لعل الله يحشرنى فى زمرة أولئك السعداء . ثانيهما الأخذ والتأسى بهذا العلم النافع لعل الله يغفو لى خطيئتى يوم الدين ، ويدخلنى جنة النعيم . ثالها أن أبرز لإخواننا المسلمين نسخة هذا السكتاب صحيحة سليمة من العيوب بقدر ما يسعه جهدى ، لعل دعوة أحد منهم تبلغنى فأنتفع بها . ورابعها أن أضع للناشرين مثالاً يهتدون به إذا حدثتهم أنفسهم أن يطبعوا كناباً من كتب أسلافنا السكرام . فانهم يقدمونها فى منظر مشوه وفى ثوب غير الذى يجب أن يخرج فيه

٨ — وسمّيته ( فضل الله الصمد ، في توضيح الأدب المفرد ) مؤملاً من الله المجيب ، أن يكون له من فضله نصيب . وعددت ما فيه من الأخبار والأبواب والأحاديث المعلقة والآثار ، وقسّمت أسماء رواته من شيوخ المصنف الإمام إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما بين ذلك إلى ثلاثة أقسام . ورتبت تلك الأسماء على ترتيب حروف الهجاء مع عد ما لكل واحد منهم في الكتاب من روايات في جميع الأبواب . ويبنّت ما وجدت من جرحهم وتوثيقهم وأوردت شيئاً من تراجمهم على ما ذكره أصحاب الجرح والتعديل أو ظفرت به في الشروح وكتب الأطراف والتراجم وأحوال الرّجال ، وحليته بالفهارس الآتية : ...

- ١ ـ أبواب الكتاب على ترتيب المصنف رحمه الله
- ٧ \_ آيات القرآن التي وردت في الكتاب مستشهداً بها أو مفسرة
  - ٣ ــ المطالب وعناوين الكتاب والشرح
    - ٤ \_ الألفاظ الغريبة
- الأدعية والأذكار التي وردت في السكتاب وشروطها وأركانها
  - ٣ ــ الأشعار التي وردت في الـكتاب
    - ٧ ـ الأحاديث المعلقة في الكتاب

- ٨ \_ ثلاثيات الإمام في هذا الكتاب
  - الاحادیث القدسیة
- ١٠٠ ــ الصّحابة الذين لهم رواية في هذا الكتاب مرتبين على حروف الهجاء
  - ١١ ـ شيوخ المصنّف في هذا الكتاب كذلك
  - 14 ـ بقية الرُّواة من الاوساط الذين ليسوا من الصحابة والشَّيوخ
    - ١٣ ـ الرَّجالُ الذين لهم ذكر في السكتاب
      - ١٤ \_ النّساء الذكورات فيه كذلك
- 10 ــ أسماء الإماكن والبقاع والسِّنين التي وقع ذكرها في أثنا. روايات الكتاب
  - ١٦ ــ أربع وستون فهرساً للأحاديث المخرّجة :
  - (١) الاولى منها فهرس الاحاديث المخرّجة في الصّحاح الستتّ
    - (٢) وستّ فهارس للأحاديث المخرّجة في خمس منها
    - (٣) وخمسة عشر فهرساً للأحاديث المخرَّجة في أربع منها
    - (٤) وعشرون فهرساً للأحاديث المخرّجة في ثلاث منها
    - (٥) وخمسة عشر فهرساً للأحاديث المخرَّجة في اثنتين منها
      - (٦) وست فهارس للأحاديث المخرَّجة في واحد منها
  - (٧) والفهرس الاخير منها للأحاديث التي ليست في الصّحاح الـت

وبهذا الفهرس تعرف الاحاديث والآثار التي لم نظفر بها في غير هذا الكتاب إذا رأيت بعد الارقام موضعًا خاليًا

وآخر الفهارس فهرس كتب المراجعات التي استعنت بهـا في تصحيح الكتاب وفي الشرح وتسديد الاسانيد وأخوال الرُّولة والرَّجال

9 - وإن المسلمين لا يزالون سعداء ما جعلوا نصب أعينهم الحياة الآخرة متصدين لها وعاملين بالشريعة الغَرَّاء، متشبثين بها، متمسكين بأحب الملل إلى الله الحنيفية السَّمحة البيضاء

ومنقادين لها . حتى بلغوا من محاسن الاخلاق أعلاها ، ومن كال الآداب أقصاها . ويحظوا بالمجد والعلاء بامتثالم أوامر الله واجتنابهم مناهيه ، يصبرون على احتمال الصنعوبات والمسكاره التي تشق على الانفس من فساد ما بنا من الاحوال في اتباع سيد الرسل محدصلي الله عليه وآله وسلم من الهدى والفرقان فيزدادون بذلك عزاً وسناء

وياحسرتا على أبنـاء جلدتنا فى هذا الزَّمان إذ أشربوا فى قلوبهم الدُّنيا فلم يحرصوا على الآخرة ولم يبق فيهم طالب لها ولا لدرجاتها ، فأعرضوا عن الدّين وعظمُوا ما جاءهم من سير المشركين واتبَعُواغير سبيل المؤمنين ، فمنهم من سوَّل لهم الشيطان أعمال المجوس عبدة الشيطان والبراهمة الوثنيين فتشبُّهوا بهم في شعائرهم وتَزَيُّوا بِزِيِّهم فلا يعرف المسلم من بين الكافرين ، ومنهم من زين لهم اللعين أوضاع روسيا والروم وفرنسا وغيرهم من الغربيين الملحدين فاصطبغوا بصبغهم وزعموا أنهم صاروا بذلك متنورين ، وما قدروا الله حتى قدره فغضّوا أبصارهم عمّا وصل إليهم من هدى الانبياء والمرسلين فتولُّوا عنه معرضين ، وكبرت في أعينهم طرق هؤلاء الكُفرين فاتَّبعوها وماكانوا مهتدين . وما درواأن ذلك يقطعهم عن سلفهم المكرمين ، ويذهب بما كان لهم من العزُّ والسكرامة في النَّقوس ويورثهم الهوان والصَّفَّار في العالمين ، وسيوردهم العذاب المهين. ولم يعرفوا شرف الحقّ وعزّ الدِّين فنبذوا خصال الصّدق ومايدعو إليه نور اليقين ، ولم يكونوا من المفلحين . فأول ساعة سقوطهم عن تلك المبزلة العلية يوم نبذوا الحياة الآخرة وراء ظهورهم وتنكبوا فيه عن الحقّ المتين ، واستحبوا الحياة الدنيا وآثروها واختاروا ثقافة غير المسلمين، فكانو! من المهلكيين، ولم يعرفوا أنهم تورَّطُوا في ظلمات بعضها فوق بعض فتعذر عليهم الخروج عنها بما اقترفوا ، فياله في على قوم كانوا ورثة قوم صالحين . يُوَيِلتي اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وذلك هو الخسران المبين

١٠ هذا كتاب الله فيهم وسُنة رسوله بين أيديهم وهم لايرفعون إليهما رءوسهم ، ألم يعلموا أن الرّسول شهيد عليهم ، فمنهم من يقرأ ولا يتأمل ، ومن يتدبر ساعة فلا يتبصر ، فسكأ نهم لا يوفون نفعه ولا تأثيره

و نفر ناعبهما نفوراً، و تركنا التدتر والتفكر في القرآن وأهملنا ما أسر الله به من النظر فيا أو تينا وهديه من الهدى والفرقان ، فكيف تفتح أقفال قلوبنا للكشف عن معانى القرآن ، وكيف يكون لنا ما كان على قلوب سلفنا من أثر الدين وصولته وسلطانه ، وكيف تستنير أعمالنا بنور العلم مع سطوع برهانه ، أو ليس هذا أوضح دليل على أنه لم يتمكن في قلوبنا الإيمان ، ولم يستقر في صدورنا شيء من الايقان ، ولهذا لا تظهر من أعمالنا آثار الانقياد وإطاعة الرحمن ، وذهب عنا ما كان من كرامة الشهادة على الأمم عند الملك الديّان . ونرى النفوس تشمئز عن الدين وقد أمر الله أن لا نجد في نفوسنا حرجاً ممّا قضى الله ورسوله ونسلم برضى القلوب تسليما وقد أمر الله أن لا نجد في نفوسنا حرجاً ممّا قضى الله ورسوله ونسلم برضى القلوب تسليما

17 - وإنى لما رأيت ذلك من إخواننا المسلمين أحببت أن أوقظهم من سينتهم وأنبههم من غفلتهم وأدعوهم إلى ما دُعُوا اليه في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى: ﴿ بل تؤثرون الحياة الدُّنيا ، و الآخرةُ خير وأبق (١) ﴾ ، ﴿ وما هذه الحياة الدُّنيا إلا لهو ولعب ، وإن الآخرة هي دار الآخرة لهي الحيوان (٢) ﴾ ، ﴿ إنما هذه الحياة الدُّنيا متاع ، وإن الآخرة هي دار القرار (٢) ﴾ . وأحرضهم على درس العلوم التي توصلهم إلى المدارج الرفيعة ، وتبلغهم إلى المنازل المنبعة ، تسطع عليهم أضواؤها و تنجلي أنوارها ، فإن قصرت عن إيفاء حقها فسوف يأتي من بعدي من يوفيها حقها ، وإن تولوا عما دعوتهم إليه فحسهم ماقال الله تبارك و تعالى ﴿ وإن تولوا يستبدل قوماً غير كم ثم لا يكونوا أمثال كم (٢) ﴾

۱۳ وأنت تعلم أن إمعان النظر في الحقائق و تسكر ارها مرة بعد أخرى يثبت صورتها في النفس ويورث الناظر ألفة يستأنس بها وتحمله على حبها ، فيضطر أن يختارها ويتحق بها فيسمل عليه أن يستمر عليها عمله . هذا وإن التدبر والتفكر في ما آنانا الله من العلوم الحقة بزيد في الايمان ويجعله راسخاً كالجبل الذي لا يزول ، وإن دمغ الهوى الباطل بالقرآن يدك الفير والشبّه التي وقدها الهوى فيجعلها هباء منبثاً ، ويسمل الاستباق إلى الخيرات والثبات عليها والانتهاء عن المعاصى والنفور عنها ، ويشر في العاقبة الاستقامة وهي أكبر كرامة ولا يبقى عليها والانتهاء عن المعاصى والنفور عنها ، ويشر في العاقبة الاستقامة وهي أكبر كرامة ولا يبقى

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى (٢) العنكبوت (٣) المؤمن (٤) سورة محمد

بعد ذلك إلا بذل المرء وسعه وإخلاص نياته والاستمرار فى حسن العمل طول حياته ، وإذا أتخذ المسلمون ذلك المهج غايتهم فى الحياة وساروا جميعاً فى هذا السبيل المبين فعن قريب يصير الجميع قوماً صالحين . ومن تدبر الاحاديث النبوية ودقق النظر فى الأخلاق المحمدية على صاحبها أسنى صلاة وأسمى تحية ... مع صحة الفهم وحسن النية وصدق الطوية ... لم يجد بدأ عن الانجذاب إليها وزيادة الرغبة فيها ، فيكون ذلك من أقوى الدواعى للتخلق بها ، فيا فوز الفائزين ويا غاية منى الطالبين

١٤ ــ والعصر الحاضر لا يترك للمرء وقتاً للاقبال على إصلاح دينه ، إلا لمحات يسترقها وينتهزها الرجل القوى العزيمة المهتم بالآخرة فيبذلها فى تدبر القرآن ومطالعة الأحاديث النبوية ، صارفاً عن نفسه الموانع ، جاعلا بين عينيه الزواجر الشرعية لأنها تؤذن بالحقائق المؤذية فيا يسقط به المنهمكون إذا لم ينتهوا عن الأعمال المنهية والأمور المطغية

قلو أخذ العلماء في درس هذا المختصر لكان أنقع لطابة العلم ــ لا سيا الذين يقصدون اكتساب كل شيمة سليمة من للمايب ، ويصرفون همهم إلى اقتناء كل خيم كريم خالص من الشوائب . ولا يخفي على نظار المدارس الدينية والمعاهد العصرية ومدرسي المكاتب وأسائذة العاوم الاسلامية أن تدريس هذا المختصر أليق بهذا الزمان المزدح بأشغال المعيشة وأوفق ، لانه لصغر حجمه يتم في مدة يسيرة لاتكاد تزيد على سنة ، بَيْدٌ أنه يستدعي إيفاء حقه من المطالمة لتنشأ للناظر فيه قوة مناسبة في اللغة العربية والسنة النبوية على صاحبها أزكى صلاة وأنمي تحية ، وهذا يكون أفضل من التطفل على الصحاح الست مع مشكوة المصابيح في نحو عشرين شهراً على الطريق المسلوك في المدارس الدينية بالهند ، كيف لا وعم يتقون بذلك سقوطهم في هوة الجهل ويأمنون من الوقوع في الظن الكاذب إذ يصيرون بالعبور عليها عاملين بالسنة على وأنه لا ترسخ به قدم ، إذ هو مخالف للسنن الطبعي في الدراسة ولايتأتي عارفين بها ، مع أن ذلك لا ترسخ به قدم ، إذ هو مخالف للسنن الطبعي في الدراسة ولايتأتي الطالب التدبر مع تلك السرعة ، فهذا من أدني فو اثده ، لكن الاسف على الطلبة الباذلين أوقاتهم فيا يضرهم ولا ينفعهم ، المسرفين على أنفسهم بصرف القوى و الجهد فيا يفسد أخلاقهم أوقاتهم فيا يضرهم ولا ينفعهم ، المسرفين على أنفسهم بصرف القوى و الجهد فيا يفسد أخلاقهم أوقاتهم فيا يضره ولا ينفعهم ، المسرفين على أنفسهم بصرف القوى و الجهد فيا يفسد أخلاقهم

ويذيب شحومهم ويضى أجسادهم، ولا يبقى لهم فرصة لتعلم الاخلاق الحسنة والدين إلا بعد فراغهم من تبلم العلوم والفنون الدنيوية في سويعات وقدأ خذ مهم التعب والكلال كل مأخذ، فهى أوقات نصب وملال أجدر من كونها ساعات دراسة وعلم، فالتلقى فيها أشق عليهم من كل شيء آخر فلا يقدمون على أمور ديبهم فيها إلا وهم مقهورون كسالى قد ذهب نشاطهم وضعف ما في رُموسهم وجاعت بطونهم واشمأزت قلوبهم من اسماع الدروس فيعافون مجالس التعليم

١٥ \_ ولما كان هذا السكتاب باحثًا عن الأخلاق ، والأخلاق قُوًى متمكنة من نفس الأنسان تصدر عنها أفعال بلا روية واختيار أو معهما ، ولا يخنى أن بعض الأخلاق قد يكون في بعضِ الناس غريزة وطبعاً توجد فيهم من غير تعمل ، وفي بعض لا تكون إلا باكتساب ورياضة واجتهاد، كالشجاعة والعلم والعفة وغير ذلك من الأخلاق الكريمة والأخلاق اللئيمة ، وجب على من يتصدى لشرح أمثال هذا الكتاب أن يبحث عن أنواعها ، وما المرضى منها المغبوط صاحبه ويشتاق إليها عن تشوُّف إلى الرتبة العليا ، وَكَينُ إلى التحلي بها من استشرف للغاية القصوى ، لكي يحوز الـكمال ويكتسى حلل الجمال بدماثة شمائله ، ويباهى بحَق أهل السُّؤدد والفخر ، ويلحَّق بالذرى من درجات النباهة والمجد . وما الممقوت فاعله ، ليسترشد بذلك من كانت همَّته سنية تسمو إلى مباراة أهل الفضل . ونفسه أبيَّة تنبو عن مساواة أهل الدناءة والنقص، ويبحث عن الاخلاق التي جُبلَتْ عليها الطباعُ ، وعن المكتسب كيف يكتسب، ثم عن الطُّرِقِ التي يتيسر بها اكتساب المحمود منها ، وعن الارتياض على أنواعها والتدرب عليها حتى تصير للمرتاض سجية وطبعاً تتحلى به الفضائل ، وأن يذكر الاصول التي يسهل بها نزوع النفس وقمعها عن الاخلاف الدنيئة . وعلى الجملة اقتضاء حصولها أو الوقاية والاحتراس من ظهور آثارها، ليهتدي به من آنشأ على الأخلاق السيئة وألفها ، وجرى على العادة الرديثة وأنس بها ، ويبذل جهده في اجتناب كل خصلة مكروهة ، ويستفرغ همه في اطراح كل خَلَّةٍ مذمومة دنيئة

١٦ ـ وإنى لما تأملت في الأخلاق التي يجب أن يبحث عنها لأطيل القول فيها وجدتها

لا تمدو طرفين ولا تزيد على قسمين : الأول منهما ما هو علمى محض وأصره عندى سهل ، ولكن الشأن كل الشأن فيا تترتب عليه فوائد عمايسسة وهو القسم الثانى ، وفى نظرى أن ما اشتمل عليه هذا الكتاب منها كاف بل مغن عن غيره

وقد يكون من المستحسن أن أقيد مقدمة أوازن فيها بين الأخلاق النورانية النبوية والوسائل التي شرعها الإسلام لا كتسابها ثم لاستثمارها ، وما ألز مه في أضدادها من وجوب الترك والتخلي عنها تحفظاً عن جراثيمها الفتاكة وسمومها القتالة ، وأقل ذلك آثارها المفسدة للمجتمع كما هو مذكور عن الحكماء والفلاسفة وساسة الأمم الراقية وأساطين المال في القرون الخالية وغيرهم . ولا ربب أن نتيجة تلك الموازنة لو فعلت للهنائد ليتم مكارم الأخلاق وتفوقه على سأر ما عرف في غيره ، كيف لا وان الذي جاء به إنما بعث ليتم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك أمر يختص بهذا الكتاب ، ولكن يستحسن جداً أن لا يخلو عنها ، وإني إن شاء الله تعالى كما سنتحت لى فرصة مناسبة ، سأجهد لأن أجعل تلك للقدمة متضمنة ما لهذا الكتاب من المزية والميزة على غيره مما ألف في هذا الشان ، وأشير فيها إلى الأمرين ، وأفصل الفرق بين القبيلين ، على شرعة الاختصار ونمط الإيجاز ، فيها إلى الأمرين ، وأفصل الفرق بين القبيلين ، على شرعة الاختصار ونمط الإيجاز ، ولا أتصدى للتطويل والإكثار ، لأن خير الكلام ما قل ودل ، والأخذ بما هو أفيد أولى ، والإعراض عن قليل الجدوى أحرى

والآن أشرع فى شرح الكتاب مستعيناً بفضل الله المعطى الوهاب ما يشاء لمن يشاء بغير حساب ، وأنا العبد المفتقر إلى رحمة الله ، فضل الله ، أستاذ تفسير القرآن الكريم فى الجامعة العثمانية بحيدر آباد الدكن ، وكتب فى يوم الجمعة ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٦٤ هـ

# بنع الثالث المعالمة

### ١ - باسب " قوله تعالى " ( ووصّينا الإنسانَ بوالدّيه حُسناً " ) السنكبوت

المعروف بان النيّازكيّ (٥) قراءة عليه فأقرّ به ، قدم علينا (٢٥ حاجاً في صفرسنة سبعين و ثلاثمائة ، المعروف بان النيّازكيّ (٩٠ قراءة عليه فأقرّ به ، قدم علينا (٢٥ حاجاً في صفرسنة سبعين و ثلاثمائة ، قال: أخبرنا أبو الحير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاريّ الكرمانيّ العبقسيّ البزّ ار (٢٥ سنة اثنتين وعشرين و ثلاثمائة ، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم إبن المغيرة بن الأحنف الجعنيّ البخاريّ قال:

حدثنا أبو الوليد (١) قال: حدثنا شعبة (١) قال: الوليد بن العيزار (١) أخبرني (١) قال: سمعت أبا عمرو الشيباني (١١) يقول: حدثنا صاحب هذه الدار (١٢)، وأوما يده إلى دار عبد الله (١٤)، قال: سألتُ النّبي ﷺ أي العمل أحبُ إلى الله عز وجل (١٥) ؟ قال « الصلاة على (١١) وقتها (١١) »، قلتُ : ثم أي وقال « ثم بر (١١) الوالدين (٢٠) »، قلت: ثم أي ؟ قال: « ثم الجهادُ في سيل الله (٢١) ». قال: « ثم الجهادُ في سيل الله (٢١) ». قال: حدّ ثني بهن (٢١) ، ولو استزدته (٢١) لزادني

<sup>(</sup>۱) لعل المصنف رحمه الله حمد و تشهد نطقاً عند وضع الكتاب ، ولم يكتب ذلك اقتصاراً على البسملة لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله ، وورد به في رواية ، وقد حصل بها ، ويؤيده « إن أول شيء نزل من القرآن ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ » ، فطريق التأسى الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها ، ويؤيده أيضاً وقوع كتب رسول الله عَيَّظِينَةً إلى الماوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالنسمية دون حملة وغيرها . ( فتح البارى بتلخيص )

- (٢) « باب » يجوز فيه التنوين على جعله خبراً ، وتركه على أنه مضاف . ويجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد فلا يكون له إعراب
- (٣) هكذا افتتح الكتاب بهذا الباب ، وترجمته ، ثم بالسند إلى المصنف رحمه الله في النسخ المطبوعة . أما النسخ الحطية الهندية فأقدمها مفتتحة أولا بسند الكتاب إلى المصنف بزيادة ثلاث وسائط قبل أبي نصر ، ثم الباب ، وترجمته ، ثم سند الحديث ومتنسه . هكذا: أخبرنا الشيخ الإمام أبو حفص عمر بن حفص بن أحمد المقرى (١) قال : أخبرنا الشيخ أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد خُداداد السكرخي الباقلاني (٢) قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به (٣) .

<sup>(</sup>۱) هو المحدث الصالح، ولد سنة ٢٦١، وحدث عنه ابن عساكر وابن الجوزى والسكندى. ختم عليه بمسجده خلق، وكان من أهل العلم والعمل، مات في شعبان سنة ٢٤٥ (عن غاية النهاية في طبقات القراء للجزرى). وذكره صاحب شذرات الذهب (١٢١٤) وقال: مفيد بغداد. وقد ذكر بعد (باب ٢٠٥ إذا قال: أدخل؟ ولم يسلم) قبل أن يسوق السند: قرأت على الشيخ العالم حدثنا أبو حفص عربن حفص بن أحمد المقرى رضى الله عنه: أخبركم الشيخ الجليل آبو غالب محد بن الحسن بن أحمد الباقلاني بقراء تك عليه في شعبان سنة اثنتين وسبعين وأربعائة، وقرأت عليه وهو يسمع في جمادى الأولى سنة أربع وتسعين وأربعائة فأقر به قال: أنبأنا القاضى أبو العلاء محمد بن على بن أحمد بن يعقوب الواسطى قراءة عليه وأنا أسمع في ذي القعدة سنة ثلاثين وأربعائة أبانا أبو نصر الح

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن خداداد . ولد سنة ١٠١ ، وسمع أبا عبد الله المحاملي وأبا العلاء الواسطى وغيرهم ، حدثنا عنه أشياخنا ، وهو من بيت الحديث ، وكان شيخا صلحا كثير البكاء من خشية الله تعالى ، صبورا على سماع الحديث . توفى فى ربيع الآخر سنة . . . . ودفن بمقبرة حرب (عن المنتظم ج ٩ ص ١٥٣)

<sup>(</sup>٣) قال النووى فى التقريب: الأحوط فى الرواية بها ، قرأت على فلان ... أو قرى على فلان ... أو قرى على فلان وأنا أسمع .. فأقر به ، . وقال لايشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله ، نعم ، على الصحيح الذى قطع به جماهير أصحاب الفنون . وشرط بعض الشافعيين وبعض الظاهريين النطق به ( عن تدريب الراوى : القراءة على الشيخ ، ص ١٣٢ و ١٣٤ )

وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ٤٩٤، قال أخبرنا القاضى أبو العلاء محمد بن على بن أحمد بن يعقوب (١) قراءة عليه في شهر ربيع الآخر (سنة ٤٤٠) قال : أنبآنا أبو نصر . . المعروف بابن التيازكي قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن الجليل « باب ما جاء في قول الله تعسلل في ووصينا . . . . ) الآية . حدثنا أبو عبد الله محمد بن اسمعيل الخ . وهو الأنسب واقتصر على الواسطتين في النسخة السعيدية ونسخة عمه كليهما . ونسخة دمشق ليس فيها سند أصلاً

- (٤) أى أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه ، وألز مناه إطاعتهما ، وقانا له أو لهما حسناً . فالآية نص فى برهما ، ووجوب طاعتهما ، نزلت فى سعد بن أبى وقاص لمساحلفت أمه أن لا تكلمه أبداً حتى يرتد ، زعت أن الله أوصاه بوالديه ، فقالت له : أنا أمك ، وآمرك ، فنزلت (الفتح ج ١٠ ص ٣٠٩). الوصية : التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ ، ووصاه به : أمره به (الراغب) . وتطاق شرعاً على ما يقع به الزجر من المنهيات والحت على المأمورات (الفتح : الوصايا)
- (•) سمع محمد بن الفتح بن حامد بن المنتجع وغيره، توفى قبل (سنة ٣٨٠). ثقة (الخطيب البغدادي)
- (٦) بغداد ، وروى بهاعن أحمد بن محمد بن الجليل ، عن محمد بن إسمُعيل البخارى كتاب الأدب ( الإكال لابن ما كولا )
- (۷) وحریث هو ابن خالد بن المنذر الجارود العبدی البزار البخاری ، یروی عن عبد الله ابن أحمد شبویه المروزی و محمد بن اسمعیل البخاری . روی عنه ابن النیاز کی و أبو محمد بن خالد ابن الحسن المطوی ( ابن ما کولا )
- (A) أبو الوليد هشام بن عبد لللك الباهلي الطيالسي الحافظ الإمام الحجة ، متقن ، ثبت في الحديث ، فقيه ، عاقل . كان إمام زمانه ، جايلا عند الناس ، مات في غرة شهر ربيع الأول ( سنة ٢٢٧ ) وهو ابن أربع و تسعين سنة . روى المصنف عنه في الصحيح مائة وسبعة أحاديث

<sup>(</sup>١) المقرى الواسطى ، لايعتمد غلى حفظه ، أماكونه متهما فلا

(٩) شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطى ثم البصرى ، زعموا أنه ظل فى بطن أمه سنتين ، إمام الأثمة فى معرفة الحديث ، سأل ابن المديني يحيى بن سعيد : أي ما كان أحفظ للأحاديث الطوال : سفيان أو شعبة ؟ فقال : كان شعبة أمر " فيها ، أحسن حديثاً من الثورى ، لم يكن فى زمنه مثله فى الحديث . قال مسلم بن ابواهيم : ما دخلت على شعبة فى وقت صلاة قط إلا رأيته قائماً يصلى . قال أبو بحر : ما رأيت أعبد لله منسه حتى جف جلده على ظهره ، كان من سادات أهل زمانه حفظاً وإتقاناً وورعاً وفضلا ، هو أول من تسكلم فى الرجال ، أمير المؤمنين فى الحديث . قال الأصمى : لم نر أحداً أعلم بالشعر منه . قال : تعلموا العربية ، فإمها نزيد فى العقل . وقال نضر بن شميل : ما رأيت أرحم بمسكين منه . توفى أول سنة فإمها نزيد فى العقل . وقال نضر بن شميل : ما رأيت أرحم بمسكين منه . توفى أول سنة

- قة (١٠)
- (۱۱) « أخبرنى » من تقديم اسم الراوى على الصيغة ، وكان شعبــة يستعمله، أى أخبرنى الوليد
- (۱۲) سعد بن إياس صاحب عبد الله ثقة . حج في الجاهلية . قال : بُعث النبي مَلِيَّكُلِيَّةُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ وَعَلَمُ مِن سنة وَأَنا أَرْعَى غَمَا لأهلى بكاظمة . لم يره . مات سنة ٩٦ وهو ابن مائة وعشرين سنة
- (١٣) لعلَّ هذه الدار بالكوفة . سكت الشراح عن هذا ، وكانت له دار بالمدينة يسكن فيها الإمام مالك رحمه الله بالكراء
- (18) إذا أطاق المصنف في السكتاب اسم عبد الله في سلك الصحابة فالمراد به ابن مسعود رضى الله عنه ، أحد السابقين الأولين ، صاحب النعلين والمطهرة ، معلم الأمة . أخذ من في النبي عليه الله عنه سعين سورة وزيد بن ثابت صبى يلعب مع الصبيان ( النسائي : الزينة ، المؤابة ) أشبه بالنبي عليه النبي عليه ودلاً وسمتاً ، مات بالمدينة سنة ٢٢ وهو ابن بضع وستين سنة
- (١٥) « أحبُّ إلى الله » أى يحبه الله ويرضى به .وفى رواية « أفضل » . واسم التفضيل للمنا للطاق لاباعتبار غيره من الأنواع . وقيل « من » حرف جر مقدَّر لهمنا ، والأشبه

أن الجواب بما هو أفضل للسائل أو أفضل على مقتضى الوقت والزمان ( القسطلاني ملخصاً ) (١٦) «على وقتها » وفي بعض الطرق « لوقتها » ، والمعنى واحد لأن اللام تأتى بمعنى «على » ، وحروف الخفض ينوب بعضها عن بعض كما في قوله تعالى ﴿ يخرُون للأذقان ﴾ أى عليها ، ﴿ وَتَلَّهُ للحبين ﴾ أى على الجبين . أو هي لام التوقيت والتأخير كما في قوله تعمالي ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ فإن اللام في الأزمان وما أشبهها للتوقيت . أو اللام بمعنى « في » كما في قوله تعالى ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ أى في يوم القيامة

(١٧) « وقتها » المراد بالوقت الوقت المستحب ، والحديث يدل على أن صلاة من به عذر من النوم أو النسيان أو من به شغل مدلم فأدّاها بعد زوال عذره متراخياً فهو وإن كان برىء النمة لكن صلاته هذه ليست بأحب إلى الله ، وما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى سحيحيهما بلفظ « الصلاة فى أول وقتها » إن صح فعناه وقت الاداء ، قال النووى فى شرح للهذب: إن رواية « أول وقتها » ضعيفة . قال الحافظ: رواه على بن حفص ، إنه كبر وتغير حفظه ( الفتح ) . قال الحاكم : هذا حديث صحيح محفوظ ، رواه جماعة من أثمة المسلمين عن مالك بن مغول ، وكذلك عن عمان بن عمر ، فلم يذكر أول الوقت فيه غير بندار بن بشار والحسن بن مكرم وها ثقتان فقهان ( معرفة علوم الحديث)

(١٨) « أي » بالتشديد والتنوين لانه في الحسكاية اسم معرب غير مضاف. وأما قول الفاكهاني أن يوقف عليه بإسكان الياء لانه موقوف عليه في السكلام والسائل ينتظر الجواب منه علي التنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه وقفة ثم يؤتى بما بعده ، قال الدماميني : هذا غير صحيح ، لان على هذا على ما يظن أنه يجب على الحاكى أن يراعى حال المحسكي عنه في الابتداء والوقف ، وليس ذلك بواجب ، بل عليه أن يفعل هو ما تقتضى حالته التي هو فيها . قال العيني : ان أيًّا الموصولة والشرطية والاستفهامية معربة دائمًا ، فإذا كانت هذه معربة عند فك الإضافة فالاولى أن لا تسكون مبنية عند الإضافة . قال الزجاج : ما أرى سيبويه أنه غلط إلا في موضعين هذا أحدها ، فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت ، فسكيف يقول ببنائها إذا أضيفت (عمدة القارى)

(١٩) « بر » بكسر الباء ، ضد العقوق وهو الإساءة إليهما وتضييع حقوقهما ، فبر الوالدين الإحسان إليهما وتوفية حقوقهما . الابوان يربان الاولاد ويرزقانهم ويكفلان بحاجاتهم بوفور الشفقة لحبهما بهم من غير طمع في أجر ومكافأة ، فالولد لا يكون باراً إذا لم يتم بخدمتهما والإحسان إليهما بحب القلب والتكريم . ويأتى مواقع أخر لاستعال هذا اللفظ في باب ١٨٠ إن شاء الله تعالى . والبر نوعان : صلة ، ومعروف . أما الصلة فبذل المال في الجهات المحمودة بغير عوض مطلوب لا عاجلا ولا آجلا ، وهذا يبعث عليه سماحة النفس وسخاؤها ، ويمنع منه شحها وإبائها

(۲۰) « الوالدين » الاب والام ، إذا ثنى المسذكر والمؤنث غلب المذكر كالابوين والقمرين . ولما كان الجهاد موقوفاً على إذن الأبوين قُدّم بر الوالدين على الجهاد ، ولمساكانت شفقة الابوين على الولد بالإنفاق ، وتحمل المشاق ، والسهر فى الليالى ، وبذل الجهد فى در ما يحزنه ودفع ما يؤذيه من الحر والبرد والوجع والمرض والهم والغم والمستقذرات فى أحوج زمنه للتغذية والتنمية والتنظيف وسائر صنوف التربيسة لضعفه ، لا يبعد أن يظن أحد أن بره مكافأة لحسن صنيعهما ، بل هو دونها بكثير ، لأن الأبوين قلما يبلغان فى شدة الحاجة والضعف الحالة التى كان الولد فيها ، فلا يكون فى البر بهما خير وفضل ، فأخبر النبي عيسيالية أنه خير ، بل أفضل

(٢٦) « الجهاد » هو الثبات والصبر على الحق ، ثم تبليغه إلى الغير ثانياً ، وإن كان فى هذا الثبات والتبليغ بذل النفس والمال وأن لا يعبأ بهذا الخطر . والمشهور هو محاربة السكفار لإعلاء كلة الله وإظهار شعائر الإسلام بالنفس والمال وبالخطابة والسكتابة حسب ما يكون فيه ذب أعداء الإسسلام عنه وتفوقه على لللل الأخرى ، ولا شك فى أن المواظبة على أداء فرائض الصلاة فى أوقاتها أفضل من الجهاد ، لأنها فرض عين تتسكرر ، والجهاد ليس الا للايمان وإقامة الصلاة ، فكان حسناً لغيره والصلاة حسنة لعينها ، وقد نص على ذلك السرّخسى فى (شرح السير السكبير) وتمام تحقيق ذلك مع ما ورد فى فضل الجهاد فى الفتح (شامى ، كتاب الجهاد : ج ٣ ص ٢٣٣)

( ٢٧) « بهن » وانما خص الثلاثة بالذكر الأنها عنوان على ما سواها من الطاعات ، فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر ... مع خفة مؤنتها وعظم فضاها فهو لما سواها أضيع ، ومن لم يبر بوالديه ... مع وفور حقهما عليه ... كان لغيرهما أقل براً ، ومن قعد عن جهاد السكفار ... مع شدة عداوتهم للدين ... كان أشد قعوداً عن الجهاد بغيرهم من الفساق . فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان على ما سواها أحفظ ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع ( الفتح )

(٣٣) « استزدته » أى طلبت منسه الزيادة فى السُّوَال . وزاد الترمذى قبل هذا : « فسكت عنى رسول الله وَ اللهِ والصلة ) . وعند مسلم : « أن أستزيده إلا إرعاء عليه \_ أى شفقة عليه \_ لثلا يسأم » (\*)

٢ حدثنا آدم (۱) قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا يعلى (۲) بن عطاء، عن أبيه (۳) عن عبد الله بن عمر (۱) قال: رضا (۱) الرب (۱) في رضا الوالد، وسَخُطُ الرب في سَخُط الوالد (۱)
 في سَخَط الوالد (۱)

<sup>(</sup>١) آدم : هو ابن أبي اياس أبو الحسن العسقلاني الخراساني الاصل . ثقة ، مأمون ، متعبد ، من خيار خاق الله ، كان سريع الخط يكتب عند شعبة ، وكان مكيناً عنده ، وكان الناس يأخذون من عنده ، كان من الستة أو السبعة الذين يضبطون الحديث . مات سنة ٢٢٠ وبلغ نيفاً وتسعين سنة

<sup>(</sup>۲) هو « يعلى بن عِطاء العامرى الليثي الطائفي » . ثقة " ، أثنى عليه أحمد خيرا ، مات بواسط سنة ۱۲۰

<sup>(</sup> ه ) الحديث الأول ( الباب الأول ) أخرجه المصنف فى الصحيح ، فى فضل الصلاة لوقتها . وفى الجهاد ، وفى الأدب

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان . والنسائي في كتاب الصلاة . وأبو داود والترمذي في الصلاة ، وفي البر والصلة

- (٣) هو عطاء المامرى ، قال ابنه يعلى : ولد أبى لثلاث بقين من خلافة عمر ، مجهوله الحال لعله من موالى عبد الله بن عمر ، ولم يذكر له رواية عن ابن عمر ، ونسخ الكتاب متفقة على أنه من رواية ابن عمر
- (٤) أبو عبد الرحن: أسلم قديماً وهو صغير، وهاجر مع أبيسه، واستُصغر في أحُده ثم شهد الخندق وما بعدها من المشاهد وبيعة الرضوان. كان اماماً متيناً واسع العلم حثير الاتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة، قال عليه الله رجل صالح » قال ابن مسعود رضى الله عنه: ان أملك شبان قريش لنفسه عن الدنيا لعبد الله بن عر وقال جابر: ما منا أحد أدرك الدنيا الا مالت به ومال بها، الا ابن عمر. قال ابن المسيب تمات يوم مات وما في الأرض أحب الى أن ألتي الله بمثل عمله منه ، قال مالك: أفتى الناس ستين سنة ، أعطى القوة في الجهاد والعبادة والبضاع والمعرفة بالآخرة والإيثار لها . أعتى ألف انسان أو أزيد ، توفى بعد الحج سنة ٧٢ راجع باب ٢٤١
- (ه) «الرضا» ترك المخالفة ، والتوافق بأمر من يرضى عنه وبرأيه . وأعلاه أن لايخطر في قلبه خلاف رضاه
- (٦) « الرب » حين قرن الله تعالى بر الوالدين بعبادة الرب ـ والإنسان يطلب رضاه في الدارين ويسعى له وينفر من سخطه ـ أرانا النبي ويتلاقع طريقاً نعرف به رضاه فنحرص عليه ونختاره و نتمسك به ، و نعرف سخطه فنجتنبه و نفر عنه
  - (v) « السخط » الغضب ، وكراهية أمر من سخط عليه ورأيه (\*)

<sup>(</sup>ع) الحديث الثانى (الباب الأول) أخرجه السيوطى فى الدر المنثور من الكتاب، وأخرجه الحديث الثانى (الباب الأول) أخرجه السيوطى فى الدر المنثور من الكتاب، وأخرجه الحاكم والترمذى عن عبد الله بن عمر مرفوعا من هذا الطريق، وقال الترمذى: لا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون، قال محمد بن المثنى: مارأيت بالبصرة مثله وأخرجه الطبرانى عن عبد الله بن عمر موقوقا بلفظ ورضا الرب فى رضا . الوالدين وسخطه فى سخطهما ، وفى المشكاة دواية عبد الله بن عمر مرفوعا . وأخرجه البزاد وفيه عصمة بن محمد متروك

# ٧ \_ ياب برالام(١)

٣ - مرّث أبوعاصم "،عن بهر "بن حَكيم، عن أبيه "، عن جَده".
قلت : يارسول الله ، مَن أَبَرُ ؟ قال «أُمَّك » (٢) قلت : من أَبَرُ ؟ قال «أُمَّك » قلت : من أَبَرُ ؟ قال «أُمَّك » قلت : من أَبَرُ ؟ قال «أُمَّك » قلت : من أَبَرُ ؟ قال «أباك (٢) . ثم الأقرب فالآقرب )

<sup>(</sup>١) بر الأم: من اضافه المصدر الى مفعوله . أي بر الولد أمه

<sup>(</sup>۲) هو الضحاك بن مخلد المعروف بالنبيل . ثقة ، كثير الحديث ، وكان له فقه . يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحداً قط . متفق عليه زهداً وعلماً وديانة واتفاناً . قدم الغيل البصرة فخرج الناس يغظرون اليه ، ووقف وهو مع ابن جريج ، فقال له ابن جريج : مالك لا تنظر ؟ قال: لا أجد منك عوضاً ، فقال له : انت النبيل . وقيل : لأنه كان يابس جيد الثياب . وقيل لأنه قال لشعبة « حدث وغلامي حر » نا باغه أنه حلف أن لا يحدث أبحاب الحديث شهراً

<sup>(</sup>٣) « بَهْز » وثقة ابن معين وابن المديني والترمذي . أما أحمد واسحاق فهما يحتجان به . قال أبو داود : وهو عندي حجة . وعند الشافعي ليس بحجة . قال ابن حبان : يخطىء كثيراً ، تكلم فيه شعبة . قال أحمد بن بشير : وجدته يلعب بالشطر نج مع قوم فتركته ولم أسمع منه . قال الذهبي : ما تركه عالم قط ، انما توقفوا في الاحتجاج به

<sup>(</sup>٤) « حَكْمِم » تابعي ثقة

<sup>(</sup>٥) هو معاوية بن حيدة ، نزل البصرة ، مات بخراسان

<sup>(</sup>٦) الأم: مقدمة فى الاجماع فى البر على الأب وأن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وذلك لتحمل المشاق فى الحمل والوضع حتى تكاد تموت، ولا أقل أن تذوقه فى

كل وضع اذا ضربها الطلق ، ثم المحنة زمن الرضاع الى أن يكبر الولد ويستغنى عن خدمتها ، فهذه تنفرد بها الام وتشتى بها ثم تشارك الأب فى الإيفاق والتربية وأنواع من المؤنة والخدمة ما داما حيين (كذا ذكره السيوطى ) أخذ ذلك من تكرار حتى الأم ، والأظهر أن يكون تأكيداً ومبالغة فى رعاية حتى الأم ، وذلك لتهاون أكثر النساس فى حتى الام بالنسبة الى الأب ، لان أمر الام كله فى البيت تحت الستور ولا يقلع عليه الناس ، فيجترى ، الناس على عقوقها أكثر من عقوق الوالد حياء من الناس ، وكذا قوته تزجر عن الجرأة عليه ، وضعفها يحمل الدنى ، على الاساء اليها ، ولا يبعد أن الشريعة بالغت فى البر بها أكثر من البر بالأب مواساة لها ومراعاة لضعف قلوب النساء وشفقة على الولد ، مع أن الأب ليس أقص حقاً من حقوقها ، لأن الام للين طبعها وضعف بنيتها لا تستطيع أحياناً أن تتحمل إباءه وسوء خلقه فتعجل أن تغضب فتسرع بالدعاء عليه ، والمذكور فى كتب الفقه أن حتى الوالد أعظم من حتى الوالدة وبرها أوجب ، كذا فى شرعة الاسلام ( انجاح الحاجة ، بزيادة )

(۷) « أباك » قال الطحاوى : حق الوالدة على الولد يتجاوز حق الوالد عليه ( مشكل الآثار ج ۲ ص ۱۵۹ ) (\*)

٤ - حرش سعيد بن أبى مريم (ا) قال: أخرنا محمد بن جعفر بن أبى كتير (ا) قال: أخرنى زيدُ بن أسلم (ا) ، عن عطاء بن يَسار (ا) ، عن ابن عباس (ا) أنه أتاه رَجُل فقال: أخرنى زيدُ بن أسلم (ا) أنه أبت أن تَسْكَحنى (ا) ، وخطها غيرى فأحبّت أن فقال: أنى خَطَبْتُ امراً قال أُمْكَ حَيَّة (١٥ قَالَتُهَا ، فهل لى من تَوْبة ؟ قال أُمُكَ حَيَّة (١٥ ؟ قال: لا قال: تُبُ الى الله عز وجل ، وتقرّب اليه ما استطعت (١٠٠٠. فذهبت فسألت ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه ؟ فقال: أنى لا أعلم عملا أقرب الى الله عز وجل من برا الوالدة

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣ ( الباب ٢ ) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم

- (١) « سعيد بن أبى مريم » هو ابن الحسكم بن محمد بن سالم أبو محمد المصرى الحافظ ١٣٤ المقتيم ثقة حجة ، قال العجلى : لم أر بمصر أعقل منه ومن عبد الله بن عبد الحكم ، مات سنة ٢٣٤ عن تمانين سنة
  - (٢) « محمد بن جعفر » ثقة معروف صالح
- (٣) « زيد » أحد الأعلام ثقة مدس ، قال ان عجلان : ما هبت أحداً قط هيبتي الياه ، قال مالك : كان زيد يحدث من تلقاء نفسه ، فإذا سكت قام فلا بجتري عليسه أحد . كان على بن الحسين يجلس اليه ويتخطى مجالس قومه ، فقال له نافع بن جبير بن مطعم : تتخطى مجالس قومك الى عبد عر بن الخطاب ؟ فقال على : انما يجلس الرجل الى من ينفعه فى دينه . قال أبو حازم : لقد رأينا فى مجلسه أربعين حبراً فقيها أوفى خصلة بنا التواسى تما فى أيدينا ، فا رؤى منا متماريان ولا متنازعان فى حديث لا ينفعهما قط . كان مالك يقول لابن عجلان : فا رؤى منا متماريان ولا متنازعان فى حديث لا ينفعهما قط . كان مالك يقول لابن عجلان : اذهب فتعلم كيف يسأل فتعال . قال عبيد الله بن عمر : لا أعلم به بأسساً الا أنه يُقسّر القرآن برأيه ويكثر منه . مات فى العشر الاول من ذى الحجة سنة ١٣٦
- ر؛ (عطاء » مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عايمه وآله وسلم ، أحد الاعلام ثقة صاحب قصص وعبادة وفضل ، مات وهو ابن ٨٤ سنة ، سنة ٩٤ ، وقيل ١٠٣ بالاسكندرية صاحب قصص وعبادة وفضل ، مات وهو ابن ٨٤ سنة ، سنة ٩٤ ، وقيل ١٠٣ بالاسكندرية (٥) « عبد الله بن عباس » حبر الامة وفقيها ، ترجمان القرآن . روى ألفاً وستهائة وستين حديثاً ، وكان يستشيره عمر في المعضلات مع صغر سنه . قال سعد : ما رأيت أحضر فيهاً ولا ألب لباً ولا أكثر علماً ولا أوسع حلماً منه ، اذا من في الطريق قالت النساء : أمن المسك أو ابن عباس ؟ إذا رأيته قلت أجل الناس ، وإذا حدث قلت أفصح الناس ، مناقبه المسك أو ابن عباس ؟ إذا رأيته قلت أجل الناس ، وإذا حدث قلت أفصح الناس ، مناقبه المسك أو ابن عباس ؟ إذا رأيته قلت أجمل الناس ، وإذا حدث قلت أفصح الناس ، مناقبة عبد موت النبي عيشائله عبد مات بالطائف سنة ٦٨ ، وصلى عليه محمد بن الحنفية ، كان سنه عند موت النبي عيشائله سنة
  - (٦) خطمها: دعاها إلى النزوج
  - (٧) فأبت : لم تقبل خطبته وأنكرت
- ﴿٨) « غرت » : كراهة المشاركة للغير في محبوب ، أصله تغير القلب وهيجان الغضب

بسبب المشاركة فيا سبيله الاختصاص ، وأشدُّ ما يكون ذلك فيا بين الزوجين . قالَ الحافظ: والغيرة غير مستنسكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن ، وإن عائشة كانت تغار من نساء النبي عَلَيْكِيْنِي ، لكن غيرتها من خديجة أكثر لأنها كانت تعرف أن النبي عَلَيْكِيْنِي كان يحب خديجة أكثر لأنها وذا بكثرة ذكرها ، وكثرة الذكر تدل على كثرة الحبة . ولا يخي أن الغيرة في النساء الفاضلات أكثر من غيرهن

(٩) « أمك حية » بحذف حرف الاستفهام

(۱۰) « تقرّب » اطلب قربة الله بالطاعة والذكر ، الطاعة فعل ما يثاب عليه ، توقف على نية أو لا ، عرف من يفعله لأ جله أو لا . والقربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية . والعبادة ما يثاب على فعله ويتوقف على نية . فنحو الصلوات الخس والصوم والزكاة والحج من كل مايتوقف على النية قربة وطاعة ، وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة و نحوها مما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لا عبادة ، والنظر المؤدى إلى معرفة الله طاعة لا قربة ولا عبادة ، والنظر المؤدى إلى معرفة الله طاعة لا قربة ولا عبادة . انتهى (شامى . ج ١ ص ١٠٩) (\*)

## ٣- باب برة الآب

- عرشن سليان بن حَرب ( قال : حدثنا وُهَيْب بن عالد ( ن عَن أَبِي هُرَّ مَنَ أَن هُوَيْب بن عالد ( ن عَن أَبِي هُرَ مِنَ أَن قَال : قبيلَ يَا رَسُولَ الن شُبرُ مَة ( ف قال : قبيلَ يَا رَسُولَ الله ا مَن أَبَرٌ ؟ قال « أَمَّك » . قال : ثمَّ مَن ؟ قال « أمَّك » . قال : ثمَّ مَن ؟ قال « أمَّك » . قال : ثمَّ مَن ؟ قال « أمَّك » . قال : ثمَّ مَن ؟ قال « أمَّك » . قال : ثمَّ مَن ؟ قال « أمَّك » . قال : ثمَّ مَن ؟ قال « أباك »

<sup>(</sup>١) أبو أيوب البصرى قاضى مكة . أحد الأعلام الحفاظ، ثقة ، مأمون ، خير ، فاضل . قالَ أبو حاتم : إمام من الأُثمة . لا يدلس ، ويتكلم فى الرجال وفى الفقه . وقد ظهر (\*) الحديث ؛ (الباب الثانى) أخرجه البيهتي فى (مشكاة المصابيح)

من حديث نحو من عشرة آلاف حديث . ولقد حضرت مجلسه ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين الف رجل . فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة . لزم حماد بن زيد شيخ عشرة سنة . قال يحيى بن أكثم للمأمون : هو ثقة حافظ الحديث عاقل في نهاية الستر والصيانة . فولاه قضاء مكة من سنة ٢١٤ الى سنة ٢١٩ . ولد سنة ١٤٠ ومات سنة ٢٢٤

- (٢) « وهيب بن خالد الباهلي أبو بكر البصرى » أحد الحفاظ الأعلام . ثقة حجة كثير الحديث . أحفظ من أبي عوانة . لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه . قال أبو داود : تغير وكان ثقة . مات سنة ١٦٥ وقيل سنة ١٦٩ وهو ابن ثمان وخمسين
- (٣) « ابن شُغْرُمَة » عبد الله أبو شبرمة الضبى ابن ع عمارة بن القَعْقَاع بن شُهْرُمَة . أحد الأعلام . قاضى الكوفة . كان فقيها عاقلا حازماً ورعاً عفيفاً ثقة شاعراً جواداً حسن الخلق . قال فضيل : كان ابن شبرمة ومغيرة والحارث العكلى والقعقاع بن يزيد وغيرهم يسامرون في الفقه فريما لم يقوموا الى الفجر . قال عبد الوارث : ما رأيت أسرع جواباً منه . قال ابن المبارك : ربما جالسته حيناً ولا أروى عنه . ولد سنة ٢٧ ومات سنة ١٤٤
- (٤) « أُبو زرعة بن عمر بن جرير السكوفى » ثقة من علماء التابعين . حفيــد جرير ابن عبد الله البجلي . قيل : اسمه كــنيته . وقيل : اسمه عمر . وقيل : هرم
- (ه) «أبو هريرة » اختاف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً . راجع باب (٢) . أسلم عام خيبر . قال طلحة بن عبيد الله أحد العشرة : ولا شك أنه سمع من رسول الله عليات فسأله ما لم نسمع . قال ابن عمر : أبو هريرة خير مني وأعلم . وجاء رجل الى زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال له زيد « عليك أبا هريرة . فإبي بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره إذ خرج علينا النبي عليات على جلس إلينا فسكتنا . فقال : عودوا في الذي كنتم فيه . قال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبو هريرة ، وجعل رسول الله على يؤمن على دعا ثنا . ثم دعا أبو هريرة فقال : اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علماً لا ينسى . فقال رسول الله على قتلنا : يارسول الله ونحن نسأل الله علماً لا ينسى . فقال رسول الله علماً لا ينسى . فقال رسول الله علماً لا ينسى

قال: سبقكم الغلام الدوسى » . لم يأت عن أحد من الصحابة كلهم ما جاء عنه . له خسة آلاف وثلاثائة حديث وأربعة وسبعون حديث . كان يسبّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة . عن أبي عنمان النهدى قال: تضيفت أبا هريرة سبعاً فكان هو وامرأته وخادمه يقيمون الليل أثلاثاً: يصلى هذا ، ثم يوقظ هذا . وعن رجل من الطفاوة قال: نزلت عليه ولم ادرك من الصحابة أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه ( راجع الباب ١٠٥ ، والباب ولم ادرك من الصحابة أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه ( راجع الباب ١٠٥ ، والباب ولم ادرك من الصحابة أشد تشميراً وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان خادماً لها فزوجنها الله . قال: قد نشأت يتياً وهاجرت مسكيناً وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان خادماً لها فزوجنها الله . قاطد لله الذي جمل الدين قواماً ، وجمل أبا هريرة إماماً (\*)

٣ - حَرَثُ الله بِنْ مَحَدُ اللهُ قَالَ: أخبرنا عبد الله (" قَالَ: أخبرنا يَعْنِي الله وَلَيْكُوْ الله وَلِي الله وَلَيْكُوْ الله وَلِي الله وَلَيْكُو الله وَلِي الله وَلَيْكُو الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله والله والل

<sup>(</sup>۱) « بشر بن محمد » السختياني ، صدوق مرجي، مات سنة ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) «عبد الله » هو ابن المبارك بن واضح الحنظلى مولاهم أبو عبد الرحمن المروزى ، أحد الأثمة الأعلام وشيوخ الاسلام . جمع العلم والفقه والأدب وقيام الليل والحج والغزق والفروسية والشجاعة والشدة فى بدنه وترك السكلام فى ما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه والتجارة والسخاء والحجة عند الفراق . قال للفضيل بن عياض : لولا أنت وأصحابك ما اتجرت . وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مائة الف درهم . قال أبو أسامة : ما رأيت أطب المنه منه . قال النسائى : لا نعلم فى عصره أجل منه ، ولا أعلى منه ، ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه . قال النسائى : لا نعلم فى عصره أجل منه ، ولا أعلى منه ، ولا أجمع لكل خصلة محمودة

<sup>(</sup>ه) الحديث ه ( الباب ٣ ) أخرجه الشيخان ، وا بن ماجه فى الوصايا ، وأحمد (ج ه ص ٣ و ه ) والطحاوى

م - 2 \* شرح الأدب المفرد

منه . قال ابن جريج : ما رأيت عراقياً أفصح منه . وكان يزحزح له فى مجلسه فسكان القارى ، يقرأ على مالك . فريما مر بشى و فيسأله مالك فعبد الله يجيبه بالخفاء ، فيعجب مالك با دبه . قال ابن مهدى : ما رأيت أنصح للأمة منه . قال الاسود بن سالم : إذا رايت الرجل يَعمز بابن المبارك فاتيمه على الاسلام ، سيد من سادات المسلمين . كان مجاب الدعوة ، سأله رجل أعمى أن يدعو له رد بصره ، فدعا له فرد الله عليه بصره . له من الكرامات ما لا يحصى . استعار قلماً من رجل بالشام وحمله الى خراسان ناسياً ، فلما وجده معه رجع الى الشام حتى أعطاه لصاحبه . ولد يمروسنة ١١٨ وله ثلاث وستون سنة

(٣) « يحيى بن أيوب » ابن عمرو بن جرير حفيد ابي زرعة . وثقة الآجرى والبزار ، وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به . واختلف قول ابن معين فيه

## ٤ - باب بر والديه وإن ظلما

٧ – (ث٣) عرش حَجَّاج ( قَال: حدثنا حَبَّاد مو ابن سَلَمَة ( عن سليان النَّيْمِي ( اللهُ مَن مُسَلَمٍ له سليان النَّيْمِي ( المَّنْمِي مَن مَسَلَمٍ له والدانِ مُسلِمانِ ، يُصْبِحُ إليهما نُحْتَسِباً ، إلا فَتَحَ له اللهُ بَابِين به يعني مِن الجُنة وإن كان واحد ، وإن أغضَب أَحدُ مما لم يَرْضَ اللهُ عنه حتى يَرْضَى عنه .
قيل : وإن ظلَاه ، قال : وإن ظلَاء ( الله عنه عنه )

<sup>(</sup>۱) « حجّاج » ابن منهال أبو محمد السّكميّ الحافظ، فاضل صاحب سنّة يظهرها ، كثير الحديث من خيار الناس . قال الفكّرس : مارايت مثله فضلا وديناً · مات في شوال سنة ۲۱۷ (۲) « حمّاد » ابن سَكمة بن دينار أحد الأعلام . قال ابن المبارك : دخلت البصرة فما رأيت أحدا أشبه بمسالك الأوّل منه . كان من العباد المجابين الدعوة في الاوقات ولم ينصف

<sup>(\*)</sup> لتخريج الحديث ٦ (الباب ٣) راجع تخريج الحديث الذي قبله

من جانب حديثه (اى المصنف في صحيحه) . قال عفان: قد رأيت من هو أعبد من حاد بن سلمة . ولحكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله منه ، يُعدُ من الأبدال ، وعلامة الأبدال أن لا يولد له . تزوج سبعين امرأة فلم يولد له ، من أفصح الناس كان إماماً في العربية . قال ابن المديني : من تكلم فيه فاتهموه في الدين . كان ذا وقار وهدى وعقل ، كان مشغولاً بنفسه إما يقرأ أو يسبح أو محدث أو يصلى . مات في المسجد وهو يصلى في ذي الحجة لاحدى عشرة ليلة بقيت منه سنة ١٦٧ . قال ابن مهدى : هو سحيح السماع ، حسن اللتى ، لم يتهم بلون من الالوان ، ولم يلتبس بشيء ، أحسن ملسكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على أحد فسلم حتى مات ، لم يكن من أقرانه بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والم والم والكتاب والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع . قال وهيب : كان سيدنا وأعلمنا . ولما كبر ساء حفظه

(٣) «سايان » بن طرخان التيمى أبو المعتمر البصرى . قال سعيد القطان : ما رأيت أحدا أصدق منه ، من العباد الحجمدين ، من خيار أهل البصرة ، كان يصلى الليل كله بوضو . العشاء الآخرة . وقال يحيى : ما جلست الى رجل أخوف لله منه ، كان ما ثلا الى على بن ابى طالب . ثقة ، يدلس ، كثير الحديث . مات بالبصرة فى ذى القعدة سنة ١٤٣ وهو ابن ٩٧ سنة

(٤) « سعيد القيسى » لم يعرف الا من شيخه عبد الله بن عباس ومن تلميذه التيمي

(٥) « ظلماه » قال على القارى: هذا هو السكال. أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجته التى أمر بفراقها وان تأذيا بيقائها أذى شديداً. قال الطحاوى: أن يمتثل الولد فى المباحات دون المنهيات. قال الطاهر الفتنى : وان ظلماه بالامور الدنيوية لا الاخروية . قال عز الدين بن عبد السلام الشافى فى قواعد الأحكام (٢: ٢٢): لايجب على الولد طاعتهما فى كل ما يأمران به ولا فى كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. قال الامام الغزالي رحمه الله: أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة فى الشبهات ، ولم تجب فى الحرام المحض ، لأن ترك الشبهة ورع ، ورضا الوالدين حتم . قيل إذا تعذر مراعاة حق الوالدين جيماً بان يتأذى

أحدها بمراعاة الآخر يترجح حتى الأب فيما يرجع إلى التعظيم والاحترام ، لان النسب منه ، ويترجح حتى الام فيما يرجع إلى الخدمة والانعام حتى لو دخلا عليمه يقوم للأب ، ولو سألا منه شيئاً يبدأ في الاعطاء بالام كما في منبع الآداب ، قال الفقها ، : تقدم الام على الأب في النفقة إذا لم يكن عند الولد إلا كفاية أحدها لكثرة تعبها عليمه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته ومعالجة أوساخه وتأنيسه في مرضه وغير ذلك (روح الماني بتصرف) (\*)

## ه \_ باب لين الكلام لوالديه

٨ - (ث ٤) حرثنا مُسَدّد (''قال: حدثنا إسماعيل بن ابر اهيم '' قال: حدثنا وياد بن مِخْرَاق '' قال: حدثنى طَيْسَلة بن مَيَّاس '' قال: كنت مع النّجدات '' فأصبتُ ذُنوباً لا أراها إلاّ مِن الكبائر ('' فذكرتُ ذلك لابن عمر ('' قال: فأصبتُ ذُنوباً لا أراها إلاّ مِن الكبائر ('' فذكرتُ ذلك لابن عمر ('' قال: ما هي ؟ قلتُ : كذا وكذا قال: ليستُ هذه من الكبائر . هنَّ تسع: الاشراكُ بالله ('') ، وقتل نَسَمة ('') ، والفر الأرد من الوّخف ('') ، وقذف ('') المخصنة ('') ، وأكلُ مال ('') اليتيم ('') ، وإلحاد ('') في المسجد ('') والذي يَستسخر ('') ، وبكاء الوالِد بن من العقوق . قال لي ابن عمر: أتفرقُ من والذي يَستسخر ('') ، وبكاء الوالِد بن من العقوق . قال لي ابن عمر: أتفرقُ من النار ('') ، وتحبُّ أن تدخلَ الجنة ؟ قلت: إي والله! قال: أحَيُّ والداك؟ قلت : عندي أمي . قال : فوالله لو أَلنت ('') لها الكلام ، وأطعمتها الطعام (''') للدخل ألجنة ، ما ('') اجتنب الكبائر

<sup>(</sup>١) « مُسَدَّد » بن مُسَرِّهد بن مسربل أبو الحسن الحافظ، ثقة ثقة ، أول مَنْ صَنَّفَ المسند بالبصرة . مات سنة ٢٣٨

<sup>( \* )</sup> أخرج هذا الآثر البيهتي في شعب الايمان ، وهو في مشكاة المصابيح

(٣) « إسماعيل بن إبراهيم » بن مقسم الأسدى المعروف بابن عُكَّيَّة ، ريحانة الفقهاء،، سيد الحدَّثين ، مأمون صدوق ورع تتي ، قال عفان : كان من العبّاد بالبصرة وهو ِشاب . قال ابن المديني : بت عنده ليسلة فقرأ ثلث القرآن . قال عمرو بن زرارة محبت ابن عُكّية أربع عشرة سنة فما رأيته محمك قط فيهما . قال أحمد : إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة . قال أبو داود: ما أحد مِن المحدّثين إلا قد أخطأً إلا إسماعيل. قال الدارى : لا يعرف له الغلط إلا في حديث جابر في المدَّبر حيث عكس في اسم الغلام والمولى . كان ابن المبارك يقول : لولا خسة ما أتجرت: السفيانان وفُضّيل وابن سماك وابن عُلَيّة . كان يَصِلُهم، فقدم سنة فقيل له: قد ولى ابن عُكَيّة القضاء ، فلم يأته و لم يصله ، فركب ابن عُكَيّة إليه فلم يرفع به رأساً فانصرف . فلما كان مين غدكـتب إليه رقعة يقول « قدكنت منتظراً لبرك ، وجئتك فلم تسكلمني ، هَا رأيته مني » ؟ فقال ابن المبارك : يأبي هذا الرجل إلا أن ُ تَقْشَر له العصا . ثم كتب إليه :

> كنت دواء للمجانين عن ابن عون وابن سيرين إن قلت أكرهت ُ فذا باطل زلَّ حمار ُ العمل في الطين

يا جاعل العسلم له بازياً يصطاد أموال الماكين احتلت للدنيا ولذاتها بحياة تذهب بالديرز فصرت مجنوناً بهما بعدما أيْن رواياتك فيا مضي أينَ رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين

فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطىء بساط الرشيد وقال: الله الله، ارحم شيبتي ، فاني لا أصبر على الخطأ . وفي رواية : القضاء . قال : وهذا المجنون أغراك ؟ فقال: الله الله أنقذني أنقذك الله . فأعفاه عن القضاء ، فوجه إليه ابن للبارك بالصرَّة . قال عبد الوارث: أتنني عُكَيّة ُ بِإبنها فقالت: هذا ابني يكون معك ويأخذ بأخلاقك ، وكان من أجمل غلام بالبصرة . ونزل هو وولده بغداد واشترى بها . ولد سنة ١١٠وتوفى بها سنة ١٩٣ (٣) (زياد بن مخراق) المزى \_ مولاهم\_ أبو الحارث البصرى . صدوق ثقة ، قال

شعبة لابن علية : اكتب عن زياد بن مخراق فإنه رجل موسر لا يكذب في الحديث

- (٤) (طَيْسَلة) بن مياس النهدى . طيسلة لقب واسمه على ، وثقة ابن معين
  - (٥) (النجدات) أصحاب نجدة بن عامر الخارجي

(٦) (السكبائر) لعل السكبيرة ما يشق اقترافه على الطبع السليم وما يعسر عليمه ، والصغيرة ما يسهل على الطبع السليم تركه بأدنى اهتمام ، أو تتهاون فيه الطبائع السليمة ولا تتعاظمه ان اقترف أحدغيره الذنب، وما يذم الآتى به شرعاً . ومنه ما لاينفر إلا بتوبة وهو الكفر بجميع أنواعه ونقول حمّا إنه من السكبائر ، ومنه ما تسكفره الحسنات من الصاوات الخمس والجمعة والخطا إلى المساجد والوضوء وصوم رمضان والحج وصوم عرفة وصوم عاشوراء وكفَّه عن السكبيرة مخافة الله ولو بعد أن مشى فى طريقها ، وغير ذلك ممـــا جاءت به السنة الصحيحة ، وأرجو أن كثيراً منها صغائر . ومنه مالا تـكفره ، فمنها ما يغفر بالتوبة وبدونها حسب ما قال تبارك وتعالى ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ ومن هذا ما لا يخلص منه إلا بعد الترادُّ أو إرضاء من الله تعالى وهو حقوق العبـاد ، فمن هذين القسمين صغيرة وكبيرة . واختلف في حده اختلافًا كثيراً ، وأقرب ما يقال : الذنب الذي ورد فيه حد أو لعنة أو وعيد شديد لمقترفه من صاحب الشريعة ، أو ذكر له شدة شناعة أو عد هو من الكبائر أو ما يكون انقص منبة مما ذكر . وقال بعضهم : ليس لها حد ، نعم لها أمارات كلعن الله . وقال أبو طالب المسكى في قوت القاوب : والذي عندي في جملة ذلك مجتمعاً من المتفرق مبع عشرة : أربعة من أعمال القلوب وأربعة في اللسان وثلثة في البطن واثنتان في الفرج واثنتان في اليدين وواحدة في الرجلين وواحدة في جميع الجسد . والمذكور منهن في الأثر ثمانية ، والمتروك من الأولى الإصرار على معصية الله تعالى والقنوط من رحمة الله تعالى والأمن من مكو الله تعالى، ومن الثانية شهادة الزور واليمين الغموس، ومن الثالثة شرب الخر ، ومن الرابعة كلاهما الزنا وعمل قوم لوط ؛ ومن الخامسة السرقة ، ومن السادسة الفرار من الزحف \_ الواحد من الاثنين -غير متحرف إلى إمام ولامتحيز إلى فئة ولا معتقد الكرة . وأكثرهن مذكور في

### السكتاب في مواضع شتى ، وفي دخول الأمثلة تحت الأقسام المذ كورة كلام

والمؤلف نفسه زاد ذنوبًا غير ذلك ، والأصبح ما قال بعض السلف: أربعة أشيباء مبهمة لا تعلم حقائقهما (١) الصلاة الوسطى (٢) وليلة القدر (٣) وساعة يوم الجمعة المرجو فيهما الإجابة (٤) والسكبائر ليكون الناس على خوف من الوعيد فى الاتقاء ، وعلى رجاء من الوعد في الابتناء لئلا يقطعوا بشيء ولا يسكنوا إلى شي . قال شمس الأثمة الحلواني : كل ما كان شنيعًا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله والدين فهي كبيرة . قال الغزالي في البسيط : والضابط الشامل المعنوى في ضبط الكبيرة أنها كل معصية يقدم المرء عليهـا من غير استشمار خوف وحذر وندم كالمتهاون بارتكابها والمستجرىء عليه اعتياداً ، فما أشعر بهذا الاستخفاف والبهاون فهو كبيرة ، وما يحمل على فلتات النفس وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمزج به تنغيص التلذد بالمصية فذا لا يمنع العدالة وليس بكبيرة . قال العلامة السعد التفتازاني والصغيرة ما عداها على ما ذكره البعض . ولأنها اسمان لمفهومين كليين حقيقيين لا مختلفان بالإضافة ، بل هما معنيان إضافيان مختلفان بالإضافة ، والإضافة إما إلى طاعة أو معصية أو ثواب فاعلهما ، فالأول أن معصية إذا نسبت إلى طاعة فكان عقابهما أزيد من ثواب تلك الطاعة بحيث لا تصير مكفرة لها فهي كبيرة بالقياس اليها ، وإن كان أقل بحيث تصير مكفرة بها فعى صغيرة ، لا يقال يجوز أن يكونا متساويين فلا تنحصر المعصية في الصغيرة والسكبيرة لأنا نقول تكون صغيرة أوكبيرة بالقياس إلى طاعة أخرى ضرورة امتناع تساوى جميع الطاعات فلا يبطل الحصر (ص ٣٨٩ النسخة الخطية ). وقال الإمام أبو الحسن الواحدي وغيره ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصى بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر ، والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعًا من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر ، وأن لا يطال اللسان على من ارتكبها ولا يلعن هو لكي لا تعسر عليه التوبة والنزوع منها . وقد حضَّ النبي عَيَّالِيَّةِ على تُرك الصنيرة بقوله عَيِّالِيَّةِ « دَعْ مَا يَر يبُكُ

إلى ما لا يَوِيبُك » وقال « الأثم ما حاك فى صدرك » ، وقد جمعها العلامة ابن حجر الهيتى رحمه الله فى كتابه ( الزواجر عن اقتراف السكبائر) فبلغ عددها ماثنين وأربعين ذنباً ، ولأبى طالب المسكى مباحث نفيسة فى هذا فليرجع إلى ( قوت القلوب )

- (٧) « لابن عُمَر » في الصحيح قاله ابن عَمَرعن النبي عَيَّظَالِيْ (في بحث السكبائر) ، قال الحافظ: كذا في رواية أبي ذر ، وللأصيلي : عَمْرو بالفتح ، وقال في رمى المحصنات من كتاب الحدود : لابن عر في ما أخرجه البخارى في الأدب المفرد وإسماعيل القاضى في أحكام القرآن مرفوعاً وموقوفاً قال : السكبائر تسع ، فذكر السبعة للذكورة وزاد : الالحاد في الحرم ، وعقوق الوالدين . اه . لسكن الحافظ قال في كتاب الأدب من الفتح : إن المحفوظ في السكبائر عن عبد الله بن عمرو ، ولابن مُحمر حديث في العقوق ، أي لسكن لا في عداد السجائر ، واجع ترغيب المنذرى باب الترهيب من الزحف من كتاب الجهاد
- (٨) « الاشراك » أى اتخاذ غير الله تعالى إلها ، أو عبادة غير الله تعالى ، وأن تجمل له شريكا في ألوهيته تعتقد له صولة غيبية ينفعك بها أو يضرك يستحق بها الخشوع له لتتمتع بنفع أو تصير مأموناً من ضر ، ويستجلب هذا الشرك في الربوبية أن تعتقد أحداً يقضى لك حاجاتك كلها من قوة غيبية ويهيى و لك من الامور قلّها وجلها ، أما من اتبع سبباً قد جعل الله ذلك السبب وسيلة لانجاح الحاجة أو رفع الضر فهو متبع ليس بمشرك وإن عرض له الغلط . وكذا من اعتقد في أحد غير الله صفة مطلقة لا يحدها حد فهو ليس بموحد لله تعالى . فالاشر الك على أنواع : إشراك في العقيدة فقط ، وإشراك في العبادة ، وإشراك في العبادة ، وبعضها أغلظ من بعض . أعاذنا الله والمسلمين . (ويأتي أنه أخني من دبيب النمل في ب ١٩٢ ، و ب ٢٩٦ ، و ب ٢٠٠ )
  - (٩) « النسمة » الروح والنفس
- (۱۰) « الفرار » التولى والهرب جبناً ، وأما من تأخر من بين أيديهم متحيزاً لفشة ، أو يريد السكرة عليهم ، أو كان واحداً قدام ثلاثة وما فوقها ، أو كان بغير سلم بين أيدى في سلاح فليس هو بمقترف السكبيرة

- (١١) « الزُّخّف » بالقتح والسكون . تقدم الجيش ، وللراد لهمنا لقاء العدو في الحرب
  - . (١٣) « القذف » : الرمى بقوة ، والتهمة بالريبة
- (١٣) « الإحصان » المنع ، والمرأة محصنة بالإسلام والعفاف والحرية وبالتزويج وكذلك الرجل ، والمراد هاهنا البريئة عن السفاح . والمحصن بفتح الصاد يكون بمعنى الفاعل والمفعول كليها ( مجمع ، بزيادة )
- (١٤) « الأكل » أى الأخذ ، بدليل قوله تمالى ﴿ وأخذِهم الربا وقد نهوا عنه ﴾ وإنما عبر بالأكل لأنه أعظم منافع المال والحاجة اليه أشد ، وكذا فى قوله تمالى ﴿ الذين يأكلون أموال اليتامى ﴾
- (١٥) « الربا » الزيادة في المال على الوجه الذي نهى الله تسالى عنه . والتفصيل في الفقه وأصوله
  - (١٦) « المال » يأتى تحقيقه في إضاعة المال في ب ١٣٩
- (١٧) « اليتيم » اليتم في الناس فقد الصبي أباه قبل الباوغ ، وفي الدواب فقد الأم \_ مج \_
- (١٨) « الإلحاد » في اللغة : الميل والعدول ، وفي العرف : الخروج عن الدين ، قال الراغب : الإلحاد دفع مايعلم بالغيب ، فمن يجحد ما لا يعلم إلابالنبي فهو ماثل عن الحق . والإلحاد ضربان : إلحاد إلى الشرك بالله تعالى وهو يُنافى الإيمان ، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب فهو إن كان لا ينافيه لكن يوهن عراه . وكذلك الإلحاد في أساء الله تعالى ضربان : الأول أن يوصف سبحانه بما لا يصبح وصفه به ، والثانى أن يتأول أوصافه على ما لا يليتي به . قال الطاهر الفتنى : صاحب الصغيرة ماثل عن الحق فيكون أبغض من صاحب الكبيرة في غير الحرم بل مريدها كذلك ، قيل المراد بالإلحاد في الحرم تغييره عن وضعه وتبديل أحكامه بل مريدها كذلك ، قيل المراد بالإلحاد في الحرم تغييره عن وضعه وتبديل أحكامه
- (۱۹) « المسجد » المراد به المسجد الحرام ، وروى عمر بن قتادة الليثى مرفوعاً مثل حديث ابن عمر هذا سواء ، إلا أنه قال : استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً ( أبو داود ) ، وفى الترغيب المنذرى « التشديد فى أكل مال اليتيم »
- (٢٠) « يستسخر » هكذا في النسخ المطبوعة ، فان صح فالاستسخار من السخرية وهو

الاستهزاء من إنسان والضحك والإنحاك منه ، قال الله تعسالي عز وجل ﴿ إِذَا رَأُوا آيَةٍ يستسخرون ﴾ الصافات ١٤ . ولا مانع من كونه كبيرة إذا كان سخرية بمسلم بغير حق . فان فيه إيذاء شديداً ، وقد نهى الله تعالى عنه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قُومٌ مِن قُومٍ عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكنَّ خيراً منهن ﴾ الحجرات . ووقع في السخة السعيدية « يستحسر » بحاء مهملة مقدمة على السين الثانية ، فإن صبح فالاستحسار هو الإعياء والتعب، وورد في الحديث بمعنى الانقطاع عن الدعاء لليأس من روح الله والقنوط من رحمته ، فكيان من أكبر الكبائر . هذا وفي نسخة أبيه العلامة صبغة الله « يستسحر » ويؤيده ما خرج الخطيب في الكفاية ص ١٥ هذا الحديث من طريق أيوب بن عتبــة عن طيسلة ، وفيــــه عن ان عمر عن النبي عَلِيْكَ قال « الكبائر سبع : الشرك بالله . وعقوق الوالدين، ، والزنا ، والسحر ، والفرار من الزحف ، وأكل الرما ، وأكل مال اليتيم » . وقد عد السحر من السكبائر في عدة أحاديث فيمكن أن يكون صواب هذه السكامة في رواية الأدب « يستسحر » . نعم إن هذه الكلمة لم نجدها في كتب اللغة ، ولكن القياس لا يأباها ، فيقال الاستحسار طلب السحر ، وهو أن يذهب الرجل إلى ساحر فيطلب منه أن يسحر ، وإذا كان ذلك من السكبائر فقد دل ذلك على أن السحر منها من باب أولى . قال شيخزاده: السحر في الأصل عبارة عما لطف وخَني سببه. وفي العرف هو مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة . وقال البيضاوي : والمراد بالسحر ما يستمان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بما لا يستقل به الإنسان ، أي بأن يتلفظ بكليات من الشرك مادحاً للشيطان مستعيناً به ، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس ، فإن التناسب شرط في التضام والتعاون . وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية ويريه صاحب خفة اليد فنير مذموم وتسميته سحراً على التجوز . وفي عرف الشرع بمختص بكل أمر يخفي سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع . نعم تعلمه ليعرف ويردُّ جأئز ( مجمع البحار ) . وقال ابن عابدين : السحر هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية ليقتدر بهاعلى أفعال غريبة لأسباب خفية ، فليس كل مايسمي سحراً كغراً ، إذ

ليس التكفير به لما يترتب عليه من الضرر بل لما يقع به مما هو كفر كاعتقاد انفراد السكو اكب بالربوبية أو إهانة القرآن أو كلام مكفر ونحو ذلك . ثم انه لا يلزم من عدم كفره مطلقـــــا عدم قتله ، لإن قتله لسبب سعيه بالفساد ، فاذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير مكفر يقتل دفعًا لشره كالخنَّاق وقطاع الطريق (رد المحتار: تقسيم الحلال والحرام ج ١: ٤٦) وقال: السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر ، وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا ويتمثل ، وفيه حديث مرفوع « حد الساحر ضربة بالسيف » . وأما السكاهن فقيل هو الساحر وقيل هو العراف الذي يحدس ويتخرص ، وقيل من له الجن تأتيه بالأخبار . وقال أصحابنا إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء يكفر لا إن اعتقد أنه تخييل. وأما قتله فيجب ولا يستناب إذا عرفت مزاولته لسعيه بالفساد في الأرض ( منه أيضاً ملتقطا ، قبل إحياء الموات) . وقال المولى السيد أنور نو"ر الله مرقده : ان الأشياء المباحة أيضاً قد تترتب عليها المعصية نحو من قرأ سورة المزمل لإهلاك أعدائه ، فالسبب حلال بلا مرمة والمسبب حرام بلا فرية . فحينتذ يطلق الحرام على قراءة السورة أيضاً من أجل النية الفاسدة . فإذا شاعت قراءة السور المحترمة للأمور المحرمة فيما بينا أيضاً فلنسا أن نقول إن ما أنزل على اللكين أيضاً كان من هذا القبيل ، فكانت مادة كالامها جائزة غير مشتملة على شيء من الكفر إلا أنهما كانا يمنعان عنه لجعلهم إياه وسيلة إلى الحرام . واعلم أن في نقض الهيأة التركيبية أثراً في إبطاله ( فيض البارى : ج ٤ \_ كتاب الطب)

- (٢١) « أَتَـفُرَق » الفَرَق : الخوف والفزع
- (٢٢) « أَلَنْتَ » : أي خفضت صوتك ، وكلتها باللطف وعذوبة اللسان
- (٢٣) « أطعمت » : أي هيأت لها وأدخلت اليها الطعام وما تحتاج إليه من الله كل والملابس والدراهم وغيرها بما لا بد منه في معيشتها على قدر وسعك
  - (۲٤) « ما » بمعنى ما دام (\*)

<sup>(</sup>ه) الآثر ؛ (الباب ه) أخرجه الطبرى فى التفسير ، وعبد الرزاق الحرائطي فى ( مساوى ُ الآخلاق )

٩ - (ثه) حرث أبو نعبم (أقال: حدثنا شفيان (٢ عن هِشام بن عُروة (٢) عن أعروة (٢ عن أبيه (٤) عن أبيه (٤) : ﴿ وَاخْفِضْ لَمْمَا جَنَاحُ الذُّلُّ مَن الرَّحَة (٥) ﴾ [ الاسراء ٢٤] قال:
 لا تَمتنع من شي أحبّاه

(۱) « أبو نعيم » هو الفضل بن دُكين ، ودكين لقب واسمه عمرو. ثقة مجمع عليه يتشيع ويدلس ، له أحاديث مناكير ، اعتذر يوماً فقال : يلومو ننى على الأجر وفي بيتى ثلاثة عشر وما في بيتى رغيف . أعلمهم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال ، قال أحمد بن صالح : ما رأيت محدثاً أصدق منه ، كان مزاحاً ذا دعابة مع تدينه وثقته وأمانته قام به في أمر الامتحان يقظان عارف بالحديث غاية في الإتقان حجة ولد سنة ١٣٠ ومات سنة ٢١٨

(٢) « سفيان » هو ابن سعيد بن مسروق الثورى أحد الأثمة الأعلام ، قال ابن المبادك ما كتبت عن أفضل منه ، كان لا يسمع شيئًا الا حفظه ، مجمع على امامته مع الإتقان والضبط والحفظ والمعرفة والزهد والورع ، قال الوليد بن مسلم : رأيته بمسكة يُستغتى ونّا يخط وجهه بعد ، قال على بن الفضيل : رأيت سفيان ساجداً حول الببت فقطعت سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه ، قال ابن معين : مرسلاته شبه الربح ، يدلس ، طلب للقضاء فلم يقبل ، فطلبه السلطان ليأخذه ففر وظل متوارياً بالبصرة حتى مات ودفن عشاء ، وفيه يقول الشاعر :

تحرّز سفيان وفر بدينه وأمسى شريك مرصداً للدراهم ولد سنة ٩٧ ومات بالبصرة سنة ١٦١

- (٣) « هشام » حفيد الزيير بن العوام إمام ثقة حجة توفى سنة ١٤٥ وبلغ سبمًا وثمانين
- (٤) «عروة » ثقة ثبت كثير الحديث مأمون ، أحد الفقهاء السبعة ، لم يدخل فى شىء من الفتن ، قال الزهرى : بحر لا تسكد ره الدلاء . ولد سنة ٢٩ ، وقعت فى رجله الأكلة خنشرت وهو عند الوليد بن عبد الملك فقطعت رجله و الوليد حاضر فلم يتحرك ولم يشعر الوليد

بقطمها حتى كويت وشم رائحة السكى . وكان يقرأ ربع القرآن نظراً فى المصحف ثم يقوم به الليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجله ، وذلك اليوم سقط ابن له عن ظهر بيت له فوقع تحت أرجل الدواب فوطى ، فقال : لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ، اللهم إن كنت أخذت لقد أعطيت ، وإن كنت ابتايت لقد عافيت . واحتفر بغراً بالمدينة يقال لها بثر عروة ليس بالمدينة بثر أعذب منها . وقدم مصر وأقام فيها سبع سنين وتزوج بها ، ثم عاد إلى المدينة فتوفى هناك بضيعة له قرب المدينة سنة ٤٤

(٥) « واخفض » عمم أن الطائر إذ أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه ، وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه ، فجمل خفض الجنــــــــاح مثلا في التواضع ولين الجانب ( طبرى ) (\*)

#### ٦ - باب جزاء الوالدين

الحراث أبيصة (1 قال: حدثنا سفيان، عن شهيل بن أبي صالح (1 عن أبيه و الله و (1 عن الله اله و (1 عن الله و (1

<sup>(</sup>۱) « قبيصة » بن عقبة السوائي ثقة لا بأس به . اختلف في سماعه من سفيان قيل سمع منه وهو صغير ، قال هارون الحال سمعت قبيصة يقول جالست الثوري وأنا ابن ١٦ سنة . قال أبو زرعة : هو أفضل الرجلين أي قبيصة وأبي نعيم . قال أبو حاتم هو أحلى عندي ولم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في جديث الثوري . قال الفضل بن سهل الأعرج : كان قبيصة يحدث بحديث الثوري على الولاء درساً حفظاً . قال النووي : ثقة صدوق كثير الحديث عن الثوري

<sup>(</sup>ه) الآثر ه ( الباب ه ) اخرجه ابن جرير الطبرى بألفاظ أخر منها , تلين لها حتى لا يمتنعا من شيء يحبانه ، وفسر : وكن لها ذليلا رحمة منك

- (٧) « سهيل » وثقه ان عيينة والعجلى ، وقد روى عنه مالك ، وهو الحسكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم . قال النسائي هوخير من فليح وحسين المعلم وعد جماعة يعترض على المصنف في احتجاجه بهم في الصحيح وعدم احتجاجه بسهيل . قال ابن عدى : هو عندى ثبت شيخ لا بأس به مقبول الاخبار . قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ، وذكر المصنف في التاريخ : كان له أخ فات فوجد عليه فنسي كثيراً من الحديث ، عن يحيى لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه ، فيه لين ، ساء حفظه في آخر عمره . مات سنة ١٣٨ في ولاية أبي جعفر
- (٣) « أبو صالح » اسمه ذكوان مولى جويرية بنت الأحمس الفطفانى . شهد الدار زمن عثمان . ثقة ثقة من أَجَل الناس وأوثقهم .كان مؤذناً فأبطأ الإمام فأمَّ الناس فكان لا يكاد يجيزها من الرقة والبكاء .كان يقدم الكوفة يجلب الزيت . مات سنة ١٠١
  - (٤) « لا يجزى » لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه
    - (٥) « بجده » أي يصادفه حال كونه مملوكا
- (٦) « فيعتقه » أى يعتقه شراؤه إياه ، كذا قال الطحاوى ، والترتيب باعتبار الحكم دون الانشاء (\*)

۱۱ — ( ث ۲ ) عَرْشُ آدم قال : حدثنا شُعبة قال : حدثنا سعید بن أبی مردة ( ث قال : سمعتُ أبی ( ت بحدث أنه شهد کان عمر ، رجلا یمانیاً یطوف بالبیت ، حمل أمّه وراه ظهره یقول :

إِنَّى لَمَا بِعِيرُهَا المُذَلِّلِ إِن أَدْعِرِتْ رَكَابُهَا أَنْ لَمْ أَذْعَرُ ('' أَمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا يَا ابنَ عَمْر ؟ أَتُوا في جَزَّيتُها ؟ قال : لا ، ولا يزَفْرَة واحدة ('' ، ثم

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٠ (الباب ٦) اخرجه ابن الجارود فى العتق ، وابن حبان من طريق الثورى ، والطحاوى من طريق ابن عيينة عن سهيل . واخرجه مسم فى العتق ، وابو داود وابن ماجه فيه ، والترمذي فى الد

طاف ابنُ عمر فأنى المقام (٢٠ فصلى ركعتين ثم قال : يا ابنَ أبى موسى ، إن كلَّ ركعتين تُكفِّران ما أمامَهما

- (۱) « سعيد » ثقة ثبت مات سنة ١٤٨
- (۲) (هو أبو بردة ) بن أبى موسى الأشعرى ، اسمه الحارث وقيل عامر وقيل كنيته اسمه ، الفقيه ثقة كشير الحديث ، قاضى الكوفة وسميد بن جبيركان كاتبه . مات سنة ١٠٤ وقد زاد على الثمانين
- (٣) « أذعرت » الذعر الخوف والفزع والمراد لازم الفزع . وهو الجزع والضجر وعدم اقرارها على ظهره . ثم كبر بقوله :

الله ربى ذو الجلال الأكبر

لأنه شعار الحج من يوم النحر إلى آخر أيام النشريق (شرح أبيات الكشاف). والركاب الإبل التي يسار عليها الواحد راحلة ، يشبه نفسه بالمطية تشبيهاً بليغاً إذ الركاب صفة لها يعني أنه خافض لها جناح الذل من الرحمة ولايسام منها كغيره فان حملها إياه وإرضاعها أكثر من برد بها

(٤) « لم أذعر » بعده:

حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر

- (٥) « بزفرة » بفتح الزاء وسكون الفاء: للرّة مرّ الزفير وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع
  - (٦) « المقام » أى مقام إبراهيم (\*)
- (ه) الآثر ٦ ( الباب ٦) في منتخب كنز العال هامش المسند ٢ : ٣٥٦ و لفظه . ها تان تكفران ما امامهما ، . ورواه ابن المبارك في البروالصلة بأ بسط من هذا : اخبرنا سعيد بن سعيد عن ابي بردة عن ابيه ، واخرجه البيهتي في شعب الإيمان في الحنامس والحنسين

١٢ ـ ( ث ٧ ) حرث عبد الله بن صالح () قال : حد ثنى الليث () قال : حد ثنى الليث () عن أبى حد ثنى خالد بن يزيد () عن سعيد بن أبى هلال () عن أبى حازم () عن أبى مُرَّة مولى عَقيل () أن أبا هريرة كان يُستخلفُه مَرُوانُ () وكان يكون بذى الحُمليفة () في كانت أمه في بيت وهو في آخر ، قال : فإذا أراد أن يخرُ جَ الحُمليفة () في بابها فقال : السلام عليك \_ يا أمّتاه () \_ ورحمة الله وبركاته ، فتقول : وعليك يا بن ورحمة الله وبركاته . فيقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما ربّيتيني صغير ا ، فتقول : رحمك الله كما برّر تني كبير ا ، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله

<sup>(</sup>۱) « عبد الله بن صالح » هو الجهنى مولاهم للصرى كاتب الليث بن سعد ، قال ابن عدى : هو عندى مستقيم الحديث ، إلا أنه يقع فى حديثه غلط ، قال أبو زرعة : حسن الحديث . قال أحمد : كان أمره متماسكا ثم فسد بأخرة ، متهم وليس هو بشى . قال ابن المدينى : ضر بت على حديثه فما أروى عنه شيئاً . قال أبو على صالح بن محمد : كان ابن معين يوثقه ، وعندى أنه كان يكذب . قال ابن حبّان : كان صدوقاً فى نفسه وإنما وقعت المناكير فى حديثه من قبل جار له كان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح ويكتب بخط يشبه خط عبد الله ويرميه فى داره بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به

<sup>(</sup>٧) « الليث » هو ابن سعد الإمام ، فقيه مصر ورئيسها ، ثقة كثير الحديث صحيحه ، كان سرياً من الرجال نبيلا سخياً بحسن القرآن والنحو ويحفظ الحسديث والشعر حسن اللذا كرة ، قال الشافعى : الليث أفقه من مالك ، إلا أن أصابه لم يقوموا به . قدم منصود ابن عمار عليه فوصله بألف دينار ، واحترق بيت ابن لهيعة فوصله بألف دينار ، قال قتيبة : كمانى قيص سندس ، وقال : قَفَلنا معه من الإسكندرية وكان معه اللاث سفائن فسفينة فيها مطبخه وسفينة فيها عياله وسفينة فيها أضيافه . وكتب مالك إليه : إنى أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث إلى بشيء من عصفر ، فبعث إليه اللاثين حملا من عصفر فصبغ لأهله

ثم باع منه بخسائة دينار . وكان دخل الليث كل سنة ثمانين ألف دينار ، ما أوجب الله عليه زكاة . قال عبد الله بن صالح صحبته عشرين سنة فلا يتغدَّى ولا يتعشى إلا مع الناس . قال ابن أبى مريم : ما رأيت أحداً من خاق الله أفضل منه ، وما كانت خصلة يُتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة فيه . ولد سنة ٩٤ ومات يوم الجمعة نصف شعبان سنة ١٧٥

- (٣) « خالد بن يزيد » الجمحى ، كان ثقة فقيهاً مفتياً ، مات سنة ١٣٩
- (٤) «سعيد بن أبي هلال » أبو العلاء المصرى ثقة ، ولد بمصر سنة ٧٠، ونشأ بالمدينة ، ثم رجع إلى مصر في خلافة هشام ، توفى سنة ١٣٥
- (ه) «أبو حازم » سلمة بن دينار القاص الزاهد الأعرج ، كان له حمار يركبه إلى مسجد المدينة حيث كان يقص فيه . قال ابن خزيمة : ثقة لم يكن فى زمانه مثله ، بعث إليه سليان بن عبد الملك بالزهرى فى أن يأتيه ، فقال للزهرى : إن كان له حاجة فليأت ، وأما أنا فما لى إليه حاجة . قال أبو حازم : لا تسكون عالماً حتى تسكون فيك ثلاث خصال : لا تبغى على من فوقك ، ولا تتحقر من دُونك ، ولا تأخذ على دينك دُنيا . مات سنة ١٤١
  - (٦) « أبو مرَّة » اسمه يزيد ، ثقة ، ويقال مولى أم هانى ً
- (٧) « يستخلفه مروان » إذا خرج مروان من المدينة للحج مثلا كان يستخلفه على المدينة ( الترمذي : القراءة في صلاة الجمعة )
  - ( ٨ ) « بذى الحليفة » راجع فهرس الأماكن الملحق بهذا السكتاب
- (٩) « يا أمَّتاه »نداء، والتاء والألف كلاها عوض عن ياء المتكلم ، وقد جمع بين العوضين و إن جاز الاقتصار على إحداها ،أو التاء للتفخيم لزيادتها في أبت أيضا والهاء للسكتة (\*)

<sup>( \* )</sup> ث ۷ ( ب ۲ ) بعضه بمسئد أحمد ، ج ع ص ۹۰ ع ، ۹۲۹ ، ۹۳۵ ، ۲۷۰ م ، ۹ \* شرح الأدب المفرد

۱۳ – عرش أبو نُعَمِ قال: حدثنا سُفيان ، عن عطاء بن السائب () عن أبيه () عن عبد الله بن عمرو () قال: جاء رجل الى الني على الني الله يُنابِعُه على المحِجرة () ، وترك أبو يه يَبكيان ، فقال «ارجع إليهما وأضحِكهما كا أبكيتهما () ،

- (٣) «عبد الله بن عمرو» هذا هو الصحيح . وفي الدر المنثور عبد الله بن عمر بلا واو . وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبنه وبين أبيه إحدى عشرة سنة ، وكان يلوم أباه على القتال في الفتنة بأدّب وتُوددة ويقول: مالي وَلصِفّين ، مالي وَلقتال المسلمين ؟ لوددت أنى مت قبلها بعشرين سنة . أمّه رائطه بنت مّية السهمية . أسلم قبل أبيه ، كان مجتهدا في العبادة غزير العلم ، مات ليالي الحرّة في ذي الحجة سنة ٣٣ وقيل غير ذلك ، وكذا اختلفت الرواية في موضع موته وموضع دفنه . وكان يقرأ التوراة ، أمره النبي عَمَالِيَّ بقراءة القرآن في كل ثلاث ، ونهاه النبي أن يقوم الليل كله
- (٤) « الهجرة » الخروج من أرض الى أخرى . والهجرة هجرتان : إحداها ما وعد عليها الجنة بقوله تعالى ﴿ ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾ وهو أن يأتى إلى النبي عَلَيْكَ ويدع ماله وأهله لا يرجع فى شيء منه وينقطع بنفسه إلى مُهاجَره ، والثانية الهجرة والغزو عند النفير من الإمام
  - ( 0 ) « أنعكما كا أبكيتها » أرضها كا أسخطتها (\*).

<sup>(</sup>١) «عطاء بن السائب » أحد الأئمة ، ثقة ، من سمع منه قديما فهو صحيح الحديث كالثوري وشعبة وحماد وأيوب ، ومن سمع منه بأخَرةٍ ، فهو مضطرب الحديث ، كان يتلقن إذا لقنوه فى الحديث . مات سنة ١٣٧

<sup>(</sup> ٢ ) هو « السائب » ابن مالك وقيل ابن بزيد ثقة

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٣ (الباب ٦ ) أخرجه المصنف فى الصحيح ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي والنسائى فى اليوم والليلة

۱٤ – ( ث ٨ ) عرش عبد الرحن بن شيبة () قال: أخبرنى ابن أبي الفُد يك () قال: أخبرنى ابن أبي الفُد يك () قال: حدثنى موسى () ، عن أبى حازم ، أن أبا مرة ـ مولى أم هانى بنت أبى طالب ـ أخبره أنه ركب مع أبى هريرة الى أرضه بالعقيق () . فاذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ، يا أمّتاه . تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا . فتقول: يا بنى ، وأنت فجزاك الله خيرا ورضى عنك كما بَرَرَ تَني كبيرا .

قال موسى : كان اسم أبى هريرة عبدً الله بن عمرو (٥)

<sup>(</sup>١) « عبد الرحمن بن شيبة » أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة ، نسب إلى جده . وقيل عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة . ضعيف ، ربما خالف ، ليس بالمتين عندهم ، أخرج عنه المصنف حديثين لم يخرج غيرها

<sup>(</sup> ٢ ) « ابن أبى الفديك » محمد بن إسمعيل بن أبى الفديك ، اسمه دينار ، ثقة ، كثير الحديث ، قال ابن سعد : ليس بحجة . مات سنة ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) « موسى » هو ابن يعقوب الزمعى ، عن ابن معين وابن القطان : ثقة . وعن ابن معين في رواية : ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، قال النسائي : ليس بقوى

<sup>(</sup>٤) « العَقِيق » راجع فهرس الأماكن . ولعل واقعة ذى الحليفة التي تقدمت فى الأثر السابق غير واقعة أرضه بالعقيق للذكورة هنا ، أو هما واقعة واحدة ، وذو الحليفة لما كان قريبا من العقيق فقال مرة كان يكون بذى الحليفة ومرة قال أرضه بالعقيق ، والعقيق اسم أودية كثيرة ، والمراد ها هنا عقيق المدنية الذي قيل فيه إنه وادر مبارك

<sup>( • ) «</sup> اسم أبى هريرة » قال ابن خزيمة قال سفيان بن حسين عن الزهرى عن المحرز ابن أبى هريرة : كان أبى هريرة : كان

إسمى عبد شمس . قال ابن خزيمة : هذا أحسن إسنادا من سفيان بن حسين عن الزهرى ، اللهم إلا أن يكون له اسمان قبل إسلامه ، فأما بعد إسلامه فلا أنسكر أن يكون النبى على اللهم إلا أن يكون النبى على اللهم إلى أن يكون النبى على الله غير اسمه وسماه عبد الله ، قال الحافظ: الرواية التي ساقها ابن خزيمة أصح ما ورد في ذلك ، ولا ينبغي أن يعدل عنها لأنه روى ذلك عن الفضل بن موسى السيناني عن محمد بن عمرو وهذا إسناد صحيح متصل ، وبقية الأقوال إما ضعيفة السند أو منقطعة (\*)

#### ٧ - باب عقوق الوالدين

10 – مرّثنا مسدّد قال: حدثنا بشر بن المفضل أن قال: حدثنا المجرّبري أن عن عبد الرحمن بن أبى بكرة أن عن أبيه أن أن قال: قال رسول الله على الالله أن أنبتكم بأكبر الكبائر أن ؟ ثلاثا أن . قالوا: بلى ، يا رسول الله الاشراك بالله أن ، وعقوق الوالدين ، وجلس وكان متكنا أن «ألا وقول الزور (١٠) ما ذال يكردها حتى قلت: ليته سكت (١١)

<sup>(</sup>١) ه بشر بن المفضل » ابن لاحق أبو إسمعيل العابد ، أحد الحفاظ الأعلام ، إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة ، كان يصلى كل يوم أربعائة ركعة ويصوم يوما ويفطر يوماً ، فقيه البدن صاحب سنّة ، كان عُمانيا . مات سنة ١٨٧ فى ربيع الاول

<sup>(</sup>۲) « الجريرى » هو سعيد بن إياس ، ثقة ، تغير حفظه قبل موته بثلاث . توفى سنة ١٤٤ . وإنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثورى وشعبه وابن علية ، وعبد الأعلى من أصحهم سماعاً منه قبل أن يختلط بثمان سنين ، وروى عنه فى الاختلاط عيسى بن يونس ويزيد بن هارون وابن المبارك وابن عدى . والمصنف قد أخرج للعباس بن فروخ الجريرى ، لسكنه اذا أخرج عنه سماه (عينى)

<sup>( \* )</sup> الأثر ٨ ( الباب ٦ ) راجع له تخريج الآثر ٧

(٣) « عبد الرحمن بن أبي بكرة » هو أول مولود في الاسلام بالبصرة ، ولد سنة ١٤ قاطعم أبوه أهليها جزوراً فكفتهم ، ثقة ، ولاه زياد بيوت الأموال . مات سنة ٩٩

(٤) « هو أبو بكرة » اسمه نَفيع بن الحارث ، قيل أبوه كان عبداً للحارث واسم أبيه مسروح. وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف فأعتقه النبي ﷺ بومثذ ، وهو أخو زياد بن سميّة لأمه ، كانت أمه أمة للحارث ، كان من فضلاء الصحابة وخيارهم ، وكان له من الولد أربعون كلهم ممتاز في الشجاعة والبلاغة والكرم. قد ذكر المصنف في شهادات الصحيح: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة بقذف المغيرة ، قال الحافظ (٥: ١٦١) أخرج عمر بن شبة قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها أن أبا بكرة وشبلا ونافعا وزيادا اجتمعوا جميعاً فرأوا للغيرة تبطن أم جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية يقال لها الرقطاء وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الخثمى ، فرحاوا إلى عمر فشكوه فعزله . وأخرج الطبراني في ترجمة شبل بن معبد ، والبيهتي من رواية أبي عبمان النهدي أنه شهد بذلك عند عمر ، واسناده صحيح . ورواه الحاكم فى المستدرك مطولا . وفى فيض البارى : فلما بلغ أمره إلى عمر دعا: اللهم أنقذ المغيرة من الحد. وأحضر المغيرة فشهد منهم الثلاثة بلفظ صريح وأما زياد فلم يبت الشهادة وقال: رأيت منظرا قبيحا رأيتهما في لحـاف واحــد وسممت نفسا عاليا ولا أدرى ما وراء ذلك ، فدرأ عنه الحد ، وشكر الله تعالى ، وجلد هؤلاء حد الفرية . قال المولى السيد أنور شاه : أما وجه دخول المغيرة في بيت امرأة فما علمت بعد تفحص بالغ أنه كان نكحها نكاح السر فكان يذهب إليها ويجامعها ، وإنما يعتذر عند عمر لأنه كان نهي عنه وأعلن أنه لا يسمع بعد ذلك أحداً يفعله إلا تحل به العقوبة ، فخاف أن يبوء به . وقد استشكل على للصنف إخراج هذه القصة فى الصحيح واحتجاجه به مع أنه أخرج له المصنف ثلاثة عشر حديثا وافقه عليها مسلم بْمَانية أحاديث ، وانفرد له مسلم بحديث ، وله مائة واثنان وثلاثون حديثًا . مات سنة ٥٠ أو سنة ٥١ ، وصلى عليه أبو برزة الاسلمي وكان أوصى بذلك ( الاصابة ) . وفى الروض الباسم ( ١٤٧ : ١٤٧ ) أن ابن النحوى قد روى

فى البدر المنير أن المغيرة ادعى فى تلك المرأة التى رموه بها أنها له زوجة ، وكات يرى نكاح السر

( o ) « أَلا » بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه هينا ليدل على تحقق ما بعدها .

(٣) « بأكبر الكبائر » ليس على ظاهره ، فقد ثبت فى أشياء أخر أنها من أكبر الكبائر كقتل النفس وقتل الولد للإملاق والزنا بحليلة الجار وغيرها

· (٧) « ثلاثا » وإنما كرره تأكيداً لتنبيه السامع بإحضار قلبه

( ٨ ) « الاشراك بالله » قدمه فى ب ه رقم ٨ . وقد يطلق الشرك ويراد به السكفركا في قوله تمالى ﴿ ان الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ . (مكتوبات الشيخ أحمد السرهندى رحمه الله )

( ) « جلس » اهتم بذلك واعتنى به غاية الاعتناه حتى جلس بعد أن كان متكئا ، لا لأنه أعظم ذنبا من الإشراك والعقوق ، بل لأنه أسهل وقوعا ، والاجتناب عنه عسر على من لم يهتم به ، ومفسدته كبيرة ومتعدية إلى غيره ، والحوامل عليه كثيرة كالحقد والحسد والعداوة وتهاون الناس بقول الزور ، فالناس يقتحمون فيه أكثر من الإشراك والعقوق ، لأن قلب المسلم ينبو عنه ، وكذا من العقوق لأن الطبع السليم يابى عنه

(١٠) « الزور » الكذب والباطل والتهمة ، وقول الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته . وفي رواية خالد عن الجريري « ألا وقول الزور وشهادة الزور » وفي رواية ابن علية « شهادة الزور أو قول الزور » وقول الزور أع من أن يكون شهادة زور أو غير شهادة كالكذب ، وبوّب عليه الترمذي « باب ما جاء في التغليظ في المسكذب و لزور ونحوه » وإذا عُرف أن قول الزور هو الكذب فلا شك أن درجات الكذب تتفاوت بحسب المكذوب عليه ، وبحسب ما يترتب على الكذب من المفاسد . قال القاضي ابن العربي : الكذب على أدبعة أقسام : أحدها \_ وهو أشدها \_ الكذب على الله ، والثاني الكذب على الرسول على الثالث الكذب على الناس وهي شهادة الزور في إثبات ما ليس يثبت على أحد أو إسقاط ما هو ثابت ، الرابع الكذب الناس ومن أشده المسكذب في

المعاملات. والسكذب إن كان محرما ـ سواء قلنا إنه كبيرة أو صغيرة ـ فقد يباح عند الحاجة اليه ، ويجب في مواضع (عيني ج ٦ ص ٣٥٦) ويأتى في باب ١٧٩ الحديث ٣٨٥ (١١) « سكت » أي شفقة عايه وكراهية لما يزعجه ، وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه على الحجة (\*\*)

17 - مترشنا محمد بن سلام (') قال: أخبر نا جَرير '')، عن عبد الملك بن عُمير '')، عن ورّاد (') كاتب المغيرة بن شُعبة (') قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى بما سمعت من رسول الله على قال ورّاد: فامل على وكتبت يدى: إنى سمعته ينهى عن كثرة السؤال (') ، وإضاعة المال (') ، وعن قِيلً وقال (')

<sup>(</sup>۱) « محمد بن سلام » السكبير البيكندى أبو عبد الله ، ثقة صدوق ، محدث ما وراء النهر ، له رحلة ومصنفات فى كل باب من العلم ، أنفق فى طلب العلم أربعين ألفاً ومثلها فى النشر ، وكان بينه وبين أبى حفص أحمد بن حفص مودّة مع المخالفة فى المذهب ، يقول : أحركت مالك بن أنس فاذا الناس يقرءون عليه فلم أسمع منه شيئاً كذلك . وأتاه رسول ملك الجن وبلّغه منه السلام وقال : لا يكون لك مجلس مجتمع إليك الناس وإن كثروا إلا أن يكون منا فى مجلسك أكثر من مثلهم . قال أبو عصمة سهل بن المتوكل لأحمد : حدثنى ، يقال : ألم تسمع من محمد بن سلام ما يكفيك ؟ ولد فى السنة التى مات فيها الثورى ( ١٦١) ومات سنة ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) « جرير » بن عبد الحميد أبو عبد الله القاضى ، ثقمة يرحل إليه ، صاحب ليل من

 <sup>(</sup>١) الحديث ١٥ ( ب ٧ ) أخرجه المصنف في الصحيح ومسلم في الايمان والترمذي في البر والشهادة والتفسير

النتباد الحشن، قال قتيبة: حدثنا جرير الحافظ المتقدم، لكنى سمعته يشتم معاوية علانية، وأخطأ من قال إنه تغير قبل موته بسنة وذلك جرير بن حازم. قال أحمد: لم يكن بالذكى، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم بهز فعرفه. وقد قيل ليحيى بن معين عقب هذه الحكاية: كيف يروى عن جرير؟ فقال ألا تراه قد بين لهم أمراً. ولد سنة ١٠٧ ومات في ربيع الآخر سنة ١٠٨. قال ابن عمار الموصلى: حجة ، كانت كتبه صحاحا

(٣) « عبد الملك بن عمير » القرشى أبو عمر القبطى ، من أفصح الناس ، قال أحمد : مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته ، وقد غلط فى كثير منها ، قال ابن معين : اختلط ، يدلس . مات سنة ١٣٦ وقد جاوز المائة

( ٤ ) « ورّاد » ذكره ابن حبان فى ثقاته

(٥) « المغيرة » الثقفى كان في أيام الجاهلية كثير التردد على مصر المتجارة ، شهد الجديبية وما بعدها واليمامة وفتوح الشام واليرموك والقادسية . كان مع أبي سفيان في هدم طاغية تقيف بالطائف ، وبعثه أبو بكر الصديق إلى أهل النجير . أصيبت عينه باليرموك ثم كان رسول سعد إلى رستم . من دُهاة الناس كان لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجا ولا ياتبس عليه أمران إلا ظهر الرأى في أحدها . استعمله عمر على البحرين فكرهوه وشكوا منه فعزله مغافوا أن يعيده عليهم فجمعوا مائة ألف فأحضرها الدهقان إلى عمر فقال: إن المغيرة اختان هذه فأودعها عندى ، فسأله ، فقال: كذب ، إنما كانت مائتي ألف . فقال : ما حلك على ذلك ؟ قال: كثرة العيال . فسقط في يد الدهقان ، فحلف وأكد الأيمان أنه لم يودع عنده قليلا ولا كثيراً . فقال : ما حلك على هذا ؟ قال : إنه افترى على ، فأردت أن أخزيه . قال قبيصة بن جابر : صحبته ، فلو أن مدينة لها ثمانية أبو اب لا يخرج من باب منها إلا بمكر على المكونة ، وأقره عمان عليها ثم عزله ، ثم اعترل الفتنة ، ثم حضر الحكين ، ولاه معاوية المكونة ، وأقره عمان عليها ثم عزله ، ثم اعترل الفتنة ، ثم حضر الحكين ، ولاه معاوية الكوفة . قال: أنا أول من رشا في الاسلام ، جئت إلى يوفا حاجب عمر وكنت أجالسه المكوفة . قال: أنا أول من رشا في الاسلام ، جئت إلى يوفا حاجب عمر وكنت أجالسه فقلت له : خذه هذه العامة فالبسها فإن عندى أختها ، فكان يأنس بي ويأذن لى أن أجلس فقلت له : خذه هذه العامة فالبسها فإن عندى أختها ، فكان يأنس بي ويأذن لى أن أجلس فقلت له :

من داخل الباب ، فسكنت آئى فاجلس فى القائلة فيمر المار فيقول إن للمغيرة عند عمر منزلة ، إنه ليدخل عليه فى ساعة لا يدخل فيها أحد . وهو أول من وضع ديوان البصرة ، أحصن ألف امرأة . ولما حضرته الوفاة قال : اللهم هذه يمينى بايعت بها نبيك

(٣) « السؤال » سؤال الناس أموالهم من غير حاجة ، أو السؤال عن المشكلات والمعضلات ولم يبتل بها ، والأولى حمله على العموم . وقيل كثرة السؤال عن أخبار الناس ، أو السؤال من الرجل عن تفاصيل حاله ، فان ذلك يكرهه المسئول غالبا . وقد ثبت النهى عن الأغلوطات ، وكره السلف تسكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدًا لما فيه من التنطع ولا يسلم صاحبه عن الوقوع في الخطأ . عن ابن عباس : إذا سألت فاسأل الله . وعند أبي داود : إن كنت لا بد سائلا فاسأل الصالحين . قال النووى : اتفق العلماء على النهى عن السؤال من غير ضرورة ، واختلف في سؤال القادر على الكسب على وجهين : أصحها التحريم لظاهر الأحاديث ، والثاني الجواز مع السكراهة بشرط أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال ولا يؤذى المسئول ، وحرم عند فقد شرط منها ( فتح ، النووى )

(٧) « المال » ما يميل اليه القلب وهو الذهب والفضة ، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان . وقال السيد ابن عابدين : المراد بالمال ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة . والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم ، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعاً ، فما يكون مباحاً بلا يمول لا يكون مالا كحبة حنطة ، وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوما كالحمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منها كالدم (بحر \_ كتاب البيوع . شامى ج ٤ ص ٣) . وأكثر إطلاقه على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم (مج) . ولذا تطلق في كل ناحية على الماشية التي يكون تتمهم بها أكثر من غيرها من المواشي فالمراد بالإضاعة صوء القيام حتى تهلك أو تفسد أو تنقص أثمانها ، بل يجب أن يحسن إليها ويعتنى بعلفها وسقياها ، وكذا الإنقاق في الحرام وفيا لا يجبه الله ودفع المال إلى غير رشيد وقسمته بما لا ينتفع

به كالجوهرة النفيسة ، وقيل كل إنفاق يكون على وجه لا ينبغى فهو تبذير وإن كان فى حلال ، والأقوى أن كل ما أنفق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء كانت دينيسة أو دنيوية فهو منهى عنه لأن الله تعالى جمل المال قياماً لمصالح العباد وفى الإضاعة والتبذير تفويت تلك المصالح إما فى حق مضيعها وإما فى حق غيرها. وموضع الاختلاف الإنفاق فى المباحات كملاذ النفس فإذا كان فيا يليق بحال المنفق وبقدر ماله فليس بإسراف ، وما لا يليق بحاله عرفا فإن كان لدفع مفسدة ناجزة أو متوقعة أو لحرز عرضه فليس باسراف ، ومن لا يكون كذلك فالجهور يمنعونها. والمجور زون يحتجون بقوله تعالى ﴿ قل من حرّ م زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ (الأعراف آية ٣). نع يكره كثرة إنفاقه فى مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحدث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة ، وكذلك قليله يجره الى كثيره ، فسكن على حذر من إرخاء عنانه . راجع الباب ١٣٩ و ٢٠٧

(A) « قيل وقال » قال الجوهرى اسمان وقيل مصدران ، كرره للمبالغة فى الزجر عنه أي حكاية أقوال الناس ، من قولهم قيل كذا وقال كذا فيا لا يحتاج إليه مآلا كان أو حالاً فقيه النهى عن القول بما لا يصح ولا تعلم حقيقته فلا نهى عن حكاية ما يصح وتعرف حقيقته ويسند الى ثقة ولا يكون فيه ذم والبحث عما لا يجدى عليه خيراً أو أن يقول من غير احتياط ودليل أو ذكر الأقوال فى مسألة من غير بيان الأقوى أو المقاولة بلا ضرورة وقصد تقسى القلوب ، ومن سأل مالا يعنيه سميت مالا يرضيه ، ومن لم يصبر على كلة سمع كان (\*)

١٧ - مَرْشُنَا عمرو بن مرزوق صفح قال: أخبرنا شُعْبة ، عن القاسم بن

<sup>(</sup>ن (ن ۸ ) ۸ - باب لعن الله من لعن والديه (

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٦ ( الباب ٧ ) أخرجه المصنف فى زكاة الصحيح وغيرهما ، ومسلم فى الصلاة ، وأبو داود . والحديث يأتى فى الباب ١٣٩ والباب ٢١٦ . وفيهما ينهى عن عقوق الأمهات وبه يطابق الحديث ترجمة الباب

أبي بَزّة (') ، عن أبي الطفيل (') قال: سُئل (') على " النبي يَلِيّق بشيء أبي بنزة (') ، عن أبي الطفيل (') قال: ما خصّنا رسول الله يَلِيّق بشيء (') لم يخص به الناس كافة (') ؟ قال: ما خصّنا رسول الله يَلِيّق بشيء (') يخص به الناس و إلاّ ما في قراب سيني (') . ثم أخرج صحيفة فاذا فبها مكتوب في كن الله من ذبح لغير الله (') . لعن الله من سرق (') مَنارَ الارض (') . لعن الله من كن والديه . لعن الله من آوى ثمخد ثا (') "

<sup>(</sup>۱) «ن» لعله رمز الى نسخة ، فالبـاب الآتى فى بعض النسخ لا فى جميعها ، والله أعلم بالصواب

<sup>(</sup>٢) اللعن هو الطرد والإبعاد ، والمراد فى الحديث العذاب والطرد عن الجنة (مج) . قال الراغب هو الإبعاد على سبيل السخط ، فهو عقوبة فى الآخرة وانقطاع من قبول رحمة الله وتوفيقه فى الدنيا ، فالملعون المحروم من نصرة الله فلم تتيسر له أسباب نجاحه

<sup>(</sup>٣) «عمرو بن مرزوق » قال أحد: ثقّة مأمون. فتشنا على ما قيل فيه فلم نجد له أصلا. عن ابن معين ثقة مأمون صاحب غزو وقرآن وفضل وحيده جدا ، من العُبّاد تزوج ألف امرأة أو زيادة ، قال ابن المديني: ذهب حديثه ، ضَمّفه العجلي ، قال الحاكم: يسىء الحفظ ، قال الدارقطني: صدوق كثير الوهم

<sup>(</sup>٤) « القاسم بن أبى بزَّة » ثقة قليل الحديث ، مات سنة ١٢٤ بمكة ، كل من يروى التفسير عن مجاهد غيره ، اسم التفسير عن مجاهد غيره ، اسم أبيه نافع

<sup>( • ) «</sup> هو عامر بن واثلة » ، ولد عام أحد وهو آخر بمن مات من الصحابة على الاطلاق سنة ١٠٠ ، وقيل سنة ١٠٠ ، وقيل سنة ١١٠ ، كان يعترف بفضل أبى بكر وعر ، الكن يقدم عليًّا رضوان الله عليهم أجمعين

- (٣) « سُئل » وقد اشتهر بين الناس من قِبَل ابن سبأ وشيعته أنه عَلَيْ قد آتَى علياً كرم الله وجهه علوماً لم مُيؤتها أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم ، فالناس سألوه عن هذا أكثر من مرة: هل خصّكم النبي عَلَيْتُه ؟ الحخ. خص فلانا بالشيء فضّله به وأفرده به ، ولفظ النسأني وكذا مسلم « مُيسر اليك شيئا دون الناس » فغضب على حتى أحر وجهه وقال: ماكان يسر إلى شيئا دون الناس ، غير أنه . . الحديث
- (٧) « على " أمير المؤمنين خَتَن رسول رب العلمين ، أسلمت أمه في حياة رسول الله على الله وصلى عليها برا و زل في قبرها ، وكان أصغر ولد أبيه ، أول من أسلم بعد خديجة ، وشهد المشاهد كلها ، وأبلى ببدر وأحد والخندق وخيبر البلاء العظيم ، وكان لواؤه برا يده في مواطن كثيرة ، وقد خلفه رسول الله بالمدينة حين رحل إلى تبوك وقال له « أنت منى بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبى بعدى » ، ومناقبه شهيرة من وفور علمه والبسطة في العشيرة والقدم في الإسلام والظهر برسول الله برا والفقه والسنة والنجدة في الحرب والجود في الماعون . استشهد ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من رمضان سنة ٤٠ وهو ابن ١٣ سنة ، دفن في قصر الإمارة وقبل غير ذلك ، وقبل جهل موضعه . وكان له من الولد الذكور أحد وعشرون ، ومن الاناث ثماني عشرة ، وقال أحد : لم يُرو لأحد من الصحابة من الفضائل ما روى له
- ( ٨ ) « كافة » تـكون منصوبة على الحال دائما لا يدخلها حرف التعريف ولا تـكون مضافة ، معناها كلهم
  - (٩) « بشي » من آية أو سنَّة
- (۱۰) « قِراب » بكسر القاف وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيــه السيف يغمد وما خف من الآلة (نووى)
- (١٦) « الذبح » شق حلق الحيوانات . « مَن ذبح لغير الله » أى باسم غير الله سواء كان الذبح للصنم أو الصليب أو للسكعبة أو لنبي فكل هذا حرام ، ولا تحل هذه الذبيحة

سواء كان الذابح مسلما أو غير مسلم، فان قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا ، وإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار مرتدا (نووى). وفي تفسير النيسابورى: من ذبح تقربا لغير الله صار مرتدا. والأظهر من ذبح لمرضاة أحد غير الله يأثم أكبر الإثم

(۱۲) « سرق » لفظ النسائى « غيّر » وتفسير السرقة يأتى في باب ٥٦

(۱۳) « منار » جمع منارة علامة الأراضي التي تتميز بها حدودها

(١٤) « تُحْدِثاً » بكسر الدال: من يأتى بفساد فى الأرض ، أى من نصر جانيا أو آواه وأجاره منخصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه . ويروى بالفتح وهو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضاء به والصبر عليه ، فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه أحد فقد آواه (\*)

# ٩- پاپ يېر والديه ما لم يکن معصية (١)

۱۸ - حرش محمد بن عبد العزيز (") قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب (") ابن عبيد الله بن أبى بكرة البصرى "، لقيته بالرّ ملة (") ، قال: حدثنى راشد أبو محمد (") ، عن شهر بن حَوْشَب (") ، عن أم الدّرنداء ((") ، عن أبى الدّرنداء ((") قال: أوصانى رسولُ الله يَرِيُّ بتسع: «لا تشرك بالله شيئا (") وإن قُطّعت (") أو حُر قت (") ولا تتركن الصلاة المكتوبة (") متعمدا ، ومن تركها متعمدا برئت منه الذه قر (") ، ولا تشربن الخر (") فانها مفتاح كل شر ((") وأطع والديك ((") منه الذه قر أمراك أن تخرج من دنياك ، فاخرج لها ، ولا تُمَازَعن وُلاة الأمر ((") ، وإن هلكت وفر" وإن رأيت أنك أنت (۱۵) . ولا تفر ر من الزحف ((") ، وإن هلكت وفر"

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٧ ( ب ٨ ) أخرجه مسلم في الاضاحي ، والنسائي في الضحايا ، وأحمد

أصحابك. وأنفق من طَو لك على أهلك. ولا ترفع عصاك على أهلك (٢٠)، وأخفهم في الله عز وجل (٢١)

- (١) « ما لم يكن معصية » أحاديث الباب كلها مُقَيَّدة بهذا القيد
- ( ٢ ) « محمد بن عبد العزيز » المعروف بابن الواسطى ، وثقه العجلى ، قال أبو زرعة : ليس بقوى ، قال يعقوب بن سفيان : كان حافظاً
- (٣) « عبد الملك بن الخطاب » مجهول الحال . قال يعقوب بن سفيان : كان حافظا . قال أبو زرعة : ليس بقوى
- (٤) « الرملة » خمسة مواضع ، والمراد ها هنا بلد بالشام بينها وبين بيت المقدس ثمانية عشر ميلا ( قاموس الاعلام )
- (ه) « راشد » هو ابن نجيح الحمانى ، صالح الحديث ، قال ابن حبائف في ثقاته : ربما أخطأ
- (٦) «شهر بن حوشب» مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، قال أبو بكر السكرمانى: كان شهر على بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم، وكان شعبة يشهد عليه أنه رافق رجلا من أهل الشام فخانه ، وعن عباد بن منصور حججنا مع شهر فسرق عيبتى . قال أبو الحسن بن القطان: لم أسمع لمضقفه حجة ، وما ذكروا من تزييه بزي الجند وسماعه الغناء بالآلات وقذفه بأخذ الخريطة فإما لا يصح، أو هو خارج على مخرج لا يضره . قال البزار: لا نعلم أحدا ترك الرواية عنه غير شعبة ، وضقفه غير واحد ، والمصنف قوسى أمره وقال: حسن أحدا ترك الرواية عنه غير شعبة ، وضقفه غير واحد ، والمصنف قوسى أمره وقال: حسن الحديث . وعن ابن معين: ثقة ثبت . قال أيوب بن أبي حسين الهذلى: ما رأيت أحداً أقرأ لسكتاب الله منه ، كان فقيها قارمًا عالما أتى عليه ثمانون سنة ، مات سنة ١٠٠ وقيل سنة ١١١
- (٧) «أم الدرداء» الصغرى ، اسمها هجيمة الوصابية، يروى عنها الحديث الكثير،

كانت يتيمة في حجر أبي الدرداء تختلف مع أبي الدرداء في برنس تصلى في صفوف الرجال وتجلس في حلق القراء حتى قال لها أبو الدرداء: الحتى بصفوف النساء. قالت لأبي الدرداء: إنك خطبتني إلى أبوى في الدنيا فأنكحوني ، وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة ، قال: فلا تنكحى بعدى . فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان ، فقال لها : عليك بالصيام . حجت سنة ١٨، كانت تقيم ستة أشهر ببيت المقدس وستة أشهر بدمشق . كانت فقيهة عالمة لبيبة زاهدة ، قالت : أفضل العلم المعرفة . قال ميمون بن مهران : ما دخلت عليها إلا وجدتها مصلية . قال الحافظ : لها ترجمة حافلة في تاريخ ابن عساكر . ويشكل على هذا اذا كانت هي يتيمة فكيف خطب إلى أبويها وليست اليتيمة إلا من مات عنها أبوها

- ( ٨ ) « أبو الدرداء » عويمر بن مالك \_ وقيل ابن عامر \_ الخزرجى ، أسلم يوم بدر وشهد أحدا وأبلى فيها . قال : كنت تاجرا قبل البعثة فزاولت بعد ذلك التجارة والعبادة فلم يجتمعا ، فأخذت العبادة وتركت التجارة . قال رسول الله علي يوم أحد « نعم الفارس عويمر » كثير المناقب والفضائل حكيم الأمة ، مات قبل سنين من خلافة عثمان أى سنة ٣٢ . ولآه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب ، وألحقه عمر بالبدريين . قال : رُبَّ شهوة ساعة أورثت حزنا طويلاً
- (٩) « لا تشرك » نهى عن الشرك بالقلب ، لأن التلفظ بكلمة الكفر حين الإكراه لا يُستّى شركا وكفرا ، قال الله تبارك وتعالى ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ﴾ أو باللسان ، ولو أكره فيسكون وصية بالأفضل
  - ( ۱۰ ) « وإن قُطِّعت » أى قتلت ثم قطعت قطعة قطعة
    - (۱۱) « حُرِّقت » أى شويت بالنار
  - (١٢) « الصلاة المكتوبة » المفروضة ، لأنها أم العبادات وناهية عن السيئات
- (١٣) « البراءة » التفصى مما تسكره مجاورته ، أي خذلته الذمة أي ذمة الله التي

تَكُونَ لَـكُلَ أَحد بالحفظ والـكلاءة ( مجمع ) . قال الطيبي : كناية عن السكفر تغليظا له . وقال القارى : الأمان من التعرض للقتل

- (١٤) « الخر » : قيل إنها مشتقة من التخمر ، وقيل من مخامرة العقل
- ( ١٥ ) « مفتاح » لفظ أحمد « رأسكل فاحشة » وسميت بأمّ الفواحش لأنها مذهبة للمقل الذي هو مبني لكل خير
- (١٦) « أُطِيعٌ » لفظ أحمد « لا تمةّن » ، والأبوان لا يأثمان فى منعه للحج ، وإنها فى سعة من منعه إذا كان يدخلها من ذلك مشقة شديدة ، وكذا لا يحل سفر فيه خطر إلا باذنها ، وما لا خطر فيه يحل بلا إذن ، ومنه السفر فى طلب العلم
- (١٧) « ولا تُنازعَنَّ » عُبِّرعنِ الطاعة بالنهى عن ضدها ، أى أطِعهُم ولا تطلب الإمارة ولا تعزله ولا تجارِه ، قال النووى: لا تنازعوا ولاة الأمور فى ولايتهم ولا تعترضوا عليهم ، إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام ، فإذا رأيتم ذلك فأنسكروا عليهم وقولوا بالحق حيثًا كنتم . قال الحافظ: لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل
- (۱۸) « وإن رأيت أنك أنت » أى وإن اعتقدت فى الأمرحقا فلا تعمل بذلك الحق بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة ، إلا أن تروا كفرا بواحا ، والمراد بالكفر همنا المعصية قال الداودى: الذى عليه العلماء فى أمر داء الجور أنه إن قدر على قلمه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر . ولا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتسداء فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا فيجب الخروج إذا كفر وإلا فالصحيح المنع . وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهاء ، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته فى ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها ( فتح البارى : كتاب الفتن ص ٥ ج

( ١٩ ) « ولا تَفرِرْ من الزحف » لفظ أحمد « وأياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس ، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت » الحديث

( ٢٠ ) « ولا ترفع عصاك على أهلك » . اختلفت الروايات في قول النبي علي « ولا ترفع عصاك على أهلك » و « عن أهلك » وكلا الروايتين صميح ، أما على رواية السكتاب فنهى عن ضرب المرأة ، بلكل من يكون تحت رياسته في البيت من الزوجة والولد والخادم ، وقد ورد أن النبي عَلَيْكِيْتِي قال في الذين ضربوا نساءهم بحق « ليس أولئك بخيارهم » ، فالضرب ولو بحق غير محمود . وأما على رواية أحمد وغيره « لا ترفع عصاك عن أهلك » فالمراد به الضرب بحق كما في قوله تعمالي ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ﴾ ( النساء ٣٤ ) . وعن عمر رضى الله عنه : لا يُسأَل الرجل فيم يضرب امرأته . أى الحاكم والأمير لا ينبغي له أن يسأل الرجل فيم ضرب امرأته . ويحتمل معنى غير هــذا . ويأتى ( فى الباب ٨٧ ) الإذن بصرب امرأته ، وشروطه فى كتب الفروع . ولما كان الضرب غير محمود ولو بحق فتأول الناس الحديث ، قال أبو عبيد: لا ترفع عصاك عن أهلك أى امنعهم عن الفساد والاختلاف وأدّبهم ، قال الميداني في مجمع الأمثال : قد علم أن النبي عَلَيْكِيْنَةُ لم يرد ضربهم بالعصا إنما هو الأدب، إنما أراد أن لا ترفع أدبك عنهم. والأغرب ماقالوا إنه من قولهم انشقت عصاهم إذا تباعدوا أو تفرقوا ، قال أبو عبيد: هذا تأويل حسن ، أي لا تغب عنهم ولا تبعد عنهم . والحاصل أن العصا ها هنا مجاز عن الأدب لأنها آلته ، فكأنه قال : لا ترفع أدبك عن أهلك . وعندى أن العصا في الحديث مجاز عن الهيبة لأنها سبب لها ، فالرجل مأمور بأن لا يتساهل مع أهله حتى يجترئن ، فلا يتغافل عنهن ولا يلين لهن الى الحد الذي تسقط به هيبته من نفوسهم ، بل ينبغي له أن يرى هيبته في صدورهم ، وذلك قد يحصل بدون مباشرة الضرب وإن احتاج الى النهديد كما يأتى فى الباب ٥٨٥ بتعليق السوط فى البيت ، ويدل على أن هــذا المعنى هو المراد بآخر الحــديث « وأخفهم في الله عز وجل » (مهمة) زعم بعض العصريين أن الإذن بالضرب الذي ورديه القرآن منسوخ وأنه إنما كان ف أول الاسلام ، ثم لما أقيم نظام القضاء نسخ الضرب للاستغناء عنه برفع الأمر الى الحكام . م - ٦ \* شرح الأدب المفرد

والذي دعاه إلى هذا هو الفرار من تشنيع الكفار من الإفرنج على الإسلام بأنه هضم جانب المرأة حتى جعل للزوج أن يضربها إذا شاء . فاقول: من تدبر النصوص علم أن الإذب بالضرب يكاد يكون مجرد تهديد للمرأة وإقامة هيبة الرجل في صدرها ، والحاجة داعية ، لما علم الله تعالى من خفة عقول النساء وطيشهن ، وأنه إذا خلا لهن الجو أفسدن البيت وأفسدن أنفسهن ، فهن في ذلك قريبات من الأطفال ، فإقامة هيبة الرجل في صدر المرأة مصلحة لها . وبالجملة فكل من الرجل والمرأة قد يكون عافلاً صالحاً وقد يكون جاهلاً طائشاً ، فان كانا عاقلين صالحين لم تصل النوبة إلى الضرب قطعاً ، لأنه لا يصل الحال إلى الصورة المأذون بالضرب فيها ، وإن كان الرجل عاقلاً صالحاً والمرأة جاهلة طائشة كانت فائدة الإذن بالضرب إنما هي إقامة هيبة الرجل في صدر المرأة ، ولا شك أن ذلك يخفف من جهلها وطيشها . ثم الغالب أنه لا يحقق الرجل الحال التي أذن له فيها بالضرب، فان تحققت لم يكن الضرب إلا وكزة يسيرة أو ضربة خفيفة أو نحوها ، على أنه لو أذن بالضرب أشد من ذلك لكان ذلك من مصلحة تلك المرأة ، لأن الزوج العاقل الصالح يستنكف من رفع امرأة إلى القاضي ، وقد يكون ذنبها مما يعتريه عار فيكبر ويشق عليه إظهاره ، والفرض أنها جاهلة طائشة ، وهي لا تردعها موعظة القاضي أو تخويفه فيحتاج الزوج إلى تسكرار المخاصمة إلى القاضي ، والمرأة الجاهلة الطائشة إذا انفتح لها باب المرافعة ازدادت جهلا وطيشا ، فاذا لم يؤذن للزوج العاقل الصالح بتأديب امرأته الجاهلة الطائشة بنفسه ، وقيل له إن أردت فاذهب فحاصمها إلى القاضي . آثر طلاقها لأنه لا يستطيع أن يصبر على جهلها وطيشها ، ولا يرضى أن يرافعها إلى القاضى . ولا ربب أن الطلاق مصيبة على المرأة فالإذن للرجل الفاضل الصالح بتأديب المرأة الجاهلة الطائشة مصلحة لها عند من يعقل . وإن كانت المرأة عاقلة صالحة والرجل جاهلا طائشا فمثل هذا لو منع عن الضرب لم يمتنع منه وأكبر الذنب هو لأهل المرأة إذا زوجوها بمثله ، ولها إذا رضيت به . ومع ذلك فباب الرفع الى القاضى مفتوح لها ، فاذا رأت أن الرجل يؤذيها بغير حق رفعته إلى القاضي ، وإن كانا جاهلين فقد وافق شن طبقة . والحاصل أن الإذن بالضرب بشرطه الذي بينته السنة فيه مصلحة معلومة ومفسدة موهومة ، وهذه المفسدة تندفع بفتح باب

الرفع إلى الحكام المرأة وهو حاصل، فبهذا ونحوه ينبغى أن يدفع تشنيع الكفار والملحدين، فأما الانهزام أمامهم والالتجاء إلى تخريب الدين، فلا ينبغى أن يكون بمن له حظ من الإيمان واليقين، وخير لمن لم يحسن إلا هذا الضرب من الدفاع أن يدع الدفاع رأساً ولو بانضامه إلى الأعداء، وقد قال الله تبارك وتعالى ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ (البقرة ١٢٠)، وقال سبحانه وتعالى ﴿ ولا يزانون يقاتلون كم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ﴾ (البقرة ٢١٧)، وقال عز وجل ﴿ وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ (الانعام ١٣١)

19 - حترثنا محمد بن كثير (') قال: حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي وَلِيَّالِيَّةُ فقال: جِئتُ أَبا يُعُكَ على الهِجرة ، وتركت أبوى يبكيان . قال « ارْجِع اليهما ، فأضْحِكُهُما كَا أَبكَيْتُهما ،

<sup>(</sup>۱) « محمد بن كثير » هو أبو عبد الله العبدى ، كان تقيا فاضلاً ، قال أبو حاتم : صدوق ، وقال ابن معين وغيره : ليس بثقة . قال أحمد : ثقة ، مات على سُنّةٍ سنة ٢٢٣ فى جمادى الأولى وهو ابن تسعين سنة (\*\*)

على بن أبى الجعد (١) قال : أخبرنا شُعبة عن حبيب بن أبى المعت أبا العباس الأعمى (٢) ، عن عبد الله بن عمرو قال : جاء

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٨ (ب ٩ ) أخرجه ابن ماجه فى الفتن بيعضها وأحمد ببعضها

<sup>(</sup>۵۵) الحدیث ۱۹ (ب ۹) أخرجه مسلم والنسائی وأبو داود والترمذی والطحاوی فی مشکل الآثار

رجل (() إلى النيّ وَلِيْكُ يريد الجهاد . فقال (أحَىُ والداك) ؟ قال : نعم . فقال ( فغيهما فجاهِدُ ( ) )

(۱) ه على بن الجفد » هو أبو الحسن الجوهرى البغدادى الحافظ العسلم ، قال ابن معين: ثقة صدوق ربانى العلم ، قال أبو حاتم : كان متقناً صدوقا ، قال النسائى : صدوق ، وقال الدارقطنى : ثقة مأمون ، ينال من الصحابة ، غال في التشيع . وكان أحمد لا يرى الكتابة عن جميع من أجاب في المحنة . ولد سنة ١٣٣ ومات سنة ٢٣٠ وقيل مات وهو ابن (٩٤) سنة

(۲) « حبيب بن أبى ثابت » أبو يحيى الكاهلى الكوفى ، اسم أبيه قيس بن دينار وقيل غيره ، ثقة حجة ، إنما روى حديثين منكرين : « حديث المستحاضة تصلى وإن قطر الدم على الحصير » و « حديث القبلة للصائم » كان مدلسا فقيه البدن مفتى الكوفة . مأت سنة ١١٩ وقيل سنة ١٢٧

(٣) «أبو العباس الأعمى » في الصحيح أبو العباس الشاعر ، كان لا يتهم في حديثه ، قال أحمد والنسأئي : ثقة ، عن ابن معين : ثبت ، وقال مسلم : كان ثقة عدلاً . وما ذكر صاحب نسكت الهميان من أنه كان هاء خبيثا مبغضاً لآل رسول الله ويتطابق مادحا لبني أمية له مع المنصور قصة فلم يثبت ، وكأنه أخذه من ترجمة أبي العباس في الأغاني (ج ١٠ : ص ٥٠) ولم أر فيها من أهاجيه ما يسوع أن يسمى خبيثا ، وذكر قصة فيها فسق رواها من طريق أبي عبيدة قال : هوى أبو العباس الأعمى ، والقصة منقطعة ، وذكر أبو الفرج أن القصة رويت عن الأصمعى لبشار ، وهي به أليق . وأما بغضه لأهل البيت فلم يذكر فيه شيئا ، وإنما فيه أنه كان يتعصب لبني أمية ، وذكر له بيتين يذكر فيهما أبا الطفيل قال :

لَمَوْكَ إِننَى وأَباطُفيل لِمُخْنَافِانَ وَاللهُ الشهيدُ أرى عثمان مهتديا ويأبي متابعتي وآبي ما يريد وليس هذا ببغض لأهل البيت . وقصة المنصور ليس فيها ذكر أبى العباس لا باسمه ولا بكنيته ، وإنما فيها « رجل أعمى شاعر » فكأنهم حملوها على أبى العباس لأن الشعر المذكور فى القصة يروى له ، ويبعد ذلك ، لأن أبا العباس مشهور لا يخفى على المنصور ، ومع ذلك فنى القصة أن ذلك الأعمى أدرك خلافة المنصور وأبو العباس أقدم من ذلك ، فان الرواة عنه \_ وهم حبيب بن أبى ثابت وعطاء وعمرو بن دينار \_ ماتوا قبل خلافة المنصور ، وسند الاصهباني ساقط ، والله أعلم بالصواب

- (٤) « رجل » قال الحافظ: لعله جاهمة بن العباس بن مرداس
- (ه) « والداك » لا فرق أن يكونا أو واحدا منها ، لأن النبى وَتَطَلِّقُو سأل رجـلا « هل لك من أم ؟ فقال: نعم . فقال وَتَطَلِّقُو: فالزمها ، فان الجنة تحت رجليها » هذا إذا كان الأبوان مسلمين وإلا لا
- (٣) « ففيهما » الجار والمجرور متعلق بمحذوف وما بعدء المذكور مفسر له ، تقديره وان كان لك أبوان مسلمين فجاهد فيهما ، الفاء الأولى جزاء شرط محذوف ، والثانية جزائية يتضمن السكلام معنى الشرط
- (٧) « فجاهد » الظاهر غير مراد قطعاً وهو إيصال الضرر . نعم كل شيء يتعب النفس سي جهادا ، فالمعنى فخصهما بجهاد النفس في رضاها . قال الحافظ : أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والاحسان اليهما ، فان ذلك يقوم لك مقام قتال العدو ( الفتح ) . وإنما أمره عَيَّطِالِيَّةِ بَتَرَكُ الجهاد ولزوم أبويه مع الوعيد على تركه في قوله سبحانه ﴿ وإلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألياً ﴾ لأنه فرض كفاية . نعم يكون فرض عين بدعاية الأمير ، وبر الوالدين فرض عين على كل حال ( المعتصر بزيادة ) (\*)

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٢٠ أخرجه المصنف في الصحيح ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي

١٠ - باسب من أدرك والدَّيْه فلم يَدخُلِ الجنة (١)

٢١ - مترشن خالد بن مَخْلَد " قال : حدثنا سليمان بن بلال " قال : حدثنا شهيل عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي وَلِيَظِيْقُ قال « رَغِمَ أنفه . رغم أنفه . رغ

<sup>(</sup>١) « فلم يَدْخل » مدركُ أبويه « الجنة » بتفريطه فى خدمتها ، أو لم يُدْخله أحد الأبوين الجنة فيكون من الإدخال

<sup>(</sup>۲) « خالد بن مخلد » أبو الهيثم القطواني البجلي ، قال عثمان بن أبي شيبة : ثفة صدوق . قال الأزدى : هو في عداد أهل الصدق ، قال أبو أحمد : يكتب حديثه ولا يحتج به ، وعن ابن معين : ما به بأس ، قال صالح بن محمد جزرة : ثقة في الحديث إلا أنه كان متها بالغلو ، وعن أبي داود : صدوق يتشيع ، قال العجلي : فيه قليل تشيع ، وقال ابن سعد : كان مقرطا في التشيع ، وقال الجوزجاني : كان شتاما معلنا بسو ، مذهبه ، وقال أحمد : له أحاديث مناكير ، قال ابن عدى بعد أن ساق له عشرة أحاديث مناكير : لا بأس به عندى إن شاء الله تعالى ولعلها توهم منه أو حملا على حفظه

<sup>(</sup>٣) « سليمان بن بلال » أحد العلماء ، وثقه أحمد وابن معين ، كان جميــــلا عاقلاً حسن الهيئة يفتى بالبلد، وولى خراج المدينة ، مات سنة ١٧٧

<sup>(</sup>٤) « رغم » أصله لصق أنفه بالرغام ، معناه ذل وخزى ، والمعنى أن برّ هما عند كبرهما وضعفها بالخدمة والنفقة وغير ذلك مما يحتاجان اليه سبب لدخول الجنة ، فمن قصر فى ذلك قاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه (النووى)

<sup>(•) «</sup> السكبر » مرفوع لأنه فاعل الظرف ، وخص به لأنه أحوج الأوقات الى حقوقها وآخرها ( الملا على القارى )

(٦) « فدخل النار » وفى رواية لأحمد « لم يدخله الجنسة » ، فكأن المصنف أشــار بترجمته الى تلك الرواية وهى أوفق للباب (\*)

#### ١١ - ياسي من بَرٌّ والدَّيه زاد الله في عمره

٢٢ — مترثن أصنبَغ بن الفَرَج (')قال: أخبر نى ابن وَهْب ('') عن يحيي ابن أيوب ('') ، عن يحيي ابن أيوب ('') ، عن زَبّان بن فائد ('') ، عن سَهْل بن مُعاذ ('') ، عن أبيه ('') قال: قال النبي وَلِيَالِيْنَ وَ مِن بَرَّ و الدّيه طُوبي له ('') ، زادَ اللهُ عزَّ وجلَّ فى مُحره ('^) ،

(۱) « أصبغ بن الفرج » ثقة ، صاحب سنّة ، مضطلع بالفقه والنظر ، هرب أيام المحنة فاستتر بحلوان إلى أن مات بها فى شوال سنة ٢٢٥ ، أعلم خاق الله كلمهم برأى مالك . كان ور اق ابن وهب وأجل أصابه

(۲) « ابن وهب » عبد الله بن وهب من أجلة الناس وثقاتهم ، صاحب سنّة ، عرض عليه القضاء فجنن نفسته ولزم بيته . كان ديوان العلم ، جمع الفقه والرواية والعبادة ، ورزق من العلماء محبة وحظوة من مالك وغيره ، ولد سنة ١٢٥ ، قرىء عليه كتاب أهوال القيامة فخرَّ مغشيًا عليه فلم يتكلم حتى مات يوم الأحد لأربع بقين من شعبان سنة ١٩٧ ، يدلس

(٣) « يحيى بن أيوب » أبو العباس الغافقي ، قال ابن أبى حاتم: محمله الصدق ، مركتب حديثه ولا يحتج به ، وثقه ابن معين والمصنف ، قال أحمد: يسىء الحفظ

(٤) « زَبَّان بن فائد » المصرى أبو جُوين الحمراوى ، ضعيف . قال أحمد : أحاديثه مناكير ، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة ، لا يحتج به ، كان على مظالم مصر في إمرة عبد الملك بن مروان بن موسى أمير مصر لمروان بن محمد ، قال سليمان الأفطس : كان زَبّان يصلى النوافل قائما ، ثم اشتد به الخوف فصار يصلى جالساً ، وينضعج أحيانا ، ثم

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢١ ( الباب ١٠ ) أخرجه مسلم والترمذي وأحمد

يقول لى : يا سليمان أترجو لى ؟ فان قلت « أرجو لك » وما أشبه ذلك رأيت فى وجهه أثر السرور . قال الليث بن سعد : لو أراد زبّان أن يزيد فى العبادة مقدار خردلة ما وجد لها موضعا . مات سنة ١٥٥ . ليس له فى السكتاب إلا حديث واحد

- (ه) « سهل بن معاذ » قال ابن معين: ضعيف، وقال ابن حبان: ماكان من رواية زَبّان لا يعتبر وليس له فى السكتاب إلا الرواية هذه، قال الحافظ: إلا أن أحاديثه حسان فى الفضائل والرغائب
- (٦) «عن أبيه » هو مُعاذ الجهنى حليف الأنصار ، بقى الى خـــلافة عبد الملك ابن مروان
  - (٧) « ُطُوبِي » اسم الجنة ، أو شجرة فيها ، والسعادة ، أو الخير ( مجمع )
- ( ٨ ) « زاد الله فى عمره » أى لا يضيع عمره ، ومن بورك فى عمره يتدارك فى يوم واحد من فضل الله ما لا يتدارك غيره فى السنة ، وقيل يزاد من رزقه ، وقيل قضى له أن عمره كذا ، وان بر فعمره كذا زاؤدا عليه بكذا سنة ، ولا يبعد حمله على ظاهره فانه يمحو ما يشاء ويثبت ( مجمع البحار ملتقطا ) (\*)

## ١٢ – باب لا يَستغفِرُ لابيهِ الْمُشْرِك

٣٦ – (ث ٩) عترشنا إسحُق أقال: أخبرنا على بن حسين قال: أخبرنا على بن حسين قال: حدثني أبي أبي عن يزيد النَّخوى أن عن عِمْرِ مة أن عن ابن عباس، في قوله عز وجل ﴿ إِمَا يَبِلُغَنَّ عندَكَ السَكِبَرَ أُحدُهما أُو كلاهما فلا تقلُ لَهَا أَفِ (٢٠) عن الى قوله ﴿ إِمَا يَبِلُغَنَّ عندَكَ السَكِبَرَ أُحدُهما أَو كلاهما فلا تقلُ لَهَا أَفِ (٢٠) عن الى قوله ﴿ إِمَا يَبِلُغَنَّ صغيرا ﴾ [ ٢٤: ١٧ ] فنسختها الآية التي في براءة ﴿ مَا كَانَ

<sup>( ﴿ )</sup> الحديث ٢٢ ( الباب ١١ ) أخرجه أبو يعلى والطبرانى من طريق زبان ( النرغيب المنذرى )

للنبي والذين آمنوا أن يَستغفِروا للشركينَ ولوكانوا أُولى قُرْبِيُ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحابُ الجحيم (^) ﴾ [٩:١١٣]

(١) « إسحٰق » هو ابن ابراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويّة ، الإمام الفقيه الحافظ المتلمّ ، ثقة مأمون من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وحفظا ، صنف السكتب وفرّع على السنن وذبّ عنها وقم من خالفها ، قال نعيم بن حاد : إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحٰق فاتهمه في دينه . قال أبو حاتم : والمجب من إتفانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ . قال أبو داود الحفاف : أملى علينا أحد عشر ألف حديث من حفظه ، ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا . قال إبراهيم بن أبي طالب : أملى المسند كله من حفظه مرة ، وقرأه من حفظه مرة . قال أجد بن سلمة : قلت لأبي حاتم إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه ، فقال أبو حاتم : هذا أعجب ، فان ضبط الأحاديث المسندة أهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها ، مات ليلة السبت النصف من شعبان سنة ٢٣٨ وهو ابن (٧٧) سنة . تغير قبل موته بخمسة أشهر ، قبره مشهور يزار به . قال له عبد الله بن طاهر : لم قبل لك ابن راهويه ؟ قال : أيها الأمير ، إن أبي ولد في الطريق ، فقالت المرابذة : راهويه ، وكان أبي يكره هذا ، وأما أنا فلست أكرهه

- (۲) «على بن حسين » هو ابن واقد المروزى ، ضعيف الحديث ، ولد سنة ١٣٥ ، وكان اسحق بن راهويه يسىء الرأى فيه ، قال البخارى : أمرُّ عليه طرفى النهار ولم أكتب عنه ، قال النسأى : ليس به بأس
- (٣) « حدثنى أبى » هو حسين بن واقد ، ثقة من خيار الناس ، ربما أخطأ فى الرواية ، وليس فيه شىء من الإرجاء . قال أحمد : فى أحاديثه زيادة ما أدرى أى شىء هو ، ونفض يده . وقال الساجى : فيه نظر ، صدوق يهم ، وقال ابن سعد : حسن الحديث ، إذا قام من مجلس القضاء اشترى لحما فينطلق الى أهله

- (٤) « يزيد النحوى » هو ابن أبى سعيد أبو الحسن ، ثقة متقن من العتباد ، كان تقيا من الرفعاء ، تاليا لكتاب الله عالما بما فيه جهده ، قال حسين بن واقد: ما رأيت مشله ، قال الدارقطنى : حسبك به ثقة ونبلا ، قتله أبو مسلم لأمره إياه بالمعروف سنة ١٣١
- (٥) «عكرمة » البربرى مولى ابن عباس ، قال : ما حدث عكرمة عنى فصد قوه ، قانه لم يكذب على . وقال : انطلق قأفت الناس وأنا لك عون . قال ابن عيينة : هذا عكرمة اذا تكلم في المغازى فسمعه انسان قال : كأنه مشرف عليهم يراهم ، قيل لسعيد بن جبير : تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال : نعم عكرمة ، وثقه غير واحد ، وضعفه أكثر من واحد وقانوا : يرى رأى الخوارج . قال ابن مندة في صحيحه : أما حال عكرمة في نفسه فقد عدّله أمة من نبلاء التابعين فمن بعدهم وحدثو اعنه واحتجوا بمفاريده في الصفات والسن والاحكام ، ومن جرحه من الأثمة لم يمسك من الرواية عنه ولم يستغنوا عن حديثه ، وكان يُتافي حديثه بالقبول ويحتج به قرنا بعد قرن ، وأما أثمة الحديث \_ البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي \_ فأجمعوا على إخراج حديثه واحتجوا به ، على ان مسلماً كان اسوأهم رأياً فيسه وقد أخرج عنه مقرونا وعدّله بعد ما جرحه ، وقد أجمع جماعة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثه منهم أحمد وابن راهويه وابن معين وأبو ثور مات سنة ١٠٠
- (٦) « أَفَّ » بمعنى تَبَّا وقُبِنْحاً ، أو هو صوت يدل على التضجر ، أو اسم فعل بمعنى الامر معناه كف واترك ، أو بمعنى المساضى أى كرهت وتضجرت ، أو المضارع أى اتضجر ، وفسر بمعنى قذرا (كالين )
  - (۷) « ربیانی » نمیانی
- ( ٨ ) « الجحيم » وتمام الآية ﴿ وقضىٰ ربُّك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا ، إما يبلغنَّ عندك السكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لها قولا كريمًا ﴾ أى قولا لينًا وسملا ، ونهى عن كل ما غلظ من الكلام وقبح . قال أبو الهداج التجيبي لسعيد بن المسيب : كل ما ذكره الله عز وجل في القرآن من برالوالدين فقد عرفته إلا قولا كريمًا ، فقال ابن المسيب :

قول العبد المذنب للسيد الفظ أى قولا يدل على كرامة المخاطب أى نهيج خطابه واختيار ألفاظ تدل على كرامة المخاطب ( الطبرى ) . ولا حجة فى دعاء الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ﴿ وَاغْفِر لَا بِي إِنْهَ كَانَ مِنْ الصَّالِينَ ﴾ بعد قوله تعالى ﴿ فَلَمَا تَبِينَ لَهُ أَنْهُ عَدُو لِلَّهُ تَبَرُأُ مِنْهُ ﴾ ومنه ﴾ (\*)

#### ١٢ - ياسيب ير" الوالدِ المشرك

٢٤ - مَرْشُنَا مَمَدُ بن مُوسف (١) قال: حدثنا إسرائيلُ (١) قال: حدثنا سِماك (٢) ، عن مُصنعَب بن سَعد (١) ، عن أبيه سَعْدِ بن أبي وَقَاص (٥) قال : نزلت فيُّ أربعُ آيات من كتاب الله تعالى . كانتْ أمِّي حَلفتْ أن لا تأكلَ ولا تشربَ حتى أَفارقَ محمداً عِيْنَاتِنِ ، فأنزل اللهُ عزَّ وجل ﴿ وَإِنْ جَاهَـداكَ ٢٠ على أَنْ تُشرِكَ بِي (٧) ما ليسَ لك به عِلمْ فلا تُطِعنهما وصاحِبْهما في الدُّنيا مَعْرُ وفا (١٠٠٠) [ ١٥:٣١ ] . (والثانية ): إنى كنتُ أخذتُ سَيفا أعجبُني. فقلتُ : يا رسولَ الله ، هَبْ لَى هذا . فنزلت ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالُ (٢٠ ﴾ . ﴿ وَالثَّالَثَةُ ﴾ : إنى مَرِضْتُ (١٠٠ فأتانى رسولُ الله عِيْكِيُّ ، فقلتُ : يا رسول الله ! إنى أريدُ أن أقسمَ مالى ، أَفأُ وحِي بالنصف (١١) ؟ فقال « لا » . فقلت : الثُّلُث ؟ فسكت . فكان الثلثُ بعده جائزاً . (والرابعة) : إنى شَرِبتُ الحَرَ مع قوم من الانصار ، فضرب رجل منهم أَ نِنَى بلَحْءَىٰ جَمَل (١٢) . فأتيتُ النبيُّ ﷺ ، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجل تحريمَ الحنو (١٣)

<sup>(</sup>۵) الآثر ۹ (ب ۱۲) أخرجه الطبرى والسيوطى في الدر المنثور

- (١) « محمد بن يوسف » هو ابن واقد الحافظ، ثقة ، قال المصنف: أفضل أهل زمانه ، ولد سنة ١٢٠ . قال محمد بن سهل: خرجنا معه للاستسقاء فرفع يديه ، فما أرسلهما حتى مُطرنا . مات فى ربيع الاول سنة ٢١٢
- (۲) « إسرائيل » هو ابن يونس بن أبى إسطق السُّبَيْعى الهَمْدانى أبو يوسف ، ثقة صدوق من أتقن أصاب جدّه ، قال : كنت أحفظ حديث جدى كما أحفظ السورة من القرآن . ويتعجب أحمد من حفظه . وعنه : فيه لبن ، سمع من جده بأخرة . وضعفه ابن للديني . ولد سنة ١٠٠ ومات سنة ١٦١
- (٣) « سِمَاكَ » هو ابن حرب ، أحد الأعلام ، اختلف في توثيقه وتضعيفه ، أدرك ثمانين من الصحابة ،كان فصيحا عالماً بالشعر وأيام الناس ، مأت سنة ١٢٣
- (٤) « مُصْعَب بن سعد » ابن أبي وقاص أبو زرارة المدنى ، ثقة كثير الحديث ، مات سنة ١٠٣
- (ه) « سعد بن أبي وقاص » أسلم قديما وهو ابن تسع عشرة سنة ، قال : إنى لَثالثُ الإسلام ، هاجر قبل رسول الله عَلَيْكُلُهُ ، وهو أول من رمى بسهم فى سبيل الله ، وشهد بدراً والمشاهد كلها ، ورأس من فتح العراق ، وكو قف السكوفة . مجابُ الدعوة ، أحدُ الغرسان . اعتزل الفتنة حين رأى الاختلاف والتفرُق ، اشترى أرضاً ثم خرج واعتزل بأهله ، كان من أحدً الناس بصرا ، رأى ذات يوم شيئا ينزل فقال لمن معه : أثرون شيئا كالطائر ، ثم قال : أدى راكبا على بعير ، ثم جاء بعد قليل عمه على بعير فقال : اللهم إنا لنعوذ بك من شرما جاء . مات سنة ٥٥ وهو ابن ٧٣ سنة وقيل غير ذلك ، وهو آخر العشرة المبشرة وفاة
  - (٦) « جاهداك » فيا أراداك عليه من الشرك
  - (٧) « تشرك » في عبادتك إياى معى غيرى (طبرى )
- ( ٨ ) « وصاحبهما » بالطاعة لها فيما لا تَبِعَة عليك فيمه فيما بينك وبين ربك ولا إثم (طبرى )

- (١٠) « مرضت » بمكة في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت (أخرجـــه المصنف في الوصايا والهجرة والجنائز وغيرها من الأبواب)
- (۱۱) « أفاوصى » الوصية تطلق على فعل الموصى ، وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه ، فيكون بمعنى المصدر . وفى الشرع عهد خاص مضاف الى ما بعد الموت ، وقد يصحبه التبرع ، قال الازهرى : الوصية من وَصَيْت الشيء بالتخفيف أَصِيه إذا أوصلته ، وسميت الوصية لأن الميت يصل بها ماكان في حياته بعد مماته ( الفتح : كتاب الوصايا )
- (۱۲) « بلَحْيى جمل » بفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وبفتح الجمل موضع الطريق مكة احتجم فيه النبي عَلَيْتِ ، أخرجه المصنف فى حج الصحيح عن ابن بحينة ، وذكر البسكرى فى معجمه فى اسم العقيق هى بنر جمل التى ورد ذكرها فى حديث أبى جهم المخرج فى تيم الصحيح ، وقال غيره : هى عقبة الجمعفة على سبعة أميال من السقيا ، ووقع فى رواية بصيغة التثنية . ووهم من ظن فكى الجمل الحيوان المعروف ( الفتح : ج ٤ ص ٣٧ ، باب الحجامة للمحرم ) (\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٤ (ب ١٣) أخرجه مسلم فى الفضائل والمغازى ، وأبو داود فى الجهاد ، وأحمد ج ١ ص ١٨٥ (رقم ١٦٦٤) . والقطعة الثانية أخرجه الترمذى والطبرى فى التفسير من طريق شعبة عن سماك وفيه : قالت أم سعد : أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاماً ولا اشرب شرابا حتى أموت أو تكفر . قال فكانوا اذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها . فنزلت هذه الآية

## قال ابن عيينة: فأنزل الله عزوجل فيها ﴿ لا يَنهاكُمُ الله عن الذينَ لم يُقاتِلُوكُمْ في الدِّين ﴾ [ ٢٠ : ٨]

- (۱) « الحميدى » هو عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الأسدى، أثبت الناس فى ابن عينية ، ثقة ، كثير الحديث صاحب سنَّة وفضل ودين ، ما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه ، مأت سنة ۲۲۰
- (٢) « ابن عُينينة » سفيان أحد ائمة الإسلام ، يعدُّ من حكاء أصحاب الحديث ، قال ابن وهب : ما رأيت أعلم بكتاب الله منه . قال ابن عيبنة بجمع ، في آخر حجة حجها : قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة أقول في كل سنة : اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المسكان ، وإني قد استحييتُ من الله من كثرة ما أسأله ذلك . فرجع فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت أول من رجب سنة ١٩٨ . ولد سنة ١٠٧ . وهو ثقة ثبت حجة من الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين ، اختلط بأخرة وخرف وكان يلقن
- (٣) «أسماء بنت أبي بكر الصديق » ذات النطاقين ، ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة ، أسلمت قديما بعد إسلام سبعة عشر إنسانا ، وهاجرت الى المدينة وهى متم فوضعت عبد الله بن الزبير بقُبا . قالت : تزوجي الزبير وماله في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه ، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسومه وأدق النوى لناضحه ، وكنت أنقل النوى عن أرض الزبير حتى أرسل الى أبو بكر بعد ذلك خادما فكفاني سياسة الفرس . بلغت أسماء مائة سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل ، مات بمكة بعد قتل ابنها بعشرة أيام في جمادي الأولى سنة ٧٧ وهي آخر المهاجرات وفاة
  - ( ٤ ) « أَمَى » أُمُّ أُسماء قيلة بنت عبد الْعُزَّى
- ( ٥ ) « راغبة » أى أتت طامعة فى بر بنتها وصِلتها ، ويؤيده رواية « راغمة » أى نافرة عن الاسلام ، ولو جاءت راغبة فى الاسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن فى صلتها لشيوع التألّف

على الاسلام من فعل النبى ﷺ وأمره به فلا يحتاج الى استئذانه في ذلك ( الفتح ) على الاسلام من فعل النبى ﷺ وأمره به فلا يحتاج الى استئذانه في ذلك ( الفتح ) ( ٦ ) « في عهد النبي ﷺ المشركين بالحديبية

(۷) «فى الدين » آخر الآية ﴿ ولم يُخْرِجُوكُ مِن دِيارُكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُ ﴾ (المتحنة ٨) أى تصلوا أرحامهم ( تاج العروس) ، وهى رخصة من الله فى صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم ، وهى مُحكمة ليس بمنسوخة (القسطلاني) . أولى الآية كانت ناهية مطلقا عن موالاة الكفار عامة ولو كانوا مصالحين ، ثم بين ههنا أنه يجوز مودة الكفار الذين بينهم وبين المسلمين صابح ومهادنة وإن لم يسخ مودتهم (الحاوى بزيادة) (\*)

٢٦ - حرّث موسى () قال: حدثنا عبد العزيز بن مُسلم () عن عبد الله ابن دينار () قال: سمعت ابن عمر يقول: رأى () عُمرُ (ه) رضى الله عنه خُلَةً () سيراء () تباع () فقال: يا رسول الله! ابتغ هذه فالبَشها () يوم الجمعة () وإذا جاءك الوفود. قال ( إنّما يلبَسُ هُذه مَن لا خَلاق له () فأتى النبي عَيَيْكِيْ منها بحُلل وفارسل إلى عمر بحلّة وفقال: كيف ألبَشها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال ( إنى لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها » فأرسل بها عمر () إلى أخ له () من أهل مكة ، قبل أن يسلم

<sup>(</sup>۱) « موسى » هو ابن اسمعيل النبوذكى الحافظ ، ثقة مأمون ، قال ابن معسين : ما جلست الى شيخ إلا هابني أو عرف لى ، ما خلا هذا النبوذكى

<sup>(</sup>٢) « عبد العزيز بن مسلم » ثقه صالح من العابدين من الأبدال ، مات فى ذى الحجة سنة ١٦٧ ، قال ابن حبان : ربما وهم فأفحش

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٢٥ ( الباب ١٣ ) أخرجه المصنف فى البر والهبة وفى أواخر الحيض، ومسلم فى الزكاة ، وأبو داود

- (٣) « عبد الله بن دينار » مولى ابن عمر ، ثقة مستقيم الحديث ، مات سنة ١٢٧
- (٤) ه رأى عر » عند مسلم ه رأى عمر عطارد التميى يقيم بحلة بالسوق ، وكان رجلاً ينشى الملوك ويصيب منهم » ، وعند الطبراني : إن عطارد بن حاجب جاء بثوب من ديباج كماه إياه كسرى ، فقال عمر : ألا أشتريه لك يا رسول الله ؟ وفي طريق : أهداه إلى النبي عالمات إلى وجع الحافظ بينها بأن لم يتفق له البيع فأهداه إذاً . وعطارد سيد بني تميم ، وقصته مع كسرى في رهنه قوسه عن جم كثير من العرب عنده مشهورة حتى ضرب به المثل بقوس حاجب ( الفتح ملخصا )
  - (ه) « عمر » شهرته تغنی عن ذکره
- (٦) « حُلَّة » أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين كما حل طيهما ، وقيل لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدها على الآخر ويكونان من جنس واحد
- (٧) «سِيَراء» بكسر السين وفتح الياء والمدّ: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور ، قال القسطلاني: وسميت سِيَراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور ، كما يقال ناقة غشراء اذا كل لحلها عشرة أشهر ، قال النووى: هو من إضافة الشيء الى صفته كما قالوا ثوب خزّ ، ووقع عند الاكثر بتنوين حلة على أن سيراء عطف بيان أو نعت ، قال الخليل: ليس في الدكلام فِقلاء سوى سيراء وحولاء (الماء الذي يكون على رأس الولد) وعنباء
  - ( A ) « تباع » في جمعة ، الصحيح عند باب المسجد
  - ( ٩ ) « فالبَسْها » في رواية سالم عنه « فتجمل بها »
  - (١٠) « يوم الجمعة » وفي رواية « العيد » وفي رواية « في يوم عيد » وغيره
    - (۱۱) « خَلاق » حَظّ
    - (۱۲) « فأرسل بها عمر » رجاء أن يسلم أو يخرج من صلبه مسلم
- ( ۱۳ ) « أخ له ) أى قريب ، وعند النسائى من أمه اسمه عثمان بن حكيم وهو أخو زيد

#### ابن الخطاب لأمه ، ويمكن أن يكون أخاه من الرضاعة (\*)

### ١٤ – پاپ لا يسبُّ والدَيه (١)

۲۷ – حَرَثُنَا محمد بن كُثير قال: أخبرنا شفيان قال: حدثني سَعد بن إبراهيم (۲) ، عن مُحَمِد بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن عمر و قال: قال النبي عبد المحمد بن عبد الرحن أن يَشْتُمُ الرجل والدّيه (۵) ، فقالوا: كيف يَشْتُم أباه وأمّه ، فيَشتم الرجل (۱) ، فيَشتم أباه وأمّه ،

(۲) « سعد بن ابراهیم » ابن عبد الرحمن بن عوف أبو اسحق الزهری قاضی المدینــة والقاسم بن محمد حی . ثقة کثیر الحدیث ، کان فاضلاً دیناً عفیفا . عن ابن عُیینــة : لما عزل سعد بن ابراهیم کان یتقی کا کان یتقی وهو قاض ، سرد الصوم قبل أن یموت أربعین سنة ، وصح باتفاقهم أنه حجة ، وعظ مالـکا فوجد علیه فلم یرو عنه ، مات سنة ۱۲۵ وهو ابن ۷۷ سنة

- ( ٤ ) « الكبائر » لفظ الصحيح « إن من أكبر الكبائر أن يلعن » الحديث
  - ( o ) « يشتم » الشتم النسبة الى القبيح والعار والذميمة
- (٦) «كيف يشتم » لما كان الطبع السليم يأبي شتم الأبوين فاستبعد السائل ذلك،

<sup>(</sup>١) « والديه » ولا أحدها ولا يتسبب لذلك كما يأتي

<sup>(</sup>٣) « حميد بن عبد الرحمن » ابن عوف أبو ابراهيم الزهرى ، ثقة كثير الحديث ، توفى سنة ٩٥ وهو ابن ٧٣ سنة

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٦ ( الباب ١٢ ) أخرجه المصنف فى الجمعة وفى الهبة مرتين وفى اللباس وأبو داود والنسائى فى الصلاة مرسلم فى اللباس . وأبو داود والنسائى فى الصلاة مرسلم فى اللباس . وأبو داود النسائى فى الصلاة

فبين أن التسبُّب فيه كالتعاطى بنفسه ، فما آل إلى فعل محرم يحرم وإن لم يقصد الحرام ، فالحديث أصل في سد الدرائع

(٧) « الرجل » الظاهر أنه منصوب على المفعولية ، فيشتم ذلك المسبوبُ أبا الساب وأمه . ويحتمل أن يكون مرفوعاً أى يشتم الرجل أحداً (\*)

٢٨ – (ث ١٠) عرش محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد (أ قال: أخبرنا الحبرنا مخلد أ قال: أخبرنا المن جُرَيج (أ قال: سمعت محمد بن الحادث بن سُفيان (أ يزعُم ، أن عُرُوةً بن عياض (أ أخبره ، أنه سمع عبد الله بن عمر و بن العاص يقول: مِن الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده (٥)

<sup>(</sup>۱) « مخلد » هو ابن يزيد أبو يحيى الحرانى ، ثقة يهم ، كان فاضلاً خـيراً كبير السن ، مات سنة ۱۹۳

<sup>(</sup>٢) « ابن جربج » عبد الملك بن عبد العزيز بن جربج ، أصله من الروم ، من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم ، وكان يدلس إلا فيا سمعه من مجروح ، من أوعية العلم ، ثقة ، وإذا قال « قال » فهو شبه الربح ، قال عبد الرزاق : ما رأيت أحسن صلاة منه ، كان من العباد ، كان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر ، استمتع بسبعين امرأة ، أول من صنف العباد ، كان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر ، استمتع بسبعين امرأة ، أول من صنف العبد ، لزم عطاء سبع عشرة سنة ، جالس بعد ما فرغ من عطاء سبع سنين ، سأل طلحة ابن عمر عطاء : من نسأل بعدك ؟ فاشار اليه . مات في أول عشر ذي الحجة سنة ١٤٩ وهو ابن ٧٠ سنة

<sup>(</sup>٣) « محمد بن الحارث بن سفيان » المخزومي المكي ، ذكره ابن حبان في الثقات

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٧ ( الباب ١٤ ) أخرجه المصنف فى الهبة والجزية ، ومسلم فى الزكاة ، وأبو داود فى الأدب ، والترمذي

- ﴿ ٤ ﴾ « عروة بن عياض » ابن عمرو بن عبد القارى ، وقيل عياض بن عروة ، وقيل عروة بن عياض بن عروة ، وقيل عروة بن عياض بن عدى بن الخيار ، وثقه أبو زرعة والنسائى
- ( ٥ ) « يستسب » هذا اللفظ في هذا الكتاب، والمعنى أن يكون سببا لسب الأبوين سواء سب أحدا أو آذى أحدا . وفي لسان العرب: وفي حديث أبي هريرة « لا تمشين أمام أبيك ، ولا تجلس قبله ، ولا تَدْعُه باسمه ، ولا تستسب له » أى لا تعرضه للسب وتجرّه اليه

### ١٥ – پاپ عُقوبةِ عُقوقِ الوالدَين

٢٩ – مَرْثُنَا عِبدُ الله بنُ يزيد () قال: حدثنا عُيَيْنَةُ بنُ عِبدِ الرحمن ()، عن أبيه () عن أبي بَكرة ، عن النبي النبي قال و ما مِن ذنب () أَجْدَرُ () أَجْدَرُ () أَنْ يُعَجَّلُ لصاحبِه العقوبةُ () مع ما يُدَّخَرُ له () من البَغْي (١) وقطيعة الرَّحِم () ،

<sup>(</sup>۱) «عبد الله بن يزيد » مولى آل عمر أبو عبد الرحمن المقرى القصير ، ثقـة كثير الحديث ، قال : أنا ما بين التسعين والمائة ، أقرأت القرآن بالبصرة ستاً وثلاثين سنـة ، وها هنا بمكة خساً وثلاثين ، مات بمكة سنة ۲۱۲ ، آخر من روى عنه بشر بن موسى وبين وفاتيهما نيف وتسعون سنة

<sup>(</sup>۲) « عُبَيَيْنَة بن عبد الرحمن » ابن جَوْشَن الغَطَفانى أبو مالك ، ثقة صدوق مات فى حدود سنة ١٥٠

<sup>(</sup>٣) « عن أبيه » هو عبد الرحمن بن جَوْشن صهر أبي بكرة على ابنته ، ثقة

- (٤) « ما من ذنب » من زائدة للاستغراق
  - ( ) « أجدر » أحرى
- ( ٢ ) « العقوبة » فى الدنيا . وزاد فى بعض طرقه « فى الحياة » أى فى حياة العاق أو المعقوق أى الوالدين ( لمعات )
  - (٧) « ما يُذَّخر له » من عذاب الآخرة
- ( ٨ ) « البغى » الظلم والخروج عن طاعة الإمام ، وفى الشريعة الخروج على الإمام غير الجائر وقد قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِنَّمَا بَغِيكُم عَلَى أَنْفُسُكُم ﴾ وقال عزَّ اسمــــــ ﴿ وَلا يحيق المسكر السبىء إلا بأهله ﴾ وإنما كانت عاقبة المسكر والبغى راجعة عليهم وحاثقة بهم ، فجعله البغى والمسكر اللذين ها من فعله اليجازاً واختصارا
- (٩) « قطيعة الرحم » أى قطع صلة ذوى الأرحام ، الرحم اسم لحكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره . وأجعوا أن صلة الرحم واجبة فى الجلة ، وان قطيعتها معصية كبيرة . وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك للهاجرة ، وصالتها بالمحكلام ولو بالسلام ، ويختلف باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها واجب ومنها مستحب ، وإذا لم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً ولو قصر عما يقدر عليه . واعلم أن الرحم والقرابة رابطة مشتبكة بعضها ببعض ، وإذا عرف واحد منهم أن فلاناً يقطع الرحم فيعرفه أكثر الأقارب لاشتباك قرابة بعضهم ببعض ، ولا سيا النساء فانهن أشد اشتياقاً لخبرة أحوال البيوت ، يحملن أزواجهن وأولادهن وأقاربهن على الغيرة ، ويغرينهم على الخصام والجدال ممن لا يصل ، ولا يتركن الانتقام ما استطعن ، فتعجل العقوبة في حقه . والله أعلم بالصواب (\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٩ (ب ١٥) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمـد وابن حبان والحاكم في المستدرك

• ٣ - حترث الحسن بن بِشر () قال: حدثنا الحَكَمُ بن عبد الملك () عن قَتادة () عن الحسن ، عن عِمْران بن حُصَين () قال: قال رسول الله ويسوله أعلم . وي الحسن الخروالسرقة () ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . وفيهن العُقوبة (١٠ . ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟ السّرائ بالله عز وجل ، وعُقوق الوالدين ، وكان متكنا فاحتفز () قال « والزور »

<sup>(</sup>۱) « الحسنُ بن بِشر » ابن سلم أبو على الهَمْدانى ، مختلف فيه ، ذكره الساجى وأبو العرب فى الضعفاء ، وقال النسائى : ليس بالقوى ، وقال ابن خراش : منسكر الحديث . قال ابن عدى : ليس هو بمنسكر الحديث ، أحاديثه يقرب بعضها من بعض . وثقه مَسْلَمة بن القاسم

<sup>(</sup>٢) « الحسكم بن عبد الملك » ضعيف مضطرب الحديث ، قال ابن عدى : الأحاديث التي أمليتها للحكم عن قتادة منها ما يتابعه عليه الثقات ، ومنها ما لا يتابعه عليه

<sup>(</sup>٣) « قَتَادَة » ابن دعامة السَّدُوسى أبو الخطاب البصرى ، أحد الأثمـة الأعلام ، حافظ مدلس ، لما قدم على سعيد بن المسيّب جعل يسأله أياماً ، فقال له سعيد : أكلُّ ماسألتنى عنه تحفظه ؟ قال : نعم ، سألتك عن كذا فقلت فيه كذا ، وسألتك عن كذا فقلت فيه كذا . فقال سعيد : ما كنت أظن أن الله خلق مثلك . قال : ما سمعت أذُناى شيئا قط إلا وعاه قلبي . وقال : ما قلت لمحدّث أعد على مثان من علماء الناس بالقرآن والفقه ، يقول بشيء من القدر ، ثقة حجة مأمون وكان \_ على عماه \_ يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد . ولد بواسط سنة ٢١ ومات بواسط في الطاعون سنة ١١٧ وله خمس وخمسون سنة

<sup>(</sup>٤) « الحسن » ابن أبى الحسن يسار أبو سعيد ، أمه أم خيرة مولاة أم سسلمة ، وأرضعته أم سلمة ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، ونشأ بوادى القرى ، رأى عليا وطلحة

وعائشة ، كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحا جميسلا وسيا من أشجع أهل زمانه ، وكان كاتبا للربيع بن زياد والى خراسان فى عهد معاوية ، قال أنس : سلوا الحسن فانه حفظ ونسينا . وعن عاصم قلت للشّعبى : لك حاجة ؟ قال : نعم ، إذا أتيت البصرة فاقرأ الحسن منى السلام . قلت : ما أعرفه . قال : إذا دخلت البصرة فافظر إلى أجمل رجل تراه فى عينك وأهيبه فى صدرك فاقرأه منى السلام . قال : فما عدا أن دخل المسجد فرأى الحسن والناس حوله جلوس فأتاه فسلم عليه . قال قتادة : ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه . وقال أيوب: ما رأت عيناى رجلاً قط كان أفقه منه . وقال يونس بن عبيد : الحسن عليه . وقال أيوب: ما رأت عيناى رجلاً قط كان أفقه منه . وعن الربيع بن أنس : اختلفت اليه عشر سنين مما شاء الله ، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك . وقال الاعش : ما زال الحسن يعى الحكمة حتى نطق بها . وكان إذا ذُكر عند أبى جعفر – يعنى الباقر – قال : ذاك يشبه كلامه كلام الأنبياء . مات سنة ١١٠ وهو ابن نحو من ( ٨٨ ) سنة الباقر – قال : ذاك يشبه كلامه كلام الأنبياء . مات سنة ١١٠ وهو ابن نحو من ( ٨٨ ) سنة

(ه) « عمران بن حُصَين » أبو نجيد ، صاحب راية خزاعة يوم الفتح ، أسلم قديما هو وأبوه وأخته ، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها ، كان مجاب الدعوة . مات بالبصرة سنة ٥٧ وكانت الملائكة تصافحه و تكلمه قبل أن يكتوى أى قبل وفاته بسنتين ، وقد اعتزل الفتنة

- (٦) « الزنا ، السرقة ، شرب الخر » يأتى تفسيرها في الباب ٥٦
- (٧) « الفواحش » ماعظم قبحه من الأقوال والأفعال ، فهي فاحشة وفحش وفحشاء ، وألجم فواحش
- (٨) « العقوبة » قال الراغب: والعقب والعقبى يختصان بالثواب نحو ﴿ والعاقبة للمتقين ﴾ وبالاضافة قد يستعمل فى العقوبة ، والعقوبة والعقاب يختص بالعذاب ، والمراد همهنا الحدُّ أى الرجم أو الجلد أو القطع
- (٩) « فاحتفز » استوى جالسا على ركبتيه أو وركيه ، أى تشمر وانتصب (مجمع

### ١٦ – ياب بكاء الوالدَين (١)

٣١ – ( ث ١١ ) عرَشُ موسى قال : حدَّ ثنا حَمَّادُ بن سَلمة ، عن زياد بن عِمْر اق ، عن طَيْسَلة ، أنه سمع ابن عمر يقول : بُكاء الوالدَين مر العُقوق والكبائر

(۱) « بكاء الوالدين » قال الحافظ: هذا والحديث الذي مر في « باب لين الحكلام لوالديه » واحد، اختصره الراوي (\*\*)

#### ١٧ – باسب دعوة الوالدَين

٣٢ – مَرَشُنَا مُعاذُ بن فُضالة () قال: حدثنا هشام () عن يحيى - هو ابنُ أبى كَثير () عن أبى جعفر () ، أنه سمع أبا هُرَيرة ية ول: قال النبُّ عَلَيْكِلَةُ وَ اللهُ عَلَيْكِلَةُ وَ اللهُ عَلَيْكِلَةً وَ اللهُ عَلَيْكِلَةً وَ اللهُ عَلَيْكِلَةً وَ اللهُ وَحَوّةُ اللهُ وَحَوْلًا اللهُ عَلَيْكِلَةً اللهُ وَحَوْلًا اللهُ وَحَوْلًا اللهُ وَحَوْلًا اللهُ وَحَوْلًا اللهُ وَحَوْلًا اللهُ والدهما (١) الله الله الله والمُحَلِقُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) « معاذ بن فضالة » ثقة صدوق ، مات بعد سنة ۲۱۰

<sup>(</sup>٢) « هشام » هو ابن أبي عبد الله الدستوائى ، اسم أبيه سَنْبَر ، كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء فنسب اليها ، ثقة ثبت حجة ، لـكنه يرى القدر ، قال الطيالسي : أمير للمؤمنين في الحديث ، مات سنة ١٥٢ وله ثماني وسبعون سنة

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٠ (الباب ١٥ ) أخرجه الطبرانى والبيهتى وقال الحافظ: سنده حسن (الفتح: كتاب الحدود ــ رمى المحصنات) (هه) شـ ١١ (الباب ٢٦) راجع الباب ٥

- (٣) « يحيى بن أبي كثير » أحد الأعلام ، أعلم بحديث أهل المدينة ، ثقة من العبّاد ، يدلس ، مرسلاته شبه الربح
- (٤) « أبو جعفر » الأنصارى المؤذن ، قال الترمذي لا يعرف اسممه ، مقبول من الثالثة (تق)
- (ه) «ثلاث دعوات » دعوات هؤلاء مستجابات لمن أحسن اليهم وعلى من أساء اليهم وآذاهم ، لأن دعاءهم يكون برقة القلب ، وكذا دعوة الوالدين تشمل الدعوة لولدها وعليه ليسعى في مراضيهما ويجتنب سخطهما ، وفي أكثر الطرق « دعوة الوالد » بصيغة المفرد ، حتى الشراح قالوا: ولم تذكر الوالدة لأنها داخلة في معنى لفظ الواحد لكون بطنها والداً ، ولحقوقها عليه ، وقيل دعوتها عليه غير مستجابة لاخراجها مخرج اللغو
  - (٦) « لا شك فيهن » في استجابتهن
- (٧) « المظاوم » من خذله الناس وتركوا نصره فانقطع رجاؤه فيهم انقطاعاً تاماً ، وزاد لواذه بالله واشتد التمسك والاعتصام به . وكذا المسافر ينقطع عن الأقارب والأحباب والأنصار والضيعة والمال فيكون منقطعاً عنهم مع الحق . والأبواث يتحملان أذى الولد ويعفوان ويصفحان ، وإذا انقطع أكبر رجائها من الولد اشتد ارتباط قلوبهما فلا بد أن تكون دعوتهما مستجابة (٨)

٣٣ - مَرْشُنَ عِيَّاشُ بِنِ الوليد () قال: حدثنا عبدُ الأعلى () قال: حدثنا عبدُ الأعلى () قال: حدثنا عبد أن إسحٰق () عن يزبد بن عبد الله بن قُسيط () عن محمد بن شُرَخبيل () ـ أخى بني عبد الدار \_ عن أبي هريرة قال: سمعت وسول الله علي يقول . ما تكلَّم مَولودٌ من الناس في مَهدٍ إلا عيسى بن مريم علي الله وصاحب جُرَبج

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٢ (الباب ١٧) أخرجه أبو داود فى الصلاة ، والترمذي فى البر والدعوات ، وابن ماجه فى الدعاء

قيل: يا نبي الله! وما صاحب جُرَيج؟ قال • فان جريجا كان رجلا راهبا ص

عَوْمعة له (٨) ، وكان راعي بقر (١) يأوى الى أسغل صومعته . وكانت امرأة من من أهل القرية تختلف الى الراعى. فأنت أمُّه يوما فقالت : يا جُرَبِج ! وهو يصلى . فقال في نفسه ، وهو يصلي: أمى وصلاتي . فرأى أن يُؤثّر صلاته (١٠) . ثم صرخت به الثانية . فقال في نفسه : أمي وصلاتي . فرأى أن يؤثر صلاته . ثم صرخت به الثالثة . فقال : أمى وصلاتى . فرأى أن يؤثر صلاته . فلما لم يجبها قالت: لا أماتَكَ الله يا جريج (١١) حتى تنظرَ في وجمه المومِسات (١٢) . ثم انصرفت (١٣) . فأرِّقَ الملك بتلك المرأة ولدت (١٤) . فقال : من ؟ قالت : من جُنَ الْجُرْبِجِ • قال : أصاحبُ الصومعة ؟ قالت : نعم . قال : اهدِموا صومعَته وأُتونى به . فضربوا صومعته بالفئوس (١٠) حتى وقعت . فجعلوا يده إلى عنقه بحبل . ثم انطَلِق به . فَمُرَّ به على المومسات ، فرآهن فنبسم ، وهنَّ ينظرن اليه في الناس ". فقال الملك: ما تزعُم هذه؟ قال: ما تزعُم؟ قال: تزعُم أنَّ ولدَها منك. قال: أنتِ ترْعُمين؟ قالت: نعم. قال، أين هذا الصغير؟ قالوا هو ذا في حِجْرها. فأقبلَ عليه (١٦) فقال: من أبوك (١٧) ؟ قال (١٨): راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: رُدُّوها كا كانت. قال: فما الذي تبسَّمت ؟ قال: أمرا عرفتُه، أدركتني دعوة أى . ثم أخره،

<sup>(</sup>١) « عياش بن الوليد » الرقام القطان أبو الوليد البصرى ، ثقــة صدوق ، مات

- (٢) «عبد الأعلى » ابن عبد الأعلى السامى أبو محمد البصرى ، أحد الكبار ، ثقة متقن ، قدرى غير داعية اليه ، سمع سعيد بن أبى عروبة قبـــل الاختلاط ، مات فى شعبان سنة ١٨٩
- صدوقاً ثلاث مرات . تكلم في نسب مالك فغضب عليه وقال: دجال من الدجاجلة ، اختلف فيه اختلافاً كثيراً ، قال شعبة وسفيان: أمير المؤمنين في الحديث ، وقال يحيى بن معين: ثقة وليس بحجة وابن شهاب يسأله عن أمر المغازى . قال دخيم : قول مالك فيه ليس للحديث ، إنما هو لتهمته بالقدر . وقال ابن نمير : كان أبعد الناس منه . قال المصنف : إن له ألف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد ، رأيت ابن المديني يحتج بحديثه ، وقال لى : نظرت في كتابه فما وجدت عليه إلا حديثين ، ويمكن أن يكونا صحيحين . قال عبد الله بن أحمد أحد : كان أبي يتتبع حديثه ويكتبه كثيراً ولم يكن يحتج به في السنن ، قال عبد الله بن أحمد قلت قال هشام : العدو لله كذاب ، يروى عن امرأتي ، من أبن رآها ؟ قال أحمد : ما ينكر ؟ لعلم جاء فاستأذن عليها فأذنت له ، أحسبه قال ولم يعلم أى هشام فكذّ به أى خطأه ، والحطأ في لغة الحجاز الكذب ( راجع البدر السارى ترجمة عكرمة ) وتبعه في ذلك مالك وتبعه يحيى من سعيد
- (٤) « يزيد بن عبد الله بن قسيط » ثقة صافح الروايات ، كان فقيها ممن يستعان به فى الأعمال لأمانته وفقهه ، ربما أخطأ ، مات بالمدينة سنة ١٢٢ وبانغ تسعين سنة
  - ( o ) « محمد بن شرحبيل » هو محمد بن ثابت ، نسب الى جده ، رضى
- (٦) « وَاللَّهُ » لعله من الناسخ ، لأن العادة جرت بالصلاة على الأنبياء المتقدمين بغير هذا اللفظ مثل عليه الصلاة والسلام ، أو صلوات الله عليه ، و إن كان المعنى واحداً وصحيحا
- ر ٧) « راهباً » من رهب إذا خاف ، والراهب من اعتزل الناس الى دير للفراغ للعبادة والجمع رهبان والمؤنث راهبة ، أصله فى النصارى ، المصدر الرهبانية ، وقد اشتق منه أسماء

الصفات، ولم تكن الرهبانية فى بنى إسرائيل إلا بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام (٨) « صومعة » مر صمعت إذا دققت لأنها تكون دقيقة الرأس، وهو مكان مرتفع أو جبل يسكنه المتعبد قصد الانفراد، ثم اطلقت على الدير خان النصارى

( ۹ ) « راعی بقر » اسم کان ، وخبره یأوی

(١٠) « يؤثر صلاته » يختار ويمضى على صلاته، لما تعارض عنده حق الصلاة وحق. اطاعة الأم رجح حقَّ الصلاة ، وهو الحق ، لكن لما هدر منه حقها بحيث لم يختصر في صلاته عوقب بمساءة يسيرة أعتبت مسرة كثيرة ، والأصل أنه تنبيــه على عظم حق الأم ، والظاهر أن الكلام لم بكن ممنوعاً في الصلاة في شريعتهم كما في شريعتنا قبل نزول ﴿ قوموا لله قانتين ﴾ قال العيني: فاما الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته لقوله عَيْمَالِيْتُهُ « لا طاعة لمخاوق في معصية الخالق » وحق الله عز وجل الذي شرع فيه آكد من حق الأبوين حتى يفرغ منه ، لـكن العلماء يستحبون أن يخفف صــلاته ويجيب أبويه (عمدة القارى ج ٣ ص ٧١٦، باب اذا دعت الأم ولدها في الصلاة )، وفي هذا نظر ظاهر، قانه إذا قام الدليل على الأمر بقطع الصلاة لإجابة الأم لم يبق قطع الصلاة معصية ، على أن ترك إجابتها معصية لله عز وجل، فقد تعارض ههنا معصيتان، على أن قطع الصلاة النافلة معصية غير متفق عليه ، قال الحافظ: ان الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذى الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا ، وان كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة ، وان لم يضق الوقت وجبت عند إمام الحرمين ، وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع ، وعند المالكية أن إجابة الوالد فى النافلة أفضل من التمادى فيها ، وفى الدر المختار : ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق لا لنداء أحداً بويه بلا استغاثة إلا في النفل، فان علم أنه يصلي لا بأس من أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه

( ١١ ) « لا أماتك الله » دعت عليه بالإماتة والذلة عند الناس ، لا بالابتلاء بالمعاصى

(١٢) « المومسات » فى رواية أبى رافع بصيغة الواحد ، المرأة الحجاهرة بالفجور

- (١٣) «ثم انصرفت » ، وفي رواية ابن سيرين في الصحيح : فتعرضت له امرأة
- ( ١٤ ) « فأتى الملك » همنا حذف أى حملت حتى انقضت أيامها ثم جاءت بولد ( فتح )
  - (١٥) « بالقثوس » جمع فأس الآلة التي يقطع بها الخشب
- ( ١٦ ) « فأقبل عليه » وفى رواية ابن سيرين « فتوضأ وصلى ثم أقبل عايه » الحديث. وفى رواية قال « فتولوا عنى ، فتولوا عنه ، فصلى ركعتين ودعا »
- (۱۷) « من أبوك » ؟ وفى رواية الصحيح من كتاب الصلاة « يا بابوس من أبوك » والبابوس الصغير أو الرضيع ، وهو « بابو » فى الهندية . وأغرب الداودى فقال : هو اسم ذلك الولد بعينه ( فتح ج ٣ ص ٥١) . وفى رواية « فطعنه بإصبعه فقال : بالله يا غلام من أبوك » الحديث . فان قيل الزانى لا يلحقه الولد ، يقال : لعل هذا فى شرعنا ، وأما فى شرعهم فيمكن أن يجوز أن يلحقه اذا وجدت القرائن ، ويمكن أن يكون مجازا ، ولعل السؤال أنت من ماء من (نووى) ومسألتنا فى الأمور التشريعية وهذا أمر التكوين
- (۱۸) « قال » أى الصبى . وقد تكلم فى المهد الصبى الذى طرحت أمه فى الأخدود ، وشاهد يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، قيل كان صغيرا ولم يكن صاحب مهد . والصبى الذى ألتى فرعون أمه فقال لها : اصبرى فانك على الحق . وأخرج البيهتى فى دلائل النبوة أن مبارك اليمامة تكلم فى زمن النبى ويتاليخ ، فلعل المراد أنه لم يتكلم فى عهد عيسى ويتاليخ إلا هذا (\*)

١٨ - باسب عرض الإسلام على الأم النصرانية (١)
 ٣٤ - مَرْثُنَا أَبُو الوليد هِشَامُ بن عبد الملك قال : حـدَّثنا عِكْرِمةُ بن

<sup>(</sup> a ) الحديث ٣٣ ( ب ١٧ ) أخرجه الشيخان فى الصلاة وفى ذكر بنى اسرائيل وفى التفسير . ومسلم فى بر الوالدين

١٩ - باسيب بر" الوالدَين بعد موتهما
 ٣٥ - حَرَثُنَا أَبُو نُعَهِم قال: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْن بن الغَسِيل (١٥ قال:

<sup>(</sup>١) « النصرانية » ظاهر صنيع الإمام أن أم أبي هريرة كانت نصرانية

<sup>(</sup>٢) « عكرمة بن عمار » أبو عمار ، أحد الأئمة ، وثقه ابن معين والعجلى ، وتكلم للصنف والنسائى وأحمد فى روايته . كان أمِّيًا حافظا مستجاب الدعوة ، ذكره الثورى بالفضل

<sup>(</sup>٣) « أبو كثير السحيمي » قيل اسمه يزيد بن عبد الرحمن وقيل غيره ، ثقة

<sup>(</sup>٤) « ما سمع بى أحد " لفظ أحمد « ما خلق الله مؤمنا يسمع بى ولا يرانى » الحديث

<sup>( • ) «</sup> أمى » هي أميمة بنت صبيح \_ أو صفيح \_ بن الحارث

<sup>(</sup>٦) « أجافت عليها الباب » رَدَّته وأغلقته

<sup>(</sup>٧) « أحبهما الى الناس » ولفظ مسلم « اللهم حبَّب عبدك هذا \_ يعنى أبا هريرة \_ وأمه الى عبادك المؤمنين ، وحبب اليهم المؤمنين » ( فضائل ) (\*)

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٣٤ ( الباب ١٨ ) أخرجه مسلم وأحمد

(٣) «عاصم » هو ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود أبو بكر المقرى ، وبهدلة اسم أمه . قرأ القراآت على زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن الشلّى ، ثقة كثير الخطأ في حديثه ، كان رجلاً صالحاً خيراً ثقة ، في حديثه اضطراب . قال أبو حاتم : محله عنسدى الصدق صالح الحديث ، وليس محله أن يقال ثقة . قال : كل من كان اسمه عاصم سبىء الحفظ ، قال النسائي : ليس به بأس مات سنة ١٢٧ ، خاط بأخرة ، كان عثمانيا ، قال البزار لم يكن بالحافظ ولا نعلم أحداً ترك حديثه (\*)

۳۷ – (ث ۱۳) عرش موسی قال: حدثنا سکر من أبی مُطبع ''، عن غالب فال : قال محمد بن سِیرِین '' : کنا عند أبی هریرة لیلة ، فقال : اللهم اغفر کابی هریرة ولاتی ولمن استغفر لها . قال محمد : فنحن نستغفر لها حتی ندخل فی دعوة أبی هریرة

<sup>(</sup>١) « سلام بن أبى مطيع » اسم أبيه سعد ، ثقة صاحب سنّة ، أعقل أهل البصرة ومن خطبائهم ، كان كثير الحج ، مات فى طريق مكة ، منسوب الى الغفلة وسوء الحفظ ، وعن قتادة خاصة

<sup>(</sup> ٢ ) « غالب » هو ابن خطاف القطان أبو سليمان ، ثقة

<sup>(</sup>٣) « محمد بن سِيرِين » ولد لسنتين بقيتا من إمارة عثمان ، كان أبوه عبداً لأنس بن مالك فكاتبه على عشرين ألفاً فأداها ، وكاتب صفية مولاة أبى بكر الصديق . كان كاتب أنس بفارس ، إمام وقته يحدّث بالحديث على حروفه ، كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماماً كثير العلم ورعاً ، وكان به صمم ، قال هشام بن حسان : هو أصدق من أدركته من البشر ، مات بعد الحسن البصرى بمائة يوم في شوال سنة ١١٠ وهو ابن ٧٧ سنة

<sup>(\*)</sup> ث ١٦ (الباب ١٩ ) أخرجه ابن ماجه ومالك فى الموطا

٣٨ - حرش أبو الرسيع (١) قال: حدثنا إسمعيل بن جَعفر (١) قال: أخبرنا العلاء " ، عن أبيه " ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله علي قال ﴿ إذا مات َ العبدُ انقطعَ عنه عملُه ( ) إِلاَّ مِن ثلاث : صَدَقةٍ جارية ( ) ، أو عِلم يُنتفعُ به ( ) ، أو وَلدِ صالح يَدْعو له (^) ،

(٤) « عن أبيه » هو عبد الرحمن بن يعقوب ، ليس به بأس ، قال العجلي : تابعي ثقة

( o ) « انقطع عنه عمله » قال الله تعالى ﴿ ولكل درجات ما عماوا ﴾ فكل عمل ينقطع ينقطع أجره . والعمل اسم جنس ، والمراد كل الأعمال ، أي لا يصل اليه أجر عملٍ بعد موته إلا من ثلاث . وعد في أجاديث بعض الصدقات الجارية ، وقد نظمها الشيخ عبد الباقي الخليلي المحدَّث فباغت ثلاث عشرة ، وأصلها للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ، فقال :

اذا مات ابن ادم جاء بجری علیه الأجر عُدًا ثلاث عشر علوم بثُّها ، ودعاء نجل ، وغرسُ النخل، والصدقاتُ تجرى وراثة مصحف ، ورباط منر ، وحفر البثر ، أو إجراء نهر اليه ، أو بناء محل ذكر م ٨٠٠ \* شرح الأدب المفرد

وبيت الغريب بنـاه يأوى

<sup>(</sup>١) « أبو الربيع » هو سليان بن داود العتكى الحافظ ، سكن بغداد ، ثقـة ، مات سنة ٢٣٤

<sup>(</sup> ٢ ) « اسمعيل بن جعفر » هو ابن أبي كثير أبو اسحق القارى ، ثقة مأمون قليل الخطأ ، شارك مالكا في أكثر شيوخه

<sup>(</sup>٣) « العلاء » هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبل ، قال أحمد : ثقة لم أسمع أحدا ذكره بسوء، قال ابن معين: ليس بذاك، لم يزل الناس يتوقُّون حديثــه. قال أبو زرعة : ليس بالقوى ، مات سنة ١٣٢

وتعلیم لقرآن کریم ، شهید لقنسال لأجر بر کذا من سن صالحة لیقضی فحذها من أحادیث بشعر (الشامی ج ۳ ص ۲۳۷)

( ٦ ) « صدقة جارية » خيرات دارّة متصلة في أي وجوه الخير كانت

(٧) «علم ينتفع به » أفرده بالذكر لتنويه الشأن ، والعلم الذي لا ينتفع به يخشى أن
 يكون وبالا على صاحبه كالعلم الضار

(A) « ولد صالح » أى مؤمن ، لأن الصلاح لا يكون إلا بعد الإيمان ﴿ والذين آمنوا وعلوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين ﴾ ( العنكبوت ) . وقيل صلاح الولد لا يكفي في جريان الثواب لوالده ، بل لا بد من دعائه له ، والصحيح أنه يحصل الثواب بكل عمل صالح من الولد سواء دعا لأبيه أو لم يدع ، لإن الله يثيب العبد بكل فعل يتوقف وجوده بوجه ما على كسبه مباشرة أو تسبّباً ، والقيد حض للولد على الدعاء لينفع أباه من جهتين ، كما أن عارس الشجر وباني الخان مثلاً يكون لهما أجر شبع المسلم وراحته سواء دعا له الآكل والآوى أم لا (\*)

۲۹ – مترثن يَسَرَةُ بن صفوان (۱) قال: حدثنا محمد بن مسلم (۲) ، عن عمر و (۱) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رجلا (۱) قال: يا رسول الله! إن أمى تُوفيت ولم توصِ ، أفينفعها أن أنصدَّق عنها؟ قال « نعم »

<sup>(</sup>۱) « يَسَرَة بن صفوان » ابن جميل اللخمى البلاطي ، ثقة ، كان رجلاً صالحاً ، ذكره أبو زرعة الدمشقي في أهل الفتوى بدمشق ، مات سنة ۲۱٦ وقد زاد على الماثة

<sup>(\*)</sup> الحــــديث ٣٨ (ب ١٩) أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود كلهم فى الوصايا والترمذي فى الاحكام

- (۲) « محمد بن مسلم » ابن مؤمر الطائني ، يعد فى المكيين ، اختلف فى توثيقه و تضعيفه ، وهو الى التوثيق أقرب . مات سنة ۱۷۷
- (٣) « عمرو » هو ابن دينار ، أحد الاعلام ، قال ابن نجيح : ماكان عندنا أفقه ولا أعلم منه ، كان ثقة ثبتاً كثير الحديث صدوقاً عالماً ، مفتى أهل مكة فى زمانه
- (٤) « رجلاً » إن كان سعد بن عبادة فأمه عمرة بنت مسعود أسلمت وبايعت فماتت سنة ه والذي وَلِيَّالِيَّةِ في دُومَة الجندل وسعد معه (\*)

• ٤ - حرّث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، مر أعرابي في سفر (٢) ، فكان أبو الأعرابي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، مر أعرابي في سفر (٢) ، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضى الله عنه . فقال الأعرابي : ألست ابن فلان ؟ قال : بلي . فأمر له ابن عمر بحار كان يستعقب (١) . ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه . فقال بعض من معه : أما يكفيه در همان (١) ؟ فقال : قال النبي وَلَيْكُونُ واحفظ وُدّ أيسك (١) لا تَقطعه فيطني الله نُورَك (١) »

٢٠ – باب برّ من كان يصله أبوه (١)

<sup>(</sup>١) « بر من كان يصله أبوه » يعنى بر الولد بعد موت أبيه للذى كانِ أبوه يصله فى حياته ، وفى القصة بر ابن عمر لابن صديق أبيه ، وهذا أدلُّ على السياحة ، فانه إذا وصل الابن فهو لصديق أبيه أوصل

<sup>(</sup> ۲ ) « خالد بن يزيد » الجمحى أبو عبد الرحيم المصرى ، ثقة ، مات سنة ١٢٩

<sup>(</sup>٣) « فى سفر » عند أحمد « وهم فى طريق الحج »

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٣٩ ( البـاب ١٩ ) أخرجه المصنف فى الوصايا ، والترمذي فى الزكاة ، ... والنسائى وأبو داود

- (٤) « يستعقب » كان ابن عمر يستصحب حارا يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير ( النووى )
- (ه) « أما يكفيه درهان » لفظ مسلم : قال ابن دينار « قلنا له إنهم الاعراب وهم يرضون باليسير »
- (٦) « ودَّ أبيك » الودّ مثلثا الحب ، وبضم الواو أصحاب مودَّته وصحبته ، وفي القاموس الود الحب والحجب ، وإرادة المعنى الشانى أبلغ (على القارى) . وفي هذا صلة أصدقاء الأب والإحسان اليهم وإكرامهم ، وهو متضمن لبر الأب لسكونه بسببه ، ويلحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة ، ومواساة النبي والتيالية لصديقات خديجة رضى الله عنها وصلته لهن معروفة
- (٧) « فيطني » بالنصب جواب النهى ، أى يخمد ضياؤك ويذهب بهاؤك ، ومثله ﴿ وما يمسك فلا مرسل له ﴾ والمراد احفظ صديق أبيك بالإحسان والحبسة ، لا سيا بعد موته ، ولا تهجره فيذهب الله نور إيمانك . وقال العراق : يحتمل أن يكون مراده نور الآخرة . أقول : واللفظ أعم فلا يجب التخصيص من غير قرينة (\*)

ا عنه الوليدُ بن أبى الوليد (٢) عنه عند الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن رسول عنها الوليدُ بن أبى الوليد (٣) أن يَصلَ الرجلُ أهلَ ودٌ أبيه (١) ،

<sup>(</sup>۱) « حَيْوَة » ابن شُرَيح بن صفوان أبو زرعة الفقيه الزاهد، ثقة ثقة ، كان يعرف بالإجابة ، عدل رضى ، توفى سنة ١٥٨ . يقال ان الحصاة تنحول فى يده تمرة بدعائه . قال ابن وضلح : بلغنى أن رجلاً كان يطوف ويقول : اللهم اقض عنى الدين ، فرأى فى للنام :

<sup>( \* )</sup> الحديث ٤٠ (الباب ٢٠) أخرجه مسلم وأحمد

إن كنت تريد وفاء الدين فائمت حَيْوَة بن شُريح يدعو لك ، فآتى إلى الاسكندرية بعسد العصر يوم الجمعة قال: فاقمت حتى صار ما حولى دنانير فقال لى: اتق الله ولا تأخذ إلا قدر 
دَينك ، فاخذت ثلثمائة

(٢) « أبو عثمان الوليد بن أبى الوليد » وثقه أبو زرعة (خلاصة) . قال ابن حبان فى ثقاته : ربما خالف على قلة روايته

(٣) « أبر البر » أفضله بالنسبة الى والده وكذا والدته

(٤) « أهل ودّ أبيه » إن من جملة المبرات الفضلي مبرّة الرجل أحبّاء أبيه ، فان مودّة الآباء قرابة للابناء ، أى إذا غاب الأب أو مات يحفظ ابنه أهل وده ويحسن اليهم ، فانه من تمام الإحسان الى الأب ، وإنما كان هذا أبر البر لأنه اذا حفظ غيبته فهو بحفظ حضوره أولى وأحرى (\*)

# ٢١ -- باسب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك

٢٤ – (ث ١٤) أخبرنا بِشر بن محمد قال: أخبرنا عبدُ الله قال: أخبرنا عبد الله بن لاحِق (١٤) قال: أخبرنى سعد بن عبادة الزُّرَق (٣) ، أن أباه (٣) قال: كنت جالسا فى مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان (٤٠) . فرَّ بنا عبدُ الله بن سلام مَّ مَعْلَى على ابن أخيه . فنفذ عن المجلس ، ثم عَطفَ عليه فرجع عليهم فقال: ما شِدُّت (عرو بن عثمان (مر تين أو ثلاثا (٢) ) . فوالذى بعث محمدا عَلَيْكُوْ ما الله عرو بن عثمان (مر تين أو ثلاثا (مر تين): لا تَقطع من كان يَصِلُ أباك ، فيُطفأ بذلك نُورُك

<sup>(</sup>ه) الحديث ٤١ (الباب ٢٠) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى وأحمد وأبو عوانة، لكن الترمذى وأبا داود ذكراه بلاقصة، وزاد أبو داود بعد ان تولى. وقال الحافظ فى الاتحاف زاد بعض الرواة بعد ان تولى

- (١) « عبد الله بن لاحق » ثقة
- " ( ٢ ) « سعد بن عبادة الزُّرَق » وثقه ابن حبان
- (٣) « أن أباه » هو عبادة الأنصارى ، روى عن عبد الله بن سلام ، وعنه ابناه سعد وعبد الله ، له حديث في تحريم المدينة ، وهذا الحديث غير مرفوع . وقيل أبو عبادة اسمه سعد أو سعيد بن عثمان بدرى
- (ع) «عمرو بن عثمان » ابن عفان ، ثقة من كبار التابعين ، زوَّجه معاوية ابنته رملة ( ابن سعد ) . قال ابن عبد البر : إن أهل النسب لا يختلفون أن لعثمان ابنا يسمى عمر وآخر يسمى عمرا ( تهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ )
- ( ) « عبد الله بن سلام » كان اسمه الحصين فسياه النبي وَ عَبِيلَةً عبد الله ، وشهد له الجنة ، شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية ، مات بالمدينة سنة ٤٣
  - (٦) « ماشئت » ما موصولة ، أي اصنع ما شئت يا عمرو
- (٧) « مرتین » أى كرر ابن سلام مقالته هذه ، عامل عمرو ابن سلام بالإعراض أو قلة الالتفات ، فوعظه ابن سلام وذكره أن كان بينه وبين أبيه ود ، فلا بد أن يلاحظ ود أبيه
  - ( A ) « كتاب الله » أى التوراة

## ٢٢ - باب الوُدّ يُتَوارَث

عد الرحن (۱) ، عن محمد بن فلان بن طلحة (۱) ، عن أب بكر بن حرّم (۱) ، عن عد الرحن أصحاب النبي علي قال : كفيتُك أن رسول الله علي قال « إن الود أي يُتُوارَث (۱) ،

- (۱) « محمد بن عبد الرحمن » جزم المزّى أنه ابن أبي ذئب ، وكذا وقع في حكتاب البرّ والصلة ، وما وقع عند البيهتي « محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن فلان » فخطأ . وهو سديد الحال ثقة ، وكل من روى عنه ثقة ، إلا أبا جابر البياضي تكلم فيه بعضهم بالاضطراب ، سماعه من الزهرى عرض ، سأله عن شيء فأجابه فرد عليه فتقاولا ، فحلف الزهرى أن لا يحدثه ، ثم ندم ابن أبي ذئب فسأل الزهرى أن يكتب له أحاديث فكتب له فكان يحدث بها . قيل لأحد : من أعلم ، مالك أو ابن أبي ذئب ؟ قال : ابن أبي ذئب أصلح في بدنه وأورع وأقوم للحق من مالك عند السلاطين ، وقد دخل على أبي جعفر فلم يهبه أن قال له الحق ، قال : الفلم فاش ببابك ، وأبو جعفر أبو جعفر . قيل له : ما تقول في حديثه ؟ قال : كان ثقة صدوقاً رجلاً صالحاً فقيهاً يفتي بالمدينة . قال الواقدى : كان من أورع الناس وأفضلهم ، كانوا يرمونه بالقدر وما كان قدرياً ، لقد كان يتقي قولهم ويعيبه ، ولكنه كان رجلاً كريماً يبلس اليه كل واحد ، وكان يصلى الليل أجمع ويجتهد في العبادة يصوم يوماً ويفطر يوماً ، كان عسرا ، ولد سنة ٨٠ ومات سنة ١٥٨
- (۲) « محمد بن فلان بن طلحة » مجهول ، وان كان محمد بن عبد الرحمن بن طلحة العبدرى فهو ضعيف يسرق الحديث ( ابن عدى ) ، متروك ( الدارقطنى ) ، ذكره المصنف في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا
- (٣) « أبو بكر » بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى ، ثقة كثير الحديث ، قال مالك: لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عنده ، وقال : ما رأيت مثله أعظم مروءة ولا أتم حالاً ، ولى المدينة والقضاء والموسم ، قالوا لعمر بن عبد العزيز : استعملت أبا بكر أغر له بصلاته ؟ فقال : إذا لم يغر أنى المصلون فمن يغرنى ؟ قالت امرأته : ما اضطجع أبا بكر على فراشه منذ أربعين سنة بالليل ، وكانت سجدته قد أخذت جبهته وأنقه ، مات سنة بالليل ، وكانت سجدته قد أخذت جبهته وأنقه ، مات سنة ١١٠ وقيل غيره
  - (٤) « إن الودَّ يتوارث » أخرج الحاكم والبيهتي من طريق محمد بن طلحة عن عبـــد

الرحمن بن أبى بكر الصديق قال: يا عفير كيف سمعت النبى وَ يَقْطِينُهُ يقول فى الود؟ قال: سمعته يقول « الود يتوارث ، والعداوة كذلك » ( الدر المنثور ) أى يرثها الابناء عن الآباء وهكذا استمر فى السلاسل جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن . وإطلاق الإرث على غير المال مجاز (مناوى) كما قال تعالى ﴿ وورث سليان داود ﴾ وكقوله تعالى ﴿ فهب لى من لدنك وليًا يرثنى ويرث من آل يعقوب ﴾ (\*)

٢٣ - ياسب لا يُسَمِّى الرجلُ أباه ، ولا يجلسُ قبله () ، ولا يمشى أمامَه على - ياسب لا يُسَمِّى الرجلُ أباه ، ولا يجلسُ قبله () قبل : حدثناً في الله عن الله عن الله عن الله عن أبيه - أو غيره - أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لاحدهما : ما هذا مِنك () ؟ فقال : أبى . فقال : لا تُسمِّهِ باسمه ، ولا تمشِ أمامَه ، ولا تجلس قبلًه

<sup>(</sup> ۱ ) « قبله » فی مجلس

<sup>(</sup>۲) « اسمعیل بن زکریا » ابن مرة الخلقانی أبو زیاد لقبه شقوصا ، قال أحمد : ثقة ، قال ابن معین : لیس به بأس صالح الحدیث ، قیل له : أفحجة هو ؟ قال : الحجة شیء آخر . قال النسائی : لیس بالقوی . مات فی أول سنة ۱۷۳

<sup>(</sup>٣) « ما هذا منك » ؟ بحذف المضاف بين اسم الاستفهام واسم الاشارة ، أى ما قرابة هذا منك؟ (\*\*)

<sup>( \* )</sup> الحديث ٤٣ ( الباب ٢٢ ) أخرجه الحاكم والبيهق

<sup>( \*\* )</sup> الحديث ٤٤ ( ث ١٥ ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، والبيهتي وفيه زيادة د لا تستسب له ، ، وأخرجه ابن السني مرفوعاً

#### ٢٤ - باسب هل يكني أباه؟

وع - (ث ١٦) حرّش عبدُ الرحمن بن شَيْبةً قال: أخسر في يُونس بن يحيي بن نُباتة () ، عن عُبيد الله بن مؤهِب () ، عن شَهْر بن حَوْشَب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة 1 يا أبا عبد الرحن

(۱) « يونس بن ُ يحيى بن نُباتة » أبو نُباتة الأُموى المدنى ، صدوق فاضل صالح الحديث ، قال أبو بكر بن أبى شيبة الحر انى : كان من الثقات ولم يرض حكما ، مات سنة ٢٠٧ الحديث ، قال أجد : لا يعرف . ووثقه ابن حبان

عن البخارى ـ حدثنا أصحائبنا () عن البخارى ـ حدثنا أصحائبنا () عن وكيع () عن سفيان ، عن عبد الله بن دِينار ، عن ابن عمر قال: لـكن أبو حفص عمرُ قضيُ

### (۱) « أسمابنا » أى غير واحد من شيوخ المصنف

(٢) « وكيع » ابن الجراح أبو سفيان الحافظ أحد الأثمة الأعلام ، كان ثقة مأموناً عالياً رفيع القدر كثير الحديث حجة ، قال ابن راهوية : كان حفظه طبعاً وحفظنا بالتكلف . قال أحمد : ما رأيت أوعى للعلم وأحفظ منه . وقال : ما رأيت مشله فى الحفظ والإسناد والأبواب ، مع خشوع وورع ، ويذاكر بالفقه فيحسن ، ولا يتكلم فى أحد ، قد عُرض عليه القضاء فامتنع منه ولم يتلطخ بالسلطان ، وكان أبوه على بيت المال فكان إذا روى عنه قرقه بآخر ، وكان صديقاً لحفص بن غياث فلما ولى القضاء هجره ، قال ابن معين : ما رأيت أحدا بحدث لله تعالى غير وكيع ، كان أبو داود يشبه أحمد بن حنبل فى هديه ودّلة وسمّته ، وكان أحمد يشبه فى ذلك بوكيع ، وكان وكيع يشبه فى ذلك بسفيان ، وسفيان بمنصور ، ومنصور ، ومنصور ،

بابراهيم ، وابراهيم بعَلْقمة ، وعلقمة بعبد الله بن مسعود (تذكرة ج ٢ ص ١٥٣) . قال يحيى ابن أكثم : صحبته في الحضر والسفر ، فسكان يصوم الدهر ، ويختم كل ليلة . وقال سلم بن جنادة : جالسته سبع سنين فما رأيته بزق ولا مس حصاة ولا جلس مجلسه فتحرك من مجلسه ، ولا رأيته إلا مستقبل القبلة ، وما رأيته يحلف بالله العظيم . وعن معاوية الحَمْداني : كان يؤتى بطعامه ولباسه ولا يَسأل شيئًا ولا يَطلب شيئًا . قال هارون الحال : ما رأيت أخشع منه . وزاد مروان بن محمد : وما وصف لي أحد إلا رأيته دون الصفة ، إلا وكيم فافي رأيته فوق ما وصف لي . قال نوح بن حبيب : رأيت الثوري ومعمرا ومالسكا فما رأت عيناى مثله ، كان سفيان يدعوه وهو غلام فيقول : أى شيء سمعته ؟ فيقول حدثنى فلان كذا ، وسفيان يتبسم ويتعجب من حفظه . ولد سنة ١٣٨ ومات يوم عاشوراء بغيد منصرفا من الحبج سنة يتبسم ويتعجب من حفظه . ولد سنة ١٣٨ ومات يوم عاشوراء بغيد منصرفا من الحبج سنة من فرحى بالإسلام

٢٥ – پاسپ وجوب وصلة الرحم (١)

(۱) حدثنا خرص بن إسمعيل قال: حدثنا ضمضم بن عمرو الحنَق (۱) قال: حدثنا كايب بن منفعة (۱) قال: قال جدى (۱): يا رسول الله! من أبرُ ؟ قال: أمّلك وأباك (۱) وأبلك (۱) الذي يلي ذاك ، حق قال « أمّلك وأباك (۱) وصولة (۱) واجب ، ورحم موصولة (۱) ،

<sup>(</sup>١) « وصلة الرحم » فى الدر المختار : وصلة الرحم واجبة ولو كانت بسلام وتحيسة وهدية ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان ، قال ابن عابدين : وإن كان غاثبا يصلهم بالمكتوب اليهم ، قان قدر على المسيركان أفضل

<sup>(</sup>۲) «ضمضم» أبو الأسود ، ليَّنه أبو الفتح الأزدى ، قال أبو حاتم : شيخ ذكره ابن حبان في ثقاته

- (٣) «كليب » ذكره ابن حبان في ثقاته
- (٤) « جدى » هو بكر بن الحارث الأنماري أبو المنفعة ، وقيل اسم جده كليب
  - (ه) « و » بمعنی ثم
  - (٦) « مولاك » أى قريبك ، كما س فى حديث معاوية بن حيدة
    - ( ٧ ) « رحم موصوله » أى قرابة يجب أن توصل (\*)

ابن عمير ، عن موسى بن إسمعيل قال : حدثنا أبو عوانة (أ عن عبد الملك ابن عمير ، عن موسى بن طلحة (٢) ، عن أبى هريرة قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ وَأَنْذَرْ عَشَيرَ تَكَ الْآفر بين ﴾ [ ٢٦ : ٢٦ ] قام الني وَالله (٢) فنادى و يا بنى كعب بن ألؤى ا أنقِذوا أنفستكم من النار (أ) . يا بنى عبد مناف ا أنقذوا أنفستكم من النار . يا بنى عبد المطلب ا أنقذوا أنفستكم من النار . يا بنى عبد المطلب ا أنقذوا أنفستكم من النار ، يا بنى عبد المطلب ا أنقذوا أنفستكم من النار ، يا بنى عبد المطلب ا أنقذوا أنفستكم من النار ، يا فاض لا أملك لك من الله شيئا (٥) . غير أن لسكم رحما سا بُلها بهلالها (١) »

<sup>(</sup>۱) « أبو عوانة » الوضاح بن عبد الله أحد الأعلام ، ثقة ثبت حجة إذا حدث عن كتابه ، وإذا حدث من حفظه ربما غلط . كان مولاه يزيد بن عطاء قد فوض اليه التجاوة ، فجاء سائل فقال له : أعطني درهمين لأنفعك ، فأعطاه ، فدار السائل على رؤساء البصرة فقال : بحروا على يزيد بن عطاء فقد أعتق أبا عوانة . فاجتمع اليه الناس فأنف أن ينسكر حديثه وأعتقه حقيقة . وذكر ابن حبان أن يزيد بن عطاء حج ومعه أبو عوانة فجاء سائل إلى يزيد

<sup>(\*)</sup> الحديث ٤٧ (البـاب ٢٥) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والمصنف فى التاديخ، وعند أبى داود: روى كليب عن سليط بن عطية عن على رضى الله عنه . وقيل كليب عن أبيه عن جده

فسأله فلم يعطه شيئًا ، فلحقه أبو عوانة فأعطاه دينارا ، فلما أصبحوا وأرادوا الدفع من المزدلفة وقف السائل على طريق الناس فقال : يا أيها الناس السكروا يزيد بن عطاء فانه تقرَّب الى الله تعالى اليوم بعتى أبى عوانة ، فجعل الناس يأتون فوجًا بعد فوج الى يزيد يشكرون له ذلك وهو ينكر ، فلما كثروا عليه قال : من يستطيع ردَّ هؤلاء ؟ اذهب فأنت حر . وفى تاريخ واسط صفة أخرى . ولد فى حدود المائة ، مات فى ربيع الأول سنة ١٩٦

- (٢) « موسى بن طلحة » ابن عبيد الله ، ولد فى عهد النبى عَلَيْظِيْدُ ، ثقة كثير الحديث من أجلاء المسلمين ، أفضل ولد طلحة بعد محمد ، كان يسمى فى زمانه المهدى ، وكان خيارا من فصحاء الناس ، سحب عثمان اثنتى عشرة سنة ، شهد الجمل مع أبيه وأطلقه على بعد أسره ، ولما ظهر المختار بن عبيد فر من الكوفة الى البصرة . مات سنة ١٠٣ وقيل بعدها
- (٣) « قام النبي مَتَطَلِّقَةِ » ، عند النسائي « دعا الرسول مَتَطَلِّقَةِ قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال » الحديث ، وفيه « يا بني مرة ، يا بني عبد شمس »
- (٤) « أنقذوا » أخرجوا وخلصوا . وفي رواية عند النسائي « اشتروا أنفسكم من الله ، الله عنك من الله شيئا » لا أغنى عنك من الله شيئا » وفيه « يا صفية عمة رسول الله عن الله شيئا إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم هو مقتبس من قوله تعالى ﴿ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعا ﴾ وهو صلى الله عليه وآله وسلم يشفع وتقبل شفاعته قطعاً ، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله صدقاً من قلبه ، أي بشرط التوحيد الحال لا تكون فيه شائبة الشرك ، وأطلق لهمنا تربية لهم وتحضيضاً لهم على الأعمال الحسنة ، وفي رواية « يا فاطمة سليني ما شئت ، لا أغنى عنك من الله شيئا »
- (ه) « لا أملك » أى إن أراد الله أن يعذّبكم فلا طاقة لى أن أنقذكم ، فلا تتكلوا على قرابتي
- (٦) « سأبلًما ببلالها » أى أصلها بصلة الرحم، والبلال بالفتح والكسر، قال الحافظ: الكسر أوجَهُ ، جمع بَلَل ، مثل جمل وجِمال ، أطلق البلل أى النداوة على الصلة كما أطلق

اليب على القطيعة ، ومنه الحديث « بأوا أرحامكم ولو بالسلام » قال الطيبى : شبه الرحم بالأرض التى اذا وقع عليها الماء وسقيت حق الستى أزهرت ورؤيت فيها النضارة فاثمرت المحبة والصفاء ، واذا تركت بغير ستى يبست وبطل نفعها فلا تشمر إلا البغضاء والجفاء ، والمعنى أصل القرابة بالقرابة . وقال الخطابي في معناها : أنتفع بها يوم القيامة . والحديث يرده (الفتح ملخصا، وتمامه يأتى في الباب ٤٠) (\*)

## ٢٦ - باسيب صلة الرحم

عبد الله بن موهب () قال: سمعت موسى بن طلحة () يذكر عن أبى أثيوب الانصاري () أن أعرابيا () عرض للنبي عليه الله مسييره و فقال: أخبر ني ما يقر بني من الجنسة () ويباعدني من النار؟ قال « تعبدُ الله () ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة () وتوتى الزكاة ، وتصل الرّحيم (۱) ،

<sup>(</sup>١) « عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب » السكوفي ، ثقة

<sup>(</sup>٢) « قال الخ » وروى شعبة هذا الحديث عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب ، وعن أبيه عثمان جميعاً ، وكلاها قالا : سمعت موسى بن طلحة . قال أبو يحيى بن أبى مسعود : إن محمداً أخ لعمرو ، وقال البخارى : وأخشى أن يكون محمد غير محفوظ و إنما هو عمرو بن عثمان . وكذا رواه القطان و ابن نمير عن غير واحد عن عمرو بن عثمان ( تهذيب )

<sup>(</sup>٣) « عن أبى أيوب » اسمه خالد بن يزيد ، أمه هند بنت سعيد ، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها ، ونزل عليه النبى ويتلاقه لما قدم المدينة فأقام عنسده حتى بنى بيوته والمسجد ،

<sup>(\*)</sup> الحديث ٤٨ (الباب ٢٥) أخرجه مسلم فى الايمان والنسائى فى الوصايا والترمذى فى التفسير والدارمي فى الرقاق وابن حبان . تحفة الاشراف ــ اتحاف المهرة

وكان في الغرفة ظاهريتي ماء، فقام هو وأم أيوب بقطيفة يتنبعان الماء شفقا أن يخلص الى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزل الى رسول الله وتقطيلي مشفقا فسأله ، فانتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى الغرفة . وشهد الفتوح وداوم الغزو ، واستخلفه على كرم الله وجهه على المدينة لما خرج الى العراق ، ثم لحق به وشهد معه قتال الخوارج ، يروى أنه أخذ من لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال له « لا يصيبك السوء يا أبا أيوب » ولم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما استعمل فيه عبد الملك بن مروان فقعد ، فتلهف بعد ذلك وقال : ما ضرني من استُعمل على (1) . توفى في غزاة القسطنطينية سنة ٥٥ ، أتاه يزيد بن معاوية أمير ما ضرني من استُعمل على (2) . توفى في غزاة القسطنطينية سنة ٥٥ ، أتاه يزيد بن معاوية أمير الجيش يعوده فقال : ما حاجتك ؟ قال : حاجتي إذا أنا مت فاركب بي ما وجدت مساغا في أرض العدو ، قاذا لم تجد فادفني ثم ارجع ، فعمل

(٤) «أن أعرابيا » السائل َلقِيط بن صَبِرة وافد بنى الْمُنْتَقِق ، أو صخر بن القَمْقاع الباهلي أو غيرها ، لأن هذه القصة وقعت لأكثر من واحد

(ه) « ما يقربني من الجنة » في الصحيح « بعمل يدخلني الجنة »

(٦) « تعبد » العبادة كل فعل 'يطاب به نفع غيبى ، سواء كان نفع الآخرة فقط أو نفع الدنيا فقط أو التفعين ، فاذا كان نفع الدنيا فقط أو نفع الدنيا والآخرة كليبها فلا يكون من غير طريق سبب عادى جعله الله سبباً لحصول النفع به ، فان كان عليه سلطان من الله وبرهان بمشروعيته فهو عبادة لله عز وجل ، وان كان في الصورة يرى أنه إكرام لغير الله كاكرام الأبوين والطواف بالكعبة والصلاة اليها . وان لم يأذن بها فليست بعبادة لله عز وجل ، والطلب من طريق سبب عادى ليس بعبادة وإن كان معه طاعة ، أو طاعة مع خضوع وعبة ، كطاعة الزوجة الصالحة لبعلها المحبوب اليها ، فليكن المسلم على حذر منه ، فانه يخشى عليه الشرك ، ولذا عقبه بالنهى « ولا تشرك به شيئاً » ، نعم الشرك أعم فى العمل وفى المقامد، وهو أن يعتقد فى أحد أن فيه سلطة غيبية يتصرف بها ولم يكن فيه من الله برهان ، قال السيد الشريف في حاشيته على الكشاف مستنبطا من جواب الزمخشرى على

<sup>(</sup>١) ولاية عبد الملك سنة ٦٠ بعد وفاة أبى أبوب بعشر سنين ، وامل الحبر من مدسوسات الشيمة

واذا اعتقدنا أنهم يتصرفون ويعملون بأمر الله كالملائكة فاعتقاد السلطة الغيبية فيهم ليس بشرك لأنها من الله وبأمره

(٦) « تقيم الصلاة » أى تعدّل أركانها وتحفظها من أن يقع زيغ فى أفعالها وتتشمر لأدائبها من غير فتور ولا توان ( بيضاوى )

. (٧) « تصل الرحم » أى تحسن الى أقاربك وتواسيهم ، والرحم بالفتح ثم كسر يطلق على الأقارب ، وهم مَن بينه وبين الآخر نسب كان يرثه أم لا ، سواء كان ذا محرم أم لا . والحديث يدل على أهمية صلة الرحم ، وقالوا إنه كان أهم بالنسبة إلى السائل (\*)

•• - حَرَثُنَا إِسَمُعِيلَ بِنَ أَبِي أُويِسِ (1) قال: حدثني سُليان بِن بِلال (7) عن مُعاوية بِن أَبِي مُورَد (7) عن سعيد بِن يَسار (4) عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال «خَلَقَ اللهُ عز وجل الحُلق (6) . فلما فَرغ منه قامت الرَّحِم (7) ، فقال : مَه (٧) ! قالت : هذا (٨) مُقام العائذ بك (٩) من القطيعة . قال : ألا تَرضَيْن أَنْ أُصِلَ مَن وَصَلَكِ وأقطع مِن قَطَعكِ ؟ قالت : بلي يا رب ! قال : فذلكِ لكِ ، أن أصِلَ مَن وَصَلَكِ وأقطع مِن قَطَعكِ ؟ قالت : بلي يا رب ! قال : فذلكِ لكِ ، ثم قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئم (١٠) ﴿ فَهْلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تُولِيتِم أَن تُفْسِدُوا فِي الْارْضِ وتُقَعظُوا أرحامكم ﴾ [ ٤٧ : ٢٢ ]

<sup>(</sup>١) « إسمعيل » ابن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله ابن أخت الامام مالك ، قال أحمد : لا بأس به . واختلف النقل عن ابن معين

<sup>( ° )</sup> الحديث ٩٩ ( باب ٢٦ ) أخرجه المصنف فى زكاة الصحيح والآدب ، ومسلم فى الإيمان ، والنسائى فى الصلاة وفى العلم

فيه فقيل عنه: لا بأس به . وقيل عنه: صدوق ضعف العقل ليس بذاك. وقيل عنه: هو وأبوه ضعيفان يسرقان الحديث. قال أبو حاتم: محله الصدق، وكان مغفلا. وقال: كان ثبتا في حاله . واثنى عليه المصنف . قال لسلمة بن شبيب: ربما كنت أضع الحديث لاهل المدينة اذا اختلفوا في شيء، قال الحافظ: لعل هذا كان في شبيبته ثم انصلح

- (٢) « سليمان بن بلال » أحد العلماء ، ثقة كثير الحديث ، صالح جميل عاقل حسن الهيئة يفتى بالبلد . ولى خراج للدنية . مات سنة ١٧٧ وقيل سنة ١٧٧
- (۳) « معاویة بن أبی مزرد » اسم أبیه عبد الرحمن بن یسار ، صالح لا بأس به ، روی عن عمه سعید بن یسار
- (٤) « سعید بن یسار » أبو الحباب ، مولی میمونة وقیل مولی غیرها ، والصحیح أنه غیر سعید بن مرجانة ، ثقة کثیر الحدیث ، مات سنة ۱۱۷ وبنو ابن ثمانین
  - ( o ) « الخلق » جميعهم أو بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم عند عهد الربوبية
- (٣) « قامت الرحم » قيامها يحتمل أن يكون على الحقيقة ، والأعراض يجوز أن تتجسد وتذكلم باذن الله ، ويجوز أن يكون المكلام على حذف ، أى قام ملك فتكلم على لسانها ، ويحتمل أن يكون ذلك على طريق ضرب المثل والاستعارة ، والمراد تعظيم شأنها وفضل واصلها وإثم قاطعها ( الفتح ) ، والوصل القرب وإسعاف واصل الرحم بما يريد ومساعدته على ما يرضيه ، هذا أعظم ما يعطى المحبوب لحبه . والقطع كناية عن حرمان الاحسان . ومن أجاره الله فلا يخذل . وقد قال الذي ويساعين « من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ، وإن من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه فى النار » ( مسلم ) . قال القرطبى : الرحم التي توصل عامة ، وخاصة . قالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة المستحبة ، وأما الرحم الخاصة فتزيد فى النفقة على القرب وتنقد أحوالهم والتناسى عن زلاتهم والصفح عن خطئهم ، وقال ابن أبى جرة : صلة الرحم وتنقد أحوالهم والتون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه مع التحمل على مايصاب منهم ،

من القطع والاذى وبالدعاء . والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة . وهذا إذا كانوا أهل استقامة ، وإذا كانوا فجارا فبذل الجهد فى وعظهم ثم مقاطعتهم ، مع الإعلام أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق ، ولا يسقط صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب الى أن يسودوا إلى الطريق المثلى

(٧) « مه » أى اكفف ، وقيل هى « ما » استفهامية والهاء مبدلة بالألف أو حذفت الألف ووقف عليها بهاء

- ( A ) « هذا » الإشارة الى المقام ، أى قيامي هذا قيام العائذ بك
  - ( ۹ ) « العائذ بك » الذي يلوذ ويستجير بك

(١٠) « اقرأوا » فى أدب الصحيح « فاقرأوا » ومعنى الآية : إن أعرضتم عن الإيمان والقرآن وأحكامه تمودوا الى ماكان عليه آباؤكم فى الجاهلية فتفسدوا (\*)

٠٥٠ – (ث ١٨) عرش الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن أبي سعد ''، عن محمد بن أبي موسى ''، عن ابن عباس قال: ﴿ وَآتِ ذَا القُرْبِيُ '' حقّه والمسكين وابن السّبيل ﴾ الآية [ ٢٦: ٢٦ ] قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودلّه على أنضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال ﴿ وآتِ ذَا القربي حقّه والمسكين وابن السبيل ﴾ وعلّه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال ﴿ وإما تُعرِضَنَ عنهم '' ابتِغاء رحمة من ربّك ترجوها '' فقل لهم قَولا مَيْسودا ﴾ تُعول يَدك مَغُولة الى عُنْقِك ﴾ لا تعطى شيئا ﴿ ولا تَبْسُطُها كلّ البَسْط ﴾ تجعل يَدك مَغُولة الى عُنْقِك ﴾ لا تعطى شيئا ﴿ ولا تَبْسُطُها كلّ البَسْط ﴾

الحديث . ٥ (الباب ٢٦ ) أخرجه المصنف فى الصحيح فى الآدب والتوحيد ، ومسلم فى الآدب ، والنسائى فى التفسير

تعطى ما عندك (٧٠) ، ﴿ فَتَقَعُدَ مَلُوماً (٨٠) يلومُك من يأتيك بعدُ ولا يجد عندك شيئا ﴿ نَحْسُورا ﴾ [ ٢٩: ٢٩] قال: قد حسّرك من قد أعطيتَه

(١) « أبي سعد » هو سعيد بن المرزُبان البقال الأعور مولى حذيفة ، مِن أقرأ الناس، ضعيف . مات بعد سنة ١٤٠

( ۲ ) « محمد بن أبي موسى » في الخلاصة محمد بن موسى خطأ . ذكره ابن حباں في ثقاته

(٣) « وآت ذا القربي » الأمر للوجوب عند أبى حنيفة ، فيجب عنده مواساة أقاربه إذا كانوا محارم كالأخ والأخت على الموسر ، وعند غيره مندوب فلا يجب عند غيره إلا نفقة الأصول والفروع دون غيرهما من الأقارب ( جامع البيان )

(٤) « عنهم » عن الابوين وذي القربي والمسكين وابن السبيل ( جلالين )

( o ) « ابتغاء رحمة من ربك » لفقد رزق من ربك ، إقامة للمسبب مقام السبب ، فان الفقد سبب الابتغاء ( أبو السعود ) . أى بطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه ( جلالين )

( ۲ ) « عدة حسنة » عند مجىء الرزق

(٧) « ما عندك » كل ما عندك

( ٨ ) « ماوماً » مرتبط بالبخل و « محسوراً » يرتبط بالتبذير ( جلالين ) . محسورا : منقطع النفقة والتصرف ، وحسرك : أعياك (\*)

#### ٢٧ - باب فضل صلة الرحم

٥٢ - مرشن محمد بن عبيد الله (') قال: حدثنا ابن أبي حازم ('') ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال: أتى رجل الني الله فقال: يا رسول

<sup>( \* )</sup> الحديث ٥١ ( ث ١٨ ـ الباب ٢٦ ) أخرجه المصنف في التاريخ الكبير

الله ! أن لى قرابة (٢) أصِلُهم ويقطعون (١) ، وأحسن اليهم (ويسيئون إلى (١) . ويبهاون على (١) أما تُسبِقُهم الملّ (١) . قال « لأن كان كما تقول كأنما تُسبِقُهم الملّ (١) . ولا يزال معك من الله ظهير عليهم (١٠) ما دمت على ذلك (١١) .

- (۲) « ابن أبی حازم » عبد العزیز بن أبی حازم المدنی الفقیه ، قال أحمسد : لم یکن بالمدینة بعد مالك أفقه منه ، ولد سنة ۱۸۷ ومات وهو ساجد فی الحرم النبوی سنة ۱۸۶ وله . ثنتان و ثمانون سنة ، قال مالك : قوم یکون فیهم ابن أبی حازم لا یصیبهم العذاب
  - (۳) « قرابة » اسم ان ، أى ذوى قرابة
  - (٤) « ويقطعون » وفى رواية مسلم « يقطعونى »
    - ( o ) « وأحسن اليهم » بالبر والوفاء
      - (٦) « ويسيئون إلى » بالجور
  - ( ٧ ) « ويجهاون على » بالسب والغضب والجفاء
    - ( ٨ ) « وأحلم عنهم » أتحمل وأصفح
  - (٩) « تُسِقُهم المل » بضم التاء وتشديد الفاء: تطرح لهم سفوف الرماد ، قال النووى: كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد والحار من الألم ، ولا شيء على هذا لمحسن ، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه ، وقيل : معناه إنك بالاحسان اليهم تحزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الحزى والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل ، وقيل : ذلك يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم . قال الملا على القارى : المل الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الحمز لينضج ، يحرق أحشاءهم . قال الملا على القارى : المل الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الحمز لينضج ، ونار أي تجمل الملة لهم سفو فا يسفونه ، والمعنى إذا لم يشكروا فان أخذ عطائك حرام عليهم ، ونار

<sup>(</sup>١) « محمد بن عبيد الله » ابن محمد بن زيد مولى عثمان أبو ثابت المدنى ، ثقة حافظ

في بطونهم

(١٠) « ظهير عليهم » معين لك ويدفع عنك أذاهم

( ۱۱ ) « على ذلك » على ما ذكرت من إحسانك وإساءتهم (\*)

<sup>(</sup>١) « إسماعيل بن أبي أو يس » تقدم في رقم ٥٠

<sup>(</sup>٢) « أخى » هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ، أبو بكر بن أبي أويس الاعشى ، ابن أخت الإمام مالك ، ثقة ليس به بأس ، مات ببغداد سنة ٢٠٢

<sup>(</sup>٣) « محمد بن أبي عتيق » هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمـــد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، حسن الحديث مقاربه

<sup>(</sup>٤) « ابن شهاب » محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى الفقيه ، أحد الأثمة الأعلام ، أدرك عشرة من الصحابة وسمع منهم ، وأخذ عنه جماعة من الأثمة ، منهم مالك بن أنس وسفيان الثورى وغيرهما ، كان يقول ما استودعت قلبي شيئا قط قنسيته . كان من أسخى الناس ، كان يحيى بن سعيد لا يرى ارساله شيئا ويقول هو بمنزلة الربح ، وكان

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٥٦ ( الباب ٢٧ ) أخرجه مسلم وأحمد وأبو عوانة وابن حبان ( اتحاف )

إذا جلس فى بيته وكتبه حوله مشتغلا بها عن كل أحد، قالت له زوجته : والله لهذه السكتب أشدّ على من ثلاث ضرائر . مات سنة ١٢٤ ه وهو ابن ٧٧ سنة

(٥) «أبو سلمة » اختلف فى اسمه اختلافاً كثيرا: قيل عبد الله ، وقيل اسمعيل ، وقيل كنيته اسمه . ثقة كثير الحديث ، أمه تماضر صحابية منت ملك دومة البعندل ، لما ولى سعيد بن العاص لمعاوية المرة الأولى استقضاه على المدينة . مات سنة ٩٤ وهو ابن ٧٧سنة ، وقيل سنة ١٠٤

(٦) « أبو الرداد » ذكره ابن حبان في الثقات

(٧) « عبد الرحمن » هو ابن عوف ، كان من أجلاء الصحابة ، وأحـــد العشرة المبشرة ، وكان من الغرسان الشجعان ، شهد المشاهد كلها وأيلى فيها بلاء حسنا . ولد بعد الغيل بعشر سنين وتوفى سنة ٣٧ ، أفرد منه بالذكر بكتاب قد طبع بلسان الهند

قال المزّى فى تهذيب السكال فى ابراهيم بن عبد الله بن قارظ: إن البخارى أخرج عنه فى الأدب المفرد ، وكذا رمز له الحافظ فى التهذيب والتقريب ، ولم أجد روايته فى النسخ التى بأيدينا من الخطية والمطبوعة ، نعم قد أخرج أحمد من طريق يزيد عن هشام عن يحيى بن أبى كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مربض ، قال الحافظ فى التهذيب: رواه أبو يعلى بسند صحيح من غير ذكر أبى الرداد فيه انتهى . وكذا المصنف أخرجه من طريق سعد بن حفص قال : حدثنا شيبان عن يحيى أخبرنى عبد الله بن قارظ الزهرى أن رجلاً أخبره عن عبد الرحمن بن عوف ، ولعل هذا فى أخبرنى عبد الله عن الرحمن ( مسند أحمد ١٦٨٧ ) ، وذلك فى واقعة مرض أبى الرداد ( مسند أحمد ١٦٨٨ ) ، وذلك فى واقعة مرض أبى الرداد ( مسند أحمد ١٦٨٨ ) ، فها واقعتان وفى كل منها ورد هذا الحديث القدسى ، وهو كلام ينسبه النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى الله عز وجل لاعلى أنه قرآن ولا من المكتب الاولى

واعلم أن السكلام المضاف الى الله تعالى أقسام: أشرفها القرآن، وليس هنا موضع بيان عين من الأخر. تليها كتب الأنبياء عليهم السلام قبل تغييرها وتبديلها. وثالثها الاحاديث

القدسية (ومنها في الباب ٢٢٠ برقم ٤٩٠ وسيأتي تحت حديث أبي ذر)

( ٨ ) « اشتققتُ » أى أخرجت وأخذت اسمها . وفيه إيماء الى أن المناسبة الاسمية واجبة الرعاية فى الجلة ، وإن كان المعنى على أنها أثر من آثار رحمة الرحمن ، ويتعين على المؤمن التخلق باخلاق الله والتعلق بأسمائه وصفائه ( مرقاة )

( ٩ ) « من اسمى » أى الرحن والرحيم وأرحم الراحين

(۱۰) « وصلته » الی رحمتی ومحل کرامتی

( ١١ ) « بتته » أي قطمت عنه الرحمة (\*)

﴿ ﴿ ﴾ الحديث ٥٣ (الباب ٢٧ ) أخرجه الحاكم من هذا الطريق ، ومن طريق أحمد في مسنده ج ۱ ص ۹۶ ( ۱۹۸۱ ) حدثنا بشر بن شعیب بن أبی حمزة حدثتی أبی عن الزهری ، ومن طريق أبى اليمان عن شعيب ( مستدرك ج ٤ ص ١٥١) ، وهكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى عن الزهري كما يظهر من ترجمة رداد في كتاب ابن أبي حاتم ، وهكذا رواه الإمام أحمد ( ١٦٨٠ ) حدثنا عبد الرزاق أنيأنا معمر عن الزهرى حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد اللَّيُّ أخبره عن عبد الرحمن بن عوف . . . ( واجع المسند المطبوع ج ١ ص ١٩٤ والنسخة الخطية بالمكتبة الآصفيه رقم ١٠ ) وفي اتحاف المهرة ( رقم ٢٥٤ ) نقلًا عن المسند ، لكن رواه محمد بن المتوكل ابن أبي السرى العسقلاني عن أبي داود وإسحق الدبري عند الحاكم ع: ١٥٧ كلاهما عن عبد الرزاق بسنده إلى أبي سلمة أن ردادا اللَّيْي أخيره ، وقال الترمذي ج ۱ ص ۳٤۸ طبع مصر : وروى معمر هذا الحديث عن الزهرى عن أبي سلمة عن رداد اللَّيْي عن عبد الرحمن بن عوف ، وقال ابن حبان في ثقات التا بعين : رداد اللَّيْي حفظه معمر . أما ابن أبي حاتم فذكر أن بعضهم قال: رداد وذكر أن معمرا قال: أبو الرداد . كذا في النسخة . وهمنا احتمالان : الأول أن يكون معمر قال رداد وأن عبد الرزاق رواه كذلك وما وقع في المسند عن عبد الرزاق , أن أبا الرداد ، من تخليط القطيعي راوى المسند عن عبد الله ابن الإمام أحد أو من تخليط ابن المذهب راويه عن القطيعي . الثاني أن يكون معسر قال كما في المسند عن عبد الرزاق عنه أن أيا الرداد لكن عبد الرزاق رواه بأخرة حين سمع منه محمد بن المتوكل وغيره فقال , ان رداد ، ووقع للترمذي وابن حبان من طريق المتأخرين =

# = فظنا أن الوهم من معمر ، وعلى كل حال فالصواب أبو الرداد

وقد روى هذا الحديث عن الزهرى سفيان بن عيينة عند أحمد في المسند ١٦٨٦ (ج ١ ص ١٩٤ ) قال أحمد: حدثنا سفيان عن الزهرى عن أبي سلمة قال: اشتكي أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال أبو الرداد : خيرهم وأوصلهم ـ ما علمت ـ أبو محمـــد ، فقال عبد الرحمن بن عوف فذكر الحديث. وكذلك أخرجه الترمذي حدثنا ابن أبي عمرو وسعيد ابن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان بن عيينة . . . وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الحميدي عن سفيان ، وكذلك أخرجه أبو داود في السنن حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا سفيان . . . و لكنه لم يسق القصة بل قال : عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أبن عوف قال : سمعت رسول الله متالية . . . و تا بع ابن عيينة عن الزهرى سفيان بن حسين عند الحاكم في المستدرك ولفظه : عن أبي سلمة قال عاد عبد الرحمن بن عوف أبا الرداد الليثي فقال: سمعت رسول الله مالية يقول . . . فيتقوى بروايتهما أن الصواب أبو الرداد ، ولكن النظر بني في الاتصال والانقطاع، فعلى رواية ابن أبي عتيق وشعيب بن أبي حمدة ومعمر ومعاوية بن يحيى الصدفى يكون الحديث موصولًا سمعه أبو سلبة عن أبى الرداد ويرويه أبو الرداد عن عبد الرَّحمن بن عوف مرفوعاً ، وعلى رواية ابن عيينة وسفيان بن حسين يكُون منقطعا وان أبا سلة حكى القصة التي جرت لابيه مع أبى الرداد وهو لم يدرك القصة لَانه لم يحفظ عن أبيه شيئًا ، مات أبوه وهو صغير ، وكذا الانقطاع في رواية أبي داود ، وقد سأق الترمذي حديث ابن عينة ثم قال « وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد (أي البخاري): وحديث معسر خطأ ، فالظاهر أنه أراد أنه خطأ في الأمرين : في قوله رداد والصواب أبو الرداد ، وفي وصله والصواب قطعه كما في رواية ابن عيينة . وقد يحتمل ان البخاري إنما أراد خطأ في الآمر الاول ، وحكى الحافظ في تهذّيبه قول الترمذي ثم قال : قلت وكذا قال أبو حاتم الرازى ان المعروف أبو سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ، وأما أبو الرداد فان له في القصة ذكرا ، وقال قبل ذلك عن ابن حبان وما أحسب معمرا حفظه ، روى هــذا الحبر أصحاب الزهرى عن أبى سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وقال الحافظ , إلا أن رواية شعيب ابن حمزة تقوى رواية معمر ، لكن قول معمر رداد خطأ ، . أقول قول ابن حبان . أصحاب الزهرى لم نظفر منهم إلا بابن عيينة وسفيان بن حسين وهذا الحاكم في المستدرك مع = المغيرة ('') عن أبى العَنْبَس ('') قال: دخلتُ على عبد الله بن عمرو فى الوَهُط ('')

ـ يعنى أرضا له بالطائف \_ فقال: عَطفَ لنا النبي عَلَيْكِ إصبعَه فقال \* الرِّحِمُ شَخْنَةُ من الرَّحْن . من يصلها يصله ، ومن يقطعها يقطعه . لها لسان طَلْقُ ('') ذَلُقُ '' يوم القيمة ،

(٣) « الوهط » المسكان المطمئن المستوى ينبت العضاه والسمر والطلح ، وهو مأل

= تبحره وعاولته استيعاب الروايات فى الباب كما يظهر لم يذكر غيرهما ، ومعمر وابن عيينة متقاربان فى الزهرى ، فاما القطان فقال: ابن عيينة هو أحب الى فى الزهرى من معمر وقال ابن معين و معمر أثبت فى الزهرى من ابن عيينة ،

ومع معمر ثلاثة: الأول شعيب وهو من أثبت الناس في الزهرى ، والثانى محمد بن يحيى عتيق وهو حسن الحديث عن الزهرى قاله أعلم الناس بحديث الزهرى وهو محمد بن يحيى الدهلى ، والثالث معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف إلا أن رواية الهقل عنه ولا أدرى هذا من رواية الهقل أم غيره ، ولم نجد لابن عيينة متابعاً إلا سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهرى ، ومع هذا فلا يلزم من تثبت رواية معمر ومن معه تخطئة لابن عيينة ، بل يقال إن أبا سلة ذكر مرة القصة كا رواها ابن عيينة عن الزهرى ، وأسند مرة الحديث كا قال معمر ومن معه فحدث الزهرى بهذا قارة وبذاك أخرى ، وليس هناك ما يوقع في النفس أن معمرا ومن معه فحدث الزهرى بهذا قارة وبذاك أخرى ، وليس هناك ما يوقع في النفس ومن معه بالخطأ ، ولما كان التخليط في التهذيب والاصابة أطلنا السكلام عليه ، قال ابن ومن : ووهم سفيان بن حسين في هذه الرواية حيث قال : ابراهيم بن عبيد الرحن بن عوف ( تلقيح فيوم الآثر ص ٣١٣)

<sup>(</sup>١) « عَمَانَ بن المغيرة » هو عَمَانَ بن أبي زرعة الاعشى أبو المغيرة ثقة

<sup>(</sup> ٢ ) « أُبُو العنبس » محمد بن عبد الله \_ أو ابن عبد الرحمن \_ بن قارب الثقفي ، ذكره ابن حبان في ثقاته

كان لعمرو بن العاص بالطائف ، وهو كرم كان على ألف ألف خشبة يباع كل خشبة بدرهم ، حج سليان بن عبد الملك فمر" بالوهط فقال : أحب أن أنظر اليه ، فلما رآه قال : هذا أكرم مال وأحسنه ، ما رأيت لأحد مثله ، لولا أن هذه الحرة في وسطه ، فقيل له : ليست بحرة ، ولحكنها مسطاح الزبيب ، وكان زبيبه جمع في وسطه فلما رآه بالبعد ظنه حرة سوداء . وهو على ثلاثة أميال من وج (معجم البلدان ج ٤ ص ٩٤٣ طبع أوربا) . وللسكلام على الوهط بقية تأتى في الباب ٢١١

- (٤) « طلق » بفتح الطاء وسكون اللام : فصيح اللسان ، عذب المنطق
- (ه) « ذلق » بالفتح والسكون ذو الحدة والفصيح البليغ ، وكذا بكسر اللام وبفتحه وضم الذال المعجمة مع تثليث اللام والمعنى واحد<sup>(\*)</sup>

٥٥ - عرش إسمعيل قال: حدثني سليان () ، عن معاوية بن أبي مُزرَّد ، عن يزيد بن رَوْمان () ، عن عُروة بن الزَّبير ، عن عائشة رضى الله عنها () ، أن النبيَّ عَلَيْلِيَّةِ قال ( الرَّحِمُ شُجْنة () من الله . مَن وَصَلها وَصَلَهُ الله . ومن قَطعها قطعه الله () ،

<sup>(</sup>۱) « سايان » . لسليان هذا في هذا المعنى ثلاثة أحاديث : الأول ما مر (برقم ٥٠ الباب ٢٦) من حديث أبي هربرة في تفسير ﴿ فَهِلْ عسيتم إِن توليتم ﴾ الآية ، والثاني هذا ، والثالث أيضاً عن أبي هربرة بمعنى حديث عائشة ، وهو في الصحيح بلفظ المنسكلم : وصلته وقطعته

<sup>(</sup>٢) « يزيد بن رَوْمان » ثقة كثير الحديث ، كان عالماً ، قرأ القرآن على عبد الله

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٤٥ ( الباب ٢٧ ) أخرجه الحاكم عن أبى أمامة الثقنى عنه بلفظ , تبحى. الرحم يوم القيمة لها حجفة كحجفة المعول ، فتكلم بلسان ذلق طلق ، الحديث

ابن عياش بن أبي ربيعة ، وقرأ عليه نافع بن أبي نعيم مات سنة ١٣٠

- (٣) « عائشة » أم المؤمنين أحب أزواج النبي وَلِيَّكِيْنَةُ إِلَيْه ، قال عروة : ما رأيت أعلم بفقه ولا بطب ولا شعر منها ، مناقبها كثيرة ، توفيت في رمضان سنة ٥٨ صلى عليها أبو هريرة
- (٤) « شجنة » بالضم والفتح لغتان معروفتان ، هذه الزيادة داخلة فى النسختين للدراسيتين وبكسر الشين وسكون الجيم ويجوز فتح الاول وضمه ذكره فى الفتح رواية ولغة وأصله عروق الشجرة المشبكة . والشجن بالتحريك واحد الشجون وهى طرق الاودية ، ويقال « الحديث ذو شجون » أى يدخل بعضه فى بعض ( قسطلانى ) . والمعنى الرحم أثر من آثار رحمته مشتبكة بها ، والقاطع لها قاطع من رحمة الله تعالى
- (ه) « قطعه الله » قالوا: للرحم درجات من حيث القرب والبعد، فالأول هو الأخذ بحقوى الرحمن وهذا أخص الأرحام وأقربهم ، والشانى كونها شجنة من الرحم دونها كالإخوة والأعمام ، والثالث دون الثانى لأن التعلق بالعرش دون التعلق بالرحمن وبحقوه (لمعات) (\*)

## ٢٨ - باسب صلة الرحم تزيد في العمر

حرث عبد الله بن صالح قال: حدثنى الليث قال: حدثنى عُقيل (')، عن ابن شِهاب قال: أخـــبرنى أنسُ بن مالك، أنَّ رسول الله عَيَّا قال « مَن أحبً (') أن يُبسَط له فى رزقه (')، وأن يُنسَأ له فى أثره (')، فليصل رَحِمَه،

<sup>(</sup>١) « عُقيل » بضم العين هو ابن خالد بن عقيل أبو خالد الاموى ، ثقة

<sup>(</sup>٢) « أحبَّ » صرح الحافظ أن في حديث أنس لفظ « أحب » ، وفي حديث

<sup>( \* )</sup> الحديث ٥٥ ( الباب ٢٧ ) أخرجه المصنف في الصحيح

أبي هريرة لفظ « سر" »

- (٣) « أيبسط له » يوسع له
- (٤) « أينساً له في أثره » يؤخر له ، أصله من أثر مشيه في الأرض ، فان من مات لا تبقى له حركته فلا يكون لقدمه أثر حركة ، وسمى الأجل بالأثر لأنه يتبع العمر ، وكذلك الأثر ذكره بعده ، والمعنى أن يرزق ذرية صالحة يدعون له من بعده ، أو لا يقع الخلل في فهمه وعقله ، بل يبارك له في فهمه وعقله كما يبارك له في رزقه وعلمه وولده وأوقاته بحيث يصرف الأوقات فيا ينفعه ويصونه عما يضره ويتمتع ببر أولاده وتقر عينه بحسن فعالهم وعذوبة مقالهم ، وكذا ببر من يمونه من الأقارب والأصحاب في حياته ، وكذا بعد مماته فيبقى بعده الذكر الجميل . ويحتمل أن يزاد في الحقيقة ولكن هذه الزيادة بحسب علم اللّك الموكل عليه لا بحسب علم الله أي عره ستون سنة إن لم يصل رحمه ، وان وصل فيزيد الله في عره الى سبعين سنة أي عره الى سبعين سنة المنه الله المنه الله المنه الله المنه ا

<sup>(</sup>١) « ابراهيم بن المنذر » هو ابراهيم بن عبد الله بن المنذر أبو اسحق ، صدوق ليس به بأس ، كان له علم ومروءة وقدر ، مات سنة ٢٣٦ فى المحرّم وقد صدر من الحج

<sup>(</sup>۲) « محمد بن معن » بن محمد بن معن بن نضلة الغفارى أبو يونس ، ثقة ، مات قريباً من موت ابن عيينة وهو ابن بضع وتسعين سنة

<sup>( \* )</sup> الحديث ٥٦ ( الباب ٢٨ ) أخرجه المصنف فى بيوع الصحيح وفى الادب، ومسلم فى الآدب، وأبو داود فى الزكاة

- (٣) « حدثنی أبی » هو معن بن محمد الغفاری ، ذكره ابن حبان فی ثقاته
- (٤) « سعید بن أبی سعید المقبری » نسبة الی مقبرة بالمدینة کان أبوه مجاوراً لها ، ثقة جلیل ، قد کبر و تغیر واختلط قبل موثه یقال بأربع سنین . مات سنة ۱۱۷
  - ( o ) « ينسأ له في أثره » قال الترمذي : يعني به الزيادة في العمر (\*)

### ٢٩ – باسب من وصل رحمه أحبه الله

٥٨ – (ث ١٩) حَرْثُنَا محمدُ بن كَثير قال: أخـبرنا شفيان ، عن أبي السخق () ، عن مَغْراً و ) عن ابن عمر قال: من اتَّقَىٰ ربَّه () ، ووصل رَحِمَه ، أسحَق في أجله ، وثرى ماله ، وأحبَّه أهله

<sup>(</sup>۱) «عن أبى إسحاق » هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو اسحاق الشبيعى ، أحـــد الأعلام ، ثقة مدلس ، سمع منه ابن عيينة بعد ما اختلط وتغير ، ولد سنة ٢٩ وقيل سنة ٣٧ ومات سنة ١٢٧ وهو ابن نحو مائة سنة

 <sup>(</sup>٢) « مَغْراء » أبو الحجارق العبدى السكوفى ، ذكره ابن حبان فى ثقاته ، وقال العجلى
 لا بأس به ، تسكلم فيه الذهبى وطعن فيه عبد الحق وأنسكر عليه الطعن

<sup>(</sup>٣) « اتقى ربه » قال البيضارى: الوقاية فرط الصيانة ، وهو فى عرف الشرع اسم لمن يقى نفسه عما يضره فى الآخرة ، وله ثلاث مراتب: الاولى التوقى عن العذاب المخلد بالتبرى عن الشرك ، والثانية التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك انتهى . قال الراغب فى تعارف الشرع حفسط النفس بما يؤثم ، وذلك بترك المحظور ، ويتم ذلك بترك بعض للباحات . ومن استقصى منظان التقوى فى القرآن والحديث يجد له معنى الحفظ عما يخاف الضرر منه ، ومعنى الحوف من شر ، ومعنى المهابة أى الحوف المشوب بالتعظيم ، ويستيقن مع المضرر منه ، ومعنى الحوف من شر ، ومعنى المهابة أى الحوف المشوب بالتعظيم ، ويستيقن مع

<sup>(</sup> ٥ ) الحديث ٥٧ ( الباب ٢٨ ) أخرجه المصنف في الصحيح

ذلك أن المخوف منه عليه رءوف رحيم يتقبل منه أدنى طاعة ويسخط بالإباء والمعصية . وكذا يجد أن للتقوى معنى مركبا من التحفظ من الإثم الذى يتولد من خوف نتأنجمه السيئة ومن خوف سخط الأمر وتعظيم الآمر ، وهذا المركب أوجه ههنا ، وكذا المعنى الثانى أقرب

٥٩ – (ث ٢٠) مترشن أبو نُعيم قال: حدثنا يونُس بن أبى إسحق (أقال: حدثنى مَغْراء أبو مخارق ـ هو العبدى ـ قال ابن عمر: من اتَّقَ ربَّه ، ووَصلَ رحمه ، أنسيَّ له في عمره ، وثري ماله ، وأحبّه أهله

(١) « يونس بن أبى اسحٰق » عن ابن معين ثقة ، قال أبو حاتم : صدوق لا يحتج بحديثه ، قال أحمد : مضطرب الحديث

## ٣٠ - باب بر" الأقرب فالأقرب (١)

• ٦٠ - حرّث حيوة بن شُرّيح أقال: حدثنا بَقِيَّة أن عن بَحِير أن عن خير أن عن المِقِيَّة أن عن المِقدام بن مَعْدِى كَرِ ب أنه سمع رسول الله وَيَطْقِيْنَ فَعُول الله وَيُطْقِينَ الله وَيَطْقِينَ الله وَيَعْمَ الله وَيَعْمَ الله وَيْنَا الله وَ

<sup>(</sup>١) « الاقرب » من جهة الرحم ، راجع الباب ٢٥

<sup>(</sup> ٢ ) « حَيْوَة بن شُرَيح » هو ابن يزيد أبو العباس الحضرمى ثقة مات سنة ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) « بقية » هو ابن الوليد أبو حميد الكلاعى أحد الأعسلام ، قال النسائى: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثبت ، وإذا روى. من غيرهم خلط ، توفى سنة ١٩٧

- (٤) « تجيير » هو ابن سعد أبو خالد السحولي ، ثقة صالح الحديث
- (ه) « خالد بن معدان » بن أبي كريب المكالاعي الحمصي ثقة ، أدرك سبعين رجلاً من أصاب النبي عَلَيْكُ ، قال بحير بن سعد: ما رأيت أحدا ألز م للعلم منه ، كان علمه في مصحف له أزرار وعرى ، وكان الأوزاعي يعظمه ، كان من خيار عباد الله ، إذا كبرت حلقته قام مخافة الشهرة ، مات وهو صائم سنة ١٠٣ ، قال الاسماعيلي : بينه وبين المقدام بن معدى كرب جبير بن نفير ، ذكر ابن عدى في المكامل حديثه في النبيذ واستنكره وفال : لعسل العلة فيه من يحيى بن يمان ، وأورد له آخر وقال : لعل البلاء فيه من محمد بن اسحق البلخي (هدى السارى)
- (٦) « المقدام بن معد يكرب » أبو كريمة \_ وقيل أبو يحيى \_ الـكندى ، مات . سنة ٨٧ وهو ابن ٩١ سنة رضى الله عنه
- (٧) « بأمهاتكم » ذكر الحافظ فى الفتح الوصية ثلاث مرات ، وكذا الحافظ ابن كثير فى تفسيره ناقلاً عن المسند ، وأما فى المسند بهذا السند فلفظه « إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب » ، نعم من طريق آخر بهذا السند فمثل لفظ الـكتاب ( اتحاف المهرة ) (\*)

- أبو المخطاب السعدى أن إسمعيل قال: حدثنا الحَزْرَجُ بن عثمان - أبو الحظاب السعدى أن قال: أخبرنى أبو أبوب سليمان أن مولى عثمان بن عقان وقال: جاءنا أبو هريرة ، عثمية أن الحنيس ليلة الجمعة فقال: أُحرِّج أن على كل قاطع رحم لما قام من عندنا . فلم يقم أحد . حتى قال ثلاثًا . فأتى فتى عمةً له قد صَرَمَها أن منذ سنتين . فدخل عليها . فقالت له : يا ابن أخى ! ما جاء بك ؟ قال :

<sup>( \* )</sup> الحديث ٦٠ ( الباب ٣٠ ) أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم

سمعتُ أبا هريرة يقول كذا وكذا . قالت : ارجع اليه فسله لمَ قال ذاك؟ قال : سمعتُ النبيّ وَلِيَالِيّهِ يقول • إرتِ أعمالَ بني آدم تُعرض (٢٠ على الله تبارك و تعالى عشية كلّ خيس ليلة الجمعة ، فلا يقبل عمل قاطع رحم »

<sup>(</sup>۱) « الخزرج » بياع السابرى عن الأزدى : فيه نظر ، ضعيف ، عن الدارقطنى : يترك ، قال أبو داود : شيخ

<sup>(</sup> ٢ ) « أبو أيوب سليان » قيل اسمه عبد الله بن أبى سليان ، من أكابر أصحاب حماد ابن سلمة يعنى مشايخه ، شيخ ، ذكره ابن حبان فى ثقاته

<sup>(</sup>٣) « العشية » ما بين العشاء وآخر النهار ، أو من الزوال الى الصباح ، أو أول ظلام الليل أو غير ذلك

<sup>(</sup>٤) « أحرِّج » أوقع فى الضيق والإثم

<sup>(0) «</sup> صرمها » ترکها

<sup>(</sup>٦) « مُتعرض » ويأتى فى رقم ٤١١ الباب ١٩٢ مرفوعاً « تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخيس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله إلا المهاجرين » وكذا عن أسامة مرفوعاً بلفظ « الأعمال تعرض » ولا منافاة بينه وبين رفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل لان الرفع غير العرض (٢٠)

<sup>77 – (</sup>ث ٢١) عرش محمدُ بن عمران بن أبى ليلي (أ قال: حدثنا أيوب ابن جابر الحنق "، عن آدم بن على " ، عن ابن عمر : ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها (أ) . وابدأ (أ) بمن تعول (ك) كان فضلا فالأقرب الأقرب . وان كان فضلا فناول (٢)

<sup>(</sup> ٥ ) الحديث ٦٦ ( الباب ٣٠ ) أخرجه أحمد

- (١) « محمد بن عمران » ثقة ، قال أبو جاتم : صدوق ، أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه عن ابن أبي ليلي عن الشعبي من حفظه لا يقدم مسئلة على مسئلة
- (٢) « أيوب بن جابر » بن سيار بن طارق السحيمي أبو سليان اليمامي الحنني ، قال أحمد : حديثه يشبه حديث أهل الصدق ، قال ابن حبان : يخطى وحتى خرج عن حد الاحتجاج مه لكثرة وهمه ، وضعفه غير واحد
  - (٣) « آدم بن على » ثقة ، مات في ولاية هشام بن عبد الملك
    - (٤) « آجره الله » أعطاه الله الأجر
      - ( 0 ) « ايدأ » في الإنفاق
- ( ٦ ) « بمن تعول » عال الرجل اذا قام بما يحتاجون اليــه من ثوب وغيره، أى الذى تتحمل نفقته
  - (٧) « فناول » أعط لمن تريده

٣١ - باسب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم

77 - مترثن عُبيد الله بن موسى () قال: أخبر نا سليمان أبو إدام () قال: سمعت عبد الله بن أبى أو فى () يقول عن النبى ﷺ ، قال « إن الرحمة كلا تُنزلُ على قوم () فيهم قاطعُ رحم ،

<sup>(</sup>۱) « عبيد الله بن موسى » هو ابن أبى الحنتار ، واسمه باذام الحافظ صاحب المسند ، عن ابن معين : ثقة ، قال ابن سعد : ثقة صدوق إن شاء الله تعالى كثير الحديث حسن الهيئة ، قال عثمان بن أبى شيبة : صدوق ثقة وكان يضطرب فى حديث سفيان اضطرابا قبيحا ، وقال العجلى : ثقة وكان عالماً بالقرآن رأسا فيه ، ما رأيته رافعاً رأسه وما رؤى ضاحكا قط . انتهى . وكان يتشيع ويروى أحاديث فى التشيع منكرة وضعف بذلك عند كثير من الناس ، وعن

أبي داود : كان شيعيا محترقا جاز حديثه ، ولد سنة ١٢٨ ومأت في ذي القعدة سنة ٢١٣

- (۲) « سلیمان » هو سلیمان بن زید ، وما وقع فی بعض السکتب ابن یزید فهو خطأ ، وسلیمان بن یزید ضعیف . و کذا ما وقع أبو آدم فهو تحریف ، لیس بثقة کذاب حدیشه لا یسوی فلسا ، قال ابن عدی : لم أر له حدیثا منسکرا وهو قلیل الحدیث، قال النسائی فی الضعفاء : متروك الحدیث
- (٣) « عبد الله بن أبى أوفى » شهد بيعة الرضوان ، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة ٨٦ أو سنة ٨٧ أو سنة ٨٨
- (٤) « قوم » قال الطيبى: يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه ، ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحبس عن الناس بشؤم التقاطع ، ولا يدخل فى القوم عبد قطع من أمر الله بقطعه ، لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الله بقطعه ، لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا للكان فضلاً كا رق ويليله لأهل مكة لما سألوه برحهم بعد ما دعا عليهم بالقحط ، وكما أذن لعمر ولأسماء رضى الله عنهما (\*)

## ٣٢ - ياب اثم قاطع الرحم

75 - مترثن عبدُ الله بن صالح قال: حدثنى الليثُ قال: حدثنى عقيل، عن ابن شهاب، أخبرنى محمد بن جُبَير بن مُطعم ()، أن جُبَير بن مُطعم () أخبره، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول و لا يَدخلُ الجنة قاطعُ رَحم ()

<sup>(</sup>١) « محمد بن جبير » ثقة قليل الحديث، وكان أعلم قريش باحاديثها . توفى فى خلافة سليمان بن عبد الملك

<sup>(</sup>٢) « جبير بن مطع » كان أنسب قريش لقريش ، قدم على النبي عَلَيْكُ في فداء

<sup>( \* )</sup> الحديث ٦٣ ( الباب ٢٦ ) أخرجه البيتي في شعب الايمان

أسارى بدر فسمعه يقرأ بالطور ، قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيمان فى قلبى . قال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم « لو كان أبوك حياً وكلني فيهم وهبتهم له » ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر ، وقيل يوم الفتح ، وكان يتحاكم اليه ، أول من لبس الطيلسان بالمدينة ، مات بها سنة ٥٠

(٣) « رحم » ليس في الصحيح زيادة رحم (\*)

70 — حرَثُنَا حَجُّاج بن مِنْهَال قال: حدثنا شُعبة قال: أخبر فى محمد بن عبد الجبار (۱) قال: سمعت محمد بن كعب (۱) ، أنه سمع أبا هريرة بحدث عن رسول الله ﷺ قال وإن الرحم شُجنة من الرحمن . تقول: يا رب ا إنى ظُلمت . يا رب ا إنى ظُلمت ، يا رب ا إنى أقطع من فصله على ، وأصل من وصكك ؟ ،

<sup>(</sup>۱) « محمد بن عبد الجبار » مجهول ، قال ابن معين : ليس لى به علم ، قال أبو حاتم : شيخ

<sup>(</sup>۲) ه محمد بن كعب » ابن سليم أبو حمزة القرظى ، كان أبوه ممن لم <sup>ال</sup>ينبت يوم قريظة فترك ، ثقة كثير الحديث ، عالم بالقرآن ، ورع ، من أفاضل أهل المدينة علماً وفقها ، كان يقص فى المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه السقف فمات هو وجماعة معه تحت الهدم سنة ١١٨ وهو ابن (٧٨) سنة

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِنَّى إِنَّى ﴾ بحذف الخبر فيها ، أى تعد أنواع الظلم والقطيعة التي عوملت بها (\*\*)

<sup>( \* )</sup> الحديث ٦٤ ( الباب ٣٢ ) أخرجه المصنف فى أدب الصحيح ، ومسلم فى البر والصلة ، والترمذي

<sup>(</sup> ٥٠ ) الحديث ٦٥ (الباب ٣٢) أخرجه أبو عوانة في البر والصلة ، وابن حبان ، والحاكم

77 – (ث ٢٢) عرش آدم بن أبى اياس قال: حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنا سعيد بن سمعان (۱) قال: سمعت أبا هريرة يتعود من إمارة الصبيان (۲) والسفهاء (۱). فقال سعيد بن سمعان: فأخبرنى ابن حسنة الجهنى ، أنه قال لابى هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تُقطع الارحام، ويُطاع المغوى، ويُعصى المرشد،

<sup>(</sup>١) « سميد بن سممان » ثقة ، قال الحاكم : تابعي معروف . قال الازدى : ضعيف

<sup>(</sup>۲) « الصبیان » جمع صبی ، عن أبی هریرة مرفوعاً « أعوذ بالله من إمارة الصبیان » قالوا: وما إمارة الصبیان ؟ قال: إن أطعتموهم هلکتم \_ أی فی دینکم \_ و إن عصیتموهم أهلکو کم ، أی فی دنیا کم باذهاب النفس أو باذهاب المال أو بهما ( فتح ج ۱۳ ص ۸ باب هلاك أمتی علی أیدی أغیلمة سفهاء )

<sup>(</sup>٣) « السفهاء » جمع سفيه ، والسفه خفة وسخافة رأى يقتضيهما نقصان العقل ، والحلم يقابله ( بيضاوى )

<sup>(</sup> ٤ ) « ابن حسنة الجهنى » مستور من الثالثة ( تقريب )

٣٣ - باسب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا

<sup>77 -</sup> حرّش آدم قال: حدثنا شُعبة قال: حدثنا عُينة بن عبد الرحمن قال: سمعتُ أبي يحدِّث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله عَيَّظِيَّةٍ \* ما من ذنب أخرى (1) أن يُعجِّل اللهُ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدَّخر له في الآخرة من قطيعة الرَّحم والبَغي \*

## (١) « احرى » أجلر وأليق (\*)

### ٣٤ – ياسب ليس الواصل بالمكافى

(۱) « الاعمش » سليان بن مهران أبو محمد أحد الأعلام ، رأى أنسا بمكة وواسط إنما رآه يخضب ورآه يصلى ، ثقة ثبت في الحديث ، رأس في القرآن ، عالم بالقرائض ، لا يلحن حرفاً ، يسمى المصحف لصدقه ، صاحب سنة ، كان فيه تشيّع ، مدلس ، قال عيسى ابن يونس : لم نر مثله ، ولا رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر كما كانوا عنده مع فقره وحاجته . قال يحيى بن سعيد القطان : كان من النساك ، علامة الاسلام ، لم تفته التسكييرة الأولى قريباً من سبعين سنة . مات يوم مات وما خلف أحدا من الناس أعبد منه ، عن ابن معين أنه قال : أجود الاسانيد الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ، فقال له انسان : الاعمش مثل الزهرى ، فقال : برئت من الاعمش أن يكون مشل الزهرى ، الزهرى يرى العرض والاجازة ويعمل لبنى أمية ، والاعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن ، ولد يوم قتل الحسين يوم عاشوراء سنة ٢٦ ومات في ربيع الأول سنة ١٤٧ وهو ابن ابن (٨٧) سنة

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٦٧ ( الباب ٣٣ ) أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وأحمد ، وابن حبان ( تحفة ـ اتحاف )

- (۲) « الحسن بن عمرو » الفقيمي ، ثقة حجة ، مات سنة ١٤٢
- (٣) « فطر » ابن خليفة ، وثقه أحمد والقطان والدارقطني و ابن معين والنسأني و ابن سعد ، وقال الساجى : ثقة ليس بمتقن ، قال قطبة بن العلاء : تركت حديثه لأنه روى أحاديث فيها ازراء على عثمان ، قال أبو بكر بن على : تركت الرواية عنه لسوء مذهبه ، قال العجلى : فيه تشيع قليل ، قال أحمد بن يونس : كنا نمر به وهو مطروح لا نسكتب عنمه ، وى له أصاب السنن والمصنف في الصحيح هذا الحديث الواحد ، وفي هذا السكتاب أربعة أحاديث (الهدى السارى)
- (ع) « مجاهد » ان جبير المسكى أبو الحجاج ، ثقة ، أعلمهم بالتفسير ، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ، قال سلمة بن كهيل : ما رأيت أحدا أراد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا مطاء وطاوسا ومجاهدا ، قال ابن سعد : كان ثقة فقيها عالماً كثير الحديث ، زاد ابن حبان : ورعاً عابداً متقناً . قال الترمذي : معلوم التدليس ، قال الحافظ : لم أر من نسبه الى التدليس ، مات وهو ساجد سنة ١٠٣ وهو ابن (٨٣) سنة
  - ( o ) « الواصل » التعريف للجنس
- (٦) « المسكافيء » المسكافأة الحجازاة ، وهي أن تفعل بالمرء مثل ما فعل هو بك ، أي ليس حقيقة الواصل من فعلت به بمثل ما فعل هو بك ، فذاك نوع معاوضة
  - (٧) « لَـكُن » الرواية بالتشديد ، ويجوز التخفيف
- (A) « الواصل » قال الطيبي: لا يعتد الواصل بصلتك الى من وصلك ، لكن الواصل من يتفضل على صاحبه بمعروف ، بل يعطى من منعه من معروفه . قال الحافظ: همنا ثلاث درجات: واصل ، ومكافىء ، وقاطع . فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه ، والمسكاف، من يصل ولا يزيد على ما يأخذ، والقاطع الذي يتفضل عليه وهو لا يتفضل . وكا تقع المتافاة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين ، فمن بدأ حينئذ فهو

# الواصل ، فان جوزی سمی من جازاه مکافئا ( فتح ملخصاً ) (\*)

### ٣٥ - ياسب فضل من يصل ذا الرحم الظالم

79 - عرش مالك بن إسمعيل () قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن () عن طلحة () عن عبد الرحمن بن عوسَجة () عن البراء () قال «جاء أعراب فقال: يا نبى الله! علّنى عملا يدخلنى الجنة. قال: لأن كنت أقصرت الخطبة لقد () أعرضت () المسألة. أعتق النسمة. وفُك الرقبة (۱) قال: أو ليستا واحدا (۱) قال ولا. عتق النسمة (۱) أن تُعتق النسمة وفك الرقبة أن تُعين على الرقبة ، والمنيحة الرغوب، والني على ذى الرحم. فان لم تُطِق ذلك فأمن بالمعروف وانه عن المنكر وفان لم تُطق ذلك فكف لسانك ، إلا من خير ،

<sup>(</sup>۱) « مالك بن اسمعيل » ابن درهم أبو غسان النهدى الحافظ ابن بنت حاد بن أبى سليان من أثمة المحدّثين ، ثقة متقن ، وكان له فضل وصلاح وعبادة ، وصحة حديث واستقامة ، وكانت عليه سياء تَأْنَ . كنت إذا نظرت اليه رأيت كأنه خرج من قبره . قال أبو داود : صحيح السكتاب جيد الأخذ ، زاد ابن سعد : شديد التشيع . ذكره ابن عدى واعترف بصدقه وعدالته . مات في غرة ربيع الأول سنة ٢١٠

<sup>(</sup> ٢ ) « عيسى بن عبد الرحمن » أبو سلمة ، ثقة صالح الحديث من ثقات مشيخة الكوفة في خلافة جمفر

<sup>(</sup>٣) « طلحة » هو ابن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي السكوفي ، من الخيار ، ثقة ، له أحاديث صالحة ، يثني عليه الاعمش وما يثني على أحد ، سيد القراء ، اجتمع القراء في منزل

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٦٨ ( الباب ٣٤ ) أخرجه المصنف فى أدب الصحيح و أبو داود فى الزكاة والترمذي فى البر ، وزاد أحمد و ابن حبان فى أوله . ان الرحم معلقة بالعرش ،

الحكم بن عيينة فاجتمعوا على أنه أقرأ أهل الكوفة ، فبلغه ذلك فغدا إلى الأعمش ليقرأ عليه ليُذهب عنه ذلك الاسم ، قال عبد الملك بن أبجر : ما رأيت مثله وما رأيته في قوم إلا رأيت له الفضل عليهم . قال أبو معشر : ما ترك بعده مثله ، وأثنى عليه . مات سنة ١١٢

- (٤) « عبد الرحمن بن عوسجة » ثقة ، قُتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث سنة ٨٢
- (ه) « البراء » هو ابن عازب ، استصغره النبى عَلَيْكَ يُوم بدر ، كان هو وابن عمر لدة ، وغزا مع النبى عَلَيْكِ خس عشرة غزوة ، وهو الذى افتتح الرى سنة ٢٤ ، شهد غزوة تستر مع أبى موسى الأشعرى ومع على الجمل وصفين وقتال الخوارج ، نزل السكوفة وابتنى بها داراً ، مات سنة ٧٧
  - (٦) « لقد » لفظ الطحاوى « فقد »
  - · (٧) « أعرضتَ » جعلته عريضاً في المعنى وان قصرتَ في اللفظ
  - (٨) « فك الرقبة » من العبودية ، وجىء بالاسم الظاهر موضع المضمر تفنناً
    - (٩) « أو ليستا واحداً » أى العتاق والفك ، أليستا واحدا فى المعنى
- (١٠) ه عتق النسمة » أى إعتاقها أن تنفرد بعتقها ، فعبر عن المصدر بحاصل المصدر . ولفظ الطحاوى : عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين فى تخليصها من قود أو غرم . والمنحة الركوب والفيض على ذى الرحم الظالم ، فان لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف . الحديث . وعنده أيضاً عن الفضل بن دكين : النيء على ذى الرحم الظالم (ص ٣ مشكل الآثار) . وكذا فى رواية البيهتي بزيادة « الظالم » وبهذه الزيادة يرتبط الحديث بالكتاب . والمعنى : العتق أن يستقل فى إزالة الرق من ملك المعتى ، وأما الفك فهو السعى فى التخليص من ملك الغير (\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٦٩ (الباب ٣٥) أخرجه أحمد، وابن حبان في صحيحه، والبيهتي في شغب الإيمان

## ٣٦ - پاسب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم

- (۲) د شعیب » هو ابن أبی حمزة واسمه دینار ثبت صالح الحدیث، کان کاتب الزبیری و أثبت الناس فیه ، من کبار الناس ،کان ضنیناً بالحدیث ، رأی أحمد کتبه وقال : رأیتها مضبوطة ومقیدة . مات سنة ۱۹۲ ، وقد جاوز السبعین
- (٣) « حكيم بن حزام » ابن أخى أم المؤمنين خديجة الكبرى رضى الله تمالى عنها ، كان من أشراف قريش كريما جوادا نبيلا كثير الخيرات والمبرات فى الجاهلية والإسلام ، باع دار الندوة بمائة ألف ، قالوا : غبنك معاوية ، فقال : والله ما أخذتها فى الجاهلية إلا بزق من خر ، أشهدكم أنها فى سبيل الله ، فانظروا أينا المغبون . عاش ستين سنة فى الجاهلية وستين فى الإسلام ، مات بداره بالمدينة سنة ٥٤ ، مناقبه كثيرة بسطت ترجمته فى رجال السنن للترمذى
- (٤) « أتحنث » أتعبد ، أى أبلقى الحنث عن نفسه ، وليس فى الـكلام تفعّل فى معنى القاء المادة عن نفسه إلا التحنت والتأثم والتحرج والتحوب والتنجس والتهجد والباقى تكسب (٥) « أسلمت » بحذف حرف النداء والمنادى معاً

<sup>(</sup>١) ه أبو اليمان » الحسكم بن نافع أحد الثقات الأثمة ، وهو نبيل ، رأى مالسكا ولم يسمع منه لما رأى الحجاب والفرش وقال: ليس هذا من أخلاق العلماء . ثم ندم بعد ذلك . ونسخة شعيب إجازة لم يسمع منه إلا حديثاً واحداً ، رواها الأثمة عن الحسكم ، وتابعه على بن عياش وهو ثقة . ولد سنة ١٣٨ ومات في ذي الحجة سنة ٢٢١ بحمص

(٦) د سلف ، مضى منك فى أيام الجاهلية ، ان السكافر إذا فعل أفعالا جميلة ثم أسلم ومات عليها يجمع له ثواب الحسنات فى حالة السكفر تفضلا من الله تعالى كا يؤتى مؤمن أهل السكتاب أجر عمله مرتين ، وكما تبدل سيئات المؤمن بالحسنات بعد التوبة وصلاح العمل ، وكما يتفضل على المواظب على عمل الخير إذا عجز لمرضه أو سفره ، ولا يدل هذا على قبول عمل السكافر الصادر منه فى حالة السكفر (\*)

٣٧ - باسب صلة ذى الرحم المشرك والتهدية

٧١ - حَرَثُنَا محمد بن سلام قال: أخير نا عَبْدة (١) عن عبيد الله (٣) عن نافع (٣) ، عن ابن عمر: رأى عمر حُلَّة سِيَراءَ فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللو فود إذا أتوك. فقال « يا عمر! إنما يلبس هذه من لا خَلاق له » . ثم أُهدِى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم منها حلل ، فأهدى إلى عمر منها حُلة ، فجاء عمر إلى رسول الله وسلم فقال: يا رسول الله! بعثت إلى هذه ، وقد سمعتُك قلت فيها ما قلت . قال « إنى لم أُهدِها لك لتبعها أو لتكسوها » . فأهداها عمر لاخ له من أمه ، مشرك

<sup>(</sup>۱) «عبدة ، هو ابن سلیمان السکلابی ، قیل اسمه عبد الر حمن لسکن غلب علیه لقبه عبدة ، ثقة ثقة وزیادة ، مع صلاح فی بدنه ، وکان شدید الفقر صاحب قرآن یقری ً . مات فی رجب سنة ۱۸۸ . وقیل قبلها بسنة

<sup>(</sup>٢) \* عبيد الله » هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الفاروق، أحد الفقهاء السبعة ،

<sup>(</sup>ه) الحديث ٧٠ ( الباب ٣٦ ) أخرجه المصنف فى بيوع الصحيح وأدبه وصلاته وذكاته وعتقه ، ومسلم فى الإيمان

من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلا وعلماً وعبادة وشرفاً وحفظاً وإتقافاً ، أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية فى نافع عن عبد الله ، قال يحيى بن معين : عبيد الله عن القاسم عن عائشة الذهب المشبك بالدرر ، أمه فاطمة بنت عمر بن عاصم بن عمر الفاروق ، ولما خرج محمد ابن عبد الله بن الحسن على المنصور لزم عبيد الله ضيعته واعتزل ، فلما قتل رجع إلى المدينة فمات بها سنة ١٤٧

(٣) د نافع ، الفقيه مولى ابن عمر ، أصابه فى بعض مفازيه وقال : لقد منَّ الله تعالى علينا بنافع ، ثقة كثير الحديث ، منهم من يقدمه على سالم ومنهم من يقارنه به ، اختلف سالم ونافع فى ثلاثة أحاديث ، مات سنة ١١٧ وقيل ١٢٠ (\*)

# ٣٨ - ياب تعلُّوا من أنسابكم (١) ما تصلون به أرحامَكم

٧٧ – (ث ٢٣) عترش عمرو بن خالد (٢) قال : حدثنا عتّاب بن بَشير (٣) ، عن النحق بن راشد (٤) ، عن الزّهري قال : حدثني محمد بن جُبير بن مُطعم ، أنّ جبير بن مطعم أخبره ، أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول على المنبر : تعلّموا أنسابكم ثم صِلوا أرحامكم . والله ! إنه ليكونُ بين الرجل وبين أخيه الشيء ، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخِلة الرّحم (٥) لأوزَعَه (٢) ذلك عن انهاكه (٧)

<sup>(</sup>۱) « أنسابكم » من جهة الأب والأم والفروع والأصول والصهرية ، وتعرّ فوا أسماء أقاربكم . وفي تاج العروس : النسب القرابة ، وقيل الخاصة بالآباء ، وقال الفراء : النسب من لا يحل نكاحه ، والصهر من يحل نكاحه (فتح ، ج ٩ ص ١٠٣ باب الأكفاء) . قال الحافظ : وذوو الرحم الأقارب ، يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب ، قال ابن حزم في كتاب النسب : إن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد ، وما هو فرض على

<sup>(</sup>٠) الحديث ٧١ (الباب ٣٧) مر تخريجه في الحديث ٢٦ (الباب ١٣)

السكفاية ، قال فن ذلك أن يعلم أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ابن عبد الله الهاشمى ، فن زعم أنه لم يكن هاشمياً فهو كافر ، وأن يعلم أن الخليفة من قريش وأن يعرف من يلقامه بنسب فى رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم ، وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة ، وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام على المؤمنين ، وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب ، وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق . قال : ومن الفقهاء من يفرق فى الحرية وفى الاسترقاق بين العرب والعجم ، فحاجته إلى علم النسب أكبر ، وكذا من يفرق بين نصارى تغلب وغيرهم فى الجزية وتضعيف الصدقة . قال ابن عبد البر : ولعمرى لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر . قال الحافظ : والذى يظهر حمل ما ورد فى ذمه على النعمق فيه حتى يشتغل عما هو أهم منه ( فتح البارى : المناقب )

- (۲) « عمرو بن خالد » ثقة ثبت مات بمصر سنة ۲۲۹
- (۳) «عتاب بن بشیر » أبو الحسن الحرانی ، ثقة ، روی بأخرة أحادیث منكرة ولعلها من قبل خصیف . مات سنة ۱۸۸
- (٤) « إسحق بن راشد » الجزرى أبو سليمان ، ثقة ، فى حديثه عن الزهرى بعض. الوهم ، مات فى خلافة أبى جعفر
  - (o) « داخلة الرحم » علاقة القرابة
  - (٦) لَأُوْزَعَه » كَفَّه ومنعه ، أصله التفريق للإصلاح
    - (V) « انتها که » نقضه عبد الله (\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ٧٧ ( ث ٣٣) قال الحافظ: وساقه ابن حزم بإسناد رجاله موثقون إلا أن فيه انقطاعاً . وأخرجه الترمذي من حديث أن هريرة . فم فيه زيادة , فان صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الآثر ، ( البر والصلة ) . وقال الحافظ: له طرق أقواها ما أخرج الطبراني من حديث العلاء بن خارجة ( فتح : كتاب المناقب ) وفي الاصابة : روى البغوى والطبراني وابن شاهين وغيرهم من طريق وهيب عن عبد الرحمن بن عكرمة عن عبد الملك بن يعلى عنه مرفوعاً , تعلموا ، الحديث ، مثل حديث أبي هريرة عند الترمذي

٧٧ - (ث ٢٤) عرش أحمد بن يعقوب أفال: أخرنا إسحق بن سعيد ابن عمرو (٢) ، أنه سمع أباه أبي يحدّث عن ابن عباس أنه قال : احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فانه لا بُعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة . وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة ، إن كان وصلها . وعليه بقطيعة ، إن كان قطعها

٢٩ - ياب هل يقول المولى: إنى من فلان

٧٤ – (ث ٢٠) حرث موسى بن إسماعيل قال: حد ثنا عبد الواحد بن زياد () قال: حدثنا عبد الرحم بن بن زياد () قال: حدثنا عبد الرحم بن بن حريب قال: حدثنا عبد الله عبد الله بن عمر: بمن أنت؟ قلت : من تَيْم تَمِيم . قال: من أنت؟ قلت أن من مَواليهم إذاً؟

<sup>(</sup>١) « أحمد بن يعقوب » أبو يعقوب المسعودي ثقة مات سنة بضع عشرة وما تتين

<sup>(</sup>۲) « إسحق بن سعيد بن عمرو » ابن سعيد بن العاص الأموى السكوفى ، ثقة مات سنة ۱۷۰

<sup>(</sup>٣) « أبوه » هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ثقة ، مأت بعد العشرين ومأثة <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>۱) « عبد الواحد بن زیاد » لعله أبو بشر البصری مولی عبد القیس ، وکان من الأعلام ، علی صلاح و تقوی و و رع ، مات سنة ۱۹۷

<sup>(</sup>٢) « واثل بن داود الليثي » ثقة ، صالح الحديث ، لم يسمع من أبيه شيئًا إنما نظر في

<sup>(\*)</sup> الحديث ٧٧ ( ث ٢٤ ) أخرجه الحاكم في العلم وفي البر والصلة

كتابه حديث الوليمة ، ولم يجالس الزهرى ، وابنه بكر بن واثل مات قبله وجالس الزهرى وكتابه حديث الوليمة ، ولم يجالس الزهرى (٣) « عبد الرحمن بن حبيب » ذكره ابن حبان في ثقاته

# ٤٠ - باسب مُولى القوم من أنفُسهم

٧٥ - مترشن عمرو بن خالد قال : حدُّ ثنا زُهير (١) قال : حدثنا عبد الله ابن عثمان (٢) قال: أخبرني إسمعيل بن عُبيد (٢) ، عن أبيه عبيد (١) عن رفاعة بن رافع (٥) ، أن النبي عَلَيْكِيْرُ قال لعمر رضي الله عنه • اجمع لى قُومَك ، فجمعهم . فلما حضروا بابَ النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم دَخل عليه عمرٌ فقــال: قد جَمَعتُ لَكَ قُومِي • فسمع ذلك الأصار فقالوا : قد نزل في قُرَيش الوحيّ ، فجاء المستمعُ والناظرُ ما يقال لهم . فحرج النيُّ عَيْشِيْنَ ، فقام (٢٠ بين أظهرهم نقسال • هل فيكم مِنْ غَيركم ، ؟ قالوا : نعم ، فينا حَليفُنا وابنُ أختِنا ومَوالينا . قال النبي وَيُلِيِّهِ ﴿ كَلُّهُمَا مِنَا ، وَابِنُ أَخْتِنَا مِنَا ، وَمُوالينَا مِنَا ، وَأَنْتُم تَسْمِعُونَ ؛ إن أولياتي (١٠) منكم المنَّقون (٨) ، فان كنتم أو لنك (١٠) فذاك (١٠) ، وإلا فانظُروا (١١)، لا يأتى الناسُ بالأعمال يومَ القيامة وتأتونَ بالأثقال ، فيُعرَض عنكم ، بشم نادى نقال « يا أيها الناس » ورفع يديه يضعُهمـا على ر.وس قُرَيش « أيهـٰـا الناس! إِن قُرَيشاً أهلُ أمانة (١٢) ، مَن بَغي بهم - قال زُهـــير أظنه قال: العواثر (٢١٦) كبَّه اللهُ لِمنخَرَيه، يقول ذلك ثلاث مرات

<sup>(</sup>١) « زهير » هو ابن معاوية أحد الحفاظ الأعلام ، من معادن الصدق ، ثقة ثبيت ،.

- (۲) « عبد الله بن عثمان » هو ابن خثيم أبو عثمان القارى ، عن ابن معين : ثقة حجة ، وعنه أن أحاديثه ليست بالقوية ، وكذا اختلف فيه قول النسائى . مات سنة ١٣٢
- (٣) « اسمعيل بن عبيد » \_ أو ابن عبيد الله \_ بن رفاعة بن رافع الزرق الأنصارى المدنى ، أخرج له الترمذى والحاكم وابن حبان « إن التجار يبعثون فجاراً إلا من اتقى الله » ، ذُكر تسعيد بن المسيب اسمعيل بن عبيد وكثرة صدقته وفعله المعروف فذكر قصة ، قال الحافظ: فلعله هذا
  - (٤) «عبيد» ثقة
- (٥) « رفاءة بن رافع » أبو معاذ الأنصارى البدرى ، وأبوه أول من أسلم من الأنصار شهد هو وابنه العقبة ، وشهد مع على الجل وصفين ، مات سنة ٤١ أو سنة ٤٢
  - (٦) « فقام » روى المصنف مثل هذه القصة عن أنس
- (٧) « إن أولياني » هذه الجملة وردت في حديث ابن عمر أيضاً عند أبي داود وفى ختة الأحلاس
- (٨) « المتقون » أى إنى لا أوالى أحداً بالقرابة ، وإنما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العباد ، وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى ، وأحب من أحب بالإيمان والصلاح سواء كان ذا رحم أو لا ، ولسكن أراعى لذوى الرحم حقهم لصلة الرحم (قسطلانى) فكل متق ولى لرسول الله والمسلح ، لما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص « ليسوا بأوليائى ، إنما ولى الله وصالح المؤمنين » راجع الحديث ١٨ الباب ٢٠
  - (٩) «أولئك» أي متقين
    - (١٠) ﴿ فَذَاكُ ﴾ حسن
  - ﴿(١١) « وإلا فانظروا » أى وإن لم تكونوا متقين فانظروا العاقبة

- (١٢) « أهل أمانة » عند أحمد « أهل صدق وأمانة »
- (۱۳) « العواثر » جمع عاثور وهو المكان الوعث الخشن لأنه يعثر فيه ، وقيل هي حفرة تحفر يقع فيها الأسد فيصاد فاستعير للورطة والخطة المهلكة ، وقيل جمع عاثر وهي الحادثة التي تمثر بصاحبها من قولهم عثر بهم الزمان أي أخنى عليهم (نهاية)
- (١٤) «كبه الله لمنخريه » عند أحمد «كبه الله في النار لوجهه » أي ألقاه منكوساً على وجهه » يعنى أذله وأهانه ، وخص المنخرين جرياً على قولهم رغم أنفه وأرغم الله أنفه أي ألقاه في الرغام ، واللام للتخصيص ، وهذا كناية عن خذلان عدوهم ونصرهم عليه ، كيف وقد طهر الله قلوبهم وقربهم ، وهم وإن تأخر إسلامهم فقد بلغ فيهم المبلغ العلى (مناوى). قال الحافظ: أي لا ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهوراً في الدنيا ومعذباً في الآخرة (\*\*)

#### ٤١ – ياسب من عال جاريتين أو واحدة

٧٦ – مترشن عبد الله بن يزيد قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بن عِمران (١) أبو حفص التُجيبي ، عن أبى عُشانة المُعافِري (١) ، عن عُقبة بن عامر (١) قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول «مَنْ كان له ثلاث بنات (١) ، وصبر عليبن ، وكساهن من جِدَتِه (١) ، كن له حجاباً من النار ،

<sup>(</sup>۱) • حرملة بن عمران » ابن قراد ثقة ، قال ابن المبارك : كان من أولى الألباب ، ولد سنة ۸۰ ومات في صفر سنة ١٦٠

<sup>(</sup>ه) الحديث ٥٥ (الباب ٤٥) أخرج أحمد القطعة الأولى و حليفنا منا ، وابن أختنا منا ، وموالينا منا ، والقطعة الثالثة ويا أيها الناس الح ، من غير قصة أن عمر جمع قريشا للنبي بالله (مسندج ٤ ص ٣٤٠) . والقطعة الثالثة رواها الشافعي رحمه الله تعالى بطريق يحيى بن سليم عن عبد الله عن عبد الله عن عبان بن خشيم عن إسميل بن عبيد الله الحديث . ذكر الحافظ في الإتحاف بطريق بعضه وبأخرى ببعضه ، وكذا الحاكم في المعرفة

- (۲) أبو عُشانة » حى بن يؤمن ، ثقة ، من أحبار اليمن ، مات سنة ١١٨
- (٣) ه عُقبة بن عامر » له السابقة في الإسلام والهجرة ، وهو أحد من جمع القرآن . ورأى الحافظ ابن حجر رحمه الله مصحفه بخطه بمصر ، كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه ، فصيح اللسان شاعراً كاتباً رامياً ، جمع له معاوية الصلاة والخراج ، ولما أراد عزله كتب إليه أن يغزو ، وأرسل له مشلمة بن مخلد أميراً فخرج معه عقبة إلى اسكندرية ، فلما توجه عقبة سائراً استولى مسلمة على الإمارة ، فبلغ ذلك عقبة فقال : سبحان الله عزلا وغربة ، وذلك في ربيع الأول سنة ٤٧
- (٤) « من كان له ثلاث بنات » فيه تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالباً عن القيام بمصالح أنفسهن ، بخلاف الذكور لما فيهم من القوة وجزالة الرأى وإمكان التصرف فى الأمور المحتاج اليها فى أكثر الأحوال (فتح). والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره . واختلف فى المراد بالإحسان هل يقتصر به على القدر الواجب أو بما زاد عليه ؟ قال الحافظ: والظاهر الثانى ، قان المرأة فى حديث عائشة « آثرت بالتمرة ابنتيها على نفسها » فوصفها النبى مسلم الإحسان ، فدل على أن من فعل معروماً لم يكن واجباً عليه أو زاد على القدر الواجب عد محسنا
  - (٥) « جِدَنه » أي من غناه (\*)

<sup>(</sup>۱) حرث الفضل بن دُكُين قال: حدثنا فطر، عن شُرَخبيل (۱) قال: سمعت ابن عباس عن النبي عليه قال ما مِن مُسلم تُدُرِكه ابنتان. فيُحسِن صُعبتَهما، إلا أدخاتاه الجنّة ،

<sup>(</sup>۱) « شُرحَبيل » هو ابن سعد أبو سعد، ضعيف ، لم يكن أحد أعلم بالمغازى

<sup>(\*)</sup> الحديث ٧٦ ( الباب ٤١ ) أخرجه ابن ماجه في الآدب، وأحمد

والبدريين منه . فأصابته حاجة ، فكان يجى الى الرجل ويسأله ، فاذا لم يعطه يقول لم يشهد أبوك بدراً ، فكانوا يخافونه . أخرج له ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيها ، مات سنة ١٢٣ وأتى عليه أكثر من مائة سنة (\*)

٧٨ – مرتث أبو النّعان () قال: حدثنا سَعيد بن زيد () قال: حدثنى عد الله (ه حدّثهم على بن زيد () قال: حدثنى محمد بن المنكدر () أن جابر بن عبد الله () حدّثهم قال: قال رسول الله مَيَّظِيَّةُ « مَن كان له ثلاث بنات ، يُوويهن ، ويكفيهن () ويرحهن ، فقد وجبت له الجنة البتّة ، فقال رجل من بعض القوم: وثنتين ، يا رسول الله ؟ قال « وثنتين () ،

<sup>(</sup>۱) «أبو النعان » عازم ، كان عبداً صالحاً بعيدا من العرامة أى الأذى وفساد الخلق ، كان حافظاً ثقة ، اختلط بأخرة سنة ٢٢٠ ومات سنة ٢٢٤ ، لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منسكراً ، ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منسكر . قال العقيلي قال لنا جدى : ما رأيت بالبصرة أحسن صلاة منه ، وكان أخشع من رأيت

<sup>(</sup>۲) « سعید بن زید » ابن درهم أبو الحسن البصری ، مختلف فیه ، قال المصنف : صدوق حافظ ، زاد ابن حبان : یخطیء ویهم ، قال ابن عدی : ولیس له منکر لا یأتی به غیره ، وهو عندی ممن ینسب الی الصدق ، وضعفه الدارقطنی والبزار

<sup>(</sup>٣) «على بن زيد » ابن عبد الله بن أبى مليكة زهير بن عبـــد الله بن جُدعان أبو الحسن ، اختلف فيه : قال يعقوب بن شيبه : ثقة ، قال الترمذى : ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره ، ولينه أبو زرعة وابن خزيمة وغيره . ولد أعمى ومات سنة ١٢٩

<sup>(</sup>٤) « محمد بن المنكدر » حافظ من سادة القراء ، غاية فى الحفظ والاتقان والزهد ،

<sup>( \* )</sup> الحديث ٧٧ ( الباب ٤١ ) أخرجه ابن ماجه

- (٦) « يَكفيهن » قال الحافظ في الفتح: أخرجـه المصنف في الأدب المفرد بلفظ « يَكفلهن » . وكذا عند أحمد
- (٧) زاد أحد: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة كما يأتى فى حديث جابر (الحديث ١٤٦ الباب ٨٠) وكذا ورد فى حديث أبى هريرة ، وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود بسند واه (\*)

#### ٤٢ – ياسيب من عال ثلاث أخوات

٧٩ - عرش عبد العزيز بن عبد الله (۱) قال: حــد ثنى عبد العزيز بن عبد (۲) عن سُهيل بن أبى صالح ، عن سَعيد بن عبد الرحمن بن مُسكمل (۲) ، عن أبى سعيد الحدري (۵) . أن رسول الله والله و

<sup>(</sup>١) « عبد العزيز بن عبد الله » ابن يحيى أبو القاسم الفقيه ، ثقة

<sup>( \* )</sup> الحديث ٧٨ ( الباب ٤١ ) أخرجه أحمد

- (٣) « عبد العزيز بن محمد » الدَّراوَرْدي ، أحد الأعلام ، ثقة كثير الحديث ، يغلط . مات سنة ١٨٧
  - (٣) « سعيد بن عبد الرحن بن مكل » ذكره ابن حبان في الثقات
- (٤) « أيوب بن بشير المعاوى » من الانصار ، أحد بنى معاوية ، تابعى ثقة ليس بكثير الحديث ، شهد الحرة وجرح بها جراحات مات سنة ٦٥ ، قال الحافظ : قد غلط فى مقدار سنة . قيل مات عن ٧٥ سنة
- (ه) « أبو سعيد انكدرى » سعد بن مالك بن سنان ، مشهور بكنيته ، استُصغر بأحد وغزا ما بعدها ، لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله
- ُ (٦) « فيحسن اليهن » قال الحافظ: وفى الأدب المفرد من حديث أبي سعيد « فأحسن حبتهن واتقى الله فيهن » زاد يوسف بن يونس « أو بنتان أو أختان » (\*)

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٢٩ (الباب ٢٤) أخرجه أبو داود من طريق خالد عن سهيل ، ومن طريق جرير عن سهيل بزيادة و ابنتان و أختان ، و أخرجه الترمذى بطريقين : من طريق عبد الله بن المبارك حدثنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الاعشى ( أى ابن عبد الرحمن بن مكل ) عن آبي سعيد الحدرى ، وقال المصنف فى التاريخ : ولا يصح . ومن طريق الدراوردى عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الحدرى ، وقال الترمذى : وقد زادوا فى هذا الاسناد رجلا . وفى هامش النسخة المصرية : وهو أيوب بن بشير كما فى بعض النسخ ، وقال المزى فى الاطراف : رواه هدبة ابن خالد عن حاد بن سلمة عن سهيل كما قال ابن عيينة ، ورواه يعقوب بن حميد بن كاسب عن الدراوردى كما قال خالد وجرير ، وكذا قال محمد بن صباح الدولاني عن اسمعيل بن عن الدراوردى كما قال خالد وجرير ، وكذا قال محمد بن صباح الدولاني عن اسمعيل بن وأخرجه ابن حبان فى النوع الثانى من القسم الأول بلفظ أبى داود من طريق جرير عن وأخرجه ابن حبان فى النوع الثانى من القسم الأول بلفظ أبى داود من طريق جرير عن المهيل ، وأحمد من طريقين عن سعيد بن عبد الرحن الاعشى عن أيوب بن بشير ( اتحاف المهرة رقم ١٤٥)

# ٢٢ – ياسب فضل من عال ابنتَه المردودة (١)

٨٠ - حرش عبد الله بن صالح قال: حدد ننى موسى بن عُلى " ، عن أييه " ، أن النبي علي أعظم الصدقة ، أن النبي علي أعظم الصدقة ، أن النبي علي أعظم الصدقة ، أو من أعظم الصدقة » . قال: بلى ، يا رسول الله! قال « ابنتُك " مردودة اليك (" ) ، ليس لها كاسب (٧) غيرُك (") ،

<sup>(</sup>١) « المردودة » أى التي ردت الى أبيها وأمها وقد مات عنها زوجها أو طاقعها أو فقد مثلا ، ويقاس عليها كل قريبة بان عنها زوجها

<sup>(</sup>۲) « موسى بن عُلَىّ » ابن رباح بن قصير اللخمى ، ولى إمرة مصر سنة ٦٠ ، ثقة ، رجل صالح ، يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص ، قال ابن عبد البر : ما انفرد به فليس بقوى ، ولد بالغرب سنة ٨٩ ومات بالاشكندرية سنة ١٦٣

<sup>(</sup>٣) «عن أبيه » هو عُلِيٌّ بن رباح ، ثقة كان يقول: لا أجعل في حل من سماني عُلِيًّا ، فان اسمى عَلى . وكان يغضب من التصغير في اسمه . قال المقرى: كان بنو أمية اذا سموا بمولود اسمه على غضبوا ، فبلغ ذلك رباحا فقال هو عُلى ، ولد سنة ١٠ ذهبت عيناه يوم ذات الصوارى في البحر مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وكان له من عبد العزيز بن مروان منزلة ، ثم عتب عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية فلم يزل الى أن مات سنة ١١٤

لله الذي سلبهما من كسرى بن هرمن وألبسها سراقة الأعرابي . مات سنة ٢٤

- ( 0 ) « ابنتُك » بالرفع على الخبرية لأعظم الصدقة
  - (٦) « مردودةً » بالنصب على الحالية
    - (٧) «كاسب » أى منفق
- ( ٨ ) « غيرُك » بالرفع على الوصفية والنصب ضعيف ، لأن الصحيح فى ذى الحال أن يكون معرفة ( مرقاة ) (\*)

۱۸ - حترث بشر قال: أخبرنا عبدُ الله قال: أخبرنا موسى قال: أخبرنا موسى قال: سمعت أبى عن سُراقة بن جُعشم. أن رسول الله على قال وياسراقة ، مثله (\*\*) مثل - حترث حيوة بن شريح قال: حدثنا بَقِيّة ، عن بجير ، عن خالد ، عن المقدام بن معدى كرب. أنه سمع رسول الله على قول وما أطعمت نفسك نفو لك صدقة. وما أطعمت ولدك أن فهو لك صدقة. وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة .

<sup>(</sup>١) « ما أطعمت نفسك » إن المؤمن إذا أتى المعروف أو بالمباح بقصد أن الله أباح له هذا فيؤجر فيه ، وكذا إذا أمسك أو انتهى عن شىء بنية أن الله نهاه عنه ، أو تركه على نية أن الله لا يرضى به . ويأتى فى الباب ١١٥ باتم من هذا

<sup>(</sup> ٢ ) « ولدك » الابنة المردودة داخلة في عموم الولد (\*\*\*)

<sup>( ۽ )</sup> الحديث ٨٠ ( الباب ٣٤ ) أخرجه أحمد و ابن ماجه في التجارات ، باب الحث على المحكاسب ١ / ١٥٥ والنسائل في عشرة النساء

<sup>( \*\* )</sup> الحديث ٨١ راجع ما قبله رقم ٨٠

<sup>(</sup> ٥٥٥ ) الحديث ٨٦ أخرجه أحمد ٤ : ١٣١

# عع - باب من كره أن يتمنى موت البنات

مردی (ث ۲۲) عرش عبد الله بن أبی شیبه (ت قال: حدثنا ابن مردی (ت من سفیان ، عن عثمان بن الحارث أبی الرقاع ، عن ابن عبر ، أن رجلا كان عنده وله بنات ، فتمنّی موتهن . فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزُقهن !

(٣) « عثمان بن الحارث » اثنان أحدها ختن الشعبى أو ابن بنت الشعبى . من روى عنه الثورى ثقة ، فيحتمل توثيق أبى الرواع ويحتمل توثيق ختن الشعبى ، لأن الثورى يروى عنها جيعا ، ولم يذكر للصنف فى التاريخ الا ابن بنت الشعبى

<sup>(</sup>١) « عبد الله بن أبي شيبه » هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبه ابراهيم بن عثمان ، أبو بكر الحافظ ، ثقة متقن دين ، ممن كتب وجمع وصنف وذاكر وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع ، مات في المحرم سنة ٧٣٥

<sup>(</sup>۲) ه ابن مهدى » عبد الرحمن أبو سعيد البصرى اللؤلؤى الحافظ الإمام العلم ، قال أبو حاتم : إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع ، قال ابن المدينى : أعلم الناس بالحديث ، عن أحمد : اذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة ، كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجع وتفقه وصنف وحدث وأبي الرواية إلا عن الثقات ، قال الشافعي : لا أعرف له نظيرا في الدين . كان يحج كل سنة ويختم في كل ليلتين ، مات سنة قال الشافعي : لا أعرف له نظيرا في الدين . كان يحج كل سنة ويختم في كل ليلتين ، مات سنة

وع - باسب الولد مَبْخَلة بَخْبَنة (١)

٨٤ – (ث ٢٧) حرش عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: كتب الى هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها. قالت: قال أبو بكر "كتب الى هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها. قالت: قال أبو بكر

رضى الله عنه يوما: والله! ما على وجه الأرض رجل أَحَبُّ الىّ من عمر . فلما خرج رجع فقال: أعزُّ على . فحرج رجع فقال: أعزُّ على . والولدُ أَلُوَط (٢٠)

<sup>(</sup>۱) « مجبنة » هذا لفظ حدیث ابن ماجه وأحمد ، وزاد الحاکم « مجهلة و محزنة » ( اتحاف المهرة ) أی بحمل أبویه علی البخل والجبن ، أی لا ینفق فی سبیل الله أی فی أمور المسلمین ویتقاعد عن الغزو لاجل الولد . عن أبی عبد الرحمن الشلمی الصوفی أنه تصدق بماله کله حین ولد له ولد ، فقیل له فی ذلك ، فقال : إن كان صالحا فلا أدید أن أكون بینه وبین ربه الذی یتولی الصالحین ، و إن كان فاجرا فلا أثرك مالی الذی یدعوه الی الفجور

<sup>(</sup>٢) « أبو بكر » عبدُ الله بن عثمان بن عامر ، الصدّيق الأكبر ، خليفة رسول الله وصاحبه في الغار ، عتيق الله من النار المبشر له بالجنة . مناقبه أشهر من أن تذكر . توفى يوم الاثنين في جادى الاولى سنة ١٣ وهو ابن ٦٣ سنة ، وصلى عليه عمر ، ودفن في جنب رسول الله عليه الله عليه عائمة رضى الله عنها

<sup>(</sup>۳) « فقلت له » أى الذي قاله

<sup>(</sup>٤) « ألوط » أى ألصق بالقلب ، قال ابن دريد: وأصل اللوط طليــك الحوض وغيره بالمدر لثلا يخرج منه الماء

- (۱) « مهدی بن میمون » أبو يحبى الأزدى البصرى ثقة . مات سنة ۱۷۱ أو سنة ۱۷۲ . (۲) « ابن أبی يعقوب » محمد بن عبد الله ثقة
- (٣) « ابن أبي نُعُم » هو عبد الرحمن البجلي أبو الحسكم السكوفي العابد ، ثقة ، ضعفه ابن معين ، قال بكير بن عامر : لو قيل له قد توجه ملك الموت اليك يريد قبض روحك ماكان عنده زيادة على ماهو فيه من العبادة ، كان يحرم من السنة الى السنة ويقول : لبيك ، لو كان رياء لاضمحل . كان من عباد أهل السكوفة ويصبر على الجوع الدائم ، دخل على الحجاج أيام الجاجم فوعظه فأخذه الحجاج ليقتله وأدخله بيتاً مظلماً وسد عليه الباب خسة عشر يوماً ، ثم كُسر الباب ليخرج فيدفن ، فدخلوا عليه فاذا هو قائم يصلى ، فقال له الحجاج : سرحيث شئت
- (٤) « دم البعوضة » زاد جرير بن حازم عند الترمذى « يصيب الجسد » وفى مناقب الصحيح « سأله عن الحرم يقتل الذباب » فلعله سأل عنها معاً ، قال الحافظ: وأطلق الراوى الذباب على البعوض لقرب شبهه منه وان كان فى البعوض معنى زائد ، أى ماذا يلزم المحرم إذا قتله ( قسطلانى باختصار ) . لم يظهر لى وجه ارتباط الحديث والأثر بالباب
  - ( ) « ما » أى سيدنا الامام الحسن وسيدنا الامام الحسين رضى الله تعالى عنها
- (٣) « ريحانى » ريحان مخفف من ريحان على وزن فيعلان من الروح ، وهو فى اللغة كل ما طاب ريحه من النبات ، وعند الفقهاء ما لساقه رائحة طيبة كالورقة ، والورد ما لورقه رائحة طيبة فحسب (المغرب) . وقال فخر الاسلام فى شرح الجامع الصغير : الريحان اسم لما لا يقوم على ساق من البقول مما له رائحة طيبة ، قال الاترازى : لا يثبت من قوانين اللغسة (العينى شرح الهداية) . والمراد الرزق لانبعاث الروح من الرزق ، ويجوز إدادة المشموم من الريحان لان النبي من النبي من من المناه ويقبلها (مجمع البحار)

#### ٤٦ - باب حمل الصي على العاتق

٨٦ – حَرَثُنَا أَبُو الوليد قال: حدثنا شُعبة ، عن عَدِى بن ثابت (١) قال: سمعت البَرَاء يقول: رأيت الني ﷺ ، والحسن – صلوات الله عليه – على عاتقه ، وهو يقول « اللهم الى أحبُّه فأحبّه »

(١) « عدى بن ثابت » ثقة ، إمام مسجد الشيعة وقاصُّهم ، قال شعبة : كان من الرفاعين (أى يرفع الأحاديث الموقوفة) . مات سنة ١١٦ (\*)

## ٤٧ – باسيب الولد قُرَّة العين (١)

<sup>(\*)</sup> الحديث ٨٦ (الباب ٤٦ ) أخرجه المصنف في الصحيح ، ومسلم والنسائي والترمذي

نبيّ قط في فترة وجاهلية . ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأو ثان . فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل . وفرق به بين الوالد وولده . حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده آو أخاه كافرا ، وقد فتح الله قفل قلبه بالايمان ، ويعلم أنه إن هلك دخل النار ، فلا تقرق عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار ، وأنها للّي قال الله عز وجل ( والذين يقولون ربّنا هَب لنا من أزواجنا وذريّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾ الله عز وجل ( والذين يقولون ربّنا هَب لنا من أزواجنا وذريّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾

<sup>(</sup>١) « قرة العين » بان يراهم مطيعين لله ، فان المؤمن إذا رأى أهله يشاركونه فى طاعة الله سر بذلك قلبه وقرت به عينه ، للمساعدة فى الدين وتوقع لحوقهم فى الجنة . وصراد المصنف أنه ليس كل ولد بقرة عين ، بل الولد الصالح

<sup>(</sup> ۲ ) « صفوان بن عمرو » ثقة ، مات سنة ۱۰۰

<sup>(</sup>٣) « عبد الرحمن بن جبير بن نفير » ثقة صالح الحديث ، وبعضهم يستنكر حديثه . مات سنة ١١٨

<sup>(</sup>٤) « جبير بن نفير » بن مالك الحضرمى أبو عبد الرحمن . أدرك زمان النبى وَلَيْكُونُهُ ، ثقة ، قال النسائى : ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية من ثلاثة ، منهم أبو عبد الرحمن . مات سنة ٨٠ وقيل سنة ٨٦

<sup>(</sup>ه) « المقداد بن الأسود » هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة أبو الأسود المعروف بابن الأسود ، تبناه الأسود بن عبد يغوث فنسب الميه . رابع الاسلام ، كان فارسا يوم بدر ، ولم يثبت أنه عن شهدها فارسا غيره . تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وهاجر المعجرتين ، كان عبده الرومي شق بطنه فمات منه سنة ٣٣ وهو ابن سبعين سنة بالجرف ، ودفن بالمدينة

<sup>(</sup>٦) « لوددنا » لتمنينا

- ( ٧ ) « فاستُغضب » أي أغضبته هذه السكلمة غضباً شديداً
  - ( A ) « أعجب » أتعجب
- (۹) « يتمنى محضرا غيّبه الله عنه » أى يتمنى أن يكون حضر ذاك المحضر ، روى البيهتى فى الدلائل من طريق زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة : أدركتم رسول الله ولم ندركه ، فقال : يا ابن أخى ، والله لا تدرى لو أدركته كيف تكون ، لقد رأيتنا ليلة الخندق فى ليلة باردة مطيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من يذهب فيعلم لنا علم القوم ، جعله الله رفيق ابراهيم بوم القيمة » فوالله ما قام أحد ، فقال الثانية « جعله الله رفيقى » فلم يقم أحد . فقال الثانية « جعله الله رفيقى » فلم يقم أحد . فقال أبو بكر : ابعث حذيفة . فقال « اذهب » فقلت : أخشى ان أؤسر . قال « انك لن تؤسر » فذكر أنه انطلق ( الفتح : باب غزوة الخندق . ج ٧ ص ٢٨١ )
- (١٠) «كيف يكون فيه » لفظ المسند «كيف كان يكون » ، كا يجب على المرم امتثال أمور الله الشرعية كذلك ينبغى له أن يرضى بالأمور السكائنة التى ليس له بدّ منها ، ولعلها تتضمن أموراً فيها له خير ، ولا يخلو أن يكون فيها حفظه عن مفاسد كثيرة أو إعداده لمصالح كبيرة واستعداده لمشاق شديدة
  - (١١) « كبهم » لفظ المسند « أكبهم »
  - (١٢) « لم يجيبوه » لم يقبلوا رسالته ولم يؤمنوا بها
    - (۱۳) « أخرجكم » من بطون أمهاتكم
  - ( ١٤ ) « فتصدقون بما » لفظ المسند « مصدقين لما » (\*)

٤٨ – ياسب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده

٨٨ – حرَّث موسى بن إسهاعيل قال: حدثنا سليمان بن الْمُغِيرة (١) ، عن

<sup>( \* )</sup> الحديث ٨٧ ( الباب ٤٧ ) أخرجه أحد

ثابت "، عن أنس قال: دخلتُ على النبيّ عَيَّالِيَّةِ يوما ". وما هو إلا أنا وأمى وأم حرام خالتى . إذ دخل علينا فقال لنا « ألا أصلى بكم » ؟ وذاك فى غير وقت صلاة ". فقال رجل من القوم: فأبن جعل أنسا منه ؟ فقال: جعله عن يمينه . شم صلى بنا . ثم دعا لنا – أهلَ البيت – بكل خير من خير الدنيا والآخرة . فقالت أمى : يا رسول الله ، خُو يُدِمُك (٥) . ادعُ الله له . فدعا لى بكل خير (١) . خير دعائه أن قال « اللهم ! أكثر مالَه وولده (٧) و بارك له (٨) .

<sup>(</sup>١) « سليمان بن المغيرة » ثقة ثقة ، ثبت ثبت ، سيد أهل البصرة ، أحد الأئمة ، من خيار الرجال . مات سنة ١٦٥

<sup>(</sup>٧) « ثابت » هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصرى ، صحب أنسا أربعين سنة ، كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر ، قال بكر المزنى : ما أدركنا أعبد منه ، كان يقص ويثبت في الحديث ، كان ثقة مأموناً صحيحا من حديث شعبة و الحادين وسليان بن المغيره . اختلط لعله بأخرة . مات سنة ١٢٧ وهو ابن ٨٦ سنة

<sup>(</sup>٣) « دخلت » لفظ الصحيح « دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سليم فأتنه بتمر وسمن ، قال : أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم . ثم قام الى ناحية من البيت فصلى غير المسكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها ، فقالت أم سليم : يا رسول الله إن لى خويصة ، قال : ما هي ؟ قالت : خادمك أنس » (كتاب الصوم باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم) . وله قصة أخرى في حديث أخرجه المصنف في « باب صلى فيها على الحصير » وأخرجه مسلم باختلاف يسير

<sup>(</sup>٤) « صلاة » أي فريضة

<sup>( • ) «</sup> خو يدمك » صُغّر تلطُّفا وطلبا لمزيد الشفقة لصغره لا تحقيرا ، وفيه إيثار الأم

لولدها ، ولذا يوب بعده « الوالدات رحيات »

- (٦) « بكل خير » لفظ الصحيح « فما ترك خير آخرة ولا دنيًا »
- (A) « أكثر ماله وولده » إن الدعاء بكثرة المال والولد لا ينافى خير الآخرة ، وإن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص . وليس فى طريق من طرق هذه القصة أن أبا طلحة كان حاضرا ، فيدل على جواز دخول بيت الرجل فى غيبته ، بشرط أن يستيقن أنه يأمن عليه ويفرح بقدومه
- ( ٨ ) « وبارك له » أى اجعل البركة فى ماله وولده للآخرة ، فان الصالح من المال والولد من خير الآخرة ( قسطلانى ملخصاً ) . وفى الطبرانى الصغير أمره باسباغ الوضوء والاكثار به فيكثر ماله (\*)

#### ٤٩ - ياسيد الوالدات رحمات

<sup>(</sup>۱) « مسلم بن ابراهيم » الأزدى الفراهيدى الحافظ ، ثقة مأمون ، عمى بأخرة ، مات بالبصرة في صفر سنة ۲۲۲

<sup>(</sup>ه) الحديث ٨٨ (الباب ٤٨) أخرجه المصنف في الدعوات ، ومسلم في كتاب المساجد وفي المنافب ، والترمذي في المناقب

- (۲) « ابن فضالة » مبارك بن فضالة بن أبي أمية ، ضعيف مدلس ، قال الدارقطني : لين كثير الخطأ ، يعتبر به . قال أحمد : ما روى عن الحسن يحتج به . قال أبو داود : ثبت إذا قال حدثنا . رأى أنساً يصلى ، جالس الحسن ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة ، كان متعبرا من النساك ، مات سنة ١٦٥
- (٣) « بكر بن عبد الله المزنى » أبو عبد الله البصرى ، قيل هو أخو علقمة بن عبد الله المزنى ، وقيل ليس بأخيه ، كان زوج أمه ذا مال كثير فكان هو ينفق عن سعة . أدرك المزنى من فرسان مزبنة منهم عبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار ، كان ثقة "ثبتاً مأموناً حجة قديها مجاب الدعوة ، كان يقول : إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت ، وهو سوء الظن بأخيك . مات سنة ١٠٨ ه
- (٤) « ثلاث تمرات » وفي الصحيح بطريق بلفسظ « فلم تجد عندى شيئا غير تمرة فأعطيتها » كما يأتى في باب ٧٤ الحديث ١٣٣ ، قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن للراد غير تمرة واحدة خصتها بها ، ويحتمل أنها ما وجدت في الحال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت اثنتين ، ويحتمل تعدد القصة . أقول: ولعلها وجدت تمرتين فأعطتهما إياها عائشة رضى الله عنها وأعطت هي بنتيها ، ثم وجدت أخرى فأعطتها عائشة فأرادت أن تأ كلها فالبنتان سألتا عنها فشقتها فأعطتها نصفا نصفا . ويؤيده رواية عراك بن مالك عنها « ورفعت تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها » الحديث
  - ( ) « فاخبرته » وفى رواية « فاعجبنى شأنها »
- (٦) « رحمها الله » وفي طريق من الصحيح في آخره « من ابتلي ــ وفي رواية من بلي ــ من هذه البنات بشيء كن له سترا » كما يأتى في الحديث ١٣٢ ، وفي طريق عند مسلم « ان الله قد أوجب لها الجنة وأعتقها من النار » والحديث يدل على جواز سؤال المحتاج ، وسخاء عائشة لأنها آثرت بما وجد عندها ، وان القليل لا يمنع التصدق به لحقدارته ، بل ينبغى المتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر ، وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على المتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر ، وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على

# ٥٠ - باب تُبلة الصيار

• ٩ - مَرْثُنَا مُحَدُّ بن يوسف (٢) قال: حدثنا سُفيان ، عن هِشام ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء أعر ابي (٢) إلى النبي عَيَّالِيَّةِ فقال: أَتُقَبِّلُون صِيانَكُمْ أَن نُقبِّلُهُم . فقال النبي عَيَّالِيَّةِ ﴿ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ (٥) أَن نزع الله من قلبك الرحمة ، ؟

- (٢) «محمد بن يوسف» كذا فى الصحيح ، قال الحافظ هو الفريابى ، وكذا فى النسخة السعيدية ، وأما فى المطبوعات بلفظ « عمر بن يوسف » فهو تصحيف ، وليس فى الرواة ولا فى شيوخ المصنف على ما نعلم عمر بن يوسف
- (٣) « أعرابي » ومن حديثه أن هذه الواقعة وقعت لأكثر من واحد: للأقرع بن حابس ولقيس بن عاصم ولعيينة بن حصن الفَزارى ، فالجأنى همهنا واحد منهم أو من غيرهم (الفتح ملخصاً)
- (٤) « أتقبّلون » قال النووى : تقبيل خد ولده الصغير واجب ، وكذا غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللَّطْف ، ومحبة القرابة سنة سواء كان ذكرا أو أثتى . وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق ، سواء فى ذلك الولد وغيره ( مرقاة ) . أقول : وأحكام الشرع من الوجوب والندب لا تكون إلا بدليل ، ولم يأت به النووى رحمه الله

<sup>(</sup>١) « القُبلة » بالضم : اللثمة

<sup>( \* )</sup> الحديث ٨٩ ( الباب ٩٩ ) أخرجه المصنف فى زكاة الصحيح وفى البر وفى الآدب بطريقين ، والترمذى فى البر ، وابن ماجه . قال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث بكر ، ومن حديث عبد الرحمن تفرد به

(ه) «أو أملك لك» والمعنى لا أقدر أن أجعل الرحمة فى قلبك بعد أن نزعها الله منه ، وهذا على رواية فتح همزة « أنْ » وعلى تقدير السكسرة فمعناه إن نزع الله الرحمة من قلبك فلا أقدر أن أضعها فيه . وفى نسخة « أو أملك ان كان الله عز وجل نزع » (فتح – مرقاة) (\*)

ا ٩ - حَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ : أَخِبَرِ نَا شُعِيبٍ ، عَنِ الزَهْرِى قَالَ : حَدِثْنَا أَبُو سَلَمَةً بِنَ عَبِدَ الرَّحْنَ . أَنَ أَبَا هُرِيرَةَ قَالَ : قَبَّلَ رَسُولُ اللّهِ عَيَيْنَا فَيْ حَسْنَ بَنَ عَلَى ، وعنده الأَفْرِعُ بِن حَابِسِ التَّهِيمِيّ (١) جَالَس ، فقال الأَقْرِع : إِن لَى عشرة من الولد ما قبَّلتُ منهم أحدًا (٢) . فنظر إليه رسول الله عَيَيْنَا فَيْهُمْ قَالَ \* من الولد ما قبَّلتُ منهم أحدًا (٢) . فنظر إليه رسول الله عَيَنْنَا فَيْهُمْ قالَ \* من الولد ما قبَّلتُ منهم أحدًا (٢) .

<sup>(</sup>۱) « الاقرع بن حابس التميى » وفد على النبى عَلَيْنِ وشهد فتسح مكة وحنيناً والطائف ، وهو من المؤلفة قلوبهم ، وقد حَسَن اسلامه . كان شريفاً في الجاهلية والاسلام ، وشهد اليمامة ودومة الجندل وحرب العراق وفتح الأنبار ، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيّره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش في زمن عثمان ، وقيل قتل بالبرموك في عشرة من بنيه

<sup>(</sup>۲) « ما قبّلت » ظن أن كل عاطفة طبعية للبشر غير محمودة خصوصاً في من ميقتد كي به ، بل لا بد للإمام ان يكون منقبضا ضابطا نفسه عن استيفاء عاطفته الطبعية أمام الناس وان كان في غير حياء ، فأراه صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض الصفات التي جبلت عليها الطباع محمودة ، وأن استيفاءها أمام الناس ليس بمذموم بشرط أن لا يدع الحياء في موضعه ، ومنه الرحمة بالصغير ، ولا ينبغي قهر الطبع اذا كان على نهيج سوى . نعم يجب أن يقهر الطبع

<sup>( \* )</sup> الحديث ٩٠ ( الباب ٥٠ ) أخرجه الشيخان وابن ماجه

على حكم العقل إذا زاغ عن نهجه السوى أو ظن أن الإمام ينبغى له أن يستقر من العلم قى عاطفته الطبعية ما هو عاطفته الطبعية وأن استيفاءها أمام الناس غير محود . والحق أن من العاطفة الطبعية ما هو مذموم ومنها ما هو محود

(٣) « يرحمُ » بالرفع فى كلا للوضعين على الخبرية ، ويجوز الجزم على الشرطية ، خرج مخرج المثل ، ويأتى معناه فى الباب ١٧٣ والباب ١٧٤ (\*)

## ٥١ - باسب أدب الوالد وبره لولده

97 – ( ث ٢٨ ) مَرَثُنَا مَحَدُ بن عبد العزيز ( ) قال : حدثنا الوليد بن مسلم ( ) ، عن الوليد بن أوس ( ) ، أنه سمع أباه ( ) يقول : كانوا يقولون : الصّلاح من الله ( ) ، والآدب ( ) من الآباء ( )

<sup>(</sup>١) « محمد بن عبد العزيز » أبو عبد الله المعروف بابن الواسطى ، حافظ ليس بالقوى

<sup>(</sup>٢) « الوليد بن مسلم » عالم الشام ، ثقة يدلس ، قال أحمد : أغربَ أحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد

<sup>(</sup>٣) « الوليد بن نمير بن أوس » ذكره ابن حبان في ثقاته

<sup>َ (</sup>٤) « سمع أباه » هو نمير بن أوس . قليل الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ولاه هشام بن عبد الملك قضاء دمشق فكتب إليه يستعفيه فأعفاه

<sup>(</sup>٤) « الصلاح من الله » أى من عطية الله

<sup>(</sup>٦) « الأدب » وهو اسم يقع على كل رياضة مجمودة يتخرج بها الإنسان فى فضيلة من الفضائل ( نهاية ــ مغرب ) ، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق ، وبعبارة أخرى الوقوف مع للستحسنات ، وبعبارة أخرى استعمال ما يحمد قولا وفعلا ، وبعبارة أخرى هو تعظيم من فوقك

<sup>( \* )</sup> الحديث ٩١ (الباب ٥٠ ) أخرجه المصنف فى البر والآدب، ومسلم فى المناقب ، م -- ١٢ \* شرح الأدب المفرد

والرفق بمن دونك (فتح ـ قس) قال أهل اللغة : الأدب ملكة تعصم من كانت فيه عما يشينه ، والجم آداب، والآداب تطلق على العلوم والمعارف عموماً وعلى المستظرف منها فقط، ويطلقونها على ما يليق بالشيء أو الشخص فيقال: آداب الدرس، وآداب القاضي ( البحر الرائق) والأدب يتأدب به الأديب من الناس، سمى أدباً لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن للقابح ( لسان العرب ) . وأصل الأدب الدعوة ، ومنها المأدبة ، وهو محركا الظرُّف لأن ذلك يدعو إلى محبة من تحلَّى به ، ثم أطلق على التعليم يقال أدَّبه تأديباً إذا علمه الأدب وراض أخلاقه ( لسان ) فان التعليم خير ما يدعو إلى تأديب النفس وجلاء الذوق وتهذيب الطبع . ويراد بالأدب في الاصطلاح الحكلام الجميل الذي يترك في نفس سامعه أو قارئه أثراً قوياً يحمله على استعادته والاستزادة منه والميل إلى محاكاته ، وكذا أدبته إذا عاقبته على إساءته لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. وفي التلويح في بحث الأمر: التأديب قريب من الندب إلا أن الندب لثواب الآخرة والتأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات، وقد يطلقه الفقهاء على ﴿ المندوب. والأدب أدبان: أدب شريعة وأدب سياسة. فأدب الشريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض. وكلاها يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان، وعمارة البلدان . لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه ، ومن خرب الأرض فقد ظلم نفسه ، ( محمد صلى الله عليه وآله وسلم المثل السكامل ب ١١ ص ٤٠٢)

(٧) « من الآباء » روى جابر بن سمرة مرفوعاً « لَأَن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع » . وعن عمرو بن سعيد مرفوعاً « ما نحل والد ولده من نحلة أفضل من أدب حسن »

<sup>97 -</sup> مَرْشُنَا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي ، عن داود بن أبي هند () عن عامر () ، أن النَّعان بن بَشير () حدَّنه ، أن أباه () انطلق به إلى رسول الله ﷺ يحمله نقال: يا رسول الله الى أشهدُكُ

أَنَى قَد نَعَلْتُ () النعانَ كذا وكذا . فقال « أكلَّ وَلدِك نَعَلْتَ () \* ؟ قال : لا . قال « فأشهِدْ غيرى () \* ثم قال « أليس يسرُّك أن يكونوا في البِرِّ سواء \* ؟ (^) قال : بلي . قال « فلا إذا (^) \*

قال أبو عبد الله البخارى: ليس الشهادةُ من الذي عَلَيْكُ رخصةً (١٠)

<sup>(</sup>١) « داود بن أبى هند » قال العجلى : ثقة جيد الإسناد رفيعه . كان صالحاً من خيار أهل البصرة من للتقنين فى الروايات ، إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه . وعن أحمد : ثقة ثقة ، وعنه كثير الاضطراب والخلاف ، يفتى فى زمان الحسن ، من حفاظ البصريين ، مات سنة ١٣٩

<sup>(</sup>۲) «عامر» ابن شراحيل الشعبى ، الإمام العلم ، ولد لست سنين خلت من خلافة هر ، قال الحسن : كان والله كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الإسلام بمكان ، كان فقيها شاعراً ، ذكره الطبرى في طبقات الفقهاء قال : كان ذا أدب وفقه وعلم ، وكات يقول : ما حللت حبوتى إلى شيء بما ينظر الناس إليه ، ولا ضربت بملوكي قط ، وما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا قضيته . مر عليه ابن عمر وهو يحدّث بالمغازى فقال : لقد شهدت القوم ، فلهو أحفظ لها وأعلم بها . قال مكحول وأبو مجلز : ما رأينا أفقه منه . قال ابن عبينة : كانت الناس تقول : ابن عباس في زمانه ، والشعبي في زمانه . قال البن معين : إذا حدث الشعبي بيضاء ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده على . قال ابن معين : إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه ، ولا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحاً : قيل في موته : بين سنة ١٠٠ إلى سنة ١١٠ ، وكذا في عمره بين سبع وسبعين إلى اثنتين وتمانين سنة بين سنة الله النه منه المناه فهو ثقة يحتج بحديثه ، ولا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحاً : قيل في موته :

<sup>(</sup>٣) « النعان بن بشير » ابن سعد بن ثعلبة الخزرجي ، أمه عمرة بنت رَواحة ، ولد على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة ، وهو أول مولود في الأنصار بعد قدوم النبي صلى الله على رأس أربعة عشر شهراً على المحوفة في عهد معاوية تسعة أشهر ، قال سماك بن حرب : كان أميراً على المحكوفة في عهد معاوية تسعة أشهر ، قال سماك بن حرب : كان أخطب من سمعت ، وولى حمص . وكان أبوه قد أتى به إلى النبي عَلَيْتِيْلَةُ واستدعاه له

ختال « أما ترضى أن يبلغ ما بلغت ، ثم يأتى الشام فيقتله منافق » فلما بويع لابن الزبير بحسص بعد موت يزيد بن معاوية وتمرد أهل حص خرج النعان هارباً من الفتنة ، فاتبعه خالد بن خلى السكلاعى فقتله فى أول سنة ٦٠

- (٤) ه أن أباه » هو بشير بن سعد الخزرجى . شهد بدرا ، وكان يكتب بالعربية فى الجاهلية ، بشه الذي وقط الذي والله في سرية إلى فدك فى شعبان ، ثم بشه فى شوال نحو وادى القرى ، واستعمله الذي وقط الله على الله على الله على الله عليه وآله وسلم: إن الله أمرنا أن نصلى عليك فسكيف نصلى عليك ؟ (مسلم . عن عقبة بن عمرو) . وهو أول من بايع أبا بكر من الأنصار ، وأخرج المصنف فى التاريخ السكبير يسنده أن عرقال يوماً فى عبلس وحوله المهاجرون والأنصار : أرأيتم لو ترخصت فى بعض الأمر ، ما كنتم فاعلين ؟ فسكتوا . فعاد مرتين أو ثلاثاً ، فقال بشير بن سعد : لو فعلت قو مناك تقويم القدح . قال عمر : أنتم إذا أنتم ( ابن سعد ج ٢ ق ٢ ص ٩٨ ) ، قتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد من المحامة سنة ١٣
- (ه) « نحلتُ » أعطيت بغير عوض ، وقد روى جابر هذه القصة على خلاف هذا . راجع شرح معانى الآثار . وفي لفظ للدارقطنى أن الذى نحله أبو النعان للنعان كان حائطاً من نخل ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب الأموال » : الحائط المخرف ذو النخل والشجر
- (٣) ه أكل ولدك نحلت » يدل الحديث أنه ينبنى أن يسوسى بين أولاده فى الهبة ويهب لمكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضّل بل يسوى بين الذكر والأنثى . قال طاوس وعروة ومجاهد والثورى وأحمد وإسحق وداود: وهو حرام (نووى) . وقال بعض الشافعية : أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . والصحيح المشهور أن يسوى بينها لظاهر الحديث ، إلا أن يكون لزيادة فى الدين (وكذا فى الفتح ، كتاب الهبة باب الاشهاد فى الهبة ) ولو وهب فى صحته كل المال للولد جاز وأثم ، أى إذا قصد حرمان بقية الورثة (رد المحتار) فلو فضل بعضهم

- على بعض أو وهب لبعضهم دون بعض فذهب الثلاثة أنه مكروه ليس بحرام ، والهبة سحيحة ( ٧ ) « فأشهد غيرى » زاد وهب عن داود بن أبي هند « على هذا »
- ( ٨ ) ﴿ فَى البرسواء ﴾ وأخرج الطحاوى من طريق منيرة عن الشعبى عن النجان : سو وا بين أولادكم فى العطيّة كما تحبون أن يسووا يينكم فى البر ( فتح ، الهبة للولد ) عن ابن عباس مرفوعاً
- (٩) « فلا إذاً » أى فاذا كان كان كذلك ، وإذا كان يسرك استواؤهم فى البر، فلا يسح أن تفضل بعضهم على بعض فى النحلة. ونظير هذا ما فى الصحيحين أنهم أخبروا النبى عَلَيْكُ قبل طواف الوداع أن صفية رضى الله عنها حاضت فقال « أحابستنا هى » قالوا : إنها قد أفاضت . قال « فلا إذاً » أى إذا كانت قد أفاضت فليست بحابستنا
- (۱۰) « رخصة » قال المصنف فى الصحيح : وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخرين مثله . قال الشيخ أنور شاه عليه رحمة الله : فان رجح بعضهم على بعض لمعنى صحيح جاز ، وكذا ذكره على القارى ، وراجع عمدة القارى ص ٢٧٥ ج ٦ ( فيض البارى ج ٣ ص ٢٦٨ كتاب الهبة ) (\*)

### ٥٢ - باب ير الآب لولده

٩٤ – ( ث ٢٩ ) عَرَشُنَا ابنُ مُخَلِد () ، عن عيسى بن يونس () ، عن الوَصافي () ، عن مُحارب بن دِثار () ، عن ابن عمر قال : إنما سهاهم الله () أبرارا لأنهم بر وا () الآباء والأبناء . كما أن لوالدك عليك حقا ، كذلك لولدك عليك حق

<sup>(</sup>١) « ابن مخلد » خالد بن مخلد القطوانى أبو الهيثم ، من كبار شيوخ المصنف ثقة ،

<sup>(\*)</sup> الحديث ٩٣ (الباب ١٥) أخرجه المصنف فى الهبة والشهادات، ومسلم فى الهبة، والنسائد فى النحل، وأبو داود فى البيوع، والدارقطني فى البيوع، والترمذي، وابن ماجه

صدوق ، مفرط ، غال فى التشيع ، قال الحافظ : إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره ، لا سيا ولم يكن داعية إلى رأيه . أما ما قال الإمام أحمد له مناكير فقد تنبعها ابن عــــــدى وأوردها فى كامله ليس فيها شيء ، أخرج عنه المصنف فى الصحيح ، مات سنة ٢١٣

- (٣) ه عيسى بن يونس » ثقة ،كان سنة فى الغزو وسنة فى الحج ،كان يسكن الثغر ، قال له ابن عيينة : مرحباً بالفقيه ابن الفقيه ، قال جعفر بن يحيى البرمكى : ما رأينا فى القراء مثله ، عرضت عليه مائة دينار فقال : لا والله ، لا يتحدث أهل العلم أنى أكلت للسنّة ثمناً ، ألا كان هذا قبل أن يسألونى ، فأما على الحديث فلا ولا شر بة ماء . مات سنة ١٨٧
- (٣) « الوصاقى » هو عبيد الله بن الوليد، ليس بمحكم الحديث، يكتب حديثه للمعرفة . وضعفه غير واحد . قال ابن حبان : يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها فاستحق الترك . قال الحاكم : روى عن محارب ، أحاديثه موضوعة
- (٤) « محارب بن دثار » ثقة ، صدوق ، مأمون . قال سماك بن حرب : كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجال ست خصال سودوه : الحلم ، والصبر ، والسخاء ، والشجاعة ، والبيان ، والتواضع . ولا يكلن في الإسلام إلا في العقاف ، وقد كملن في هذا الرجل . قال الثورى : ما يخيل إلى أني رأيت زاهداً أفضل من محارب ، كان من أفرس الناس ، كان قاضياً على السكوفة . مات سنة ١١٦
  - ( o ) « سماهم الله » في القرآن
  - (٦) « برواً» أحسنوا ووفّوا حقوقهما <sup>(\*)</sup>

٥٣ - ياسب من لا يَرحم لا يُرحم (')
٩٥ - عرشن محدُ بن العلاء (') قال: حدثنا مُعاوية بن هِشام ('') ، عن

<sup>(</sup>ه) الحديث ٩٤ ( ث ٢٩ ) أخرجه الطيراني

شَيبانَ '' ، عن فراس '' ، عن عَطية '' ، عن أبي سعيند ، عن النبي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

- (۱) « لا 'يرحم » رحمة خاصة مخصوصة بالراحمين الفائزين السابقين ، وإلا فرحته وسعت كل شيء ، وأني تكون الحياة لمن يحرم من رحمة الله ، الظاهر أنه إخبار ، ويحتمل أن يكون دعاء . فيه حض على الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والسكافر والبهائم المماوك منها وغير المماوك ، وفيه التعاهد بالإطعام والستى والتخفيف في الحمل وترك التعدى بالضرب ، وفيه من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لا يرحمه الله ( لمعات ، مرقاة ، بزيادة ) لأنه ليس عنده عهد ، فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء ، وفي إطلاق رحمة العباد في مقابلة رحمة الله نوع مشاكلة ( قسطلاني )
- (۲) « محمد بن العلاء » أبوكريب ، أحد الأثبات المكثرين الحافظ ، غلبت السوسة مرة على رأسه فغلف الطبيب رأسه بالف الوذج فأخذه من رأسه فوضعه في فيه وقال بطني أحوج إلى هذا . مات في جمادي الآخرة سنة ۲٤٨ . وأوصى أن تدفن كتبه معه ، فدفنت
- (٣) « معاوية بن هشام » القصار ، وثقه أبو داود ، وقال ابن حبان في الثقـات : ربما أخطـأ
- (٤) « شَيبان » بن عبد الرحمن أبو معاوية النحوى ، ثقة ، قال أحمد : ثبت في كل المشايخ . قال عثمان بن أبى شيبة : كان معلماً صدوقاً حسن الحديث . قال يعقوب بن شيبة : كان صاحب حروف وقراآت . قال الساجى : صدوق ، وعنده مناكير وأحاديث تفرد بها عن الأعمش . مات سنة ١٦٤
- (ه) « فراس » هو ابن يحيى الهمدانى المسكتب، ثقة ، قال يحيى بن سعيد : وما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء . ووثقه يعقوب بن شيبة وقال : في حديثه لين .

وأخرج البخارى فى تاريخه حديثه « اتق دعوه المظلوم » عن هذا الطريق. مات سنة ١٢٩ (٦) « عطية » ابن سعد العوفى أبو الحسن ، ضعيف الحديث ، قال أحمد : بلغنى أن عطية كان يآتى المكلبي ويسأله عن التفسير ، وكان يكنيه بأبي سعيد ، قال ابن عدى : مع ضعفه يكتب حديثه . وكان يعد من شيعة أهل الكوفة ، قال : لما وُلدتُ أُتيت إلى على كرم الله وجهه ففرض لى فى مائة . خرج مع ابن الأشعث فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرضه على سب على فان لم يفعل فاضربه أربعائة سوط واحلق لحيته ، فاستدعاه فأبي أن يسب ، فأمضى حكم الحجاج فيه ، ثم خرج إلى خراسان فلم يزل بها حتى ولى عراً بن هبيرة العراق فقدمها فلم يزل بها إلى أن مات سنة ١١١ . قال ابن سعد : وكان ثقة إن شاء الله تعالى ، وله أحاديث صالحة . قال أبو داود : وليس بالذي يعتمد عليه ، قال الساجى : ليس بحجة ، وكان يقدم عليًا على المكل (\*)

<sup>97 -</sup> مَرْشُنَا مُحَدُّ بن سلام قال: أخبر نا أبو مُعاوية ('') ، عن الأعمش ، عن زيد بن وَهب ('') وأبى ظَبْيان ('') ، عن جَرِير بن عبد الله قال ('') : قال رسول الله ﷺ « لا يَرْحَمُ اللهُ من لا يَرْحَمُ الناسَ »

<sup>(</sup>۱) « أبو معاوية » هو محمد بن حازم ، عمى وهو ابن أربع أو ثمان سنين ، أحد الأعلام ، ثقة ، مرجىء . قال أحمد : كان فى غير الأعمش مضطرباً ربما دلس ، وثقه النسائى وغيره . مات سنة ١٩٣

<sup>(</sup>٢) « زيد بن وهب » الجهنى أبو سليمان السكوفى ، رحل إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقُبض وهو فى الطريق . ثقة كثير الحديث ، وانفرد يعقوب بن سفيان فقال : فى حديثه خلل كثير

<sup>( \* )</sup> الحديث ٥٥ (الباب٥٥) أخرجه الترمذي

- (٣) « أبو ظبيان » هو حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الجَنَّبي ، ثقة : مات سنة ٨٩ وقيل غير ذلك
- (٤) «جرير بن عبد الله» البَجَلى أبو عمرو اليمامى يوسف هذه الأمة ، كأن وجهه شقة قمر ، أسلم سنة ١٠ فى رمضان ، قال له عمر بن الخطاب : يرحمك الله ، نعم السيد كنت فى الجاهلية ، ونعم السيد أنت فى الإسلام . نزل السكوفة ثم انتقل إلى قرقيسيا وقال : لا أقيم ببلدة يُشتم فيها عثمان . شهد فتح المدائن ، وكان على ميمنة الناس يوم القادسية (\*)

٩٧ – وعن عَبْدة ()، عن أبى خالد ()، عن قَيس ()، عن جَرِيرَ ابن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ «من لا يَرحم الناسَ لا يَرحمه الله،

- (۲) «عن أبى خالد» ثقة صدوق ليس بحجة ، صاحب سنة ، وكان محترفًا يؤاجر نفسه من التجار ، كان سفيان يعيبه لخروجه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن ، وأما أمر الحديث فلم يكن يطمن فيه أحد ، ولد سنة ١٩٤ ومات سنة ١٩٠
- (٣) « قيس » هو ابن أبى حازم ، رحل إلى النبى ﷺ ليبـا يمة فقبض وهو فى الطريق ، ثقة جاوز المائمة بسنين كثيرة حتى خرف وذهب عقله (\*\*)

٩٨ - وعن عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : أتى النبي عَلَيْكِ فاس من الأعراب ، فقال له رجل منهم : يا رسول الله ا أتقبّلون

<sup>(</sup>١) « عبدة » لعل هذه الروايات الثلاث رواها محمد بن سلام فى جلسة واحدة فرواها المصنف بحرف العطف ، أو هذه معلقات

<sup>(\*)</sup> الحديث ٩٦ (الباب ٥٣ ) أخرجه المصنف في الآدب ، ومسلم في الفضائل ، والترمذي في البر ، ويأتي في الباب ١٧٣ ح ٣٧٠

<sup>( \* \* )</sup> الحديث ٩٧ ( الباب ٥٣ ) راجع تخريج ما قبله ح ٩٦

الصبيان؟ فوالله ما نقبُّلهم. فقال رسول الله ﷺ «أوَ أَمْلِكُ أَنْ كَانِ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ كَانِ اللهُ عَرْ وجل نزعَ من قلبك الرحمة » ؟

ه ه - (ث ٣٠) عَرْشُ أبو النعان قال: حدثنا حمّاد بن زيد (' ، عن عاصم (' ) عن أبي عثمان (' ) ، أن عمر رضى الله عنه استعمل رجلا ، فقسال عاصم ( ) عن أبي عثمان ( ) ، أن عمر رضى الله عنه استعمل رجلا ، فقسال العامل: إن لى كذا وكذا من الولد ، ما قبّلت واحدا منهم · فزعم عمر - أف قال عمر - إن الله عز وجل لا يَرحم من عباده إلا أبر هم (')

<sup>(</sup>۱) « حاد بن زید » ابن درهم أبو إسماعیل البصری ، كان ضریراً من أثمة المسلمین ومن عقلاء الناس وذوی الألباب ، كثیر الحدیث ثقة ثبت ، كان أثبت من ابن سلمة وكل ثقة غیر أنه یقصر فی الأسانید ویوقف المرفوع ، كثیر الشك لتوقیه وكان جلیلا ، لم یكن له كتاب برجع إلیه فسكان أحیاناً یذكر فیرفع الحدیث وأحیاناً یهاب فلا یرفعه ، قال ابن عینه : ربما رأیت الثوری جاثیاً بین بدیه ، قال ابن مهدی : لم أر أحداً قط أعلم بالسنة ولا علمیث منه ، قال أبو عاصم : مات حماد یوم مات ولا أعلم له فی الإسلام نظیراً فی هیئته ود آنه . كان عثانیاً . ولد سنة ۹۸ ومات فی رمضان سنة ۱۷۹

<sup>(</sup>٢) «عاصم» هو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصرى، لم يكن الحافظ، شيخ ثقة .كان يتولى الولايات: فكان بالكوفة على الحسبة فى المكاييل والأوزان، وقاضيًا بالمدائن. مات سنة ١٤٢

<sup>(</sup>٣) « أبو عثمان » النهدى اسمه عبد الرحمن بن مُل ، أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدّق إليه ولم يلقه ، هاجر إلى المدينة بعد موت أبى بكر وسكن السكوفة ، فلما استشهد الإمام الحسين رضى الله عنه تحول إلى البصرة . حج ستين ما بين حجة وعرة ، وكان يقول : أتت على مائة وثلاثون سنة وما من شيء إلا أنكرته

خلا أملى. قال سلیان التیمى: إنى لأحسب أن أبا عثمان كان لا یصیب ذنباً ، كان لیله قائماً ونهاره صائماً ، كان عریف قومه . مات سنة ۹۵ أو سنة ۲۰۰

(٤) « أبرَّ هم » أوفاهم بحقوق الناس وحقوق الله

#### ٥٤ - باسب الرحمة ماثة جزء

<sup>(</sup>۱) ه سعيد بن المسبب » رأس على التابعين وفرده وفاضلهم وفقيهم ، ولد سنة ١٥ . قال قتادة : ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام منه ، قال ابن المدينى : لا أعلم أوسع علماً منه . قال مكحول : طفت الأرض كلها في طلب العلم ، فما لقيت أعلم منه . قال أحمد : مرسلات سعيد سحاح لا نرى أصح من مرسلاته . إن ابن عركان يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره . كان لا يأخذ العطاء ، وكانت له بضاعة يتجر بها في الزيت . قال ابن حبان : كان أفقه أهل الحجاز وأعبر الناس لرؤيا ، ما نودى بالصلاة من أربعين سنة إلا هو في المسجد ، فلما بايع عبد لللك للوليد وسليان وأبي المعيد ذلك ضربه هشام بن عبد الملك ثلاثين سوطاً وألبسه ثياباً من شعر وأمر به فطيف به ثم سجن . مات سنة ٤٤

<sup>(</sup>٢) « مائة جزء » لعل هذا العدد الخاص مثل عدد درج الجنة ، والجنة هي محل الرحمة ، فكأن كل رحمة بازاء درجة ، فمن نالته رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة (فتح ملخصاً )

- (٣) « تسعة وتسعين » قال ابن أبى جمرة : إن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وتسعين جزءاً ، فاذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين جزءاً ، وهو قوله تسالى « سبقت رحمتي على غضبي »
- (٤) « أنزل في الأرض » والقياس إلى الأرض ، لسكن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض ، أو فيه تضمين فعل ، والغرض منه المبالغة يعنى أنزل رحمة واحدة منتشرة في الأرض
- (•) « يتراحم الخلق » وفي رواية: أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها . وإذا حصل للإنسان من رحمته الواحدة في هذه الدار الممتلئة بالأكدار الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك بما أنعم الله به ، فكيف ظنك بمائة من رحمته في الدار الآخرة (نووى) . وذاه مسلم: فاذا كان يوم القيامة أكلها بهذه الرحمة ، فتكون عند الخلق مائة رحمة يوم القيامة . ويمكن أن ترجع هذه الرحمة الواحدة إلى الله تعالى فتكون الرحمة كلها لله
- (٦) «حتى ترفع الفرس» وخص الفرس بالذكر لأنها أشد حذراً من أن يصيب ولدها الضرر من وقع حافرها عليه فى الحيوانات المألوفة التى يرى المخاطبوت احركاتها مع أولادها مع خفته وسرعته فى التنقل
  - (٧) « حافرها » هو بمنزلة القدم للإنسان
- ( ٨ ) « أن تصيبه » زاد فى رقائق الصحيح : فلو يعلم السكافر بكل الذى عند الله من الرحة لم ييأس من الجنة ، ولو يعلم المؤمن بكل الذى عند الله من العذاب لم يأمن من النار ( باب الرجاء فى الخوف ) (\*)

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٠٠ (الباب ٤٥) أخرجه المصنف في بر الصحيح ، ومسلم في التوبة ، وابن ماجه في الزهد ، والداري

## ٥٥ - باسب الوصاة بالجار (١)

ا ۱۰۱ - عتر الساعيلُ بن أبى أويس قال: حدثنى مالك (،) عن يحيى ابن سعيد (،) قال: أخبرنى أبو بكر بن محمد، عن عمرة (،) عن عائشة رضى الله عنها، عن النبى على قال وما زال جبريلُ على الله يوصينى بالجار (،) حتى ظننتُ أنه سيور "نه (،)

<sup>(</sup>١) ه الوصاة » بفتح الواو والصاد مع المدّ : لغة فى الوصية ، وكذا الوصاية بإبدال. الهمزة ياء ، وهما بمعنى

<sup>(</sup>٢) « مالك » ابن أنس الأصبحى ، أحد أعلام الإسلام ، إمام دار الهجرة ، حجة الله على خلقه . قال ابن مهدى : ما رأيت أحسداً أثم عقلا ولا أشد تقوى منه . وقد أفرد المحافظ مناقبه فى تصنيف . ولد سنة ٩٣ ، وحُل به ثلاث سنين ، وتوفى صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة ١٧٩ وكان ابن خس وثمانين سنة . قال المصنف : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر

<sup>(</sup>٣) « يحيى بن سعيد » ابن فروخ الأحول القطّان الحافظ الحجة ، أحد أثمة الجرح والتعديل ، اختلف إلى شعبة عشرين سنة ، قال أحمد : ما رأت عيناى مثله ، إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة ، يقوم بين يديه هيبة له ابن المدينى وأحمد ويحيى بن معين والشاذكونى وعرو ابن على يسألونه عن الحديث . قال بندار : اختلفت اليه عشرين سنة فى أظن أنه عصى الله تعالى قط . قال حفيده : لم يكن جدى يمزح ولا يضحك إلا تبسيا ، وما دخل حاماً قط ، ويُحتم القرآن كل ليلة عشرين سنة ، ولم يفته الزوال فى المسجد أربعين سنة . ولد فى أول سنة ١٢٠ ومات فى سنة ١٩٨ . عن زهير بن نميم البابى رأيته فى المنام وعليه قميص بين كتفيه مكتوب « بسم الله الرحن الرحيم . كتاب من الله العزيز الحكيم . براءة ليحيى بن سعيد القطان من النه الرحن الرحيم . كتاب من الله العزيز الحكيم . براءة ليحيى بن سعيد القطان من النه الرحن الرحيم . كتاب من الله العزيز الحكيم . براءة ليحيى بن سعيد القطان من النه ، النار »

- (٤) «عمرة» بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية ، كانت في حجر عائشة ، من أعلم الناس بحديث عائشة . ماتت سنة ١٠٦ وهي بنت سبع وسبعين سنة
- (ه) « بالجار » قال ابن أبي جمرة: حفظ الجار من كال الإيمان. ويحصل امتثال الوصية بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة ، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيا يحتاج اليه إلى غير ذلك ، وكف أسباب الأذى عنه حسية كانت أو معنوية على اختلاف أنواعه ( الفتح ـ القسطلاني )
- (٣) «سيورثه » أى يأمر بتوريث الجار من جاره بأن يجعله مشاركاً فى المال مع الأقارب بسهم يعطاه مسلماً كان أو كافراً عابداً أو فاسقــاً صديقــاً أو عدواً غريباً أو بلدياً ضاراً أو نافعاً قريباً أو أجنبياً قريب الدار أو بعيدها ، ومن حق الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه (قسطلاني)

١٠٢ – عرش صدقة (١٠ قال: أخبرنا ابن عينة ، عن عمرو، عن نافع ابن مجبير (١٠ ، عن أبي شريح الحزاعي (٢٠ ، عن النبي سيالي قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر فليُحسن إلى جار ه (٥٠ . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُحرّ م ضيفه (١٠ . ومن كان يؤمن بالله واليسوم الآخر فليَقُل خيراً (١٠ أو ليصنمت (٨٠ ) . ن

<sup>(</sup>١) «صدقة» ابن الفضل أبو الفضل المروزى الحافظ، أحد الرحالين، ثقة صاحب حديث وسنة وفضل، قال وهب بن جرير: جزى الله صدقة ويعمر وإسحاق عن الإسلام خيراً، أحيوا السنة بأرض الشرق. مات سنة نيف وعشرين ومائتين

<sup>(</sup>٢) ﴿ نَافَعُ بِنَ جِبِيرٍ ﴾ ابن مطم المدنى أبو محمد ـ ويقال أبو عبد الله ـ أحد الأئمة . ثقة مشهور ، كان نابها فصيحاً عظيم النخوة ، جهير الـكلام ، يفخم كلامه ، من خيار الناس ،

- كان يحج ماشياً وناقته تقاد . من أصحاب زيد بن ثابت يأخذ عنه ويفتى بفتواه مات سنة ٩٩ (٣) « أبو شريح انُطْراعى » اسمه خُويلد بن عمرو ، أسلم يوم الفتح ، من عقلاء أهل المدينة . قال لعمرو بن سعيد الأشدق أمير المدينة وهو يجهز جيشاً إلى مكة : اثذن لى أيها الأمير أن أحدثك ، فذكر حديث « لا يحل لأحد أن يسفك بها دَماً » . مات بالمدينة سنة ٦٨
- (٤) ه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » المقصود المبالغة في إتيان هذه الأفعال ، كا تقول لولدك: إن كنت ابني فأطفني ، تحريضاً له على الطاعة . وتخصيص يوم الآخر بالذكر لأن رجاء الثواب والعقاب كله راجع إلى الإيمان باليوم الآخر ، فمن لا يعتقده لا يرتدع عن شر ولا يقدم على خير ، وتسكريره للاهتمام والاعتناء بكل خصلة (تفتازاني)
- (٥) « فليحسن إلى جاره » والإحسان إليه أن يعينه على ما يحتاج إليه ، ويدفع عنه السوء ويخصه بالنيل لئلا يستحق الوعيد والويل ، وهذا أروع من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى رواية « فلا يؤذ جاره » والأذى بغير حق محرم على كل أحد ، لكن فى حق الجار أشد تحريماً ، ويأتى فى الباب ٣١١ الحديث ٧٤١ « فليسكرم جاره » ، والإكرام بطلاقة الوجه والسكلام الطيب والإطعام ، وقد فسر عطاء الحراسانى حق الجسار بالإعانة والإقراض والعيادة والتعزية والتهنئة واتباع الجنائز وأن لا تستطيل عليه فى البناء حتى تحرمه من الربح والشمس مثلا ( فتح )
  - (٦) « فليكرم ضيفه » وإكرام الضيف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا ، وهو أن يشكلف له فى اليوم الأول بالبر والإلطاف ، وبعده يقدم لهما حضره ولا يزيده على عادته ، ويأتى باقى مباحثه فى رقم ٧٤١
  - (٧) « فليقل خيراً » إن الإنسان لم يفضل على سائر الحيوانات إلا بالنطق المترجم عن مطالب عقله الذي أنعم الله به عليه ، قال الشاعر :

خلق اللسان لنطقه وكلامه لاللسكوت ذاك حظ الأخرس وقال آخر:

لولا الكلامُ لما تبيّنا الهدى وتعطلت في دينما الأحكام فزن الكلام اذا أردت تكلما ودع الفضول فني الفضول ملام

وقد جمع على ظريف الأعظمي في كتابه « الدر والياقوت في محاسن السكوت » أزيد من ثلاثين حديثًا أ كثرها محتج به ، وأزيد من مائتي مَثَل ، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم : إذا أراد أحدكم السكلام فعليه أن يفكر في كلامه ، فان ظهرت المصلحة تسكلم ، وإن شك لم يتسكلم حتى تظهر الصلحة. وإن السكلام شروطاً من تعداها زل : الأول أن يكون لداع يدعو إليه ، إما جلب نفع أو دفع ضرر ، فان ما لا داعي له هذيان ، ورب متكلم أبان جهله بالكلام وأعرب عن نقصه بالسؤال إذا لم يكن داع اليه . الثاني أن يأتيه في موضعه ، لأن الحكلام في غير حينه لا يقع موقعاً ينتفع به . الثالث: أن يقتصر على قلمر الحاجة ، فان السكلام إن لم ينحصر بالحاجة كان حصراً إن قصر وهذراً إن أكثر . والرابع أن يكون فصيحًا مهذبًا فلا يأتى بكلام مستكره اللفظ مختل المعنى ، فان الفصاحة مع صواب اللفظ كالريش البهي في حسن الصورة ، ومن عرف بالقصاحة لحظته العيون بالوقار ، قال الغزالي : كل عضو يقتصر على منفعة سوى اللسان فانه صغير جرمه وعظيم طاعته . فمن أطلق عذبة اللسان ملكه الشيطان ولا ينجو من شره إلا أن يلجمه بلجام الشرع ، وأعصى الأعضاء من الإنسان اللسان ، فانه لا تعب في تحريكه ولا مؤنة في إطلاقه . وقد تساهل الخلق في الاحتراز من آفاته وغوائله ، والحذر من مصايده وحبائله . نعم إن علم أن قوله الحق يصادف موقعاً وقبولا ولا يستعقبه الاستكبار بصدق القول تدين أن يقوله ، وإلا فالسكوت أولى • ورب كلة أدنت أجلا وقطعت دولا ومنعت أملا ودعت إلى مأدبة شرها الجفلي . وأما الرسل صلى الله عليهم وسلم فألز موا بالبلاغ وكلفوا هداية العباد، ولو لازموا الصموت لم يؤدُّوا الأمانة ولم ينصحوا العباد

(٨) «أو ليصبت » الصبت أبلغ من السكوت لأنه يستعمل فيما لا قوة للنطلق ، وصبحت صبتاً وصبوتاً إذا سكت مع القدرة ، وإن عجز لفساد الآلة فهو الخرس ، أو لتوقفها فهو العي (تفتازاني) . وكذا يجب السكوت إذا رأى أن يستعقب المتكلم الاستكبار بصدق القول وأذى المسلم من غير منفعة . وكثرة السكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب ، وأبعد شي عن الله القاسى ، والنطق بالخير أفضل من الصبت لأن نفعه متعد ، وفضل الصبت لا يتعدى عنه ، ومن سكت عن الحتى فهو شيطان إن ضل عن سكوته أحد أو كاد أن يضل (تفتازاني بزيادة)

فان لم تجد قولًا سديداً تقوله فصمتُكَ عن غير السداد سدادُ ﴿

### 07 - باسيد حق الجار

۱۰۳ – حرش أحمد بن تحميد (۱۰ قال: حدثنا محمد بن فضيل (۱۰ عن محمد ابن سعد (۱۰ قال: سمعت أبا ظبية السكلاعي (۱۰ قال: سمعت المقداد بن الآسود يقول: سأل رسول الله ويسلي أصحابه عن الزنا (۱۰ قالوا: حرام، حرّمه الله ورسوله فقال « لآن يزنى الرجل (۱۰ بعشر نسوة (۱۰ أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره (۱۰ وسألم عن السرقة (۱۰ وقالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله فقال « لأن يسرق من عشرة أهل أبيات (۱۰ ، أيسر عليه من أن يسرق من عشرة أهل أبيات (۱۰ ، أيسر عليه من أن يسرق من بيت باره ،

<sup>(</sup>۱) « أحمد بن حميد » أبو الحسن خَتن عبيد الله بن موسى ، من حفاظ السكوفة ، هذة رضى ، لُقَتْب بدار أم سلمة لأنه جم حديثها . مات سنة ۲۲۹

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٠٢ أخرجه الخسة ، والطحاوي في المشكل

- (٧) لا محمد بن فضيل » أبو عبد الرحمن السكوفى الحافظ، ثقة صدوق ، شيعى غال لا يسب ، صنف مصنفات فى العلم وقرأ القراءات على حمزة الزيات ، ويقول : رحم الله عثمان ولا رحم من لا يترحم عليه ، ويحلف بالله أنه صاحب سنة . قال أبو هشام الرقاعى : رأيت على خفه أثر للسح ، وصليت خلفه ما لا يحصى فلم أسمعه يجهر بالبسملة
  - (٣) « محمد بن سعد » الأنصارى الشامى ، قال ابن معين : ليس به بأس
- (٤) «أبو ظبية الـكالاعي» السلنى الحمص، شهد خطبة عمر بالجابية، ثقة، عن شهر بن حوشب: دخلتُ المسجد فاذا أبو أمامة جالس فجلست، فجاء شيخ يقال له أبو ظبية من أفضل رجل بالشام إلا رجلا من الصحابة. وقال الأعش : كانوا لا يعدلون به إلا رجلا صحب عمداً صلى الله عليه وآله وسلم
- (ه) « الزنا » إدخال الذكر فى فرج امرأة لا تحلّ ، وما عند الفقهاء من قولهم قضاء للرء شهوته فى قبل امرأة خالية عن الملكين وشبهتهما وشبهة الاشباء وتمكين المرأة فهو من أبواب الحدود ، وكذا الغمز واللمس للمرأة التى لا تحل زنا مجازى
- (٣) « لأن يزنى الرجل » فى بعض الطرق « أن تزانى حليلة جارك » قال النووى: أى مشاركا برضاها فى هذه المعصية ، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستالة قلبها إلى نفسه من غير حل شرعى ، وذلك أفحش ، وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وأعظم جرماً لأنه يتوقع الذب ، وكذلك من تسكون تحت يدك ورياستك أو أهلها أو هم يأمنون عليك فى عصمتها ، قال الحافظ العينى : إن قولك تزنى لا يدل إلا على إتيان ذلك الفعل ، أما المفاعلة منه فتدل على مراودتها وطول المعاملة معها حتى أرضاها على تلك الفاحشة ، فصارت المرأة والرجل متساويين فى انتساب الفعل اليها ، ولم تبق مزية للرجل . وأما إذا لم يكن الأمر بتلك المثابة فسكان الزانى والمرأة المطاوعة محلا له فلم تصلح لانتساب الفعل صلوحها إذا دعت الرجل وأغرته وأمكسنته من نفسها برضاها وطواعيتها قانها هى التى حملت الرجل على تلك السوءة كا حلها هو على ذلك فتساويا (فيض البارى بزيادة ، الديات)

- · (٧) « بعشر نسوة » زاد المصنف في التاريخ السكبير: من عشرة أبيات
  - ( ٨ ) « بامرأة جاره » لأنه متوقع الذب
- (٩) « السرقة » السرق والسرقة بكسر الراء اسمان ، وبتسكين الراء مصدر ، وهو أخذ ما ليس له مستخفياً ، والموجب للقطع فى الشرع هو أخذ النصاب من الحرز على استخفاء . ولما كان الجار ممن يتوقع منه الحفظ والإعانة ويكون أعرف بمكامن البيت ومحال الأشياء الثمينة من غيره فسرقته أكبر ذنباً من سرقة الغير ، ويدخل فيه من كان متوقع الحفسيظ، والعارف بحال البيت من الحدم والحراس والأقارب والأصدقاء وأولادهم
  - (١٠) « من أهل عشرة أبيات » ليست هذه اللفظة في مجمع الزوائد (\*\*)

٥٧ - ياب يبدأ بالجار (١)

<sup>(</sup>١) « يبدأ بالجار » لعل مقصود المصنف أن يبدأ بالجار فى العطايا كما يدل عليه أثر ابن عمر فى الباب ٧٠ الحديث ١٢٨

<sup>(</sup>۲) « محمد بن منهال » التميمى الضرير الحافظ، ثقة ، قال له العجلى : لك كتاب ؟ قال : كتابى صدرى . قال أبو حاتم : ثقة حافظ كيس ، أحب إلى من أمية بن بسطام . قال أبو زرعة : سألته أن يقرأ على تفسير أبى رجاء ، فأملى من حفظه نصفه . ثم أتيته يوماً آخر بعد فأملى على من حفظه . قال عثمان بن خرزاد : أحفظ من رأيت أربعة ، فذكره أولهم . مات بالبصرة في شعبان سنة ٢٣١

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٠٣ ( الباب ٥٦ ) أخرجه أحمد ، قال المنذرى : رواته ثقات

- (٣) « يزيد بن زُريع » أبو معاوية الحافظ ، قال إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، لم يكن أحد أثبت منه عن أحمد ، إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة ، ريحانة البصرة ، قال أبو عوانة ، صبته أربعين سنة يزداد كل يوم خيراً ، كان متفناً حافظاً . قال بشير بن الحسكم : ما رأيت مثله ومثل صحة حديثه ، كان من أورع أهل زمانه . رآه نصر بن على الجهضمى فى النوم فسأله : ما فعل الله بك ؟ قال : أدخلنى الجنة . قال : بم ذلك ؟ قال : بكثرة الصلاة . تغير بأخرة : مات فى شوال سنة ١٨٨٣
- (ع) «عربن محمد» من حفدة عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة ، قال الثورى: لم يكن في آل عمر أفضل منه ، كان أكثر مقامه بالشام ، قدم إلى بغسداد فانجفل الناس اليه وظالوا: ابن عمر بن الخطاب . ثم قدم الكوفة فأخذوا عنه . وكان له قدر وجلالة . قال عبد الله بن داود الخريبي : ما رأيت رجلا قط أطول منه . وبلغني أنه كان يابس درع عمر فيسحبها . مات بعسقلان سنة ١٤٥ ، وكان مرابطا بها

( o ) « عن أبيه » هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . ثقة (\*)

١٠٥ عن داود بن المرد (١) وأبى إساعيل (٦) ، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، أنه ذُبحت له شابور (١) وأبى إساعيل (١) ، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، أنه ذُبحت له شاة ، فجعل يقول لغلامه : أهديت لجارنا اليهودي ؟ أهديت لجارنا اليهودي ؟ مسمعت رسول الله ويَلِيْلِيْ يقول « ما زال جبريلُ يوصيني بالجارحي ظننت أنه سيُورَّنُه ،

<sup>(</sup>۱) « داود بن شابور » ثقة

<sup>(</sup>٢) « أبو إسماعيل » بشير بن سليان . ثقة (\*\*)

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٠٤ ( الباب ٥٥ ) أخرجه الشيخان في الأدب

<sup>( 🚓 )</sup> الحديث ١٠٥ ( الباب ٧٠) أخرجه أبوداود ، والترمذي وحسنه ، وأخرج =

المعت يحيى بن سعيد يقول: حدثنى أبو بكر، أن عمرة حدثته، أنها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: سمعت رسول الله على يقول ما ذال جبريل يوصينى بالجار، حتى ظننت أنه كيورته،

(۱) «عبد الوهاب الثقني » أحد الأثمة ، ثقة ثقة . قال ابن للديني : ليس في الدنيا كتاب عن يحيى الأنصاري أصبح من كتاب عبد الوهاب ، اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع ، ولد سنة ١١٠ ومات سنة ١٨٢ (\*)

۱۰۷ — مترشن حجاج بن منهال قال: حـــدثنا شعبة قال: أخبرنى أبو يحمران قال: سمعت طلحة ، عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ا ان لى جارين ، فإلى أيهما أهدى ؟ قال د إلى أقربهما منك باباً ،

٥٨ - ياسب أيهدى () إلى أقربهم باباً ()

<sup>(</sup>١) « أيهدى » راجع لقبول الهدية وعدم قبولها الباب ٢٦٩ والباب ٢٧٠

\_\_الطحاوى عن أبى إسماعيل بشير بن سليان عن مجاهد قال : كنا نأتى عبد الله بن عروعنده غنم له ، فكان يسقينا لبناً سخيناً ، فسقانا يوماً لبناً بارداً ، فقلنا : ما شان اللبن بارد؟ قال : إنى تنحيت عن النعم لأن فيها الكلاب ، وغلامه يسلخ شاة فقال : يا غلام إذا فرغت فاتخذ لجارنا اليهودى ، حتى قال ذلك ثلاثاً ، فقال رجل من القوم عرفه مجاهد : كم تذكر اليهودى أصلحك الله؟ قال . . الحديث

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٠٦ (الباب ٥٧) راجع الحديث ١٠١

لها ، بخلاف الأبعد . ولأن الجار الأقرب أقربُ استماعًا لخبر جاره وأسرع إجابة له فيما يقع عليه من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة ( القسطلاني بزيادة ) (\*)

مد الله المعبة (٢) عن أبي عمر أن بشار (١) قال: حدثنا محمد بن جعفر (٢) قال: حدثنا شعبة (٦) عن أبي عمر أن الجونى (١) عن طلحة بن عبد الله (٥) من بني تيم بن مرة ـ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ا إن لي جارين ، فإلى أيهما أهدى ؟ قال « إلى (٢) أقربهما منك باباً »

(۱) « محد بن بشار » المعروف ببندار الحافظ، ثقة صدوق ، كذّ به الفلاس فما أصنى أحد إلى تكذيبه لتيقنهم أن بنداراً صادق أمين من أوعية العلم ، ولم يرحل فيا قيل براً بأمه فغاته ، وأقتنع بعلماء البصرة . اختلف إلى يحيى بن سعيد نحواً من عشرين سنة ، قال الدارقطني : من الحفاظ الأثبات ، روى عنه المصنف مائتي حديث و خسة أحاديث . ولد سنة ١٦٧ ومات في رجب سنة ٢٥٧ (ميزان)

(۲) « محد بن جعفر » المعروف بغند رابن امرأة شعبة ، جالسه نحواً من عشرين سنة ، صاحب الطيالسة ، كان من أصح الناس كتاباً ، أراد بعضهم أن يخطّنه فلم يقدر ، صام خمسين سنة صيام داود ، وكان فقيه البدن ينظر في فقه زُفَر ، اشترى سمكا وقال لأهله أصلحوه ونام ، فأكلوا السمك ولطخوا يده به ، فلما انتبه قال : هاتوا السمك ، فقالوا : قد أكات . قال : لا . قالوا : فشم يدك ، فقعل فقال : صدقتم ولسكنى ما شبعت . وفي الميزان أنه أنكرها وقال : أماكان يدلني بطني ؟ قال ابن حبان في الثقات : من خيار عباد الله ، ومن أصحهم كتاباً ، على غفلة فيه . قال ابن معين : قدمنا عليه فقال : لا أحدثكم حتى تمشوا خلني فيراكم أهل السوق فيكرموني . مات سنة ١٩٤ وهو من أبناء السبعين (ميزان)

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٠٧ (الباب ٥٨) أخرجه المصنف فى البر والشفعة والهية ، وأبو داود فى البر ، والطحاوى فى المشكل

- (٣) « شعبة » صرح بساع شعبة من أبي عران في أدب الصحيح ، وبساع أبي عران من طلحة همنا وفي الشغقة من الصحيح . وطلحة كان مختلفاً فيه أنه تَيْسَي أو خُزاعِي فرجح كونه تيبياً ، وروى المصنف أيضاً عن على عن شبابة عن شعبة عن أبي عران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة . ورواه مسد د من حديث الحارث بن عبيد عن أبي عران عن طلحة بن عبد الله بن عثمان عن عائشة وقال عبد الرحمن بن مهدى عن الثورى فقال عن طلحة بن عبد الله بن عوف
- (٤) « أبو عمران » عبد الملك بن حبيب الجونى ، أحد العلماء ، ثقة . بايع ابن الزبير على أن يقاتل أهل الشام ، مات سنة ١٢٨
- ( o ) « طلحة بن عبد الله » بن عثمان بن عبيد الله التيمى ، ذكره ابن حبان فى الثقات ( ¬ ) « إلى » وروى بحذف الجر أيضاً والمعنى أشد قرباً (\*)

۱۰۹ (ش۳۱) – طرشت الحسين بن حُريث تا قال: حدثنا الفضل بن موسى (۳) ، عن الوليد بن دِينار (۱) ، عن الحسن (۱) ، أنه سُئل عن الجار؟ فقال: أربعين داراً أمامه ، وأربعين خلفه ، وأربعين عن يمينه ، وأربعين عن يساره

٥٩ - باب الآدني فالأدني من الجيران "

<sup>(</sup>۱) « الجيران » جمع جار ، الذي داره قريب من دارك وهو مجاور لك

<sup>(</sup> ٢ ) « الحسين بن حريث » أبو عماد ، ثقة ، مات منصرفاً من الحج سنة ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) « الفضل بن موسى » أبو عبد الله المروزى ، ثقة صاحب سنّة ، قال أبو نعيم : والله كان عاقلا لبيبًا . قال الحاكم : هو كبير السنّ ، إمام من أثمة عصره فى الحديث ، روى مناكير (ميزان)

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٠٨ (الباب ٨٥) راجع تخريج الحديث السابق رقم ١٠٧

- (٤) « الوليد بن دينار » عن ابن معين : ضعيف ، ذكره ابن حبان في الثقات
- ( o ) « الحسن » هو البصرى ، وكذا رواه أبو داود في المراسيل عن الزهرى

۱۱۰ (ث ۲۲) - مترش بشر بن محدقال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد من عمار قال: حدثنا علقمة بن بجالة بن زبرقان أقال: سمعت أبا هريرة قال: ولا يبدأ بجاره الآقصى قبل الأدنى. ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى (۲)

#### ٦٠ - باسب من أغلق الباب على الجار

معروفة (١) معرفة السلام (١) عن إساعيل قال: حدثنا عبد السلام (١) عن يث (٢) عن نافع ، عن ابن عمر قال: لقد أنى علينا زمان \_ أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم . ثم الآر الدينار والدرهم أحب إلى أحد نا من أخيه المسلم . سمعت النبي والمسلم يقول مم من عالم متعلق بجاره يوم القيامة ، يقول: يا رب! هذا أغلق بابه دونى (٣) فنع معروفة (١) » ن

<sup>(</sup>١) «علقمة بن بجالة » ذكره ابن حبان فى الثقات، وليس له إلا هــذه الرواية بهذا السند

<sup>(</sup>٢) « يبدأ » إن الأخذ بما هو أعلى أولى وإن لم يكن الترتيب واجباً ، لأن الأصل مندوب فما يتفرع عليه لا يزيد على الندب (الفتح)

<sup>(</sup>١) « عبد السلام » هو ابن حرب ثقة حافظ ، من كبار مشيخة السكوفة وثقاتهم،

قال ابن سعد : فيه ضعف . ولد سنة ٩١ ومات سنة ١٨٧

(۲) « ليث » ابن أبي سليم بن زنيم القرشي أبو بكر ، أحد العلماء ، صاحب سنة ، كان رجلا صالحاً عابداً من أكثر الناس صلاة وصياماً ، ضعيف ، يكتب حديثه ، اختاط في آخر عمره ، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتى عن الثقات بما ليس من حديثهم ، قال أحمد . مضطرب الحديث ، وقال : ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأياً منه في أحد ، قال المصنف : مقة صدوق بهم . مات سنة ١٤٣

(۳) « دونی » أدنی مكان ، أی أقرب مكان منی

(٤) « فمنع معروفه » أى منعنى معروفه

## 71 – باسي لا يشبعُ دونَ جاره

الله بن الملك بن المساور (۱) قال: أخبرنا سُفيان، عن عبد الملك بن أبي بَشير (۱) ، عن عبد الله بن المساور (۱) قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الربير يقول: سمعت النبي علي النبي علي النبي المؤمر النبي علي النبي المؤمر النبي علي النبي المؤمر النبي المؤمر (۱) المؤمر (۱)

<sup>(</sup>١) « عبد الملك بن أبي بشير » ثقة ، قال ابن المبارك : كان مرضيًا

<sup>(</sup>٢) « عبد الله بن المساور » مجهول ، ذكره ابن حبان في الثقات

<sup>(</sup>٣) « وجاره جائع » الواو للحال ، أى هو عالم بحال اضطراره ، وقلة اقتداره (\*)

<sup>.</sup> ٦٢ - باسب يُكثر ماء المرق فيقسم في الجيران

١١٣ - مرشن بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سعيد،

<sup>(</sup> ه ) الحديث ١١٢ ( الباب ٦٦ ) أخرجه الطحاوى فى الطهارة ، والحاكم فى البر ، والبيبق فى شعب الإيمان

عن أبى عمران الجونى"، عن عبد الله بن الصامت ()، عن أبى ذر () قال به أوصانى خليلي ولي الله بنلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدً ع الاطراف () وإذا صنعت مرقةً فأكثر ما ها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصِبْهُم منسه عمروف () وصل الصلاة لوقتها () فان وجدت الإمام قد صلى ، فقد أحرزت صلاتك () ، وإلا فهى () نافلة ()

السمع والطاعة واجبة للأمير ولو كان مقطوع الأعضاء، أى وإن كان أعضاؤه بحيث تنفر النفوس منها، وقيل: هو كناية عن كونه أخس أى دنىء النسب. وقد مر ( فى الباب و رقم ١٨ ) مباحث طاعة الأمير

<sup>(</sup>۱) «عبد الله بن الصامت » صدوق جليل ، وثَقَه النسائى ، مات بين السبمين. والثمانين

<sup>(</sup>٢) «أبو ذر » جُندب بن جُنادة ، المشهور بزهده وورعه ، قال النبي عَلَيْنَة هما أُطْلَتِ الخضراء ولا أُقَلَتِ النبراء من ذى لهجة أصدق من أبى ذر » وقال فيه على : وعاء ملىء علما أوكى عليه فلم يخرج منه شىء ، كان يوازى ابن مسعود فى العلم . أسلم بمكة ثم رجع إلى قومه فلم يشهد بدراً ولا أحدا ولا الخندق ، ثم قدم المدينة وصحب رسول الله عَلَيْنَا الله الله الله الله على عليه ابنُ مسعود قافلا إلى الحَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلْمَا الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا الله عَلْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ

<sup>(</sup>٣) ﴿ مجدًّ ع الأطراف ﴾ الجدع القطع ، والتشديد للسكثير

<sup>(</sup>٤) « فأصبهم منه » أي أعطهم منه شيئاً

<sup>(</sup>٥) « لوقتها » المستحب والمختار

<sup>(</sup>٦) « فقد أحرزت صلاتك » التي فرض الله عليك من الصلوات الخمس بأن صليت. في بيتك

- (٧) « وإلا فهى » أى الصلاة التى تصلى مع الإمام ، لأن عود الضمير إلى الأقرب أقرب ، ولأن المحرز من الصلاة هو الأول ، وكونه فرضاً متعين فأولى بكونه نافلة ما كان غير متعين وهى الثانية
- ( A ) « نافلة » أى زائدة على الصلوات الخمس التى فرض الله عليك فى اليوم والليلة . وقد اختلفت الأئمة هل بجوز إعادة الصلوات كلها أم بعضها ؟ ذهبت الشافعية إلى أنه يعيد الصلوات الخمس كلها ، وذهب الحنفية إلى أنه يعيد الظهر والعشاء لا غيرهما ، وتقع هذه الصلاة المعادة نفلا لأن الفرض قد سقط عن ذمته بأولى صلاتيه ، قال السيد أنور شاه عليه رحمة الله : ولا حاجة أن ينوى أنه يصلى نافلة كصلاة الصبيان فانهم لا ينوون صلواتهم إلا بأمهاها كالفجر والظهر وغيرهما ، ثم لا تقع عنهم من هذه النسمية إلا نافلة . ومباحث الصلاة خلف أثمة الجور تأتى فى الباب ٤٣٢ . والأصل عدم مشروعية الإعادة فى الفجر والعصر والمغرب ، نم تدل بعض الأحاديث الواردة على مشروعية الإعادة فى صور :
- (الأولى) من صلى في بيته أو نحوه ولو في جماعة ثم أدرك الجماعة في المسجد، لأن عوم الأحاديث لم تقيد الصلاة في الرحل بكونها فرادى كما يدل عليه حديث أبي ذر هذا وابن مسعود وعبادة بن الصامت ومحجن الديلي وغيرهم، وحديث يزيد بن الأسود نص في صلاة الفجر فيدل على مشروعية إعادة الفجر أخرجه ابن خزيمة (الإصابة، وابن حبائ في صحيحيها، والحاكم ج ١ ص ٣٤٤، وابن السكن، وصححه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارقطني برجال ثقات)
- (الثانية) فيم إذا رأى إنساناً يريد الصلاة وحده فيتصدّق عليه ، عن أبي سعيد الخدرى قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى وحده فقال : أيّم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه . ولفظ الترمذى وأبي داود والحاكم (ج ١ ص ٢٠٩ « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه » وجاء بمعناه من حديث أبي أمامة عند أحمد ج ص ٢٠٤) ، ومن حديث أنس عند الدارقطى (ص ٢٠٢) وفي كنز العال أنه أخرجه

أبو عوانة والضياء فى المختارة ، وجاء من مرسل أبى عثمان النهدى والحسن أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف

(الثالثة) في الرجل يكون إماماً راتباً فيصلي في غيرمسجده ثم يرجع إلى مسجده فيصلي بهم عكا بدل عليه حديث جابر في صلاة معاذ

(الرابعة) في الخوف، كما يدل عليه حديث جابر في صلاة الخوف في الصحيحين في غزوة الرقاع، وحديث أبي بكرة (البيهقى ج ٥ ص ٣٩ و ٤٥)

والتي تدل على عدم مشروعيتها ما أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طریق حسین بن ذکوان المعلم عن عمرو بن شعیب عن سایان مولی میمونة قال: أتیت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلى معهم ؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » ولفظ النساني « لا تعاد الصلاة في يوم مرتين » وعند الدارقطني (١٥٩) : والناس في صلاة العصر ، وبوّب عليه أبو داود « باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة » وترجم له النسائي « سقوط الصلاة عَن صلى مع الإمام في للسجد جماعة » أراد بذلك الجمع بين حديث ابن عمر وأحاديث الإعادة ، وذلك أن حديث ابن عمر عام وأحاديث الإعادة خاصة في مواضع ، وحمل أبعضهم حديث ابن عمر على النهى عن الإعادة على سبيل الفرض ، لا سيا لفظ رواية « لا صلاة مَكُنُّتُوبَةً في يوم مرتين » أي إعادة الصلاة ليست بفريضة ، وعند الطحاوي عن خالد بن أيمن المعافري قال : كان أهل العوالي يصاون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين . فقوله « مرتين » يحتمل أن يكون راجماً إلى الصلاة ، والتقدير أن يعيدوا الصلاة يصاوها مرتين فيكون كحديث ابن عمر ، ويحتمل أن يكون راجعًا إلى الإعادة « أي إعادتين » فان قولك أعدت الصلاة مرتين ظاهره أنك صليتها ثم أعدتها ثم أعدتها . فان قيل: الواقع من عمل القوم إنما حو أنهم يصاون في منازلم ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يقال : إن في علمهم بمشروعية الإعادة مظنة في الجلة أن يرغب بعضهم في إعاديه المسائل في حديث أدل فيه وأقنع

والنافلة تكون بمعنى غير الفريضة وبمعنى الفضيلة فقط كما فى حديث آثار المشى فى المسجد فتسقط الخطايا بخطوته البينى وترفع درجته بخطوته اليسرى وتسكون صلاته نافلة (\*)

العَمَّى (١١٤ – حدثنا الحميدي قال: حدثنا أبوعبد الصمد العَمَّى (١١٥ قال: حدثنا أبو عِمران، عن عبد الله بن الصامت، عن آبى ذَرِّ، قال: قال النبيُّ عَلَيْكِيْنَ وَ عَمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبا ذر الإذا طبخت مَرَقة فأكثر ما المرقة وتعاهد جيرانك (١٠) أو اقسم في جيرانك ، ن

#### ٦٣ - باسب خير الجيران

110 - مَرْشُنَا عَبْدُ الله بن يزيد () قال: حدثنا حَيْوةُ قال: أخبرنا شُريك () ، أنه سمع أبا عبد الرحن المُحْبُلي () يحدث ، عن عبد الله شُرَخْبِيل بن شَريك ()

<sup>(</sup>١) « أبو عبد الصمد المَثَّى » اسمه عبد العزيز بن عبد الصمد الحافظ، ثقة ، مات سنة ١٨٨

<sup>(</sup> ٢ ) « تماهد جيرانك » أى تفقــــــدهم بزيادة طعامك ، وتحفظ به حق الجوار ( مرقاة ) (\*\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ١١٣ ( الباب ٢٢ ) أخرجه مسلم فى البروفى الإمارة بطرق، والنسائى والترمذى وابن ماجه، وابن خزيمة فى السياسة، وأبو عوانة فى الإمامة، وابن حبـــان وأحمد. وفى كل منها زيادة أو اختصار ( اتحاف \_ تحفة )

<sup>( \*\* )</sup> الحديث ١١٤ ( الباب ٦٢ ) أخرجه مسلم فى البر ، وأحمد ، وأبو عوانة فى البر والصلة ، والدارى فى الاطعمة ، وابن حبان ( اتحاف )

ابن عمرو بن العاص ، عن رسول الله وَلِيَّالِيَّةُ أنه قال « خيرُ الْاصحاب عندَ الله تعالى خيرُ هم لجاره ، وخير الجيران عندَ الله خيرُ هم لجاره ،

- (۳) « أبو عبد الرحمن اُلحُبُلَى » عبد الله بن يزيد الحبلى المعافرى المصرى ، ثقة صالح خاضل ، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى إفريقيـــــة ليفقههم ، فبث فيها علماً كثيراً ، مات بها سنة ١٠٠ ودفن بباب تونس
- (ع) «خير الأصاب» إن الجار لما كان مأموراً بالإحسان إلى جاره كان التمسك به مستوجباً للثواب، فمن كان أكثرهم حظاً من ذلك كان أعظمهم ثواباً عليه، فكان عند الله خيرهم. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احمال الأذى (\*)

#### ٦٤ - ياسي الجار الصالح

<sup>(</sup>۱) «عبد الله بن يزيد» مولى آل عمر أبو عبد الرحمن المقرى القصير ، أقرأ القرآن عبد الرحمن المقرى القصير ، أقرأ القرآن عبد المستا وثلاثين سنة ، ثقة ، كثير الحديث ، صدوق . مات عكة سنة ۲۱۳

<sup>(</sup>۲) « شُرَحبیل بن شَریك » أبو محمد المُعافِری ، صالح الحدیث لیس به بأس، ضعفّه الأزدی ، وأخطأ أبو داود حیث جعله شرحبیل بن یزید

<sup>(</sup>ه) الحديث ١١٥ (الباب ٦٣ ) أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وقال على شرط مسلم وابن خزيمة في صحيحه والداري (اتحاف)

« من سعادة المرء المسلم (٢) المسكن الواسع ، والجار الصبالح (١) ، والمركب الهنيء »

(٣) « من سعادة المرء المسلم » السعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير (مفردات) ، فاذا وجد المسلم جار صالح يحسن إليه ويكف عنه أذاه فهى نعمة عظيمة يجب عليه الشكر لله على ذلك . وأما سعة المنزل بعد الجار الصالح بحيث لا يضيق عما يحتاج إليه فتلك نعمة واسعة أيضاً . وأما المركب الهنى إذا لم يشغل قلب راكبه بما يتأذى عنه فى حركاته ومشيه من ذكر الله عز وجل فكذلك (المعتصر ص ٤٢١)

(٤) « الصالح » الصلاح الاعتدال في كل شيء ، وذكر الفقهاء أن الصالح من كان مستوراً غير مهتوك ولا صاحب ريبة مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل السوء ليس بمعاقر النبيذ ولا ينادم عليه الرجال وليس بقذاف للمحصنات ولا معروفاً بالكذب، فهذا عندنا من أهل الصلاح ( شامى كتاب القضاء ج ٤ ص ٣٣٣) (\*)

## ٦٥ – پاسي الجار السوء

ابن عجلان "، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال : كارف من دعاء الني عليه الني المنافقة

<sup>(</sup>١) « تُخَيل » ابن عبد الرحمن ، لم يذكر ابن حبان فى الثقات الراوى عنه غيرحبيب ، ذكره ابن أبى شيبة بالحاء المهملة وتبعه ابن صاعد خطأ

<sup>(</sup>٢) « نافع بن عبد الحارث » من كبار الصحابة وفضلاتهم ، أسلم يوم الفتح ، أقام عكة ، وأنكر الواقدى صحبته

<sup>(</sup>ه) الحديث ١١٦ (باب ٦٤) أخرجه أحمدو الحاكم ج ٣ ص ٤٠٧ و أيضاً أخرج الحاكم عن سعد بن مالك مرفوعاً و المرأة الصالحة ، بدل الجار الصالح ج ٢ ص ١٤٤

«اللهم! إنى أعوذ بك من جار السوء فى دار المُـقام (٢) . فان جار الدنيا (١) يتحوّل » ن (٥)

(۱) «سلیمان» أبو خالد الأحمر السكوفی الجمغری، ثقة صدوق، يخطی. ولد سنة ۱۱۶ ومات ۱۹۰

( ٢ ) « لمين عجلان » هو محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد ، ثقة تكلم في سو. حفظه ، قال الذهبي: هو من الرفعاء والأئمة أولى الصلاح والتقوى ، ومن أهل الفتوى ، كان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن فأراد والى المدينه جعفر بن سليان الهاشمي أن يجلده أو أن يقطع يده فقيل له: أصلح الله الأمير ، لو رأيت الحسن البصرى فعل مثل هذا كنت ضاربه ؟ قال: لا . قيل له : قابن مجلان في أهل المدينة كالحسن البصرى في البصرة . فعفا عنه . ومع كونه متوسطاً في الحفظ فقد ورد ما يدل على جودة ذكائه ، قال يحيى بن سعيد القطان: قدمت الكوفة وبها ابن عجلان ومليح بن وكيم وحفص بن غياث وابن إدريس ويوسف بن خالد السمتي ، فقالوا: نأتى ابن عجلان نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه ، قال ففعلوا ، فما كان عن سعيد فجعلوه عن عن أبيه وماكان عن أبيه جعلوه عن سعيد ، فقــال يحيى : لا أستحل . فدخلوا فسألوه فمرَّ فيها، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال: أعد، فعرض عايه، فقال: ما سألتمونى عن أبي فقد حدثني سعيد ، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني أبي . ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال : إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله . وأقبل على حفص فقال : ابتلاك الله في دينك ودنياك . وأقبل على مليح فقال : لا نفعك الله بعلمك . قال يحيى : فمات مليح ولا ينتفع بعلمه، وابتلىحفص فى بدنه بالفالج وفى دينه بالقضاء، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. مكث ابن عجلان في بطن أمه ثلاث سنين ، فشق بطنها لما ماتت فأخرج وقد نبتت أسنانه . وابن للبارك شبهه بالياقوتة بين العلماء . قال الوليد بن مسلم لمالك : إنى حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تحمل المرأة فوق سنتين قدر ظل مغزل. فقال مالك: سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه امرأة عجلان جارتنا امرأة صدق ، ولدت ثلاثة أولاد في ثنتي عشرة سنة ، تحمل أربع سنين قبل أن تلد . قال : وأنا وُلدت في أربع سنين في حياة أبى . قال الذهبي : قد روى عن أنس ، فما أدرى هل شافه أو دلس . قال العقيلي : يضطرب في حديث نافع . مات وقسد الهم بالاسكندرية ، ولعل النهمة خطأ في اجتهاده أو رمى به وهو برى و عنه ، قد استشهد به المصنف في الصحيح أكثر من مرة

(٣) رمن له فى الحصن للنسائى أيضاً، وفيه « المقامة » بالتاء، والمقام والمقامة بمعنى المصدر أى الإقامة أى موضع الإقامة ، لأن جار دار المقامة أحق بالاستعاذة لتتابع الأذى منه ، ولا يزول عنه ظن الأذى فى كل حال ، وهى أشد من الأذى . ودار المقامة الجنة ، قال تبارك وتعالى ﴿ الذى أحلّنا دارَ المقامة من فضله لا يمشنا فيها نَصَبُ ولا يمشنا فيها لغوب ﴾ (فاطر ٣٥) . وليس المراد هنا الجنة لأنه لا يتصور فيها الأذى من أحد

- (٤) « الدنيا » لفظ الحاكم « البادية »
- ( ) « ن » رمز الى النسخة كما من غير مرة (\*)

<sup>(</sup>۱) « مخلد بن مالك » كان رجلا صالحًا ، ذكره بن حبان فى الثقات ، مات يوم السبت لثلاث خلت من ذى القعدة سنة ٢٤١

<sup>(</sup>٢) «عبد الرحمن بن مغراء » أحسر أبو خالد الأحمر الثناء عليه ووثقه ، قال أبو زرعة : صدوق ، ووثقه غير واحد ، قال الذهبي : ما به بأس إن شاء الله تعمالي ، وعدّه

<sup>(\*)</sup> الحديث ١١٧ (الباب ٦٥) أخرجه النسائى فى الاستعادة بلفظ الآمر، والحاكم. وابن حبانً م — ١٤ \* شرح الأدب المفرد

ابن عدى فى الضعفاء الذين يكتب حديثهم ، وإنما أنسكر عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابع عليها الثقات . ولى قضاء الأرْدُن ،كان صاحب سمر

- (٣) « بريد بن عبد الله » ابن أبى بُرْ دة بن أبى موسى الأشعرى أبو بردة ، صدوق ، واختلف قول النسائى فيه ، ووثقه الترمذى وأبو داود وغيرهما ، قال أحمد : يروى مناكير ، قال ابن حبان فى الثقات : يخطىء ، قال الذهبى : وأرجو أن لا يكون به بأس
- (٤) « أبو موسى الأشعرى » قيل قدم مكة قبل الهجرة فأسلم ثم هاجر إلى أرض الحبشة ، ثم قدم المدينة مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر ، وقيل بل خرج من بلاد قومه فى سفينة فألقتهم الربح بأرض الحبشة فوافقوا بها جعفر بن أبى طالب فأقاموا عنده ورافقوه ، واستعمله النبى صلى الله عليه وآله وسلم على زبيد وعدن ، واستعمله عمر وعثمان على السكوفة ، واستخلفه عمر على البصرة فقيهم وعلمهم ، قال أبو عثمان النهدى : صليت خلف أبى موسى فما سمست فى الجاهلية صوت صنح ولا مثانى ولا بربط أحسن من صوته بالقرآن . وكان عمر بن الخطاب إذا رآه قال : ذَكِرنا يا أبا موسى ، فيقرأ عنده . وفى رواية : شو قنا إلى ربنا . مناقبه كثيرة . مات سنة ٤٢ وقيل غير ذلك ، وآخر القول أنه توفى سنة ٥٣ (\*\*)

#### 77 - باب لا يؤذى جارَه

<sup>(\*)</sup> الحديث ١١٨ ( الباب ٢٥ ) قال المنذرى : كلهم لا يحتج بهم

# أَحداً. فقال رسولُ الله ﷺ وهي من أهلِ الجنَّة ،

- (١) « أبو يحيى » ثقة (ميزان). والحافظ قد ذكر روايته عن أبي هريرة « ما علب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً قط » ولم يرو عن أحد سواه ولا عنه سوى الأعمش
- (۲) « فلانة » كناية عن اسم امرأة ، قيل إذا كان الرجل يصتى ويصوم ويضر الناس بيده ولسانه فذكره بما فيه ليس بنيبة ، حتى لو أخبر السلطان بذلك ليزجره لا إثم عليه ، وقالوا : إن علم أن أباه يقدر على منعه أعله ولو بكتابة وإلا لا ، كى لا تقع العداوة بين الأب وابنه . وقال ابن عابدين : أى ليحسده الناس ولا يفتر وا بصومه وصلاته ، فقد أخرج الطبراني والبيهتي والحسكيم الترمذي من حديث بهز بن حكيم « أثر عُوث في الغيبة عن فكر الفاجر ؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس » أقول : فيه الجارود بن يزيد كذبه الأثمة حتى كان الحافظ أبو بكر الجارودي حفيده إذا مر " بقبر جده الجسارود هذا قال : يا أبت لو لم تحدّث بحديث بهز بن حكيم (أى هذا الحديث) لؤ رتك . وصرح جماعة بأن هذا الحديث موضوع . والأصل في النيبة التحريم ، فلا تجوز إلا لضرورة . وحديث المكتاب محول موضوع . والأصل في النيبة التحريم ، فلا تجوز إلا لضرورة . وحديث المكتاب محول على أن المرأة لا يسكره أن يذكر أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين ما عليها من حملها كاوقع لبعضهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرابة لسانه فأمره بالاستنفاد ، كاوقع لبعضهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرابة لسانه فأمره بالاستنفاد ، ويحتمل غير ذلك ويأتي في الباب ٣٠٨ بأتم من هذا
  - (٣) « تقوم الليل . . . الخ » فعل ما يباح تركه والاهتمام بذلك مع اكتساب الا ذي المحرم في الشرع واقع فيه كثير من الناس ، كمن يزاحم الناس ويصدهم حتى عند دخول البيت الشريف واستلام الركن المنبف ، ومن هذا القبيل عمل الظلمة من جمع مال الحرام وصرفه في بناء للساجد والمدارس وإطعام الطعام
  - (٤) « تصدّق بأثوار » الأثوار جمع ثور : القطعة من الأقط، وهو الجبن المجفّف الذي يتخذمن مخيض لبن الغنم . ولفسظ « الاثوار » كذا في مسند الإمام أحدج ٢ ص ٤٤٠

والمستدرك ومجمع الزوائد . وما فى النسخ المطبوعة « بأثواب » خطأ ، والمقصود أن صدقتها قليلة بالنسبة إلى تلك المرأة التي تؤذى جبرانها بلسانها (\*)

١٢٠ - مرتث عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثني تُحمارة بن غُراب (٢) أن عمة له (٢) حدثته، أنهما سألت عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها فقالت: إن زوج إحدانا يريدها فتمنعُه نفسها ، إمَّا أن تكون غضي أو لم تكن نشيطة ، فهل علينا في ذلك من حَرج؟ قالت: نعم . إن من حقّه عليك أن لو أرادك، وأنت على قَتَب () ، لم تمنعيه () . قالت : تلت لها: إحداثًا تحيض، وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحــاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت: لتشدُّ عليها إزارها ٥٠ ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك. مع أنى سوف أخبرك ما صنع الذي عَلِيْكِين : إنه كانت ليلتي منه ، فطحنتُ شيئاً من شعير فجعلتُ له قرصاً . فدخل فردُّ الباب ، ودخل إلى المسجد ، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح . فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف. حتى غلبي النوم وأوجعه البرد. فأتاني قاقامني، ثم قال « أدفتيني · أدفتيني · " ، فقلت له : إنى حائض . فقــال • وَإِن · اكشني عن نَفْذيك ، فكشفت له عن فخذي . فوضع خده ورأسه على فخذى . حتى دفى . فأقبلت شاة لجارنا داجنة (١٠) . فدخلت ، ثم عمدت إلى القرص فأخذته ، ثم أدبرت به . قالت : وقلقت عنه . واستيقظ النبي عَيَالِيُّهُ ، فبادر مُها إلى

<sup>(</sup>ه) الحديث ١١٩ (الباب ٦٦) أخرجه أحمد والبزار والحاكم و ابن حبان في صحيحه . و أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن

الباب. نقال النبيّ عَيَّالِيَّةِ « خذى ما أدركت من قرصك ، ولا تُؤذى جارَكِ في شاتِه ِ ،

(١) « عبد الرحمن بن زياد » ابن أنم أبو أيوب الشعبــانى قاضى إفريقية ، ضعفه غير واحد، ووثقه آخرون. قال الذهبي : العبد الصالح، قدم على المنصور فوعظه وقال : رأيت يا أمير المؤمنين ظلماً فاشياً وأعمالا سيئة ، فظننت ذلك لبعد البلد منك ، فجعلت كلا دنوت منك كان الأمر أعظم. فنكس المنصور طويلا ثم رفع رأسه فقال: كيف لى بالرجال ؟ قال: أفلح عمر ابن عبد العزيز ، كان يقول : الوالى بمنزلة السوق يجلب اليها ما ينفق فيها . فأطرق طويلا وأوماً اليه الربيع أن اخرج ، فخرج وما عاد . وفي رواية : جئت لا علمك جور العال ببلدنا ، فاذا الجور يخرج من دارك . فغضب أبو جعفر وهم به ، ثم أخرجه . وكان المصنف يقوى أمره ولم يذكره في كتاب الضغفاء. وأسرف ابن حبان حيث قال: يروى للوضوعات عن الثقات، وبدلس عن محمد بن سعيد المصلوب، قال أبو العرب القيرواني : إنه من أجلة التابعين عدلا في قضائه صُلباً، قال الثورى: جاءنا بستة أحاديث مرفوعة لم أسمع أحداً رفعها: (١) حديث أمهات الاولاد، و (٢) حديث إذا رفع رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته، و (٣) حديث لاخير فيمن لم يكن عالمًا أو متعلمًا ، و (٤) حديث اغد عالمًا أو متعلمًا ، و (٥) حديث العلم ثلاثة ، و (٣) حديث من أذَّن فهو يقيم . ولهذه الغرائب قد ضعفه ابن معين ، قال أبو الحسن القطان :كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس ، ومن الناس من يوثقه فيربأ عن حضيض رد الرواية، والحق أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات، وهو أم يعترى الصالحين. مات سنة ١٦١ وهو ابن ٨٦ سنة

(٢) « عمارة بن غراب » أخطأ من عده صحابياً ، قال ابن حبان فى ثقاته : يعتبر حديثه من غير رواية الإفريق عنه ، قال أحمد : ليس بشيء ، وفي التقريب : تابعي مجهول (٣) « عمة له » لم يذكرها أصحاب كتب الرجال ، قال الذهبي في فضل النسوة

الجهولات: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها

- (٤) « قتب » هو كالا كاف للجمل ، فيه حث للنساء على مطاوعة أزواجهن. وإرضائهم ولو في هذه الحال فكيف في غيرها (مجمع)
  - (ه) « لم تمنعيه » وهذا يضر المرأة ضرراً كثيراً ويورثها المــاً طويلا
- (٦) « لتشد » ذهب محمد وأحمد رضى الله عنها أنه يتقى موضع الدم فقط ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعى رضى الله عنهم بالاجتناب عما دون السرة إلى الركبة ، وهو ظاهر النص ﴿ فَاعْتَرْلُوا النساء فى الحيض ﴾ وعليه عامة الأحاديث ( فيض البارى مختصراً )
  - (۷) «أدنثيني » سخنيني
  - (٨) « داجنة » الشاة التي يعلفها الناس في المنازل ، وقد يقع على غير الشاء

الا - مترثن سليان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ميالية قال و لا يدخل الجنة من لا يأمن جاراً ، بَو اثقَه (1) »

<sup>(</sup>١) ﴿ بُواثقه ﴾ جمع باثقة أى غائلته وشره، فالبائقة الداهية وللمهلك والأمر الشديد يوانى بغتة (\*)

۲۷ - پاسب لا تعقرن (۱) جارة لجارتها ولو فرسِنَ شاة (۱)
 ۱۲۲ - عرشن إسماعيل بن أبى أو يس قال : حد ثنى مالك ، عن ذيد

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٢١ (الباب ٦٦) أخرجه المصنف فى الصحيح وذكر متابعاته ، ولفظه , والله لايؤمن ، والله لايؤمن . قيل : من يارسول الله ؟ فقال ، الحديث . ومسلم فى الآيمان ، والترمذى فى القيامة ، وأحدج ١ ص ٣٨٧

ابن أسلم، عن عمرو بن مُعاذ الآشهلي (٣) عن جدته (١) أنها قالت ؛ قال لى رسول الله عليه الله على الله عل

- (٢) « فرسن شاة » مدقُّ الساق من الغنم والبقر ، ونون الفرسن ذائدة وقيل أصلية ، وهو عظم قليل اللحم
- (۳) « عرو بن معاذ الأشهل » هو عمرو بن سعد بن معاذ ، نسب إلى جده ، ذكره ابن حبان فى ثقاته . روى عن جدته ولم يذكر الراوى عنه سوى زيد
  - (٤) « جدته » هي حواء بنت يزيد بن السكن الأنصارية
  - ( o ) « نساء المؤمنات » من إضافة الموصوف إلى الصفة
- (٦) «كراع» أشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة

<sup>(</sup>۱) «لا تحقرن» هذا نهى للمطية من أن تمنع الجارة من المدية ولوكانت قليلة استقلالا لها ، بل لها أن تجود بما تيسر لها إسقاطاً للتكلف، وهو نهى أيضاً للمطاة عن احتقار الهدية القليلة من جارتها التي هي غير ذات يسار . وفيه حث على التحاب في الله ، وخص النساء بالخطاب لأنهن موضع الشنآن والحبة ، واللام متعلقة بلا تحقر ف أى هدية جارتها في أحقر الأشياء من بغض البغيضين إذا حملت الجارة على الضرة لأن الضرة كثيراً ما تكون جارة أيضاً ، وعلى هذا فقيه مبالغة أن الضرة لو ضلت شيئاً موهماً للإهانة وسمت مكرم في الشريعة فينبغي للضرة أن تحمله على ما يدل على الإكرام ولا تحمله على الإهانة . أو خصت لأنها تكون في النساء أكثر مما في الرجال لظنهن الفاسد بأن الجارة لم ترد إلا استصغاره ، وإهداء القليل والحقير سبب للاحتقار والمداوة ، مم أن التبرع والجود بما تيسر أجدر بأن يشكر لها

الكراع لأنه لم تجر العادة باهدائه ( فتح ) (\*)

المسلمات الاتحقرن جارة لجارتها ولو فرنس شاة » حدثنا سعيد المقبري المسلمات المسلمات

(۱) ﴿ أَبُو سَعِيدُ الْقَبْرِي ﴾ مُولَى أَمْ شَرِيكَ ، ثقة كثير الحديث ، كان ينزل المقابر ، وقيل خير ذلك

(١) « نساء المسلمات » وأخرجه الطبرانى من حديث عائشة بلفظ « يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرسن شاة فانه ينبت المودّة ويذهب الضفائن » وفيه الحض على النهادى ولو يبسير ، لأن الأكثر لا يتيسر فى كل حين ، وإذا تواصل الناس باليسير صار كثيراً (\*\*)

#### ٦٨ - باب شكاية الجار

(۱) عسى (۱) قال: حدثنا صفوان بن عسى (۱) قال: حدثنا صفوان بن عسى (۱) قال: حدثنا محمد بن عجلان قال: حدثنا ألى (۱) عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله اإن لى جاراً يؤذيني. فقال « انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق » فانطلق فأخرج متاعه . فاجتمع الناس عليه . فقالوا: ما شأنك؟ قال: لى جار يؤذيني . فذكرتُ للنبي عَلَيْكِي فقال « انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق » فجعلوا يقولون: اللهم العنه . اللهم اخزه . فبلغه ، فأتاه فقال : ارجع الى منزلك . فو الله لا أؤذيك

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٢٢ (الباب ٦٧) أخرجه المصنف فى بر الصحيح و ليس فيه تكراد، ومسلم فى الزكاة، وزاد الترمذي بأوله: تهادوا فإن الهدية تذهب وحرالصدر، والحاكم فى الزكاة (\*\*) الحديث ١٢٣ (الباب ٦٧) راجع ما قبله

(١) «على بن عبد الله » ان جعفر أبو الحسن بن المديني ، صاحب التصانيف الحافظ أحد الأعلام الأثبات ، حافظ المصر ، كان علماً في معرفة الحديث والعلل ، قال الذهبي : اليه المنتهى في معرفة الحديث النبوى مع كال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن ، بل لمله فرد زمانه في معناه ، كان أحمد لا يسميه إنما يكنيه إجلالا له ، قال ابن عيينة : يلومونني على حب على ، والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم منى . ويحيى بن سعد كان صديقه ويكرمه ويدنيه ويقول: أستفيد منه أكثر مما يستفيد منا . قال الأعين: رأيت ابن المديني مستلقياً وأحمد عن يمينه وابن معين عن يساره وهو يملي عليها . والمصنف قد شحن صيحه بحديثه وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يديه. وغضب الذهبي على العَمْيلي بذكره في الضعفاء وقال: بثسما صنع ، لو تُرك حديثه وحديث صاحبه وشيوخه لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجاجلة فما لك عقل يا عقيلي أتدرى في من تـكلم؟ إن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات ، بل وأوثق من ثقـات كثير منهم لم توردهم في كتابك، فهذا عما لا يرتاب فيه محدث انتهى . وتركه إبراهيم الحربي وذلك لميله إلى أحمد بن داود ، فقد كان محسناً . وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه في محيحه لهذا المعنى ، كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم لأجل مسألة اللفظ ، وما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن ، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً عن الخطـــأ والخطايا . مات في ذي القعدة سنة ٢٣٤ بسامراء

( ٢ ) « صفوان بن عيسي » القسام ، ثقة صالح من خيار عباد الله . مات سنة ٢٠٠ . وأخطأ من قال إنه مات سنة ٢٠٨

(٣) « عجلان » لا بأس مه ذكره ابن حبان في الثقات (\*)

١٢٥ – مترثث على بن حكيم الأودى (١) قال: حدثنا شريك (٢)، عن

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٢٤ (الباب ٦٨) أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم

أبى عمر (") ، عن أبى جُحيفة (") قال: شكا رجل (") إلى النبيّ وَيَطْلِقُو جارَه . فقال « احمل متاعك فضعه على الطريق ، فن مر به يلعنه . فجعلَ كلُّ مَن مرّ به يلعنه . فجاء إلى النبيّ وَيُطْلِقُو فقال : ما لقيتُ من الناس . فقال « إن لعنة الله فوق لعنتهم » ثم قال للذى شكا « كفيت » أو نحوه

- (۲) « شريك » ابن عبد الله النّضي القاضى الحافظ الصادق أحد الأثمة من أوعية العلم وجده قاتل الحسين وهو ينسب إلى التشيّع المغرط، وثقه غير واحد، وكذلك ضعفه غير واحد، قال الطبرى: كان فقيها عالماً فعا ذكياً ذا فطنة وقوة حبجة ، ولى القضاء بواسط سنة ١٥٥ ثم ولى المكوفة بعد، وكان مولده ببخارى سنة ٩٥ ه، ومات بها سنة ١٨٨ ه، وفى آخر أمره صار يخطىء في ما روى ، تغير عليه حفظه ، فسهاع المتقدمين منه ليس فيه تخليط وسماع المتأخرين بالكوفة فيه أوهام كثيرة ، قال ابن عدى : والنالب على حديثه الصحة والاستواء، والذى يقع في حديثه من النكرة إنما أتى به من سوء حفظه لا أنه يتعمد شيئاً فما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف ، كان عاقلا صدوقاً محدثاً شديداً على أهل الريب والبدع ، يقول : لا يفضل علياً على أبى بكر إلا من كان مفتضماً ، كان أحضر الناس جواباً ، وكان يقول : ترك الجواب في موضعه إذابة القلب
  - (٣) « أبو عمر » المنبعى النُّخَمَى مجهول ( سيزان )
- (٤) ه أبو جحيفة » وهب بن عبد الله الشوائى ، سماه على وهب الخير ، شهد مع على مشاهده كلها ، مات النبى ﷺ وهو لم يحلم ، مات سنة ٧٤
- ( ٥ ) « شُسَكَا رَجِل » لَفَظَ مَجْمَع الزّ وَاثَدَ « جَاءَ رَجِل إِلَى رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وآله وسلم يشسكو جاره، قال: اطرح متاعك على الطريق، فطرحه، فجمل الناس يمرون عليه

<sup>(</sup>۱) «على بن حكيم » ابن ذبيان أبو الحسن الأودى ، ثقة صالح ، مات فى رمضان سنة ۲۳۱

ويلمنونه . فجاء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ما لغيتُ من الناس ؟ قال ما لقيت منهم ؟ قال : يلمنوننى . قال : لمنك الله قبل الناس . فقال : إنى لا أعود . فجاء الذى شكاه الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ارفع متاعك ، فقد كفيت » رواه الطبرانى من هذا الطريق ، ورواه البزار بنحو رواية أبى هربرة التى قبل هذا (\*)

النبي عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا أبو زُهير عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا الفضل ـ يعنى ابن مبشر (أ ـ قال: سمعت جابراً يقول: جاء رجل إلى النبي عليه ورآه الرجل وهو مُقاوم مر رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز (أ . فأقبل النبي عليه في الله النبي عليه في الرجل النبي عليه في الرجل النبي عليه في الرجل النبي معك مُقاومك ، عليه ثياب بيض؟ قال « أقد رأيتَه »؟ قال: نعم . الجار حتى ظننتُ أنه جاعل له مير اثاً »

<sup>(</sup>۱) « الفضل بن مبشر » أبو بكر الأنصارى ، ضعيف . قال ابن معين والعجلي : ليس به بأس

<sup>(</sup>۲) « يستعديه على جاره » يشكو عدوان جاره

<sup>(</sup>٣) « حيث يصاون على الجنائز » في ذلك الزمان

٦٩ -- پاسب من آذی جاره حتی یخرج

١٢٧ (ت ٢٣) - مترثن عصام بن خالد (١٥ قال: حدثنا أرطاة بن

<sup>(•)</sup> الحديث ١٢٥ (الباب ٦٨) أخرجه الطبرائي والحاكم في البر والصلة ( اتحاف )

المنذر (۲) قال : سمعت ، يعنى أبا عامر الحمصيّ (۲) قال : كان ثوبان (ع) يقول : ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام (٥) ، فيهلك أحدهما ، فماتا وهما على ذلك من الكصارمة ، إلاّ هلكا جميعاً ، وما من جارٍ يظلمُ جارَه ويقهرُه ، حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله ، إلاّ هلك

- (∀) « أرطاة بن المنذر » الإلهاني أبو عَدى الحمى، ثقة ، ثقة ، حافظ فقيه ، قال محد بن كثير : ما رأيت أحدا أعبد ولا أزهد ولا الخوف عليه أبين منه
- (٣) « أبو عامر الحصى » يحتمل أن يصحون عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصى المقرى ، وهو ثقة ، ولى قضاء دمشق بعد بلال بن أبى الدرداء ، ثم كان على مسجد دمشق لا يرى فيه بدعة إلا غيرها ، وكان عالماً قاضياً صدوقاً ، اتخذه أهل الشام إماماً فى قراءته واختياره . قال فى الخلاصة مات سنة ١٣١ عن ٩٧ سنة . رمن له الحسافظ فى الأسماء لمسلم والترمذي وقال : كان يزعم أنه من حير وكان يغمز فى نسبه ، وفى الكنى للمصنف فى التكتاب والنسائى وابن ماجه والراوى عن ثوبان هو أبو عامر الإلهاني . ويحتمل أن يكون عبد للله بن كُنى أبو عامر المحوزي الحمصى ، وهو كذلك ثقة من كبار التابعين شهد خطبة عمر عالجابية ، قيل أدرك الجاهلية
  - (٤) لا ثوبان » ابن بجدد مولى رسول الله عَلَيْكَالَة ، قيل أصله من اليمن أصابه سبى فاشتراه النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه وقال: إن شئت تلحق بمن أنت منهم فعلت، وإن شئت أن تثبت فأنت منا أهل البيت، فثبت ولم يزل معه فى سفره وحضره، ثم خرج إلى الشام فنزل الرملة ثم حص وابتنى بها داراً ومات بها فى إمارة عبد الله بن قرط سنة ٥٤ . تكفل النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يسأل أحداً، وأوفى بما عاهده صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يسأل أحداً، وأوفى بما عاهده صلى الله عليه وآله وسلم

<sup>(</sup>۱) «عصام بن خالد» الحضرى أبو اصحق الحصى ليس به بأس ، مات ما بين سنة ۲۱۱ إلى سنة ۲۱۰

(ه) « يتصارمان » يهجر أحدا الآخر ويقطعان السكلام . ويأتى مباحث ترك السكلام في الباب ١٨٩

### ٧٠ - باب جار اليهودي

۱۲۸ – مَرَثُنَ أَبُو نُعِيمِ قَالَ : حدثنا بشير بن سليمان (۱ عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمر و وغلامه يسلخ شاة . فقال : يا غلام ا إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي . فقسال رجل من القوم : اليهودي ؟ أصلحك الله . قال « إنى سمعتُ النبي عَيِّالِيَّةِ يوصى بالجار ، حتى خشينا \_ أورُوِينا \_ أنه سيور ثه »

(۱) « بشير بن سليان » كذا في الميزان بزيادة الياء في سليان ، هو والد الحسكم السكندى ، صالح الحديث وفيه لين ، وثقه أحمد في التهذيب . وبشير بن سلمان بلاياء قليل الحديث ، قال البزار حدث بغير حديث لم يشاركه فيه أحد ، ذكره ابن حبان في ثقاته (٢٠)

# ٧١ - باب الكرم (١).

المجاهبة خيارُكم في الإسلام أن المجد بن سلام قال: أخبرنا عَبدة ، عن عبيد الله ، عن سعيد بن أبى سعيد ، عن أبى هريرة قال : شئل رسول الله عَيَّاتِينَّةِ : أَىُّ الناس أكرم ؟ قال و أكرمُهم عند الله أتقاهم (٢) » . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال فأكرمُ الناس يوسفُ نبىُّ الله ابنُ نبى الله ابن خليل الله » . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال و فعن مَعادن العرب (٣) تسألونى » ؟ قالوا : نعم وقال و فيارُكم في الإسلام (١) إذا فَقِهوا (٥) »

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٢٨ ( الباب ٧٠ ) أخرجه أبو داود في الآدب ، والترمذي

( ٩ ) « السكرم » الجامع لأنواع الخير بالشرف والفضائل. والجود بذل للقتنيات . والسكرم أيضاً أخلاق الإنسان وأفعاله المحمودة . وأصل السكرم كثرة الخير ، فمن كان متقياً كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة

(٢) ﴿ أَ كُرمهم ﴾ اعلم أن الشرف الذي ينبغي انا أن نكتسبه \_ بل يجب علينا أن نطلبه ــ هو الشر ف بحب التقوى ، ومن أراد أن يكسب هذا فليــكسبه فان الله جعل المرء منا قادراً عليه مختاراً فيه بأن نختار الإيمان والتقوى ، ونصرف الهمة إلى الأعمال الصالحة ونتحمل المشاق فيها ونترك الملاذَّ التي تمنع عنها ونسكبح العنان عن المعاصي والآثام . وأما الأكرمون الذين سلفوا وسبقونا فيجوز نشر فضائلهم للتأسى بهم والفرح بها والسرور بارتباطنا معهم، خكالا يسوغ لناأن نجحد فضلهم فكذا لا يجوزأن نقتصرعلي الفخربهم ونغتر بالتعاظم به . ولذا نبه صلى الله عليه وآله وسلم أن شر ف النسب فقط لا يكنى للمرء فى نيل الدرجات، بل لا بد من الإيمان والعلم وأكتساب العمل الصالح وطرح السكسل ونبذ الراحة وبذل الوسع في تحصيلهما حتى يكون المسلم فقيهاً ، فذكر صلى الله عليه وآله وسلم أول ما هو أحرى بالتقديم فقال « أكرمهم أتقاهم» من غير انتماء إلى شرف الآباء والافتخار بفضائلهم . ولما قالوا لا نسأل عن هذا ذكرهم بالذي اجتمع فيه شرف الذات وعز الصفات من النبوة والعلم والفقه وكرم الأخلاق ومجد الآباء مع جمال الصورة وحسن السيرة . ولما قالوا لا نسأل عن هذا قال لهم : أن السابقين أحرزوا فضائل الأعمال وصاروا رؤساء وكبراء لجودهم وبذلهم أموالهم وإعانتهم الملهوفين ، ولا ينفعنا الانتساب اليهم إلا إذا صرنا مثلهم خياراً فقهاء

(٣) ه معادن العرب » أى أصولهم التى ينتسبون اليها ويتفاخرون بها . وإنما عبّر من القبائل بالمعادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت ، أو شبههم بالمعادن لسكونهم أوعية للشرف كما أن المعادن أوعية للجواهر الثمينة ، أو تشبيه في قبول إسلامهم وأخذهم القرآن والحكمة على مراتب لا تحصى ( فتح ، بزيادة ) . وفي مجمع البحار : إن الناس متفاوتون في النسب بالشرف . والضعة كتفاوت الذهب والفضة في المعادن ، وكذا تفاوتهم في الإسلام بالقبول بغيض الله .

محسب العلم والحكمة على مراتب. انتهى . ولفظ « المعدن » يدل أن تفاوتهم لا يحصى كما لا يحصى تفاوت الذهب والفضة في الجودة واللون والثقل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يدلعلى أن هذا التفاوت وإن كان فطرياً لـكن ازدياده وانتقاصه وكذا إزالته في اختيـــار الانسان بالإيمان والحسبة في الأعمال ولصرف الهمة في اكتساب الفضائل والنزوع عن الر ذائل وعن اختيار الكفر والكسل والدعة وارتكاب الأعمال القبيحة وبذل الهمة في صرف القبائح. ولا يخفى أن الجواهر لا اختيار لها في تفاضلها وإزالة الرداءة وإقلال الثمن وانتقاصه أو زيادة الجودة والبهاء وإغلاء الثمن ، بخلاف الانسان فانه كان كالمعادن في نجالة أصوله وخساسة عناصره إلا أنه اذا اختار الإيمان واكتسب الأعمال الصالحة وتوجه بالنية الصحيحة ارتفعت **حرجاته من فضل الله تعالى ، ولا يكون رهيناً في درجة ولد فيهــا ، نم شرف النسب فقط** لا يُعنى الانسان لا في دنياه ولا في أخراه ، والمرء منزلتان : منزلة من بيت ولد فيه وتربي ، ومنزلة باختيار الايمان والنية الصالحة وإفراغ الجهد في الأعمال الحسنة وجهاد النفس لله وبذل المال لوجهه السكريم ، فمن شاء أن يستحق رفع درجاته عن المنزلة التي ولد فيها أو يستوجب الحط عنها بترك الإيمان والأعمال الصالحة فهو على ما عمل. قال المحدث الدهلوى: فالناس يتفاوتون في مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات على حسب الاستعداد ، فمن كان يستعد لقبول المسكر وجميل الصفات والتفوق على الأفران في الجاهلية فهو أشد استمداداً لقبول الممالي والأوصاف الرفيعة بعد الاسلام . انتهى . ومن المعلوم أن الاسلام أشد تجلية وأقوى تزكية للانسان، ألا ترى أن الذهب والفضة يكونان ممزوجين ومختلطين مع التراب والرمال والحجارة ، ثم يصفيان ويسبكان فترتفع أثمانهما

(٤) « فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام » لا يظن ظان أن مآثر السلف ومكارم العشائر لا عبرة بها في الدين ، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله كما جعل التفاوت في معدن الجواهر كذا جعل التفاوت في أعيان الإسلام وشعوبه وقبائله ، وإنما الاسلام أسقط شرفه بهذا الاعتبار لانتفاء الدين عنه ، قاذا دخل الرجل في دين الله وانسلك في سمط الإيمان وفقه فيه وكان قبل الاسلام من ذوى المآثر قانه من خيار الناس في الاسلام كما كان من خيارهم

في الجاهلية فيغضل بتلك المَاثَرُ على أقرانه الذين لم يسكن لهم ذلك والله أعلم بالصواب ( شرح المصابيح). والاسلام لا ينفي ولا يجحد ما كان من الامتياز بين فرق بني آدم وفرق المراتب، وقد قال الله تعالى ﴿ ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ﴾ ولـكن جملهم مراتب. وقال تمالى ﴿ هُو الذي جُمُلُ خَلاثُمْ الأَرْضُ وَرَفِعُ بَعْضَكُمْ فُوقَ بَعْضُ دَرْجَاتٌ ﴾ . وقد قال تعالى في تفضيل المؤمنين بعضهم على بعض ﴿ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسبيم ﴾ وقد قال تمالى في تفضيل الرجال على النساء ﴿ للرجال عليهن درجة ﴾ وقد قال تعالى في للنم عن التمنى بما فضل الله به بعض الأمة على بعض ﴿ وَلا تَتَمَنُوا مَا فَصَلَ اللهُ بِعَضَـكُم عَلَى بَعْضُ ، للرجال نصيب بما اكتسبوا وللنساء نصيب بما اكتسبن ﴾ وفي تفضيل الحجاهدين على القاعدين ﴿ فَصْلَ الله الْجَاهِدِينِ بَأْمُوالْهُمُ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى القاعدِينِ دَرْجَةً ﴾ وفي صنفي الحجاهدين ﴿ لا يستوى منسكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني ﴾ ( الحديد الآية ١٠ ) . وعن عائشة رضي عنها مرفوعاً « أنزلوا الناس منازلهم » . فالقرآن والسنة الصحيحة لا ينفيان فرق المراتب وتفاوت للدارج ، ولكل مرتبة خاصة ومنزلة . نعم المسلمون وإن اختلفوا في المنزلة وتباينوا في الدرجة يتساوون في ما أمرهم الله به ونهاهم عنه ، فالتفاوت لا يضع عن أحد منهم ما شرع الله له من أمور الدين على اختلاف مراتب الأحكام، وكذا لا يسامح في أخذ اليد على أحد إن ارتكب ما نهاه عنه وتعدى حدوده ، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « لو أن فاطمة بنت محمد ( رضى الله عنها ) سرقت لقطع محمد يدها »

(ه) « إذا فقيموا » بكسر القاف أى إذا فهموا وعلموا ، وبضمها إذا صاروا فقهاء علماء . والفقه جمله العرف خاصاً بعلم الشريعة ، وعند طائفة بعلم الفروع منها . والمعنى أتحماب المروءات ومكارم الأخلاق فى الجاهاية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس وأقاضلهم (\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٢٩ (الباب ٧١) أخرجه المصنف فى أحاديث الآنبياء وفى المناقب وغيرها ، ومسلم

# ٧٢ – ياسيب الاحسان إلى الرَّ والفاجر ،

الله عند الله عند الله عند على المعالى المعالى الله على الله على الله المحتملة المعالى الله المحتملة الله عند الله الإحسان ﴾ ؟ قال : هي مسجلة (أن الحنفية والفاجر قال أبو عبد الله : قال أبو عبد الله : قال أبو عبد الله : قال أبو عبيد : مسجلة مرسلة

(۲) ه سالم بن أبي حفصة » أبو يونس العجلى ، عن أحمد : كان شيعياً ما أظن به بأساً في الحديث ، وهو قليل الحديث ، قال ابن عدى : عيب عليه الغلو وأرجو أنه لا بأس به . قال على بن المديني سمعت جريراً يقول : تركته لأنه كان خصا للستة . قال على : فما ظنك بمن تركه جرير ؟ وقال ابن عيسى : فما ظنك بما كان عند جرير ؟ يعنى أن جريراً فيه تشيع . وذكروا أنه كان من رءوس من ينتقص أبا بكر وعمر . وقد روى أنه إذا حديث بدأ بفضائل أبي بكر وعمر . وثقه ابن معين والعجلى ، وقال أبو حاتم : هو من عتى الشيعة ، يكتب حديثه و لا يحتج به وبحق ترك . مات قريباً من سنة ١٤٠

(٤) « محمد بن على ابن الحنفية » أبو القاسم المعروف بابن الحنفية ، وهي أمه ، اسمها خولة من بنى حنيفة ، سُبيت في الردَّة من اليمامة ، ثقة ، كان من أفاضل أهل بيته ، ولد في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر ، مات سنة ٧٣ وقيل سنة ٨٠

( · ) « مسجلة » أى مطلقة إلى كل أحد براً كان أو فاجراً

<sup>(</sup>۱) « سفیان » هو ابن عیینة

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَنْذُرُ الثُّورِي ﴾ ثقة قليل الحديث

٧٣ – پاسب فضل من يَعُول يتما

۱۳۱ – مترشنا إساعيل قال: حدثني مالك (۱) ، عن ثور بن زيد (۲) عن أبي الغيث (۱) ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ «الساعي (۱) على الأرملة من أبي المرد ا

# والمساكين، كالمجاهدين في سبيل الله (٥) ، وكالذي يصوم الهار ويقوم الليل ،

- 😁 (۱) « مالك عن تور » في موطأ محمد : أخبرني ثور
  - (۲) « نور بن زید » صدوق ثقة
- (٣) « أبو الغيث » هو سالم مولى عبد الله بن مطيع ثقة حسن الحديث
- (٤) « الساعى على الأرملة والمساكين » الذى يذهب ويجىء فى تحصيل ما ينفع الأرملة والمساكين السكاسب لهم والحامل لمؤنتهم "
- (ه) «الأرملة» قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وفعاب الزاد لفقد الزوج، يقال أرمل الرجل إذا فنى زاده. المراد المرأة التي لا زوج لهما سواء تزوجت من قبل أو لا، أى ثواب القائم بأمرها وإصلاح شأنهما والانفساق عليها كثواب الفازى فى جهاده، وإن المال شقيق الروح، وفى بذله مخالفة النفس ومطالبة رضى الرب. وفى نفقات الصحيح: أو القائم الليل الصمائم النهار. وروى آخرون: أو كالذى يصوم النهار ويقوم الليل. قال القعنبى: ان مالكا قال كانقائم، وقيل قال أبو هريرة أحسب النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضاً كالقائم، أو وقع الشك فى النشبيه الأول والثانى
- (٦) «كالمجاهدين في سبيل الله » في الأجر ، فمن أنفق على من ليس له بقريب فهذا الفضل له ، ومن اتصف بالوصفين فقضله أولى ( فتح بخلاصة ، كتاب النفقات ) (٣)

ابو اليمان قال: أخبرنا شُعيب عن الزهريّ قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر ('' ، أن عروة بن الزبير أخبره ، أن عائشة زوج النبي ﷺ

٧٤ – باسب فضل من يُعول يتما له

<sup>(</sup> ه ) الحديث ١٣١ ( الباب ٧٣ ) أخرجه المصنف في أدب الصحيح والنفقات ، ومسلم في الأدب ، والنسائي في الزكاة ، والترمذي في البر ، وابن ماجه في التجارات

قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها (٢٠) ، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة . فأعطيتها . فقسمتها بين ابنتها . ثم قامت فخرجت (٢٠) . فدخل النبي فللها فأعطيتها . فقال « مَن يَلِي (٤) من هذه البنات (٥) شيئاً فأحسن اليهن كن له سترآ من النار ،

<sup>(</sup>۱) « عبد الله بن أبى بكر » ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى المدني ، ثقة ثبت حجة مأمون ، فقيه ، كثير الأحاديث ، قال مالك : كان من أهل العلم والبصيرة ، مات سنة ١٣٥ وهو ابن سبعين سنة ، وليس له عقب

<sup>(</sup>٢) « ابنتان لها » لعل المصنف ظنهما يتيمتين ، أو يدخل اليتيم في عموم البنت ويقاس عليه الابن

<sup>(</sup>۳) « فخرجت » من عندی

<sup>(</sup>٤) « مَن يَلِي » أى يصير والياً عليهن ويقوم بأمره ... وفى بعض الروايات « ابتلى » كا فى المسكاة ، وفى بعض النسخ « بلى » ، قال النووى : إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن غالباً وعادة (ق) ، قالابتلاء نفس وجودهن أو ما يصدر منهن ، ويحتمل أن يكون الابتلاء بمعنى الاختبار أى من اختبر بشى ، من البنات لينظر ما يفعل بهن : أيحسن اليهن أو يسى ، وهل هو على العموم فى البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة ما يفعل به ( فتح )

<sup>(</sup> ٥ ) « هذه البنات » إشارة إلى جنسهن (\*)

٧٥ – باسب فضل من يَعول يتيما بين أبويه

١٣٣ - حرش عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن

<sup>(</sup> ه ) الحديث ١٣٢ ( الباب ٧٤ ) أخرجه المصنف فىالزكاة والبر ؛ وراجع الباب،

صفوان ('' قال : حد تُغنى أنيسة ''' ، عن أمَّ سعيد بنت مُرَّة الفهرى ''' ، عن الله عن النبيّ عَلَيْنِ ('' ) عن البيّ عن النبيّ عَلَيْنِيْنِ قال دأنا وكافل اليتيم '' في الجُنّة ('' كما تين ('' ) أو دكهذه من هذه ، شك سفيان في الوسطى ('' والتي تلي الإبهام

- ( ٢ ) « أُنيسة » لم يذكروا لها إلا روايتها هذه من هذا الطريق
- (٣) «أم سِميد » لم يذكروا لها إلا روايتها هذه من هذا الطريق
- (٤) « عن أبيها » هو مر"ة القهرى ابن عمرو ، أسلم يوم الفتح يعد في أهل للدينة
  - ( ه ) « اليتيم » زاد مالك له أو لغيره ، لكن عنده مرسل
- (٣) « في الجنة » زاد الطبراني « معى » . ولعل الحكمة في أن كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالفرب من النبي أو منزلة النبي لسكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيسكون كافلا لهم ومعلماً ومرشداً ، وكذلك كافل البتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه ولا دنياه ويرشده و يعلمه و يحسن أدبه ( فتح )
- (٧) « كهاتين » قال ابن بطال : حق على من سمع هذا أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة ، ولا منزلة أفضل من ذلك في الآخرة ( فتح )
- ( ٨ ) « الوسطى » وزاد فى كتاب اللمان من صحيح البخــارى: وفرج بينها · قال الحافظ: فيه إشارة إلى تفاوت الدرجتين ، تفاوت ما بين السبابة والوسطى · وهو نظير قوله

<sup>(</sup>١) « صفوان » هو ابن سُليم ، قال أحمد: ثقة من خيار عباد الله الصالحين ، يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره . قال أنس بن عياض : ولو قيل له غداً القيامة ماكان عنده مزيد ، حلف أن لا يضع جنبه بالأرض حتى يلتى الله ، مكث على ذلك أكثر من ثلاثين سنة . كان يصلى في الشتاء في السطح وفي الصيف في بطن البيت ، يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح

صلى الله عليه وآله وسلم « بعثت أنا والساعة كهانين « (\*)

البير المنصور (٢٥) - عرش عمر و بن محمد (الله قال : حدثنا هُشَيم الله قال : اخبر نا منصور (٢٥) ، عن الحسن ، أن يتيا كان يحضر طعام ابن عمر . فدعا بطعام ، ذات يوم ، فطلب يتيمَه فلم يجده . فجاء بعد ما فرغ ابن عمر . فدعا له ابن عمر بطعام ، فلم يكن عندهم . فجاء ه بسويق وعسل . فقال : دو قك هذا ، فوالله ما غُبِنْت يقول الحسن : وابن عمر والله ما غُبن

(٣) «منصور » هوابن زاذان ، ثقة صالح متعبد من المتقشفين المتجردين ، ثبت ، كان

<sup>(</sup>۱) « همرو بن محمد » ابن بكير بن سابور الناقد أبو عثمان ، ثقة أمين صدوق فقيه ، توفى ببغداد فى ذى الحجة سنة ٣٣٢

<sup>(</sup>۲) (هشيم » الحافظ أحد الأعلام، قال حاد بن زيد: مارأيت في المحد ثين أنبل منه ، قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث ثبت يدلس ، فما قال في حديثه أخبرنا فهو حجة وما لم يقل فليس: بشيء انتهى . قال إسحق الزيادى : رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال اسمعوا من هشيم فنعم الرجل هشيم . قال معروف الكرخي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في للنام وهو يقول لهشيم : يا هشيم جزال الله تعالى عن أمتى خيراً . قال سعيد بن منصور : رأيت النبي صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ألز م أبا يوسف أو هشيا ؟ قال : هشيا . قال أحدكان كثير النسبيح ، لا زمته أربعاً وخساً ما سألته عن شيء هيبة له ، إلا مرتبن . قال الحسن الرومي : ما رأيت أحدا أكثر ذكراً لله عز وجل منه . قال عرو بن عون : مكث هشيم قبل موته عشر سنين يصلى القجر بوضوء العشاء . قال الخليلي : حافظ متقن ، تغير بأخرة . ولد سنة ١٠٧ ومات في شعبان سنة ١٨٣

<sup>( • )</sup> الحديث ١٢٢ (الباب ٧٥) أخرجه الطبراني

سريع القراءة · كان يختم القرآن بين الأولى والعصر ، وكان يحب أن يرسل فلا يستطيع ـ قال هشيم : لو قبل له إن ملك الموت بالباب ما كان عنده زيادة في العمل . مات سنة ١٣١

(٤) « ما غُبنتَ »: ما خسرت

۱۳۵ ـ مترثنا عبد الله بن عبد الوهاب () قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت سهل بن سعد () عن النبي عليه قال وأنا وكافل () اليتيم () في الجنة مكذا، وقال بإصبعيه السبابة () والوسطى

<sup>(</sup>١) ﴿ عبد الله بن عبد الوهاب ﴾ الحَجَبي أبو محمد البصرى، ثقة صدوق مات سنة ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) « سهل بن سعد » الخزرجى ، كان اسمه حزنًا فسياه النبي صلى الله عليه وآلهه سهلا ، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة سنة ٨٨ وهو ابن ٩٦ سنة

<sup>(</sup>٣) «كافل» السكافل القيم بأمر المسكفول وبمصالحه ( فتح )

<sup>(</sup>٤) « اليتيم » زاد في موسل صغوان له أو لنيره

 <sup>( • ) «</sup> السبابة » يسب بها الشيطان ، وفي رواية السباحة لأنها يسبح بها في الصلاة فيشار بها في التشهد لذلك ( فتح )<sup>(\*)</sup>

۱۳۶ ( ۱۳۳ ) - حترشنا موسى قال : حدثنا العلاء بن خالد برف وردان ( ت ۳۶ ) البو بكر بن حفص ( ت ان عبد الله ( ت كان لا يأكل طعاماً إلا وعلى خوانه يقيم

<sup>(</sup>١) ﴿ العلام بن خالد ﴾ لعله أبو شيبة الحنني البصرى ، ويحتمل أن يكون الأسدى

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٢٥ (الباب ٧٥) أخرجه المصنف بهذا السند في البر والطلاق، وأبو داود والترمذي

الكاهلي، قال أبو داود: ما عندى من علمه سوى أرجو أن يكون ثقة

- (۲) « أبو بكر بن حفص » عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ، مشهور بكنيته ، ثقة ، كان راوياً لعروة
- (٣) « عبد الله » في الصحيح عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بسكين يأكل معه ( الفتح ، كتاب الأطعمة الباب ١٢ ) والأحاديث والآثار مناسبهن غير ظاهرة بالباب

# ٧٦ - باب خير بيت بيت فيه يتيم يُحسنُ اليه

۱۳۷ – مرشن عبد الله بن عنمان " قال : أخبر نا سعيد بن أبى أيوب"، عن يحبي بن أبى سليان " عن ابن أبى عناب " ، عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله عن يحبي بن أبى سليان " ، عن ابن أبى عناب " ، عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله عني بن أبى سليان بيت فيه يتيم أبحسن إليه . وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه . أنا وكافل اليتيم في الجنة كماتين ، يشير بإصبعيه

<sup>(</sup>۱) ه عبد الله بن عثمان ، ابن جبلة الأزدى الستكى أبو عبد الرحمن المروزى الحافظ ، لقبه عبدان ، ثقة مأمون إمام أهل الحديث ببلده ، ولاه عبد الله بن طاهر قضاء الجوزجان فاحتال حتى أعتقه . تصدق في حيساته بألف ألف درهم ، وكتب كتب ابن المبسارك بقلم واحد ، مات سنة ٢٢١ وهو ابن ٧٦ سنة

<sup>(</sup>۲) «سید بن أبی أیوب» ، اسم أبیه مقلاص ، ثقة ثبت فقیه فهم حلو، ولد سنة ۱۰۰ ومات سنة ۱۹۱

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَهِي بِنَ أَبِي سَلْمِانَ ﴾ قال المصنف: منكر الحديث. قال أبو حاتم: مضطرب

<sup>( • )</sup> الحديث ١٣٧ (الباب ٧٦) أخرجه ابن ماجه

الحديث ليس بالقوى يكتب حديثه ، قال الحاكم مرة ثقة ، ومرة لم يذكره بجرح . أخرج ابن خزيّة حديثه في صحيحه وقال : في القلب شيء من هذا الإسناد . قال : لا أعرفه بعدالة ولا جرح . وإنما خرّجت خبره لأنه لم يختلف فيه العلماء

ي (٤) « ابن أبي عتاب » مولى أم المؤمنين أم حبيبة وقيل مولى أخيها معاوية رضى الله عنديا. وعبد الرحمن بن أبي عتاب خطاء

## ٧٧ - ياسب كن لليتيم كالآب الرحيم

المحدد ا

<sup>(</sup>۱) « عمرو بن عباس » أبو عثمان البصرى ، ذكره ابن حبان في ثقاته وقال : ربما خالف . وروى المصنف في الصحيح عنه أربعة عشر حديثاً : مات في ذي الحجة سنة ٢٣٥ (٢) « عبد الرحمن بن أبزكي » صحابي صغير ، استخلفه مولاه نافع بن الحارث على أهل مكة أيام عمر ، وقال لعمر : إنه قارئ لسكتاب الله عالم بالفرائض ، واستعمله على على خاله النه

 <sup>(</sup>٢) ﴿ داود ﴾ على نبينا وعليه الصلاة والسلام

- (٤) « ان ذكرت » له بأمر
  - (٥) ﴿ لَمْ يُعِنْكُ ﴾ من الإعانة
  - (٦) « نسيت » أمراً لا بد لك منه
- (٧) « لم بذكرك » من التذكير فتشقى بفوات ذلك الأمر عن الوقت
  - (٨) «ن» رمن الى النسخة

المجاد (ث ١٣٩) - حَرَثُنَا مُوسَى قال : حدثنا حمزة بن نجيح (أبو نحمارة قال : سمعت الحسن يقول : لقد عهدت المسلمين (أ) ، و إن الرجل منهم يصبح فيقول : يا أهليه ! مسكينكم مسكينكم مسكينكم . يا أهليه ! يا أهليه ! جارًكم جارًكم . وأُسْرِعَ بخياركم (أ) وأنتم كل يوم ترذلون (أ) وسمعته يقول : وإذا شئت رأيته فاسقاً يتعمق (الله بثلاثين ألفاً إلى النار . ماله ؟ قاتله الله ! باع خَلاقه من الله بثمن عنز (أ) وإن شئت رأيته مضيعاً مربداً في سبيل الشيطان ، لا واعظَ له من نفسه ولا من الناس

<sup>(</sup>۱) « حمزة بن نجيح » ضعفه أبو حاتم وأجاز كتابة حديثه ، وضعفه غيره كذلك ، وثقه أبو داود ، وكان قدرياً معتزلياً

<sup>(</sup>٢) «عهدت المسلمين » أى وجدت زماناً المسلمين أسمع فيه نداء المسلمين وأصواتهم في بيوتهم أنهم يحرضون أهاليهم إلى خدمة اليتم والمسكين والجار ويقدمونهم على أنفسهم احتساباً وطلباً لمرضاة الله عز وجل. وصرنا في زمان كثر فيه المال وفسدت الأخلاق وقل فيه أهل الحية والدين فنرى في الناس ذا مال بمسكا شحيحاً يبخل بماله ولاينفقه في خير ولاشر ،

ومنهم من نراه مبذراً ينفقه في المصية ولا يعظه أحدولا هو يتعظ بنفسه

- (٣) « يا أهليَه » بفتح ياء المتكلم وهـاء السكنة . وفى بعض النسخ « يا أهلاه يا أهلاه » في كل موضع
  - (٤) ﴿ يَتِيمُ ﴾ الزموا يَتِيمُ وأطبعوهم واخدموهم
- ( ٥ ) « وأسرع بخياركم » بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهول ، أى أسرع الزمان بأخذ خياركم ، أى أذهبهم وأماتهم
  - (٦) ﴿ تُرِذَلُونَ ﴾ تستحقون أخس الدرجات وأَدْوَنها
  - (٧) ﴿ يَتَّعَمَّقَ ﴾ المتعمق المبالغ في الأمر المنشدد فيه الذي يطلب أقصى غاية
    - (٨) ﴿ بشن عنز ﴾ أي بشن بخس قليل

عن أساء بن عُبيد (ث ٢٩) – عرَشُنا موسى قال : حدثنا (۱) سلام بن أبى مُطيع ، عن أساء بن عُبيد (ث) قال : قلت لابن سيرين (ث) : عندى يتيم . قال : اصنع به ما تصنع بولدك . اضربه ما تضرب ولدك (ن)

<sup>(</sup>١) «سلاَّم بن أبى مطيع » أبو سعيد ، واسم أبيه سعد ، ثقة صاحب سنة منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ ، أعقل أهل البصرة ، من خطبائهم ، كثير الحج . مات في طريق مكة سنة ١٦٤ وقيل سنة ١٧٣

 <sup>(</sup>٢) أسماء بن عبيد » بن مخارق الضبعى أبو المفضل ، والد جويرية . ثقة كان مكفوفاً
 مات سنة ١٤١

<sup>(</sup>٣) «قات لابن سیرین » هو محمد بن سیرین أبو بکر إمام وقته مولی أنس بن مالك، ولد استدین بنیتا من خلافة عثمان ، وحیج زمن ابن الزبیر . کان ثقة مأموناً عالیاً رفیماً فقیهماً

إماماً كثير العلم ، وكان له هم ، اشترى طعاماً بأربعين ألفاً ، فأخبر عن أصله بشيء كرهه ، فتصدق به وبتى المال عليه فحبس .كتب لأنس بفارس . مات وهو ابن ٧٧ سنة

(٤) « اضربه ما تضرب ولدك» وولى اليتيم قد يضطر أن يضربه لكيلا يقع فيا
 هو أشد له من الضرب

٧٨ - ياسب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها (١) ولم تزوج

ا ۱۶۱ – عرشن أبو عاصم ، عن نَهَّاس بن قَهُم (۲) ، عن شدّاد أبي عَمَّار (۳) ، عن عوف بن مالك (۱) ، عن الذي عَبَّلِيَّةِ قال وأمرأة سفعاء الحدِّين (۱) ـ امرأة آمَت (۱) من زوجها (۱) ، فصبرت على ولدها ـ كهاتين في الجنة ، رن

<sup>(</sup>١) « تصبرت على ولدها » حملت نفسها على الصبر مم شدة وضيق

<sup>(</sup> ٢ ) « نهاس بن قهم » أبو الخطاب القاص ، ضعيف

<sup>(</sup>٣) «شداد أبو عمار» الدمشقى مولى معاوية، ثقة مَرْضِيّ ، قال صالح بن محد : لم يسمع من أبى هريرة ولا من عوف بن مالك ، وثقه أبو حاتم ، وأثنى عليه عكرمة بن عمار فضلا وخيراً

<sup>(</sup>٤) «عوف بن مالك» ابن أبي عوف الأشجعي الغَطَفَاني ، شهد فتح مكة وخيبر، سكن دمشق ، آخي النبي ﷺ بينه وبين أبي الدرداء . مات سنة ٧٣

<sup>(</sup>ه) «سفعاء الخدّين» السفعة سواد مع لون آخر، أى تغير لونها لما تسكلبد من المشقة والضّنك

<sup>(</sup>٦) «آمت» آمت المرأة من زوجها تثيم إذا مات عنها زوجها أو قتل فأقامت لا تتزوج

(۷) « من زوجها » زاد أبو داود « ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاملها حتى بانوا أو ماتوا » (\*)

# ٧٩ - باب أدب اليتيم

المباوكة لدائرة للمارف بحيدر أباد الدكن)

(۲) « ينبسط » لعل المراد من الانبساط همنا الامتداد والانبطاح على الأرض كا جرت عادة الصبيان أنهم إذا أغضهم أحد ينبطحون على الأرض ويتمرغون ويبكون ، وقد يغملون ذلك إذا أوجموا بالضرب ، تربد عائشة رضى الله عنها أنها تضربه ضرباً وجيماً مؤلماً كا يفعل الرجل ذلك بابنه . وينبغى للمؤمن أن يحاسب نفسه فى ضرب اليتيم ، فاذا كان يعرف من نفسه صدق الحجة والشققة عليه فلا بأس أن يوجمه عند الحاجة . واليتامى الذين كانوا فى حجر عائشة رضى الله عنها إنما هم بنو أخها ، ولا شبهة فى شدة محبتها لهم وتحنها عليهم . وأخرج البهتى فى السنن السكبرى عن الحسن العربى قال « جاء رجل إلى النبي صلى عليهم . وأخرج البهتى فى السنن السكبرى عن الحسن العربى قال « جاء رجل إلى النبي صلى عليه عليه وآله وسلم فقال : إن فى حجرى يتيا ، فأضر به ؟ قال : ما كنت ضارباً فيه ولدك . فال : فا كن يالمورف ، غير متأثل مالا ، ولا واف مالك عاله » . هذا مرسل . وقد روى من وجه آخر موصولا وهو ضعيف (\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٤١ (الباب ٧٨) أخرجه أبو داود ورمن له المتذرى بالضعف وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو يعلى

<sup>(</sup> ه. ) الحديث ١٤٢ ( الباب ٧٩ ) أخرجه البيق في السنن الكبرى ( كتاب الوصايا ج ٦ ص ٧٨٠ )

## ٨٠ - ياسيب فضل (١) من مات له الولد

ابن عن ابن شهاب ، عن ابن الساعيل قال: حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن السيب ، عن ابن السيب ، عن ابن السيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه الله عليه قال و لا يموت الاحد من المسلمين الدنة من الولد فتمسّه النار (۲) ، إلا تَعِلَّة القَسَم (۲) ،

(1) « فضل » عبر المصنف بالفضل ليجمع ما وقع فى مختلف الأحاديث الواردة فى هذا الباب: فى بعضها لفظ دخول الجنة ، وفى بعضها الاحتظار من النار ، وفى بعضها مس النار إلا تحلة القسم ( فتح ، ملتقط ا ) . نعم هذا الفضل مقيد بالاحتساب كما فى رابع وسادس حديث الباب

(۲) « فتمسه النار » لفظ الصحيح « فيلج » منصوب جواباً للنني وإن لم تكن الفاء سببية ، قال ابن الحاجب والدمامبني : يجوز النصب بعد الفاء الشبيهة بفاء السببية بعد النفي مثلا ، وإن لم تكن السببية حاصلة ، أى لا يكون موت ثلاثة من الولد يمقبه ولوج النار ، فرجع النفي إلى القيد خاصة فيحصل المقصود ضرورة أن مس النار إن لم يكن يمقب موت الأولاد وجب دخول الجنة ، إذ ليس بين الجنة والنار منزلة أخرى ( القسطلاني : كتاب الجنائز ، باب فضل من مات له ولد فاحتسب )

(٣) « تعلَّه القسم » مصدر حلل الهين إذا فعل ما يحل ، والمراد به قوله تعالى ﴿ وَإِنْ مَنَكُم إِلَا وَاردُها كَانَ عَلَى ربكُ حَمَّا مَقْضِيًّا ﴾ قال الطببي : هو مثل في القليل المفرط في القلة ، والمراد همنا تقليل الورود أو المس أو قلة زمانه ، في اللغة فعلت تحلة القسم أى قدر ما حلات به عينى ولم أبالغ (٣)

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٤٣ (الباب ٨٠) أخرجه المصنف في الآيمان والنذور ، ومسلم في الآدب ، والنسائي في الجنائز ، والترمذي وقال حسن صحيح ، وابن ماجه

الله (۱۶۶ – مترثث عمر بن حَفْص بن غِياث (۱ قال : حدثنا أبى (۱ عن طَلْق بن معاوية (۱ عن أبى زُرْعة ، عن أبى هربرة ، أن امرأة أتت النبي عَلَيْكِيْة بصبى فقالت : ادْعُ له ، فقد دفنتُ ثلاثة . فقال « احتَظَرْت ِ بجِظار شدید من الناد (۱)

<sup>(</sup>٧) «حدثنا أبى » هو حفص بن غياث أبو عمر ، ثقة مأمون فقيه يدلس ، ولاه الرشيد قضاء الكوفة بعد أن عزله عن قضاء الشرقية ببغداد ، قال : والله ماوليت القضاء حتى حلت لى لليتة ، ولم يخلف درهماً . وخلف عليه الدين

<sup>(</sup>٣) « طلق بن معاویة » ذکره ابن حبان فی ثقاته

<sup>(</sup>٤) ه احتظرت بحظار » الحظار ككتاب: الحائط، وكل ما حال ببنك وبين شيء فهو حظار، والاحتظار اتخاذ الحظيرة . وفى الاحتظار قائدة زائدة وهو دخول الجنة أول وهلة (فتح)

الجَرَيْرِيُّ (') ، عن خالد العَبسى (') قال ('') : مات ابن لى فوجدت عليه وجداً شديداً ، فقلت : يا أبا هريرة ! ما سمعت من النبي عَلَيْكِيْ شيئاً تُسخَى به أنفُسَنا ('') عن موتانا ؟ قال : سمعت من النبي عَلَيْكِيْ شيئاً تُسخَى به أنفُسَنا ('') عن موتانا ؟ قال : سمعت من النبي عَلَيْكِيْ يقول و صِغاركم دَعامِيص ('') الجنّة ، ('')

<sup>(</sup>۱) « سعید البخریری » این إیاس أبو مسعود ، ثقة ، تغیر حفظه قبل موته بثلاث سنین ، مات سنة ۱٤٤ . وعبد الأعلى من أصحبهم سماعاً منه قبل أن يختلط بثمان سنین

- ( ٢ ) « خالد » ابن غلاق القيسى بالقاف بعده ياء ، ويقال العيشى بالعين المهملة والشين المعجمة بعد الياء ، ثقة قليل الحديث
  - (٣) « قال » لفظ الحافظ: نزلت على أبى هريرة .
    - (٤) « تسخى » لفظ مسلم « تطيب به أنفسنا »
- (ه) « دَعاميص » جمع دعموص وهى دويبة تكون فى مستنقع للاء لا تفارقه ، وكذا هذا الصغير لا يفارق الجنة . وكذلك الدعموص الدخال فى الأمور ، أى سياحون فى الجنة دخالون منازلها لا يمنعون من موضع ، كما أن الصبيان فى الدنيا لا يمنعون من الدخول فى الحرم ولا يحتجب منهم أحد ( مرقاة ملخصاً )
- (٣) « الجنة » وتمامه « يلتى أحدهم أباه فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخل الجنة » (\*)

المحد المعتى ال

<sup>(</sup>۱) « محمد بن إبراهيم بن الحارث » ثقة كثير الحديث ، كان عريف قومه ، قال أحمد : في حديثه شيء ، يروى مناكير ، قال الذهبي : وثقه الناس واحتج به الشيخات وقفز القنطرة . مات سنة ١٢٠

<sup>· ( \* )</sup> الحديث ١٤٥ (الباب ٨٠) أخرجه مسلم فى البر ، وأحمد وأبو عوانة عن أبى حسان عن أبى هريرة

- (٧) « مجمود بن لبيد » أخرج للصنف عنه « أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقطعت لعالنا يوم مات سعد بن معاذ . مات سنة ٩٧ وهو ابن ٩٩ سنة
- (٣) « فاحتسبهم » في لسان العرب الاحتساب في الأعمال الصالحة عند المسكروهات هو البدار عند طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر عليها ، أو باستعمال أنواع البروالقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للتواب المرجو منها . ولفظ الاحتساب بدل الافتراط ايماء الى أن فقد السكبار أيضاً يوجب دخول الجنة ، لأنه يقال في البالغ احتسب وفي الصغير افترط
- (٤) «قلنا» القائل جابر أو أم مبشركا أخرجه الطبراني من طريق أبي الزيبر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم مبشر فقال « يا أم مبشر ، من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة » ، فقلت : يا رسول الله الخ . وعن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « من كان له فرطان من أمتى أدخله الله تعالى بهما الجنة » فقالت عائشة : فن كان له فرط من أمتك ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم « ومن كان له فرط من أمتك ؟ قال ه فأنا فرط الأمتى ، لن يصابوا بمثلى » يا موققة » قالت : فن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال « فأنا فرط الأمتى ، لن يصابوا بمثلى » ( الشمائل للترمذى ) (\*)

العن المعن الله على بن عبد الله قال: حدثنا حَفَص بن غِياث قال: سمعت طَلْق بن معاوية . هو جدُّه . قال: سمعت أبا زُرْعة عن أبى هريرة ، أن امرأة أتسر الذي عَلَيْكِيْ بصبي فقالت: ادعُ الله له ، فقد دفنتُ ثلاثة . فقال و احتَظرت بحظار شديد من النار ،

<sup>(</sup>a) الحديث ١٤٦ (الباب A.) أخرجه أحمد

لا نقدر عليك في مجلسك. فواعِدْنا يوماً نأتِكَ فيه · فقى ال \* موعِدُكنَّ بيتُ قلان • · فجاءهنَّ لذلك الوعد · وكان فيا حدثهن \* ما مشكنَّ امرأةُ يموت لها ثلاث (۱) من الولد ، فتحتسِبُهم ، إلا دخلت الجنة ، فقالت امرأة (۲) : واثنان ؟ قال \* واثنان ،

كان سهيل يتشدّد في الحديث ، ويحفظ . ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده (\*\*)

وموسى بن إساعيل قالا: حدثنا عبر المن حفص (۱ وموسى بن إساعيل قالا: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عبر بن حكيم (۲) قال: حدثنى عمر و بن عامر الانصارى (۱) قال: حدثننى أمَّ سُليم (۱) قالت: كنتُ عند النبي عَلَيْكِيْ فقال « يا أمَّ سُليم! ما من مسلّين يموت لها ثلاثة أولاد، إلا أدخلهما الله الجنّية ، بفضل رحمته إيام » . قلت: واثنان ؟ قال « واثنان »

<sup>(</sup>١) ﴿ ثلاث ﴾ في بعض روايات الصحيح : ثلاثة

<sup>(</sup> ٢ ) « امرأة » ، قد سألت هذا عائشة وأم هاني وغيرها

<sup>(</sup>۱) « حرمی بن حفص » ابن عمر القسملی أبو علی ، وثقه ابن قانع و ابن حبان ، وروی عنه المصنف فی الصحیح

<sup>(</sup>٢) « عثمان بن حكيم » ثقة ثبت من العابدين ، مات سنة ١٣٨

<sup>(</sup>٣) «عمرو بن عامراً لأنصارى » مجهول ، رواه يحيى الحانى عن عبد الواحد عن

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٤٧ ( الباب ٨٠ ) راجع ١٤٤

<sup>(</sup>هه) الحديث ١٤٨ أخرجه المصنف في آلعلم والجنائز عنه وعن أبي سعيد الحدرى ، ومسلم

عثان فقال : من عمرو الأنصارى ولم يسم أباه

(ع) ه أم سُليم ٤ بنت ملحان أخت أم حرام ، اسمها رميصاء ، وقيل سهلة وقيل غيرها ، والدة أنس زوج أبي طلحة ، رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة ، أسلمت وعرضت على زوجها الأول مالك بن النضر الإسلام فأبي وغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك ، فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت إلا أن يسلم ، فأسلم ، فولدت له غلاماً كان قد أعجب به فات صغيراً وأسف عليه ، وقيل إنه أبو عمير صاحب النه ير ، شم ولدت له عبد الله فبورك فيه وهو والد إسحاق ابن أبي طلحة الفقيه وإخوته وكانوا عشرة كلهم حمل عنه العلم ، قالت : لقد دعا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما أريد زيادة (\*)

10٠ – مَرْشُنَا عَلَى قال : حدثنا مُعْتَمَر (1) قال : قرأتُ على الفُضيل (٢) عن أبي حُريز (٢) ، أنَّ الحسن حَدَّنه بواسِط . أن صَعْصَدة بن معاوية (٤) حَدَّنه ، أنه لقى أبا ذَرِّ متوشّحاً قربة . قال : مالكَ من الولديا أباذر؟ قال : ألا أحدِّنك؟ قلت : بلي . قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْكَة يقول « ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا (٥) الحنث (٦) ، إلا أدخلهُ الله الجنَّة ، بفضل رحمته إياهم . وما من رجل أعتق مسلماً إلا جعل الله عز وجل كلَّ عضو منه ، فكاكه لكل عضو منه ،

<sup>(</sup>۱) «معتمر » هو ابن سليان بن طرخان التيمى ، كان الفضل بن عيسى الرقاشى من أخطب الناس ، وكان متكلما ، وكان قاصاً مجيداً وكان يجلس اليه كثير مر الفقهاء ، خطب اليه ابنته سوادة سليان بن طرخان فولدت له المعتمر ، ثقة يخطى ، إذا حدث من حفظه ، كان من الزهاد والعباد ، ولد سنة ١٠٠ ومات سنة ١٨٧

<sup>(</sup> ه ) الحديث ١٤٩ أخرجه الطبرانى باسناد جيد ، وأحمد دون القصة ( الفتح كتاب الجنائز )

- « الفضيل» هو ابن ميسرة أبو معاذ البصرى، ثقة لا بأس به (٣) ه أبو حريز » قاضى سجيتان ، اختلف في توثيقه وتجريمه ، قال ابن عدي :
- عامة مايرويه لا يتابعه عليه أحد
- (٤) « صعصة بن معاوية » ابن حصين ، عم الأحنف بن قيس ، له صحبة . وووى هذا الحديث الأحنف بن قيس عن أبي ذر أيضاً
- ( ° ) « لم يبلغوا » قيل: ذلك إذا بلغ مبلغـــًا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية ، قال أبو العباس القرطبي: وإنما خصهم بهذا الحد لأن الصغير حبه أشدٌ ، والشفقة عليه أعظم . انتهى ومقتضاه أن من بلغ الحنث لا يحصل من فقده ما ذكر له من الثواب، وإنكان في فقد الولد تواب في الجلة ، وبذلك صرَّح كثير من العلماء وفرَّقوا بين البالغ وغيره ، لكن قال الزين ابن المنير والعراق في شرح تقريب الأسانيد: إذا قلنا إن مفهوم الصفة ليس بحجة ، فتعليق الحسكم بالذين لم يبلغوا الحلم لا يقتضي أن البالغين ليسوا كذلك، بل يندرجون في ذلك بطريق الفحوى ، لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كُلُّ على أبويه فكيف لا يثبت في السكبير الذي بلغ معه السعى . ولا ريب أن التفجع على فقد السكبير أشد ، والمصيبة به أعظم ، لا سيما إذا كان نجيبًا يقوم عن أبيه بأمور ، ويساعده في معيشة ( قسطلاني بزيادة : باب فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز ) . والأشبه أن الحب الطبعي على الصغير أزيد من الحب العقلي على السكبير ، وهذا لمصالح وحكم لتربية الطفل الصغير
  - (٦) « الحنث » : الإثم ، أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الإثم ( نووي). وفى التاج: الَّحْنَثُ الإدراكُ والبلوغ، وهو مجاز (\*)

١٥١ – مَرْشُنَا عَبْدُ الله بِن أَبِي الْأَسُود (١) قال: حدثنا زكرياء بن

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٥٠ أخرجه أحمد وأنو عوانة في الجهاد، وابن حبان، والطبراني في منجمه الصغير وقال: لم يروه عن أبي حريز الاسلام بن سليان الصبي. وأنت ترى أن المصنف رواه عن طريق الفضيل أيضاً

عمارة الأنصاري (٢) قال: حدثنا عبد العزيز بن صُهَيب (١) ، عن أنس بن مالك ، عن الذي عَيْنِينَ قال د من مات له ثلاثة (٤) لم يبلغوا الحنث ، أدخله الله وإيام ، بفضل رحمته ، الجُنَّة ،

١٥٢ (ت ٤١) - مرشن إسحق بن بزيد (٢٠ قال: حدثنا صدقة بن عالد (۲° قال: حدثني يزيد بن أبي مريم (٤) ، عن أمــــه (٥) ، عن سهل بن اكمنظكية (٢٥ - وكان لا يولد له - فقال: لأن يولد لى فى الإسلام ولد سيقط (١٥ فأحتسبه ، أحبُّ إلىَّ من أن تكون لي الدنيا جميعاً وما فيها

وكان ابن الحنظلية بمن بايع تحت الشجرة

<sup>(</sup>١) «عبد الله بن أبي الأسود» نسب إلى جده ، وأبوه محد ، الحافظ أبو بكر ابن أخت عبد الرحمن بن مهدى، قاضى همذان ، ثقة إحافظ متقن ، سمم من أبي عوانة وهو صغیر ، کان یمپی سیء الرأی فیه . مات سنة ۲۲۳

<sup>(</sup> ٢ ) « زكرياء بن عارة الأنصارى » أبو يحبي الذراع نسب إلى جده ، وأبوه يحيى . قال أبو حاتم : شيخ . سئل أبو زرعة عنه فحسَّن القول فيه ، ذكره ابن حبان في ثقاته ، مات سنة ١٨٩

<sup>(</sup>٣) ﴿ عبد العزيز بن صهيب ﴾ الأعمى ثقة ثقة . مات سنة ١٣٠

<sup>(</sup>٤) « ثلاثة » من الأنفس والأطفال ، ولما كان المميز محذوفًا فحذف التاء کان أولى<sup>(\*)</sup>

٨١ - باب من مات له سقط (١)

<sup>(</sup> ه ) الحديث ١٥١ (الباب ٨٠) أخرجه المصنف في الجنائز بطريقين، والنسائق واين ماجه

- " (١١) « سيقط » بكسر السين وسكون القاف : ولد يسقط من بطن أمه قبل قيامة ال
- (۲) « اسحق بن يزيد » نسب إلى جده ، وأبوه إبراهيم ، أبو النصر الفراديسي ، كان من الثقات البكائين ، ولد سنة ۱٤۱ ومات سنة ۲۲۷
  - (٣) « صدقة بن خالد » ثقة ثقة ، ولد سنة ١١٨ ومات سنة ١٧١
- (٤) « یزید بن أبی مریم » ویقال یزید بن ثابت ، إمام جامع دمشق ، ثقة . مات سنة ۱٤٤
  - (ه) «عن أمه» لم يذكروها
- (٣) «سهل بن الحنظلية » اسم أبيه عمرو ، وقيل الربيع بن عمرو ، شهد أحداً وما بعدها . تحوّل إلى الشام ومات في صدر خلافة معاوية رضى الله عنه . كان رجلا متوحداً قلما يجالس الناس إنما هو صلاة ، فاذا فرغ فانما هو تسبيح وتسكبير ، حتى يأتى أهله قريباً . وكان جليساً لأبى الدرداء فقال له أبو الدرداء : كلة تنفعنا ولا تضرك ، فذكر أحاديث مرفوعة في ثلاثة مواطن (إصابة)
- (٧) «سقط » لا يظن أحد أن ثواب السقط أكثر من ثواب الأولاد السكبار ، بل ثواب السكبير أعظم لأن المصيبة به أشق والحزن عليه أشد كاهو مشاهد ، لأن الوالد قد تعب في تربيته وذاق حلاوة خدمته ومعاضدته ، ولذلك كارب ابتلاء الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام بذبح ولده بعد ماترعرع ، ونبه سبحانه على ذلك بقوله تعالى ﴿ فلما بلغ معه السعى ﴾ وأما الأثر والحديث فانما فيهما ذكر ثواب السقط وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أويفهم منه بفحوى السكتاب ودلالة النص أن ثواب السكبير أكبر ، وقد ورد عن أبي هريرة مرفوعاً « لسقط أقدمه بين يدى أحب إلى من ألف فارس أخلفه ورائى » (معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١٨٦ طبع سنة ١٩٣٧) م)

١٥٣ – مَرْشُنَا محمد بن سلام قال : أخبرنا أبو معاوية قال : حدثنا

الاعش عن إبراهيم التبعي () عن الحارث بن سُويد () عن عبد الله قال : قال رسول الله على البيام مل وارثه أحب اليه من () ماله ،؟ قالوا : يارسول الله ، مامنا أحد إلا ماله أحب اليه من مال وارثه . فقال رسول الله ويشيخ واعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب اليه من ماله ، مالك ماقد من و مال وارثك ما أخرت ()

(٣) « الحارث بن سويد » ثقة ، من علية أصحاب بن مسعود ، قال ابن المدينى : ما بالكوفة أجود إسناداً منه . وذكره أحد فعظم شأنه . توفى سنة ٧٧ ، وصلى عليه عبد الله ابن يزيد

- (٣) وأحب إليه من ماله » ما له ما أنفق فى سُبل الخير ، ومال وارثه ما تركه بعد موته للورثة ، قان المال الذى يخلفة الإنسان وإن كان منسوبًا اليه حقيقة ولسكن باعتبار ما يؤول اليه يصبح نسبته إلى الوارث وإن كان مجازيًا
- (٤) «ما ثلث ما قدمت» فيه حث على تقديم ما يمسكن تقديمه من المال في وجوه الميرّات وأنواع القربات لينتفع به في الآخرة . ولا يمارضه حديث سعد « أن تذر ورثتك عالمة » لأن في هذا حشاً في صحته وحياته ، وذاك يتصدق في حال غني نفسه وافتضار وارثه الى ماله
  - ( ) « مال وارثك ما أخرت » ما ادخرت لورثتك ولم تنفقه في وجوه الخير

<sup>(</sup>۱) ه إبراهيم » ابن يزيد بن شريك التيمى - تيم الرباب - أبو أسماء السكوفى ، ثقة مرجى ، مدّث عن زيد بن وهب قليلا أكثرها مدلسة ، قال الذهبى : أحاديثه عن حفصة وعائشة مرسلة ، ولم يمكم عليه بالتدليس . كان عابداً إذا سجد تجىء العصافير فتنقر ظهره ، صابراً على الجوع الدائم

١٥٤ - قال: وقال رسول الله علي ما تعدُّون فيكم الرَّقُوب (١) ،؟

قالوا : الرقوبُ الذي لا يولد له . قال « لا . و لُسكن الرقوب الذي لم يقدُّم من ولده شيئاً »

(۱) ه الرَّقُوب ، بغتج الراء وتخفيف القاف التي لا يبقى لها ولد، أي التي مات ولدها. وقال ابن الآثير: للرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد فلن يبرح خائفاً بموته فكا ته يرقب موته، والمعنى: إنكم تقولون إن الرقوب هو المصاب بموت أولاده، وليس كذلك، بل الرقوب من لم يمت له أحد من ولده في حياته فيحتسبه ويكتسب ثواب ما نزل به من المصائب وثواب الصبر عليه ويكون له فرطاً وسلفاً

100 — قال: وقال رسول الله ولي ما تعدون فيسكم الصُّرَعة ('') ، ؟ قال: هو الذي لا تصرعُه الرجال فقال، لا ولُكن الصرعة الذي يملكُ فَسُنه عند الغضب، (\*\*)

(۱) « الصَّرَعَة » بضم الصادوفتح الراء هو الذي يصرع الرجال ولا يصرعه أحد وبسكون الراء عكسه . إنكم تثنون على أمثال هؤلاء الصرعة وايس هو بمحمود عند الله ، بل من يملك نفسه عند الغضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التبخلُّق بذلك ويشاركه في فضيلته (نووى ملخصاً)

الفضل (٢٥ – مرتث حفص بن عمر (٢٥ قال: حدثنا عمر بن الفضل (٢٥ قال: حدثنا نُعَيم بن يزيد (١٥ قال: حدثنا على بن أبي طالب (٥٠ صلوات الله عليه، أن

٨٢ - باب حُسن المِلْكَة (١)

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٥٣ – ١٥٥ (الباب ٨١) أخرجه المصنف في رقاق الصحيح ، والنسائل القطعة الآولى (١٥٣ ) فقط . ومسلم في الآدب القطعة الثانية والثالثة (١٥٥ – ١٥٥) فقط وأبو داود القطعة الثالثة (١٥٥) فقط

النبيّ وَتَعَلِيْتُهُ لمَا تُقُلُ (\*) قال ديا على التني بطبق (\*) أكتب (\*) فيه مالا تضلُّ أمتى (\*) ، فخشيت أن يسبقني فقلت: إنى لاحفظ من ذراعى (\*) الصحيفة . وكان رأسه بين ذراعه وعضدى . يوصى بالصلاة والزكاة (\*) وما ملكت أيمانكم (\*) ، وقال كذاك حى فاضت (\*) تفسه (\*) . وأمره بشهادة أن لا إله الله وأن محداً عده ورسوله ، من شهد بهما (\*) حُرِّم على النار

<sup>(</sup>١) « حسن المِلكة » أي حسن الصنع إلى عماليكه »

<sup>(</sup> ٢ ) «حفص بن عمر » بن الحارث بن سَخَبَرة الأزدى أبو عمر الحوضى ، ثبت ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف واحد ، فصيح

<sup>«</sup> عمر بن الفضيل » ثقة

<sup>(</sup>٤) « نعيم بن يزيد » مجهول ، ما روى عنه سوى عمر بن الفضل ، ولم يرو إلا عن على رضى الله تعالى عنه

<sup>( ) «</sup> على بن أبي طالب » أمير المؤمنين ، يسسوب المسلمين . مناقبه أكثر من أن تحصى . ومال الحافظ إلى أنه أول من أسلم من الرجال وأبو بكر أول من أظهر إسلامه ، شهد المشاهد كلها وأبلى ببدر وأحد والحندق البلاء المعظيم ، وكان لواء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيده في مواطن كثيرة ، ولم يتخلف إلا في تبوك خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الله ينة وقال له « أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى » وزوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم بنته وقال لها « زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة » سئل عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة : لم كان صغو الناس إلى على بن أبي طالب ؟ فقال : يا ابن أخى إن عليا كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم ، وكان له البسطة في المشيرة والقدم في الإسلام والخود في والغلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفقه في السنة والنجدة في الحرب والجود في والغلون . قتله عبد الرحمن بن ملجم الشتى ليلة الجمة لثلاث عشرة خلت ـ وقيل بقيت ـ من رمضان سنة ٤٠ . وقد زعم ابن ملجم أنه يتقرب إلى الله بسفك دمه الحرم ، وكان عابداً قائناً ومضان سنة ٤٠ . وقد زعم ابن ملجم أنه يتقرب إلى الله بسفك دمه الحرم ، وكان عابداً قائناً ومضان سنة ٤٠ . وقد زعم ابن ملجم أنه يتقرب إلى الله بسفك دمه الحرم ، وكان عابداً قائناً

فله لسكن سوء اختياره أفسد آخرته فقطمت أربعته ولسانه وسملت عيناه ثم أحرق . ودفن على رضى الله عنه في قصر الإمارة وقيل في رحبة السكوفة وقيل بنجف الحيرة . وروى عن أبى جمفر أنه جهل موضع قبره , قال أحمد والنسائي وغيرها : لم يُرْوَ لأحد من الصحابة ما روى له من الفضائل

(٣) و لما ثقل » أثقله المرض. وأخرج المصنف من حديث سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم الخيس، وهو قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة أيام (فتح البارى ج ١ ص ١٨٥ طبع بولاق بمصر سنة ١٣٠٠ ه . كتاب العلم باب كتابة العلم) وهذه القصة غير قصة الخيس التي ذكرها ابن عباس أن الصحابة اختلفوا فيها وتنازعوا ، فان في تلك كان خطابه صلى الله عليه وآله وسلم للجاءة ، وفي هذه خطابه لعلى عليه الصلاة والسلام ، وفي تلك أنهم تجشموا لفهم مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستطيعوا أن يدركوه ونشأ منه التنازع ، وليس في هذا تنازع . وفي تلك أنها يوم الخيس قبل موته بأيام وفي هذه أنها عند للوت كا يصرح به قوله « فخشيت أن يسبقني » وقال « كذلك حتى فاصت نفسه » نم يظهر أن هذا هذا أنادي أراد أن يكتبه لهم يوم الخيس

# (٧) « بطبق » أى كتف ، كذا قال الحافظ

(٨) (١) (١) (١) تباخر م جواب أمر ، وبالرفع استثناف ، أى آمر من يكتب لسكم فيه نصى على الأنة بعدى ، أوبيان معات الأحكام ، والأمر للارشاد لا للوجوب و إلالم يسخ الإنسكار من عمر يوم الخيس ولم يسلم صلى الله عليه وآله وسلم إنسكاره ، كيف وقد عاش صلى الله عليه وآله وسلم بعده أياماً فلو كان فيه مصلحة لم يتركه ولم يمجل الله موته قبل إكال ما هو ضرورى للدين وما هو أنقع للمسلمين ، فظهر أنه تبين له صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اليوم أن في تركه مصلحة ، أو أوحى إليه أن الكتابة ليست بواجبة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وللؤمنون إلا أبا بكر » والأحكام يكنى فيها الاستنباط ، وقيل أراد النص على خلافة أبى بكر الصديق ذلك اليوم ، فلما تنازعوا واشتد مرضه عدل عنه أراد النص على خلافة أبى بكر الصديق ذلك اليوم ، فلما تنازعوا واشتد مرضه عدل عنه

ممولًا على ما أصل فيه من استخلافه في الصلاة . كذا ورد في مسلم وفي مسند البزار

قال القرطى: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالخلافة لملى رضى الله عنه ، فرد عليهم جماعة من الصحابة وكذا من بعدهم ، منها حديث عائشة قالت « منى أوصى اليه وقد كنت مسندته إلى صدرى ، فدعا بالطست ، فلقد انحنث في حجرى فا شعرت أنه قد مات ، فتى أوصى اليه » (الصحيح ، كتاب الوصايا) . ومن ذلك أن عليا صلوات الله عليه وسلامه لم يدع ذلك لنفسه ، ولا بعد أن ولى الخلافة ، ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيغة . وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه بسند قوى وصحه من رواية أرقم بن شر حبيل عن ابن عباس « مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوص » ، وفي الوقاة النبوية عن عمر « مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستخلف » ، وأخرج أحد والبيهتي في الدلائل من طريق الأسود بن قبيس عن عمو بن أبي سفيان عن على أنه لما ظهر يوم الجل قال « يا أيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعهد الينا في هذه الإمارة شيئاً »

### (٩) ﴿ أُمِّي ﴾ زاد أحمد من بعده

(١٠) « ذراعي » أخشى أن هذا من تخليط النساخ ، وأنه كان في الأصل « إلى لأحفظه ، وكان رأسه بين ذراعه وعضدى يوصى بالصلاة » وفي الهامش « ذراعي » على أنها نسخة بدل قوله « ذراعه » فجاء الناسخ فحلط فجمع بين النسختين وكذا لفظ « الصحيفة » كان على الهامش على أنها تفسير للطبق ، فوضعه النساسخ في للتن . وفي مسند أحد « فخشيت أن تقوتني نفسه ، قال : قلت إني أحفظ وأعي . قال أوصى بالصلاة » . قال الحافظ : وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ورأسه في حجر على ، وكل طريق منها لا يخلو عن شيعي فلا يلتقت اليهم . قال الحافظ العين ، فنقول إنه يحتمل أن يكون على آخرهم عهداً به وأنه لم يغارقه إلى أن مات فأسندته عائشة بعده إلى صدرها . وأخرج ابن سعد عن جار بن عبد الله الأفصاري أث كمب الأحبار قام بعده إلى صدرها . وأخرج ابن سعد عن جار بن عبد الله الأفصاري أث

زمن عمر فقال : ما كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله على منكبى فقال ه المصلاة الصلاة هو علياً ، فسأله ، فقال على : أستدته إلى صدرى فوضع رأسه على منكبى فقال ه المصلاة الصلاة به وعن على أنه دنا إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فاستند اليه ، فلم يزل مستندا اليه وإنه يتكلم حتى بعض ربق النبى صلى الله عليه وآله وسلم ليصيبه ، ثم نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقل فى حجره فصاح : يا عباس أدركنى فانى هالك . فكان جهدها جميما أن أضبعاه . والاختلاف من حيث أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم غشى عليه مرات فيحسل أن يكون والاختلاف من حيث أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم غشى عليه مرات فيحسل أن يكون في أحد أوقات غشيه وإنمائه ظن من كان عنده أنه مات في هذا الفشى فروى أنه مات في أحد الفشى ، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم مات بعد هذا بشى . والله أعلم بالصواب

- (١١) « الزكاة » هذه الزيادة ليست إلا في هذه الرواية ، وهو الأشبه بالصواب
  - (۱۲) ﴿ وَمَا مُلَكُتُ أَيَّانُكُمْ ﴾ أي لرحوهم واستوصوا بهم خيراً
- (١٣) « فاضت » أى خرجت ، والفيض الاندفاع وهلة واحدة ، ومنه الإفاضة وهي الاندفاع بكثرة وسرعة ، لكن أفاض إذا وقع باختياره وإرادته وقاض إذا اندفع قسراً وقهراً (كتاب الروح لابن قيم الجوزية )
- (١٤) « نَفْسه » النفس الروح ، سميت لنفاستها وشرفها ، أو من تنفس الشيء إذا خرج فلسكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفساً ، فاذا نام خرجت نفسه وإذا استيقظ رجعت اليه . فاذا ملت خرجت خروجاً كلياً ، فاذا دفن عادت اليه . فاذا فرغ من السؤال والجواب خرجت ، فاذا بعث رجعت اليه . وتطلق على الدم ، وعلى الذات (كتاب الروح لابن قيم الجوزية)
  - (١٥) « من شهد بهما » قال العلامة الشوكاني في تذكرة الذاكرين شرح عُـــدّة الجزرى : إن هذه الشهادة تكفر جميع الذنوب ، وإن مال إلى خلاف ذلك قوم وقالوا إن هذا ونحوه كان في ابتداء الإسلام وحين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد ، فلما فرضت الفرائض وحدّت الحدود نسخ ذلك ، وهذا مجرّد رأى بحث لم يعضد بدليل ، ولا

يهنافي ذلك ورود العقوبات المعينة على ترك فريضة من فرائض الله تعالى ، قان الجمع ممكن من عون إهدار لهذه الأدلة الصحيحة المتواثرة ، ومن شك في تواثرها فليرجع إلى دواوين الحديث قانه سيقف على ذلك ، فكيف يدّعي نسخ ماهو متواثر بمجرد الرأى والاستبعاد ، فان كان ذلك لقصد أن لا يتكل الناس على هذه المنح الربانية فذلك ممكن بدون تقنيط لعباد الله سبحانه وتمالى ومجازقة في دعوى النسخ لشرائعه التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت طائفة: إنه لا حاجة إلى دعوى النسخ من غير دليل، وزعموا أن القيام بقرائض الدين وتجنب منهياته هو من لوازم الإقرار بهذه الشهادة ومن تتماته . وقالت طائفة ثالثة: إن التلفظ بهذه الشهادة سبب لدخول الجنة والعصمة من النار ، بشرط أن يأتى بالفرائض ويتجنب المحرمات ، وإن عدم الإنيان بالواجبات وعدم اجتناب المحرمات مانع لما تقتضيه هذه الأحاديث الصحيحة السكشيرة . وهذه الأفوال كما تربط بما يشد من عضدهما ويقتضي قبولها ، ولا بنيت على أساس قوى ولا على رأى سوى ، ورد التفضل الرباني جحد للنعمة وإنسكاره كفران لها، والهداية للحق بيد الوهاب العليم . وبما يدفع هذه التأويلات ما وقع في حديث عبادة ولفظه « أدخله الله تعالى على ما كان منه من عمل » انتهى. ويدفع هذه الاحتمالات ما قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام ﴿ إِن العذاب على من كذب وتولى ﴾ وأصرح منه قوله تبارك وتعالى ﴿ لا يَصْلاهـا إلا الأشقى الذي كذب وتولى ﴾ لدلالته على الحصر ، ولا يجرى النسخ في الحديث المروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم

وقال العلامة الشوكاني في شرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر رضى الله تعالى عنه لا وما من عبد قالها ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » وفي الحديث دليل على أن هذه السكلمة التي هي كلة التوحيد إذا مات العبد على قولها وكانت خاتمة كلامه الذي يشكلم به عاقلا مختاراً أوجبت له الجنة ولم يضره ما تقدم من المعاصى ( راجع الباب ٤٢٧) وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، ومن أبي هذا قلنا له : صح عن رسول الله عليه الصادق

للصدوق على رغم أفاك وهو لا يقول إلا الحق لمكان العصمة ، لا سيا في ما طريقة البلاغ .. وقد تسكلف قوم لرد هذا الحديث الصحيح وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة بما لا يسمن ولا يغني من الجوع ، وبعضهم تسكلف بتقييده بعدم المانع ، وليس على ذلك أثارة من علم . انتهى (تذكرة الذاكرين) . ومن أراد زيادة على هذا فليرجع إلى كتاب جبهى وسيدى المولى العلامة السيد محمد على رحمه الله تعالى المسمى بنجاة المؤمنين ، ومع هذا فلا تنس ما قال الله تبارك وتعالى ﴿ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاصرون ﴾ وإن الإيمان بين الحوف والرجاء ، وإجراء كملة التوحيد على اللسان صدقاً من القلب لا سيا في شدائد المرض وسكرات الموت من رحمته وفضله ، ولا يستحقه إلا من يكون أكثرهم انقياداً لله تعالى ولا يرجى إلا لأطوعهم ، وأعوذ بالله أن أحجر فضله ، يؤتيه من يشاء ومن أوتى فقد أوتى خيراً كثيراً (\*)

۱۵۷ – مَرَشُنَا محمد بن سابق (۱ قال : حدثنا إسرائيل (۲) عن الأعمش، عن أبي وائل (۳) ، عن عبد الله ، عن النبيّ عِيَالِيَّةِ قال ﴿ أُجِيبُوا الداعي (۱) ، ولا تردُّوا الهدية (۵) ، ولا تَضربوا المسلمين (۱) ،

<sup>(</sup>۱) «محمد بن سابق» اختلف فيه ، قال يعقوب بن شيبة : هو ثقة ، ليس ممرف يوصف بالضبط ، ولا ممن ينكر له حديث

<sup>(</sup>٧) « إسرائيل » ابن يونس بن أبى إسحق السبيعى الهمدانى أحد الأعلام ، وثقه أحد ، ويعجب من حفظه ، يحفظ حديث جده كما يحفظ القرآن . قال الترمذى : ثبت فى جده ، ولم يصنع ابن حزم شيئًا حيث ردَّ أحاديثه . وكان مع حفظه وعلمه صالحاً خاشعًا لله كبير القدر ، قال الذهبى : اعتمده المصنف ومسلم فى الأصول ، وهو ثبت كالاسطوانة فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه ، ولد سنة ١٠٠ ومات سنة ١٦٠

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٥٦ (الباب ٨٢) أخرجه الامام أحمد مختصرا

(٣) و أبو وائل » شقيق بن سلمة ، أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره ، أدرك سبع سنين من سنى الجلعلية ، قال : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بكبش فى فقلت : خذ صدقة هذا ، فقال : ليس في هذا صدقة . كان من أعلم أصاب عبد الله ، ومن عباد أهل السكوفة . قال إراهيم : أدركت الناس وهم متوافرون ، وإنهم ليعدونه من خيارهم . مات بعد الجاجم سنة ٨٢

(٤) ه أجيبوا الداعي ، وجوباً إن كانت الدعوة لعرس وتوفرت الشروط، وندباً إن كانت لغيره بما يندب أن يولم له ( تيسير) . قال النووى : اتفق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة المرس، واختلفوا فيما سواها: فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة اليها، وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره ، وبه قال السلف. قال الشيخ المحدّث الدِهلوى: وهذا إذا عين المدعو الله عوة ، فلو لم يعيّنه لم تجب الإجابة بل لا تستحب لأن عدم الإجابة مملل بما فيه من كسر قلب الداعي ، وإذا عم فلا كسر . انتهى . والوجه فى تأكد الإجابة عندى صيانة الطعام عن الإضاعة ، فان المضيف يكثر من العامام فى الولائم ويتكلف فيه أيام الضيافة ، فلو تخلف الناس لنضرر به صاحبه . على أن من عادة بعض الناس أنهم يتأخرون عن دعوة النسكاح خاصة سخطة لما كان جرى بين الداعى وبينهم فيما سبق، فانهم يعلمون أن صاحب الطعمام ليس له بد من الدعوة لهم فيضطر لا محالة إلى إرضائهم، وكذا يلحقه العار من عدم اشتراك أهل قبيلته فيها فيضطر إلى إرضائهم ، ولذا حرَّض الشرع على إجابتها وألا يمتنع عنها ( فيض البارى ج ٤ ص ٣٠٠ بزيادة ) . قال النـــــووى : وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص الأغنياء فقط أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منسكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أد فضة فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه (نووى ، كتاب النكاح). وكره مالك لأهل

الفضل أن يجيبوا كل من دعام (قسطلانى). قال الحافظ: لا يبعث على الدعوة إلى العلمام إلا صدق الحبة وسرور الداعى بأكل المدعو من طعامه والتحبب اليه بالمواكلة وتوصحيد الدمام معه بها ، فلذلك حض صلى الله عليه وآله وسلم على الإجابة ولو نزر المدعو اليه ، وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتألّف ، وإجابة الدعوة لما قل أوكثر ، وقبول الهسسدية كذلك (فتح)

- ( o ) « ولا تردوا الهدية » ندباً ، نع يحرم قبولها على القاضى ( تيسيز ) .
- (٢) « ولا تضربوا المسلمين » في غير حد أو تأديب ، بل تلطفوا معهم بالقول والفعل . فضرب المسلم بغير حق حرام بل كبيرة ، والتعبير بالمسلم تذكير بأن الإسلام ينهاك عن أمثال هذه الفعال . ويقاس عليه من له ذمة أو عهد يحرم ضربة تعدياً ( تيسير باختصار ) . والحديث لا يتعلق بالباب إلا أن تجعل المسلمين عاماً شاملا للماليك (\*)

١٥٨ – مرتن محدبن سلام قال: أخبرنا محمد بن فُضيل، عن مُغيرة، (١٥) عن أمّ موسى، عن على صلوات الله عليه (٣) قال: كان آخر كلام النبي عَيَّالِيَّةُ (٤) والصلاة ، الصلاة (٩) ا اتقوا الله فيا مَلكت أيمانكم (١٥) ،

<sup>(</sup>١) « مغيرة » إمام ثقة لا يكتب من روايته عن إبراهيم النَّخَمَى إلا ما قال فيه « حدثنا » ، قال أبو بكر بن عياش : ما رأيت أحداً أفقه منه فلزمته

<sup>(</sup>٢) « أم موسى » صرية على كرم الله وجهه ، وثقها العجلى ، قال الدارقطنى : حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا

<sup>(</sup>٣) « على صاوات الله عليه » قال السيد أنور شاه : وإسناده ليس بذاك ، فألصواب

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٥٧ (الباب ٨٦) أخرجه أحمد من طريق المصنف وابن حبان في روضة العقلاء ومن طريق سفيان عن الاعش

ما فى الصحيح (أى الرفيق الأعلى) ويمكن الجمع بينها بأن ما فى السكتاب آخر واعتبار ما أمن التاس به ، وأما ما فى الصحيح فآخر كلامه مطلقاً (فيض البارى ج ٤ ص ١٤٤) . بنى البحث أن الأفضل أن يكون آخر السكلام ذلك أو كلة التوحيد، ولا ريب أن الأحرى بشأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت عنه عند وقاته ويبنى السكلام فى حق الأمة (البدر السارى)

(٤) « آخر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ذكرنا الوصية بالحلافة في الحديث الذي مر قبل هذا ، وأما الوصية بغير الحلافة فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياء:

« ۱ » منها حديث أخرجه أحمد وهناد بن السرى في الزهد وابن سعد في الطبقات وابن خزيمة عن عائشة في إنفاق الذهيبة ، وفي طريق ابدى بها إلى على بن أبي طالب ليتصدق بها . « ۲ » وفي رواية لم يوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين مائة وسق من خيبر، وأرث لا يترك في جزيرة العرب دينان ، وأن ينفذ بعث أسامة . «٣» وأخرج مسلم من حديث ابن عباس أوصى بثلاث: أن تجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم الحديث. « ٤ » وفي حديث ابن أبي أوفى أوصى بكتاب الله . « • » وحديث أنس كانت عامّة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضره الوفاة الصلاة وما ملكت أيمانكم . وقال أنس : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسانه لا يكاد يذكر كلة فقال « الصلاة وما ملكت أيمانكم » وفي لفظ « فما زال يغرغر بها في صدره ومايفيض بها لسانه » . « ٦ » وكذا روت أم سلمة . « ٧ » وله شاهد من حديث على عند أبى داود وابن ماجه وآخر من رواية نُعيم بن يزيد عن على وزاد الزكاة بعد الصلاة أخَرِجه أحمد ( والمصنف في هذا الكتاب ) . ﴿ ٨ ﴾ ومن عديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الفتن في مرض موته وأمر بلزوم الجماعة والطاعة . « ٩ » وعن الملاء بن عبد الرحن مرسلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى فاطمة « إذا مت فقولي إنا الله » الآية . «١٠» وقال عبد الرحن بن عوف في مرض موته : أوصانا رسول

الله عليه وآله وسلم فقال « أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم مرت بعدهم ، «١١» ومن حديث على « إذا أنا مت فاغسلونى بسبع قرب من بهر غرس » وكانت بقباء وكان يشرب منها ، «١٢» وفى مسند البزار ومستدرك الحاكم بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أن يصلّوا عليه ارسالا بغير إمام ( فتح - كتاب الوصايا ) . وفى جلة الوصايا التى رويت عنه صلى الله عليه وآله وسلم «١٣» « لا تتخذوا قبرى وثناً » ، «١٤» « مع الذين أنم الله عليهم » ، «١٥» وعند أحمد « مع الرفيق الأعلى ، مع الذين أنم الله عليهم » الآية ، «١٦» وفى رواية « اللهم اغفر لى وارحنى وألحقنى بالرفيق الأعلى » ، هما ما تسكم به : جلال ربى الرفيع ، «١٨» وفى الصحيح عن عائشة : فا رأيت رسول الله عليه إلى استن استنا قط أحسن منه ، فا عدا أن فرغ رسول الله على الله عليه وآله وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال « فى الرفيق الأعلى » ثم قضى . وكانت تقول : مات ورأسه بين حاقنتى وذاقنتي

- ( o ) « الصلاة ) النصب على الإغراء
- (٣) « اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » أحسنوا إلى مماليككم (\*)

# ٨٣ - ياب سوء الملكة "

۱۵۹ (ث۲۶) – حرش عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدّرداه، أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة (۲) بالدواب. قد عرفنا خياركم من شراركم. أما خياركم فالذي ثيرجي خيره ويؤمّن شره. وأما شراركم فالذي

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٥٨ ( الباب ٨٢ ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه في الوصايا و ليس فيه اتقوا الله . قال المناوى : إسناد أحمد صحيح

# لا يُرجىٰ خيرُه ولا يؤمنُ شرُّه ولا يُعْتَق محرده

- (١) « سوء اللكة » إساءة الرجل الصحبة لماليكه
- (٢) ﴿ البياطرة ﴾ جمع بيطار الذي يمالج المواشي والدواب

۱٦٠ ( ث٢٠ ) – مترش عصام بن خالد قال : حدثنا حُريز بن عثمان (۱) عن ابن هانی (۳ ) عن أمامة (۳ ) سمعته يقول : الـكنود (۵ ) الذي يمنع رفده (۵ ) وينزل وحده (۱) ، ويضرب عبده

- (٢) ﴿ ابن هاني \* ، قال أبو داود : شيوخ حريز كلهم ثقات ، وإلا فلا يعرف
- (٣) ه أبو أمامة » صَدِى بن العجلان الباهلي ، صاحب حديث ه إن أخا صدّاء قد أذَّن ، ومن أذَّن فهو يقيم » . سكن حمص وكان يفد إلى دمشق ، آخر من بقى من ـ الصحابة بالشام . توفى بحمص سنة ٨١ وهو ابن ٩٦ سنة
  - (٤) الكنود» الكافر بنعمة الله
    - (ه) «رفده» صلته وعطيته
- (٦) « وحده » منفرداً عن الناس ولا يصل من نفسه أحداً حتى يشاركه في الطعام وغيره

<sup>(</sup>۱) «حُرَيز » بن عثمان ثقة ثقة ثقة

ا ۱۶۱ (ث ٤٤) - حرشن حَجَّاج بن مِنهال قال: حدثنا حماد بن سَلَمة ، عن على بن زيد ، عن سعيد بن المسيّب وحمَّاد ، عن حبيب (۱) وحميد (۲) ، عن الحسن ، أن رجلا أمر غلاماً له أن يَسْنو على بعير له ، فنام الغلام ، فجاء بشعلة

من نار فألقاه فى وجهه ، فتردَّى الغلام فى بتر . فلما أصبح آتى عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه ، فرأى الذى فى وجهه ، فأعتقه

(٣) « حيد » ابن أحد الطويل ، مشهور من الثقات المتفق على الاحتجاج به ، إلا أنه كان يدلس حديث أنس وقد سمع أكثرها من ثابت وبعضها من غيره ، وأما ما روى أبو داود والطيالسي عن شعبة قال : كل شيء سمع حيد من أنس خسة أحاديث ، قالراوى لذلك عن أبي داود غير معتمد ، وإنما تركه زائدة للبسه سواد الخلفاء وزي أعوانهم ، أجعوا على الاحتجاج به إذا قال « سمعت » ، وكان قصيراً طويل اليدين تصل إحدى يديه رأسه وأخرى رجليه ، وكان له جار يقال له حيد القصير وفقيل له الطويل ليعرف به

### ٨٤ - باب يبع الخادم من الأعراب

<sup>(</sup>۱) « حبيب » ابن محمد العجمى الزاهد المشهور ، ثقة ، كان عابداً ورعاً تقياً من المجابين الدعوة . قال سليان : ما رأيت أصدق يقيناً منه ، وكان يرى بالبصرة يوم التروية ويرى بعرفة عشية عرفة

<sup>(</sup>١) « ابن عَمْرة » محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعان أبو الرجال ، وهو لقب ،

وكنيته أبو عبد الرحن ، ثقة كثير الحديث

(٢) « تَمْرة » الأنصارية ، كانت في حجر عائشة ، ثقة حجة . ماتت سنة ١٠٦ وهي بنت ٧٧ سنة

- (۳) « فاشتكت عائشة » مرضت
- . (٤) « الزط » جنس من السودان أو الهنود ، قيل هو معرب جات
- (ه) «ولم ؟» أى لم سحرتيني ؟ عند الحاكم « قالت الأمة أردت أن أعتق ، وكانت عائشة قد أعتقتها من دبر منها ، فقالت : لله على أن لا تعتقى أبداً ، انظروا شرالبيوت ملكة فيموها منهم ثم اشتروا بثمنها رقبة فأعتقوها » (للستدرك)
  - (١) « ملكة » صفة راسخة أي عادة (\*)

# ٨٥ - ياسي العفو (١) عن الخادم

177 - مترشن حجّاج قال: حدثنا حماد هو ابن سكة قال: أخبرنا أبو غالب النبئ عن أبى أمامة أمامة أقال: أقبل النبئ على معه غلامان، فوهب أحدَ مما لعلى صلوات الله عليه، وقال « لا تضربه، فانى نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإنى رأيته يصلى مند أقبلنا، وأعطى أبا ذرّ غلاماً وقال « استوص به معروفاً (ع) ، فأعتقه، فقال « ما فعل » ؟ قال: أمرتنى أن أستوصى به خيراً، فأعقته

<sup>(</sup>۱) « العفو » سُئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كم أعفو عن الخادم؟ فقال : كل يوم سبعين مرة

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٦٢ (ث ٥٥) أخرجه أحمد (ج ٦ ص ٤٠) وصحه الحاكم في المستدرك ج ٤

(۲) « أبو غالب » ضعفه النسائى وأبو حاتم وقال ابن عدى : وهو معروف بحديث الخوارج بطوله ، ولم أر فى حديثه حديثاً منكراً . وحسن الترمذى بعض أحاديثه وصحح بعضها ، قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إلا فيا وافق الثقات ، ووثقه الدارقطنى وغيره

(٣) « أبو أمامة » صدى بن عجلان الباهلي ، هو آخر من مات من الصحابة بالشام سنة ٨٦ أو سنة ٨٦ ، قال الحافظ : الأشبه أنه زاد على المائة بست سنين

(٤) « استوص به معروفاً » تقبل وصيتى فيه بالخير <sup>(\*)</sup>

عبد العزيز، عن آنس قال: قدم النبيّ عَلَيْكِيّ المدينة وليس له خادم. فأخذ أبو عبد العزيز، عن آنس قال: قدم النبيّ عَلَيْكِيّ المدينة وليس له خادم. فأخذ أبو طُلْحة (أ) يبدى، فانطلق بى، حتى أدخلنى على النبيّ عَلَيْكِيّ فقال: يانبى الله! إن أنسا غلام كيّس (أ) لبيب، فليخد منك (أ). قال فحدمتُه فى السفر والحضر، مُقُدَمه المدينة حتى تُوتّى عَلَيْكِيّ. ما قال لى عن شى، صنعتُه (أ): لِم صنعت (أ) هذا هكذا؟ ولا قال لى الشى، لم أصنعه: ألا صنعت (أ) هذا هكذا؟

<sup>(</sup>١) «أبو مممر » عبد الله بن عمرو بن الحجاج ميسرة التميمَى ثقة ثبت عاقل نبيل ، لكنه يقول بالقدر ، وكان له قدر عند أهل العلم . مات سنة ٢٢٣

<sup>(</sup> ٢ ) « عبد الوارث » ابن سميد بن ذكوان أبو عبدة ، أحد الأعلام ، ثقة ثبت حجة ، مات بالبصرة في الحجرم سنة ١٨٠ وزاد على ٧٨ سنة

<sup>(</sup>٣) « أبو طلحة » زيد بن سهل، زوج أم سُليم أم أنس. شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها، وهو أحد النقباء، وكان لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٦٣ ( الباب ٨٥) أخرجه أحمد

استعداداً للغزو وإعداداً له ، فصام بعده أربعين سنة لايقطر إلا يوم الأضحى أو القطر ، وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين سنة . مات بعد عثمان فى غزو البحر ، فسا وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ، ولم يتغير رضى الله تعالى عنه وأرضاه

(٤) «كيس» أي متيقظ عاقل ملازم للأمر لا يفر منه ، والكيس التيقظ في الأمر. وإنيانه بميث برجي حصوله ، وكيس الفعل حسن المثال في الأمور

- ( ه ) « فليخدمك » من باب ضرب ونصر ، المعنى اثذن له أن يخدمك
- (٦) « صنعته » أي بما لا ينبغي صنعه أو على وجه لا يليق (جمع الوسائل)
- (٧) « لم صنعت » وفي طرقه زيادة : فما قال لي أفّ قط ( يأتي في باب ١٣٦ )
- (A) « ألا صنعت » هذا من كال خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وتفويض أمره وملاحظة القدر، وأما ما قال الحافظ رحمه الله: إنه من كال أدب أنس رضى الله تعالى عنه فبسيد جداً من سياق الحديث، ولعدم تصور أن لا يقع من ولد عمره عشر سنين ما يوجب تأفيقه ولا تقريعه، مع أن المقام يقتضى مدحه صلى الله عليه وآله وسلم، لا مدحة نفسه فى هذا السكلم. ثم اعلم أن ترك اعتراضه عليه السلام بالنسبة إلى أنس إنما هو لغرض فيا يتعلق. بآداب خصد منه له صلى الله عليه وآله وسلم وحقوق ملازمته بناء على علمه، لا فيا يتعلق بالتسكاليف الشرعية للوجبة للحقوق الربانية، ولا فيا يختص بحقوق غيره من الأفراد الإنسانية. والله سبحانه أعلم (جمع الوسائل) (\*)

٨٦ - ياب إذا سرق العبد

الله عن أبى سكة (١٦٥ – مرتث مسدد قال: حدثنا أبو عُوانة ، عن عمر بن أبى سكة (١) عن أبي عن أبي مع عن أبيه ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ وإذا سَرق المملوك بعه ولو بدَش ،

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٦٤ (الباب ٨٥) أخرجه المصنف في وصايا الصحيح وفي الديات ، والترمذي في الفضائل ، والترمذي في الشمائل ، وأحمد

# قال أبو عبد الله : النُّشُّ عشرون ، والنواة خسة ، والاوقية أربعون

(۱) ه عمر بن أبى سلمة » ابن عبد الرحمن بن عوف ، لينه غير واحد، قال أبوحاتم : صالح صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به ، قد قام مع ابن أخت له أموى فى دولة العباسيين فلم يتم أمره ، وظفر به عبد الله بن على فقتله بالشام سنة ١٣٣ . قال أحمد : صالح ثقة إن شاء الله تعالى . قال الذهبى : أسرف عبد الحق حيث قال ضعيف

« بِنَشّ » أي بنصف أوقية ، والأوقية أربسون درهما (\*)

### ٨٧ - باب الخادم يذنب

سمعت إسماعيل "، عن عاصم بن لقيدط بن صَبرة (، عن أبيه (ه) قال: سمعت إسماعيل "، عن عاصم بن لقيدط بن صَبرة (، عن أبيه (ه) قال: انتهيت إلى النبي عَلَيْنِينَ ، و دَفع الراعى ( في المُراح ( سَخلة ( فقال النبي عَلَيْنِينَ ، و دَفع الراعى ( في المُراح ( سَخلة ( فقال النبي عَلَيْنِينَ لا تحسبَنَ ( في المُراح ( في المُرب في المُراح ( في المُرب في المُراح ( في المُراح (

<sup>(</sup>١) « أحمد بن محمد » بن الوليد الأزرق صاحب تاريخ مكة ، ثقة . مات سنة ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) « داود بن عبد الرحمن » العطار أبو سليمان ، ثقة . قال ابراهيم بن محمد الشافعى : ما رأيت أورع منه . كان متقناً من فقهاء مكة . ضعفه ابن معين والأزدى . ولد سنة ١٠٠ ومات سنة ١٧٥

<sup>(</sup>٣) ﴿ اسماعيل ﴾ هو ابن كثير أبو هاشم . ثقة كثير الحديث

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٦٥ (الباب ٨٦) أخرجه النسائى فى القطع و أبو داود فى الحدود ، و ابن ماجه فى السرقة ، و أحمد

- ( ٤ ) « عاصم بن لقيط » ثقة
- ( · ) « عن أبيه » هو لقيط بن صبرة واقد بني المنتفق
  - (۲) « دفع الر اعی » ساق وأوصل
- (٧) « المُراح » بالضم موضع تروح اليه الماشية لتأوى اليه ليلا ، فهو مأوى الإبل والبقر والغم ليلا . وبالفتح موضع يروح اليه القوم أو يروحون منه (مجمع)
- ( ٨ ) ﴿ سَخُلَة ﴾ بفتح السين والخاء الساكنة : ولد الشاة ماكان من المعز والضأن ذكراكان أو أنثى
  - (٩) ﴿ لا تحسِبن ﴾ زاد أبو داود : وإنا من أجل ذلك ذبحناها
  - (١٠) ﴿ وَلَمْ يَقُلُ لَا تَحْسَبُنَ ﴾ قالها بكسر السين ولم يقلها بفتح السين
- (١١) « بسخلة » لفظ أبى داود « بهمة » والمعنى أن الراعى قد يآتى بالسخلة مع قطيع الغنم فى المراح مساء فيراه النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، فسكان يأمر أن يذبح شاة مكانها . وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم للقيط : « لا تحسبن أنا نذبح لك شاة ، بل إن لنا الحديث
- (۱۲) « ظمینتك » لفظ أبی داود أمیتك . وفیه أنه شكا إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم بذاء لسان امرأته ، والظمینة المرأة ، وقیل لها ظمینة لأنها نظمن مع الزوج أو تظمن إلی بیت زوجها ( مرقاة) . نعم یكنون بها علی كرائم النساء ، أی لا تضرب الحرة التی هی منك باعزمكان ضربك أمتك التی هی أوضع مكان منك (طیبی) . وفی الحدیث طلاق المرأة التی فی لسانها بذاء ، وفیه إسباغ الوضوء و تخلیل الأصابع فی الوضوء (۴)

٨٨ - باسب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن
 ١٦٧ ( ث ٤٦ ) - حرث بشربن محمد قال : أخبرنا عبد الله قال :

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٦٦ (الباب ٨٧) أخرجه أبو داود فى الاستنشاق بقصة طويلة وأحمد ج ٣ ص ٣٣ و ٢١١

أخبر نا أبو خُلدة (١) ، عن أبى العالية (٢) قال : كنا نؤمر أن نختم على الحادم ، ونكيل ، ونعدّها (١) ، كر اهية أن يتعوّدوا خُلَق سوء ، أو يظن اً أحدُنا ظن سوء

- (٣) « نمدُها » كان أبو هريرة رضى الله تعالى عنه يعد قطعات اللحم لما كان خادمه يجىء من السوق ، فلما جلس للطعام كان يأمر خادمه بالجلوس معه ، فسئل مرة إنك تعدُّ قطعات اللحم إذا جاء بها الخادم ثم لا تدعه حتى يأكل معك ، فقال : ذلك أنتى للصدر ، فلا يذهب الوهم إلى أنه أخذ منه شيئًا ( فيض البارى : كتاب الأطعمة ملخصاً )
- (٤) «كراهية أن يتعوَّدوا خُكُق سوء » لأن قلوبنا بالختم والسكيل والعد تطمئن بالحفظ، وينحسم طمع العبيد والخدم فلا يجترئون على السرقة والخيانة، فهم يصانون عن ذنب، ونحن نصان عن سوء الظن بهم

٨٩ - باسب من عد على خادمه مخافة الظن

۱٦٨ ( ث ٤٧ ) - حترث أبو نُعيم قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحٰق ، عن حارثة بن مُضرّب ( ) ، عن سَلمان ( ) قال : إنى الأعدّ العُراق على خادمي ( ) ، مخافة الظنّ

<sup>(</sup>١) ﴿ أُو خَلِدَةً ﴾ خَالد من دينار ثقة

 <sup>(</sup>٣) \$ أبو العالية > رُفَيع بن مهران ، مخضرم ، إمام من الأثمة ، دخل على أبى بكر ،
 وصلى خلف عمر ، هو أول من أذن بما وراء النهر ، مات سنة ٩٠

<sup>(</sup>١) «حارثة بن مضرب» ثقة ، حسن الحديث . نقل ابن الجوزى تبعاً للأزدى أن ابن المدينى قال : متروك الحديث ، قال الحافظ : وينبغى أن يحرر هذا

<sup>(</sup> ٢ ) « سلمان » الفارسي ابن الإسلام ، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،

كان أميراً على ثلاثين ألفاً يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها ، توفى سنة ٣٦ وهو ابن ٣٥٠ سنة

(٣) « المُراق » لفظ صفوة الصفوة « عُراق القلر » بضم العين جمع عرق: العظم اللهي أكل لحمه ، وقيل أكل معظم لحمه وبقى عليه لحوم دقيقة طيبة ، وقيل العرق العظم بلحمه ، وإذا أكل فعُراق ، أوكلاهما لسكليهما

(٤) ﴿ مُخَافَةُ الطِّنِ ﴾ أي أن أسيء به الطُّن

المحقّ قال: سمعت (٥٠ ) - عرش حجّاج قال: حدث اشعبة قال: أنبأنا أبو المحقّ قال: سمعت سَلمان: إنى الأعدُّ العُراق خشية الظن "

(۱) «سمعت» فيه تصريح بسماع أبي إسحاق عن حارثة ، وكذا سماع حارثة عن سليمان

### ٩٠ - باب أدب الخادم

۱۷۰ (ث ٤٩) - مَرْشُنَا أحمد بن عيسى (<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا عبد الله بن وَهْب قال: أخبرنى نَخْرَمة بن بكير <sup>(۲)</sup>، عن أبيه <sup>(۱)</sup> قال: سمعت يزيد بن عبد الله ابن تُسيط قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاماً له بذهب أو بورق، فصرفه، فأَ نُظَرَ بالصرف <sup>(۱)</sup>. فرجع اليه فجلده جلداً وجيعاً <sup>(۱)</sup> وقال: اذهب فخد الذى لى ولا تَصرفه

<sup>(</sup>١) « أحمد بن عيسي » بن حسان ، يحلف يحيى بن معين بالله الذي لا إله إلا هو أنه

كذاب، وقال أبو زرعة الفرّارى: رأيت أهل مصر يشكُّون فى أنه \_ وأشار إلى لسانه \_. كان يقول الكذب. قال الذهبى: لم أجد له حديثًا منكرًا. وقال الخطيب: لم أر لمن يتكلم فيه حجة ، ترك الاحتجاج بحديثه . مات سنة ٢٤٣

- (٢) ه تَغْرِمة بن بكير بن عبد الله أبو المسور ، لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا وهو حديث الوتر ، قال ابن حبان : يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه ، قال الساجى : صدوق يدلس ، مات نحواً من سنة ١٥٨
- (٣) «عن أبيه » هو بكير بن عبد الله بن الأشجّ المدنى ، جاء مصر وأخذ عن الليث. ابن سعد. توفى سنة ١٢٢
  - (٤) « فأنظر بالصرف » أى صرفه إلى أجل، وذلك حرام
    - ( · ) « فجلده » أى ضربه بالسوط وجيعاً أى مؤلماً

1۷۱ - حرّشنا محمد بن سلام قال : أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمس ، عن إبر اهيم التيمى ، عن أبيه () ، عن أبى مسعود () قال : كنت أضرب غلاماً لى . فسمعت من خلنى صوتاً () : اعلم أبا مسعود () تَهُ () أقدرُ عليكَ منك عليه . فالتفتُ فاذا هو رسول الله عَيَسُالِيْ ، قلت : يا رسول الله ! فهو حرّ لوجه الله ، فقال « أما إن لو لم تفعل لمستنك النار » أو « للفَحَتْك النار ")

<sup>(</sup>۱) «عن أبيه » هو يزيد بن شريك التيمي، مخضرم ثقة

<sup>(</sup> ٢ ) « أبو مسمود » هو عُقْبة بن عمرو البدرى ، ويقال له البدرى للزوله ببدر . قال المصنف: شهد بدراً

<sup>(</sup>٣) « صوتاً » لم يعرف الصوت لأجل الغضب أو لاشتغاله بالضرب

<sup>(</sup>٤) « أبا مسعود » بحذف حرف النداء

(٥) « لله » بفتح لام التوكيد ، والمعنى أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه (٦) « لَلْهُ حَتْكُ النار » أخذك لهيبها

# ٩١ – باب لا تُقُلْ قبَّح اللهُ وجهَه

الله الله عن الله عن

ابن عينة ، عن ابن عمد (۱) قال : حدثما ابن عينة ، عن ابن عينة ، عن ابن عينة ، عن ابن عينة ، عن أبى هريرة قال : لا تنول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ، فان الله عز وجل خلق آدم ﷺ على صورته (۱)

<sup>(</sup>۱) « عبد الله بن محمد » المسندى ، أو أبو بكر بن أبى شيبة ، كلاها من شيوخ المصنف ومن تلاميذ ابن عيينة ، والمسندى من المعروفين بالعدالة والصدق صاحب سنة عرف بالاتقان والضبط ، حسن القامة أبيض الرأس واللحية . قال الحاكم: سمى المسندى لأنه أول من جمع مسند الصحابة بما وراء النهر ، وهو إمام الحديث في عصره هناك بلا مدافعة . روى عنه المصنف في الصحيح ٤٤ حديثاً . مات في ذي القعدة سنة ٢٢٩ . أبو بكر بن أبي شيبة "قة حافظ متقن دين ممن كتب وجمع وصنف وذاكر ، وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع ، روى عنه المصنف في الصحيح ثلاثين حديثاً ، ومسلم ألقاً وخسمائة وأربعين حديثاً . مات في الحرم سنة ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) «خلق آدم على صورته » اختلف العلماء فى بيان معناه ، فمنهم من وكل علمه إلى الله وكف لسانه عن الكلام فيه ، ومنهم من أوَّله وقال : الصورة الصفة أى خلق آدم مظهراً

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٧٢ (الباب ٩١) أخرجه ابن خريمة فى التوحيد، وابن حبان

لصفاته : الوجود والحياة والعم والقدرة والسمع والبصر والسكلام وما يتبعها ، أى وضع الله صفاته فيه لكن على سبيل الأمانة لا بطريق الموهبة ، أى ليستعملها حسب مرضاة الله وأمره ولا يخون بالتصرف بها خلاف ما أمر الله به ، فكما أن آدم مخلوق فصفاته كذلك مخلوقة ، وصفات الله غير مخلوقة ، فشتان ما بينها . وقال بعض الصوفية : هو المراد بالأمانة التي ذكرها الله في القرآن والتسكليف فرع عليه . وقال بعضهم : الإضافة للتشريف كبيت الله ، وقيل الضمير لآدم أى خلقه أول أمره بشراً سوياً بطول ستين ذراعاً لا كما هو حال ولده يخلق احدهم صغيراً ثم يكبر شيشاً فشيئاً ، ولا كما يزعم بعض الطبيعيين أن الإنسان إنما تولد من الحيوان وأن الأصل فيه حيو إنات دبيبة ثم ترقت إلى أن كان منها الإنسان ، أو على صورته التي لا يشاركه فيها أحد (\*)

### ٩٢ - ياب ليجتنب (١) الوجه في الضرب

<sup>(</sup>۱) « ليجتنب » فرضاً ، وخلافه محراً مسواء كان فى الحد أو التعزير ، فالأدب من باب أولى . وقد أمر به فى قصة المرأة التى أمر برجمها وقال أبو داود : وإذا كان ذلك فى حق من تميّن إهلاكه فمن دونه أولى . ويؤيده حديث سويد بن مقرن أنه رأى رجلا لطم غلامه فقال : أو ما علمت أن الصورة محترمة ؟ أخرجه مسلم وغيره

<sup>(</sup>۲) « إذا ضرب أحدكم » لفظ الصحيح « قاتل » ولفظ أحمد « إذا قاتل أحدكم أخاه » وزاد ابن المثنى بن سعيد في روايته فان الله خلق آدم على صورته

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٧٣ ( الباب ٩١ ) أخرجه مسلم فى الآيمان والنذور بطرق ، وأبو داود فى الآدب ، والترمذي فى البر

(٣) « الوجه » لأن الوجه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه لطيفة نفيسة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها الضرب وقد ينقصها وقد يشوته الوجه ويورثه الشين الفاحش، وإذا حصل فيه شين أو شركان أقبح (نووى) (\*)

النه من فعل هذا. لا يَسِمَنَ أحد " الوجه ، ولا يضربنّه ،

<sup>(</sup>١) « خالد » ولفظ الإتحاف خلاد بن يحيى وهو ابن صفوان ، ثقة صالح صدوق فى حديثه غلط قليل

<sup>(</sup>۲) « أبو الزبير » هو محمد بن مسلم بن تدرس المـكى ، من أكمل الناس عقلا وأحفظهم ، ثقة ، إلا أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه في معاملته . مات سنة ١٢٦

<sup>(</sup>٣) « وسم » أى كوى وأحرق جلده بمديدة ، والوسم فى الوجه حرام فى الآدمى ، وكذا فى غيره على الأظهر ، وأما وسم غير الوجه فى غير الآدمى فجائز ، بل يستحب فى نَمّ الزكاة والجزية ( نووى ) ، قال الشامى : لا بأس بكى البهائم للملامة ، وجاز خصاء البهائم، وقيدوه أى جواز الخصاء بالمنفعة وهى إرادة سمنها أو منعها من العفن أى من نتن اللحم ، وإلا فحرام (ج ٥ ص ٣٧١)

<sup>(</sup>٤) « يدخن منخراه » يطير الدخان من منخريه (\*\*)

<sup>(</sup> ه ) الحديث ١٧٤ (الباب ٩٣ ) أخرجه المصنف فى عتق الصحيح ؛ ومسلم بلفظ الصحيح وبلفظ الكتاب كليهما ، والنسائى ، وأبو داود ، وأحمد

<sup>(</sup>هه) الحديث ١٧٥ (الباب ٩٢) أخرجه مسلم فى اللباس، وأبو داود فى الجهاد، والترمذي، وأحمد، وأبو عوانة، ويختلف لفظ بعضها عن بعض

# ٩٣ - باسب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب

المحت المعت المعت

<sup>(</sup>۱) « هلال بن يساف » ثقة كثير الحديث

<sup>(</sup>٢) « خادم » والخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل، ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة (نووى)

<sup>(</sup>٣) « فأمره النبي ﷺ أن يعتقها » إرشاداً ، أجمع المسلمون على أن عتقه ليس بواجب بل هو مندوب ، جاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه (طيبي . نووى) (\*)

<sup>1</sup>۷۷ – حَرْثُنَا عَمْرُو بِن عُونُ (۱) ومسدَّد قالاً : حدثنا أبو عُوانة ، عن فِراس ، عن أبى صالح ، عن زاذان (۲) ، عن ابن عمر قال : سمعت النبي عن فِراس ، عن أبى صالح ، عن زاذان (۲) ، عن ابن عمر قال : سمعت النبي والله عَدْه أو ضربه حدَّا لم يأتِه فكفارتُه عِتْقُه (۱) ، (\*\*)

<sup>(</sup>١) « عمرو بن عون » أبو عثمان الحافظ ، ثقة حجة ، قال أبو زرعة : قَلَّ من رأيت أثبت منه

 <sup>(</sup>٢) « زاذان » أبو عمر البزار ، ثقة ، شهد خطبة عمر بالجابية . مات سنة ٨٢

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٧٦ (الباب ٩٣) أخرجه مسلم والترمذي

<sup>( \*\* )</sup> الحديث ١٧٧ ( الباب ٩٣ ) أخرجه أحمد وأبو عوانة فى الماليك وابن حبان ( اتحاف )

# (٣) ﴿ عَتْمَهِ ﴾ لفظ الحافظ في الإتَّماف ﴿ أَن يُعْتَمُ ﴾ وقال : فيه قصة

<sup>(</sup>۱) « سَلَمَـــــــة بن كُهِيل » ثقة ، مع تشيع قليل ، مات سنة ۲۲۱ وهو ابن أربع وسبعين سنة

<sup>(</sup>٣) « معاوية بن سُوريد بن مقرّن » ثقة ، له في الصحاح الست حديثان

<sup>(</sup>٤) « لطبت مولّى لنا » أى ضربت خده بباطن كنى

<sup>(</sup>ه) « فقر » كذا فى النسخ ، والظاهر « فقررت » ، ولفظ مسلم « فهربت تم جثت قبل الظهر فصايت خلف أبى ، فدعاه ودعانى »

<sup>(</sup>٦) « فقال ∢ المولى

<sup>(</sup>٧) « اقتص» أى خذ القصاص ، أى الطبه كما لطبك . ولفظ مسلم « فقال امتثل ، في المنال هينا القصاص ، وفي النسخ « اقتصر » بالراء بعد الصاد ، ولا يظهر وجه

<sup>(</sup> ٨ ) « خلوا سبيلها » أى أطلقوها وأعتقوها (\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٧٨ (الباب ٩٣) أخرجه مسلم وأبو داود

۱۷۹ – حَرَثُنَا عمر و بن مرذوق ('' قال: أخبرنا شعبة ، قال لى محمد ابن المنكدر: ما اسمك؟ فقلت: شعبة . قال: حدثتى أبو شعبة ('' عن سُوَيد ابن مُقَرَّن الْمَزَنَى – ورأى رجلا لطم غلامه ـ فقال: أما علمت أن الصورة محرَّمة ('')؟ رأيتُنى وإنى سابعُ سبعةِ إخوة ، على عهد رسول الله ﷺ ، ما لنا إلا خادم ، فلطمه أحدنا ، فأمر نا النبي ﷺ أن نعتقه (''

<sup>(</sup>۱) « عمرو بن مرزوق » أبو عثمان الباهلي ، ثقة مأمون ، أحصن ألف امرأة . تكلم فيه ابن المديني

 <sup>(</sup>۲) «أبو شعبة » العراق المدنى ، وزاد فى بعض طرقه : وكان لطيفاً ، ذكره ابن
 حبان فى الثقات

<sup>(</sup>٣) ﴿ عُرِّمَة ﴾ أي محرم ضربها

<sup>(</sup>٤) «أن نعتقه » اللطمة وإن كانت من واحد منهم إلا أنهم سمحوا له بعتقه تبرعاً تكفيراً لذنب أخيه ورضوا بعتقه (نووى ملخصاً) (\*)

۱۸۰ – مترثنا موسى ذال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا فراس، عن أبي صالح، عن زاذان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر، فدعا بغلام له كان ضربه ()، فكشف عن ظهره فقال: أبوجعك؟ قال: لا. فأعتقه. ثم رفع عوداً من الأرض فقال: مالى فيه من الأجر ما يزن هذا العود. فقلت: يا أبا عبد الرحمن! رلم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي على يقول - أو قال - هن ضرب مملوكة حدًّا لم يأته، أو لطم وجهه، فكفارته أن يعتقه،

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٧٩ (الباب ٩٣) أخرجه مسلم فى النذور ، وأبو داود فى الآدب ، . والترمذى فى الإيمان

(۱) «كان ضربه » تعليا وتأديباً ، لا تشفية نفسه من الغضب ، ولسكن اطلع بسد ذلك أنه لم يكن له ذنب أو خشى أنه ضربه فوق ما ينبغى ولا يظن أنه ضربه بلا ذنب<sup>(\*)</sup>

#### ٩٤ - باب قصاص العبد

۱۸۱ (ث ٠٠) - حرش محمد بن يوسف وقبيصة قالا : حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ميمون بن أبى شبيب (١) ، عن عمار بن ياسر (٣) قال : لا يضربُ أحد عبداً له ، وهو (٣) ظالم له ، إلا أُقِيد منه (١) يوم القيامة

(١) «ميمون بن أبي شبيب » ذكره ابن حبان في ثقاته ، قتل في الجماجم

(٢) ه عمار بن ياسر ، أحد السابقين الأولين ، أوذى هو وأبوه وأمه فى الله وفى الإسلام ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، قال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم تقتلك الفئة الباغية ، قتل بصفين مع على رضى الله تعالى عنهما

(٣) ﴿ وهو ﴾ الواو للحال

(٤) «أقيد منه» أُخذ منه القود

المحدثنا شعبة عمر معرف المحدثنا شعبة قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا شعبة قال: حدثنى أبو جعفر (۱) قال: سمعت أبا ليلى (۱) قال: خرج سلمان فاذا علف دابته يتساقط من الآرى (۱) نقال لخادمه: لولا أنى أخاف القصاص (۱) لا وجعتك (۱)

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبُو جَعْفُر ﴾ الفرَّاء ، اسمه كيسان وقيل سلمان وقيل زياد ، وثقه أبو داود

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٨٠ (الباب ٩٣) أخرجه مسلم وأبو داود

- ( ٢ ) « أبو ليلى » اسمه سلمة بن معاوية ، وقيل معاوية بن سلمة وقيل سعيد بن الأشرف وقيل المعلى ، ثقة
- (٣) « الآرى » بمد الهمزة وراء مكسورة وتشديد الياء : مربط الدواب أو معلقها ، وقال بعضهم بفتح الهمزة وليس بشيء
  - (٤) « القصاص » فى الآخرة
- ( ° ) « لأوجعتك » أى ضربتك ضرباً وجيمــــــــاً كما أوجعت قلبي وآذيتني بإتلاف مالي (\*)

<sup>(</sup>۱) « الجماء » التي لا قرن لها ، سواء كسر ، أو لم ينبت لهـــا القرنان . ولفظ مسلم والترمذي « الجلحاء » والمعنى واحد ( مجمع ) . وهذا قصاص مقابلة ، لا قصاص تـــكليف

الله الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب (٢) ومعه سواك ، فقال «لولا خشية القود وم السامة (١٥) الله المحال الم

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٨٢ ( ث ٥١ ) أخرجه مسلم والترمذي في صفة القيامة وأحمد

زاد محمد بن الهيم (٨٠ : تلعب بيهيمة . قال فلما أتيت بها الذي عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

(١) « أبو أسامة » حاد بن أسامة الحافظ ثقة ماكان أثبته لا يكاد يخطىء ، مات بالكوفة سنة ٢٣١ وهو ابن ثمانين سنة

( ٢ ) « داود بن أبي عبد الله » وثقه ابن حبان

(۳) « عبد الرحن بن محمد » ابن زيد بن جُدعان ، مجهول ، قال أبو حاتم : روى عن عائشة وروى عنه عبد الرحن بن أبى الضحالة ، وزاد ابن حبان فى الثقات : وهو الذى روى عنه أبو جعقر الفراء فقال : حدثنا عبد الرحن بن جدعان سمعت ابن عمر فى السلام ، وذكر المصنف فى التاريخ الاختلاف فى حديث عبد الرحن بن أبى الضحاك عن عبد الرحن بن محمد بن زيد ثم قال : وروى أبو جعفر الفراء عن عبد الرحن بن جُدعان سمع ابن عمر قوله فى السلام ، وقال النسائى : عبد الرحن بن محمد عن الزهرى ، وروى وكيع عند الترمذى عن داود بن أبى عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة ، ورواه محمد بن بشر المبدى عن داود عن عبد الرحمن بن زيد بن جدعان عن جدته عن أبى الهيثم بن التيهان ، ورواه عيسى بن شاذان عن على بن حسين بن خويص السكوفى عن داود عن ابن جدعان عن جدته عن أبى علمة عن أم سلمة ، قال المزى قال أبو اتقاسم ابن عساكر فى الأطراف فى هذه الترجمة جدة على بن زيد بن جدعان عن أم سلمة و لم يصنع شيئا ، أى وهم ابن عساكر عن ابن جدعان لأن المشهور بابن جدعان هو على بن زيد ومر فى الباب ٤١ ( تحفة الأشراف ، ته )

- (٤) «جدتى» لم تعرف
- (٥) «أم سلمة » واسمها هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عرو بن مخزوم ، آخر أمهات المؤمنين وفاة ، توفيت في آخر سنة ٢١ ، صلى عليها أبو هريرة ، كان أبوها أحد الأجواد فسكان إذا سافر لا يترك أحداً يرافقه ومعه زاد بل يكفى رفقته من الزاد ، فسمى زاد الركب . وكانت أم سلمة زوج ابن عمها وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد فات عنها . فتزوجها الذي صلى الله عليه وآله وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع ، فمكثت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع ، فمكثت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنين ، ومكثت بعده صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية وأربعين عاماً أو زيادة ، كانت بمن أسلم قديماً هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة ، فولدت له عر ودرة وزينب . وهي أول امرأة خرجت سلمة ، ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب . وهي أول امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة وأول ظمينة دخلت المدينة ، وقصتها عجيبة راجع الاصابة ، كانت موصوفة بالجال البارع والعقل البانغ والرأى الصائب ، وإشارتها على الذي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبة بأن يبدأ في حلق رأسه أولا تدل على وفور عقابها
  - (٦) « فأبطت » كذا في النسخ ، ولعلها فأبطأت
- (٧) « الوصيفة » : الوصيف الغلام إذا بلغ حد الحدمة ، والوصيف الخدام غلاماً كان أو جارية ، وربما قالوا للجارية وصيفة (اللسان) ، كا نهم أخذوا ذلك من أن الصبى يتعلم النطق من لساننا والعمل من أعمالنا ، بأنه في بدء أمره يحكى لساننا بالقول ، وكثيراً ما لا يدرك مغزاه ولا يقيم معناه ، وكذا يحكى أعمالنا بالفعل ، فاذا بلغ حداً يغني عن الحدادم فهو وصيف
- (۸) « محمد بن الهيئم » ابن حاد بن واقد النقني مولاهم أبو عبد الله بن أبى القاسم البغدادى ، قاضى عكبراء ، من الاثبات المتقنين ، وثقه الدارقطنى ، وهو شريك المصنف أيضاً في شيوخه ، فهو صاحبه ويحتمل أن يكون تلميذه والمصنف يأخذ عن تلاميذه كما أخذ عن الترمذى . مات سنة ٢٥٩ ولعل المصنف سمعه قبل سنة ٢٥٦ وهى سنة وفاة المصنف ،

### وتأخرت وفاة شيخه بثلاث وعشرين سنة

(۱) « محمد بن بلال » كينوب عن عران ، وله عن غير عراف غرائب وليست بالكثير ، قال ابن عدى : وأرجو أنه لا بأس به ، قال العقيلي في الضعفاء : يهم في حديثه كثيراً

(۲) «عران» ابن داور أبو العوام أحد العلماء ، مختلف فيه ، أثنى عليه القطان ، ووثقه عقان بن مسلم والساجى والعجلى ، وضعفه غير واحد ، ولينظر من أى جهة ضعفوه . قال المصنف : صدوق يهم ، يرى رأى الخوارج ولم يكن بداعية

(٣) « زرارة بن أوفى ، أبو حاجب القاضي ، ثقة ، مات سنة ٩٣ (\*)

ابو العَوَّام، عن قَتادة، عن عبد الله بن شَقيق (٢) عن أبي هريرة، عن النبي العَوَّام، عن قَتادة، عن عبد الله بن شَقيق (٢) ، عن أبي هريرة، عن النبي علي قال « من ضرب ضرباً (١) ظلماً ، اقتُصَّ منه يوم القيامة ،

<sup>(</sup>۱) « خليفة » ابن خياط أبو عمر و الحافظ ، أحد أوعية العلم ، من متيقظى رواة الحديث ، صدوق ، مستقيم . قال أبو حاتم : غير قوى . مات سنة ٢٤٠ الحديث ، صدوق ، مستقيم . قال أبو حاتم : غير قوى . مات سنة ١٢٠

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٨٥ (البلب ٩٤) أخرجه البيق والزار والطبراني ، قال الهيشي والمناده حسن

(٣) «عبد الله بن شَقيق » أبو عبد الرحمن العقبلي ثقة ، قال أحد : يحمل على على ّ كرم الله وجهه . مات سنة ١١٤

(٤) « ضر باً » وفي طرق أخرى « من ضرب بسوط » (\*)

## ٩٥ - باسيب اكسوهم ما تلبَسون

<sup>(</sup>۱) ه محمد بن عباً د » ابن الزبرقان المسكى نزيل بغداد ، قال أحمد : حديثه حديث أهل الصدق ، وأرجو أنه لا يكون به بأس . وقال مرة : يقع فى قلبى أنه صدوق . مات آخر سنة ٢٣٤

<sup>(</sup> ه ) الحديث ١٨٦ (الباب ١٤) راجع ما قبله

- (۲) « حاتم بن اسماعيل » ثقة مأمون كثير الحديث ، زعموا أنه كان فيه غفلة ، مات سنة ۱۸۲
- - (٤) عُبادة بن الوليد ، ثقة
  - . (ه) « أبي » هو الوليد بن عُبادة بن الصامت ، ثقة ، مات في خلافة عبد الملك
- (٦) ه أبو اليسر » كعب بن عرو ، كان قصيراً ، أسر العباس يوم بدر ، هو الذي نزلت فيه ﴿ أَمْ الصلاة طرفى النهار وز كفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ راجع الترمذي والنسائي والبزار و الطبراني والطبرى رواية عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة ابن أبي اليسر بن عمرو قال : أتنني امرأة تبتاع تمراً ، فقلت لها : في البيت أطيب من هذا ، فدخلت معى في البيت . الحديث . وهو آخر من مات بالحديبية من أهل بدرسنة ٥٥ وهو ابن مائة وعشرين سنة
  - (٧) ﴿ ومعه غلام » زاد مسلم: معه ضیام من مصحف
    - ( ٨ ) « مُبردة » شملة مخططة وقيل كساء مربع
    - ( ۹ ) » ومَعافري » برد يماني منسرب إلى قبيلة مَعافر
- (۱۰) « أو أخذت » هكذا في هذا السكتاب وهو الصواب. ووقع في صبح مسلم ههنا « وأخذت » بالواو ، قال النووى : في جميع النسخ بالواو والصحيح « أو » والوجه ظاهر (۱۱) « حلة » والحلة لا تسكون إلا أن يكون الثوبان من جنس ويكونان جديدين تحلها من طيهما
- (۱۲) « نِیاط » بکسر النون عرق معلق بالقلب ، وفی بعض النسخ « مَناط » بفتح الميم والمعنى واحد ( نووى ) (\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٨٧ (الباب ٩٥) أخرجه مسلم بطوله فى آخر كتابه ، وابن ماجه فى الاحكام

۱۸۸ – مترشن سعید بن سلیان قال: حدثنا مَرُوان بن مُعاویة (۲) قال: حدثنا الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله یقول: کان النبی عَلَیْتُنَاتُهُ وَصَی بالمملوکین خیراً. ویقول « أطعموهم بما تأکلون (۲) ، والبسوهم من کبوسکم . ولا تعذّبوا خلق الله عز وجل »

### ٩٦ - باب سِباب (١) العبيد

۱۸۹ – مَرْثُنَ آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا واصِلُ الأحدب (۲) قال : سمعت المَعْرور بن سُويد (۲) يقول : رأيت أبا ذَرِّ (۱) وعليه حلة ، وعلى غلامه (۰) حلة . فسألناه عن ذلك (۲) ، فقال : إنى ساببت رجلا (۷) ، فشكانى

<sup>(</sup>١) «سعيد بن سليان » أو عثمان الحافظ، ثقة مأمون، حج ستين حجة، قيل له بعد ما انصرف من المحنة: ما فعلتم ؟ قال كفرنا وخرجنما. قال ابن سعد: مات في رابع ذي الحجة سنة ٢٢٥ وله مائة سنة

<sup>(</sup>۲) « مروان بن معاویة » الحافظ الثبت ، ضعیف فی المجهولین ، قال علی بن غراب : ما رأیت أُخیَل للتدلیس منه . قال أبو حاتم : صدوق لا یدفع عن صدقه ، و تکثر روایته عن الشیوخ المجهولین ، کان فقیراً ذا عیال فکانوا یبر و نه علی أن یروی عنهم ، فیروی تدلیساً . مات فج قبل الترویة بیوم سنة ۱۹۳

<sup>: (</sup>٣) «أطعموهم مما تأكلون » ليس فيه إلزام بمواكلة الخادم ، بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء ، بل يشركه في شيء ولو بما يكسر شهوته (\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٨٨ (الباب ه) لم يذكره الحافظ فى الاتحاف إلا معزوا إلى هذا الكتاب، راجع الباب ١٠١ الحديث ١٩٩

إلى الذي وَلَيْكُمْ ، فقال لى النبي وَلَيْكُمْ هُ أُعِيرٌ تَهُ بأُمّهِ (^) »؟ قلت: نعم . ثم قال الذي وَلَيْكُمْ ('') ، جعلهم الله تحت أيديكم ('') . فن كان أخوه تحت يديه فليُطعمه بما يأكل (('') ، وليُلبه بما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فأعينوهم "

- (١) « سِباب » بكسر السين هو نسبة الإنسان إلى عب ما
- (٢) ﴿ وَاصْلُ الْأَحْدَبِ ﴾ ابن حبان الأسدى ، ثقة صدوق ، مات سنة ١٢٠
- (٣) « اَلَمْرور بن سُوَيد » أبو أمية السَكوفي ، ثقة . قال الأعمش : رأيته وهو ابن مائة وعشرين سنة
  - (٤) « رأيت أبا ذر » لقيه بالرَّ بَذة قرية أبي ذر
  - ( ه ) « غلامه » لم يسم " هذا الغلام ، ويمكن أن يكون أبا مراوح
- (٣) « فسألناه عن ذلك » أى قلنا له لو أخذت البُرد الجيد من عبدك فأضفيته على جسلك مع البُرد الجيد الذي عليك وأعطيت عبدك البرد الحلق الذي عليك بدله لكانت حلتك جيدة
  - (٧) د ساببت رجلا » قيل المسبوب بلال بن رباح ، قال له : يا ابن السوداء
- ( ٨ ) «أَعَيرته بأمه » ؟ زاد في الصحيح « إنك امرؤ فيك جاهلية » والاستفهام المتوبيخ ، ولذا وضع أبو ذر خدّه على الأرض فلم يرفع حتى وَطِئه بلال بقدمه ( مجمع )
- ( ٩ ) « إخوانكم » قدم الأخوّة لأنها هي الأصل من جهة آدم أو من جهة الإسلام أو من الجهتين ، والعبدية طارئة وهي في معرض الزوال فلا مُتنسى الجهة الأصلية
- (١٠) خَوَلَكُم » الخول جمع خولى وهو الراعى الحسن القيام على المال ، والخول ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية ، للواحد والجمع والذكر والأنثى ، وقيل للواحد خائل ، وفي المجمع : الخول حشم الرجل وأتباعه والعبيد الذين يتخولون الأمور أى

يصلحونها ، والخولى من يقوم بإصلاح البستان ، ويدخل الخدام وكل من تحت يده من العمال. الآجرين وغير الآجرين في هذه الأحكام

(١١) « تحت أيديكم » مجاز عن الملك والقدرة ، أى ملكتموهم

- (١٧) « فليطعمه مما يأكل » الواجب المواساة ، لا المساواة من كل جهة ، لما روى أبو هريرة مرفوعاً « للمعلوك طعامه وكسوته بالمعروف » فمن زاد على العرف كان متطوعاً فلا يستأثر الرد على عياله من ذلك وإن كان جائراً ، بشرط أن لايدخل في محذور ، قال النووى : الأمر على سبيل الندب لا على الإيجاب ، وانما يجب على السيد نفقته وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص ، سواء كان من جنس نففة السيد أو دونه أو فوقه ، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيراً عن أمثاله زهداً أو شحاً لا يحل له التقتير على المعاوك ، قيل إن أبا ذر رضى الله عنه كان يفعل ذلك خصوص الأمر في هذا ، أخرج الطبراني عن أبى أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أبا ذر عبداً فقال : أطعمه . الحديث . قال محيى السنة : إنه خطاب العرب الذين لباس عامتهم وأطعمتهم متقاربة يأ كلون الخشن ويلبسون الخشن ، فأمرهم بالتسوية في المطم واللبس لأنه لا يتصور أدنى من ذلك إلا للأراذل والأسافل ، والإسسلام يأبي ذلك ، المطم واللبس لأنه لا يتصور أدنى من ذلك إلا للأراذل والأسافل ، والإسسلام يأبي ذلك ، وأما من ترفه فيها وأكل رقيق الطعام ولبس نفيس الثيباب فالتسوية أحسن ، والواجب ما هو المعروف ، والسيد أن يستأثر بالنفيس من الادام والمكسوة ، نعم إنما عليه أن يشبعه ويستره مما يقيه من الحر والبرد
  - (۱۳) « ولا تـكلفوهم » كلفت بالأمر إذا أولمت به وأحببته ، وكلَّفه الشيء إذا أمره بما يشق عليه
- (١٤) « ما يغلبهم » أى الأعمال التي تصير قدرتهم فيها مغلوبة ، أو لا يطيق الدوام عليها ، لا ما يطيق يوماً أو يومين أو ثلاثة ونحوها ثم يعجز عنه . وجلة ذلك ما لا يضر بدنه الفرر البين ( مج ) . وفي الحديث النهى عن سب الرقيق وتعييرهم ، والحث على الإحسان اليهم والرفق بهم ، فاذا كان ذلك في الرقيق فبالأولى بالأجير وغيره ، وفيه ترك الترفع على .

### ٩٧ - باب عل يعين عبده

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبُو بَشْرٍ ﴾ جعفر بن أبي وحشية إياس ، ثقة ، مات سنة ١٢٥

<sup>(</sup> ۲ ) « سلام بن عمرو » ذكره ابن حبان في ثقاته

<sup>(</sup>٣) ﴿ وأعينوهم على ما غُلبوا ﴾ لفظ الحافظ في الاتحاف ﴿ فأصلحوهم وأعينوهم على ما عليهم ﴾ (\*\*)

۱۹۱ (ث ۲ه) - مترثث بحيي بن سليمان (۱) قال : حدثني ابن و َهب آل : اخبر نا عمر و (۲) ، عن أبي يونس (۲) عن أبي هريرة أنه قال : • أعينوا (۱) العامل من عمله ، فإن عامِل الله (۵) لا يَخِيب ، يعني الحادم

<sup>(</sup>۱) « یحیی بن سلیمان » ابن یحیی بن سعید الجعنی أبو سعید المقری ، و ثقه ابن حبان وقال : ربما أغرب ، وقال النسائی : لیس بثقة ، مات سنة ۲۳۷

<sup>(</sup>٢) «عمرو» هو ابن الحارث بن يعقوب أبو أمية الفقيه المقرىء أحد الأُمَّة ، ثقة .

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٨٩ (الباب ٩٦) أخرجه المصنف فى الايمان والعتق والآدب، ومسلم فى الآيمان والندور، وأبو داود فى الآدب، والترمذى فى البر، وابن ماجه فى الآدب ببعضه ( \*\*) الحديث ١٩٠ (الباب ٩٧) أخرجه أحمد ( اتحاف )

قال ابن وهب : لو بقى لنا عمرو ما احتجنا إلى مالك . مات سنة ١٤٨

- (٣) ﴿ أَبُو يُونَسَ ﴾ سليم بن جبير مولى أبي هريرة ، ثقة ، مات سنة ١٢٣
  - (٤) ﴿ أُعينُوا ﴾ لفظ أحد : أعطوا (أتحاف المهرة)
  - ( o ) « عامل الله » أى من يعمل لأداء حق فرض الله عليه (\*)

# ٩٨ - باسب لا يُحكَّف العبدُ من العمل ما لا يُطيق

19۲ – حزث عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبى أيوب قال: حدثنى ابن عَجْلان، عن أبكير بن عبد الله، عن عجلان، عن أبى هريرة، عن النبى عبد الله عن عجلان، عن أبى هريرة، عن النبى عبد الله عن أبكير بن عبد الله ، عن عبد الله عن العبد الله يُطيق » (\*\*)

197 - مَرْشُ عبدالله قال: حدثنى الليث قال، حدثنى ابن عَجْلان، عن بُكِير، أن عجلانَ أبا محمد حدَّثه \_ قبيل وفاته \_ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيَظِينَةِ « للملوك طعامُه وكسو تُه. ولا يكلّف إلا ما يُطيق » (\*\*\*)

الأعمش قال: عدثنا يحيى، عن الأعمش قال: قال مَعْرور: مررنا بأبي ذَرَّ وعليه ثوب وعلى غلامه حلة. فقلنا: لو أخذت هذا،

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٩١ ( ث ٥٢ ) أخرجه أحمد

<sup>(</sup>٥٥) الحديث ١٩٢ (الباب ٩٨) أخرجه مسلم وأبو عوانة فى الماليك ، وأحمد وابن حبان ، وقد رواه مالك فى الموطأ معضلا ، وقد وصله خارج الموطأ كما روى حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن طهيان عن مالك بن أنس عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة الحديث

<sup>(\*\*\*)</sup> الحديث ١٩٣ (الباب ٩٨) راجع ما قبله

وأعطيت هذا غيره كانت حلة ، قال : قال النبي عَيَّظَانَةُ « إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم . فن كان أخوه تحت يده فليطعمه بما يأكل ، وليلبسه بما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه . فان كلفه ما يغلبه فليعنه عليه » (\*)

٩٩ \_ باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة

190 - عرش إبراهيم بن موسى () قال: أخبرنا بقية قال: أخبرنى بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام، سمع النبي عَيَّنَا يَقَلَمُ يَقَلَّمُ يَعْمَلُ فَهُو صدقة . وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة (۲) »

<sup>(</sup>١) « إبراهيم بن موسى » ابن يزيد النميمى أبو إسحق الفر"اء الصغير الرازى ، الثقة الحافظ أحد بمور الحديث ، وكان أحمد ينكر على من يقول له الصغير ويقول : هو كبير في العلم والجلالة ، ذو رحلة واسعة . قال أبو زرعة : كتبت عنه مائة ألف حديث ، وهو أتقن وأحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة ، مات بعد العشرين ومائتين

<sup>(</sup>٧) ه وما أطعمت ولدك . . . فهو صدقة » أى ما ينفق الرجل فى الواجب وإن كان فى ظنه أبعد الأشياء فى الطاعة فانه يؤجر فيه ، ولا شك أن ثواب الواجب والفرض أكثر من ثواب النافلة (٩٣)

١٩٦ - مَرْشُ مسدّد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن بَهْدَلَة "،

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٩٤ (الباب ٩٨) أخرجه أبو عوانة فى الماليك ، والطحاوى فى الزيادات، وابن حبان . راجع الحديث ١٨٩

عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « خير الصدقة ما يَقَى غِنَّ " . والبدأ بمن تعول . تقـــول غِنَّ " . والبدأ بمن تعول . تقــول امرأتك : أنفق على أو بعنى ويقول ولدك المرأتك : أنفق على أو بعنى ويقول ولدك إلى مَنْ تَكِلُنا »

۱۹۷ – عرش محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري عن أبي هربرة قال: أمر النبي علي المستقة و فقال رجل: عندى دينار. قال « أنفقه على نفسك » . قال: عندى آخر ، قال « أنفقه على زوجتك (۱) » . قال: عندى آخر . قال أنفقه على خادمك . ثم أنت أبصر (۱) »

<sup>(</sup>١) « عاصم بن بهدلة » هي أمه وقيل أبوه ، أحد القراء السبعة أبو بكر ، ثقة ، قال الدارقطني : في حفظه شيء . مات سنة ١٢٩

<sup>(</sup>٢) « ما بقى غنى » ولفظ المصنف فى الصحيح « ما كان من ظهر غنى » وفى رواية له « ما ترك غنى »

<sup>(</sup>٣) « اليد العليا » المعطية

<sup>(</sup>٤) « اليد السفلي » المعطى لها والسائلة (\*)

<sup>(</sup>١) « على زوجتك » فى المشكاة « أنفقه على ولدك ، قال عندى آخر . قال أنفقه على أهلك » ونفقة الولد الصغير لا تقبل الانفكاك بخلاف نفقة الزوجة ( مرقاة ) مثل حال النشوز

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٩٦ ( البــــاب ٩٩ ) أخرجه المصنف فى نفقات الصحيح ، و أبو عوانة ( تحفة و إتحاف )

(٢) ﴿ أَنتَ أَبِصَرِ ﴾ أَى أَعَلَم بأَصَرِكَ وَبِحَالَ مِن تَنْصَدَقَ عَلَيْهُ مِن أَقَارِبِكَ وَجَيْرَانَكَ وأصابك ( مرقاة ) . ويحتمل الخبر بمهنى الإنشاء أى كن ذا بصيرة وخبرة ، ثم أُنفق حسب بصيرتك (\*)

# ١٠٠ - باب إذا كره أن يأكل مع عده

۱۹۸ – مترشن محد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن زيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير، أنه سمعه يسأل جابراً عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر(1): أمر الذي وَلِيَالِيَّةِ أَن يَدُعُوه؟ قال: نعم. فان كره أحدكم (۲) أن يطعَم مَعه، فليُطعمه أكلة في يده (۱)

في التنور وإخراجه منه ورفع القدر على الأثاني وفي تشوية اللحم وغير ذلك في طبخ الخبز وجعل الخبز في التنور وإخراجه منه ورفع القدر على الأثاني وفي تشوية اللحم وغير ذلك في طبخ الأطعمة وسمحتى أبازيره ومزجها وخلطها بالتوابل وما يطيب به الادام وفي تليين الخبز بتواتر التكبيس في العجين ، فكما أن لمولاه حقاً في هذا الطعام لملكه وبذل النفقة فيه كذا جعل الشرع حقاً للعبد لخدمته ومقاساته . عن ابن مسمود رضى الله عنه مرفوعاً «إذا جاء أحدكم خادمه فليبدأ به فليطعمه أو ليجاسه معه فانه ولى حرّه ودخانه » (اتحاف المهرة) . وفي معنى الطباخ حامل الطعام ورقيب المائدة أيضا لتعبهما فيه وتعاتى أنقسها به ، بل كل من يعانى ذلك من خدم المره (فتح بزيادة) . قال الحافظ: وفي هذا تعايل الأمرالمذكور وإشارة إلى أن العين حظاً في الماكول: فينبغي صرفها باطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه . انتهى وفيه لما علل الشارع أمر المؤاكلة بأن الخادم تعب في صنع الطعام فالتعليل بكف شر العين معارضة للنص ، ولأن التعليل به يقتضى عوم الحسم لمكل من وقعت عينه على الطعام ومن

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٩٧ ( الباب ٩٩ ) أخرجه النسائى فى الزكاة ، وأبو داود ، وأبن حبان ، والحاكم ، وأحمد ( اتحاف)

أدركه بشم أو خبر من الجيران والمارة وغيرهم، وهذا كما ترى ، ولأن التعليل بدفع شر العين يجعل السيد يعتقد أنه إنما يدفع إلى الخادم ما لا يستحقه ، وإنما هو دفع وقاية لشره فلا يعطيه بطيب نفس بل بكراهية ونفرة ، وربما يأفف الخادم من تناول ذلك ، ولأنه يخرج هذا الحسكم عن كونه من عدل الإسلام وإنصافه ورحمته فتدبر

(٢) ﴿ فَانَ كُرُهُ أَحَدُكُم ﴾ إِي إِذَا لَمْ يُرْضُ السيد

(٣) « فليطعمه أكلة فى يده » قال الحافظ هذا الحديث وما فى معناه تفسير حديث أبى ذر فى الأمر بالتسوية مع الخادم فى المطعم والملبس ، فاذا جمل الخيار إلى السيد فى إجلاس الخادم معه تركه (فتح) (\*)

# ١٠١ - باسب يطعم العبد مما يأكل

199 — مترثن عبد الله بن مَسْئلة () قال: حدثنا مروان بن معاوية ، عن الفضل بن مبشر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كان النبي مَيِّظَانِّةِ يوصى بالمملوكين خيراً ، ويقول « أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم من لبوسكم ، ولا تعذبوا خلق الله »

<sup>(</sup>١) «عبد الله بن مسلمة » أبو عبد الرحمن القعنبي ، أحد الأعلام في العلم والعمل ، ثقة حجة عابد قاضل مجساب الدعوة ، قال أبو حاتم : لم أر أخشع منه ، أعلم مالك بقدومه فقال : قوموا إلى خير أهل الأرض ـ مات سنة ١٢١ (\*\*)

١٠٢ - باب عل يجلس (١٠٢ خادمه معه إذا أكل

٢٠٠ - مَرْشُنَا مسدَّد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسهاعيل بن أبي

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٩٨ ( الباب ١٠٠ ) أخرجه ابن حبان بهذا السند ، وأحمد

<sup>(</sup> ٥٠ ) الحديث ١٩٩ ( الباب ١٠١ ) راجع الحديث ١٨٨

م --- ١٩ ۞ شرح الأدب المفرد

حالد (۲) ، عن أبيه (۲) ، عن أبي هربرة رضى الله عنه ، عن الذي عَيَّالِيَّةِ ، قال « إذا جاء أحدَكم (3) خادمُهُ (6) بطعامه ، فليجلسه . فان لم يقبل ، فليناوله منه (7) »

- (۱) « هل يجلس » أى هل يجب إجلاس خادمه معه ؟ هذا إذا كان مت باب أفعل ، ويحتمل أن يكون من الجلوس ، أى هل يجوز للخادم أن يجلس مع سيده للأكل أم في الجلوس مع السيد إساءة أدب ؟
- (۲) « إسماعيل بن أبي خالد » البجلي الأحسى أبو عبد الله أحد الأعلام ، أعلم الناس بالشعبي ، كان يسمى الميزان ، ثقة مات سنة ١٤٦
  - (٣) «عن أبيه » أبو خالد البجلي ، وثقه ابن حبان
    - . (٤) « أحدَ كم » بالنصب على المقمولية
      - (٥) «خادمُه » بالرفع على الفاعلية .
- (٣) « فليناوله منه » زاد في الصحيح « لقمة أو لقمتين ، أو أكلة أو أكلتين ، فانه ولى حره وعلاجه » وزاد ابن ماجه « فايا كل معه ، فان لم يقبل العبد الجلوس مع السيد إكراماً لسيده وتواضعاً لنفسه فليناوله لقمة أو لقمتين » الحديث . قال في الحجمع : فيه دلالة على أن الأمر بالإجلاس ليس بأمر عزيمة ، بل أمر ندب . انتهى . وكذا يدل على أن العبد يجور له الكف عن امتثال هذا الأمر ، قال الحافظ : فقال الإمام الشافعي رحمه الله يعد أن يجور له الكف عن امتثال هذا الأمر ، قال الحافظ : فقال الإمام الشافعي رحمه الله يعد أن في الحديث : هذا عندنا والله أعلم على وجهين : أولها أن إجلاسه معه أفضل ، فان لم يفعل فليس بواجب ، أو يكون بالخيار بين أن يجلمه او يناوله . والثاني أن الأمر للندب مطلقاً انتهى باختصار . أقول الذي تقتضيه النصوص أن أمر الخادم لذي ولى حره وعلاجه بالجلوس معه واجب إلا في حالين : الأولى أن يكون الطمام مشفوها أي ازدحت عليه الشفاه في هاتين الحالتين لا يجب الإجلاس في هاتين الحالتين لا يجب الإجلاس في هاتين الحالتين لا يجب الإجلاس بهينه ، ولكن يجب أن يناوله شيئاً من الطمام . نع يمكن أن يقاس على هاتين الحالين غيرها بهينه ، ولكن يجب أن يناوله شيئاً من الطمام . نع يمكن أن يقاس على هاتين الحالين غيرها

عما في معناهما ، فأما صرف الأمر, عن الوجوب من غير دليل على هذا فضعيف<sup>(\*)</sup>

اخبرنا أبو يونس البصري ("عن ابن أبي مُليكة (" قال: قال أبو محذورة (" غن البورنا أبو يونس البصري (" عن ابن أبي مُليكة (" قال: قال أبو محذورة (" كنت جالساً عند عمر رضى الله عنه ، إذ جاء صغوان بن أمية (البي بجَفَنة (البي يحملها نفر في عباءة (البي فوضعوها بين يدى عمر . فدعا عمر ناساً مساكين ، وأرقاء الناس حوله ، فأكلوا معه . ثم قال عند ذلك : فعل الله بقوم وأرقاء من أرقاء الناس حوله ، فأكلوا معه . ثم قال عند ذلك : فعل الله بقوم مفوان : أما والله أما نرغب عنهم . ولكنا نستأثر عليهم . لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبُو يُونَسَ الْبَصْرَى ﴾ ابن أبي صغيرة ، وهو أبو أمه أو زوج أمه ، ثقة

<sup>(</sup>٢) « ابن أبي مليكة » عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جُد عان ، أدرك ثلاثين من الصحابة ، ثقة كثير الحديث مات سنة ١١٧

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَبُو مُحَذُورَةَ ﴾ المؤذَّن ، اسمه أوس وقيل سمرة وقيل سلمة وقيل سلمان ، توفى سنة ٥٩

<sup>(</sup>٤) «صفوان بن أمية » ابن خلف ، هرب يوم فتح مكة وأسلت امرأته ناجية بنت الوليد بن المنيرة ، فطلب له ابن عمه أمانًا ، وأرسل له صلى الله عليه وآله وسلم عمامته علامة للأمان ، فحضر وقعة حنين والطائف قبل أن يسلم ، ثم أسلم ورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأنه بعد أربعة أشهر ، وكان استعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه سلاحه لما خرج يوم

<sup>( • )</sup> الحديث . . ٧ ( الباب ١٠٢ ) أخرجه المصنف في الاعتاق ، ومسلم ، وأبو داود

حنين ، وهو القائل يوم حنين : لأن يُربِّني رجل من قريش أحبُّ إلى من أن يربُّني رجل من هوازن ، إذ قال أخوه لأمه كلدة بن الحنبل لما فر المسلمون يوم حنين : اليوم بطل السحر (راجع ابن إسحاق في للنازي)، وأخرجه ابن حبان في صيحه والبيهتي في الدلائل، وروام جويرية من مالك عن الزهري مرسلا ، وأخرجه الدارقطني في الغرائب ، وأخرجه أبو يعلى من طريق ابن إسحق ( السكاف الشاف لابن حجر ) . وروى له مسلم والترمذي قال : والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لأبغض الناس إلى" ، فما زال يعطيني حتى أنه أحب الناس إلى" . وأخرج الترمذي من طريق معروف بن خربوذ قال : كان صفوان أحد المشرة الذين انتهى اليهم شرف الجاهلية ووصله لهم الإسلام من عشر بطون. وفي الاستيعاب: لم يجتنع لقوم أن يكون منهم مطعمون خسة إلا لعمرو بن عبد الله بن صفوان الخ، ونزل صفوان على العباس بالمدينة ثم أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجوع إلى مكة فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان وقيل سنة ٤٦ وقيل سنة ٤٢ ، قال ابن سعد لم يبلغنا أنه غزا مم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعده ، وكان أحد المطعمين في الجاهلية والقصحاء ، وكان تمته أخت معاوية أم حبيبة وله منها أم عبد الرحمن ، وفد على خاله معاوية مع أخيه عبد الله ، فقدُّم معاوية عبد الله على عبد الرحمن ، فعاتبته أخته أم حبيبة في تأخير ابن أختها ، فأذن لابنها فدخل عليه فقال له معاوية : سل حوائجك ، فذكر دَينًا وعيالا فأعطاه وقضى حوائجه ، ثم أذن لعبد الله فقال له : سل حوائجك ، قال : تخرج العطاء وتقرض المنقطعين وترفد الأرامل والقواعد وتفقَّد أحلافك الأحابيش، قال: أفعل كل ما قلت فهلم حواتْعبك، قال: وأيَّ حاجة لى غير هذا ؟ أنا أغنى قريش. ثم انصرف. فقال معاوية لأخته : كيف رأيت ؟ راجع لابن صفوان الباب ٢٣٨

- ( ٥ ) بَجَفْنة ﴾ بفتح الجيم وسكون الفاء: القصعة الكبيرة
  - (٦) ﴿ عباءة ﴾ كساء مفتوح من قدام يلبس على الثياب
    - (٧) ﴿ لِحَا اللهُ قُومًا ﴾ قبحهم الله ولعنهم
- ( ٨ ) « يَرغبون عن أرقائهم » يُمرضون عنهم وينفرون

## ١٠٢ - ياسيب إذا ينصح العبد لسيده (١)

عر، ان رسول الله ﷺ قال « إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه (٢٠) له أجره مرتبن (١٠) »

<sup>(</sup>۱) « نصبح » أى أخلص الخدمة أى طلب الخير له من النصيحة ، وهو طلب الخير للمنصوح له ، قال الطبي : نصيحة العبد للسيد امتثال أمره ، والقيام على ما عليه من حقوق سيده . قال ابن عبد البر : من اجتمع عليه فرضان فأد اهما فهو أفضل ، فمر اجتمعت فيه فروض فلم يؤد منها شيئاً كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها . انتهى ملخصاً

<sup>(</sup>٢) ﴿ لسيده ﴾ ما يكون له من الفضل والثواب

<sup>(</sup>٣) لا وأحسن عبادة ربه » أى طاءته الشاملة بإنيان المأمورات والاجتناب عرب المنهيات . والترتيب إما للترقى ، وإما للاهتمام بحق المخلوق لاحتياجه ، بخلاف الخالق لاستغنائه (مرقاة )

<sup>(</sup>٤) « مرتين » عد السيوطى رحمه الله الذين يؤتون أجرهم مرتين فبلغ عددهم الله أربيين (\*)

۲۰۳ – عرش محمد بن سلام قال: أخبر نا المحاربي (۱۰ قال: حدثنا صالح ابن حي (۲۰ قال: قال رجل (۱۳ لعامر الشعبي: يا أبا عمرو! إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ، ثم تزوجها ، كان كالراكب بدنته. فقسال عامر:

<sup>(</sup>ء) الحديث ٢٠٢ (الباب ١٠٣) أخرجه المصنف في العتاق ، ومسلم ، وأبو داود

حدثنى أبو بردة عن أبيه قال: قال لهم رسول الله وتلقيق و ثلاثة لهم أجران ( ) ورجل من أهل الكتاب ( ) آمن بنيه و آمن بمحمد وتلقيق نله أجران والعبد المملوك ( ) إذا أدى حق الله وحق مواليه ( ) ورجل كانت عنده أمة يطأها ، فأدبها فأحسن تأديبها ( ) وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران ( )

قال عامر : أعطيناكها بغير شي. (١٠) . وقدكان يُزكب فيما دونهما (١١) إلى المدينة (١٢)

<sup>(</sup>١) ﴿ الحجارى ﴾ عبد الرحمن بن زياد ، ثقة

<sup>(</sup>٢) « صالح بن حى » أخرج المصنف فى علم الصحيح عن صالح بن حيان وفى الجهاد عن صالح بن حى وهو أشهر به ، ثقة عن صالح بن حى وهو صالح بن صالح بن حيان نسب إلى جداً بيه ولقبه حى وهو أشهر به ، ثقة (٣) « رجل » هو من أهل خراسان كافى كتاب الأنبياء قبل المناقب فى الصحيح

<sup>(</sup> ع ) ﴿ لَمْمُ أَجْرَانَ » ، الأُجْرَ على قدر المشقة ، قالذى جمع بين القيام بحقين وطاعتين يؤجر أُجْرِين

<sup>(</sup>ه) « رجل من أهل الكتاب » هو الذي كان على الحق في شرعه زعماً أو فعلا فامن بنينا صلى الله عليه وآله وسلم فيؤجر على اتباع الحقين ، كذا في إيمان الصحيح ، أما في رواية أخرى له فقيه إذا آمن بعيسي ثم آمن بي ، قال التوربشتى : المعنى بأهل الكتاب في هذا الحديث هم الذين أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصارى فآمنوا به ، فلا يجوز حمل أهل الكتاب في هذا الحديث على العموم ، بل إنه يختص بالفرقة الناجية منهم ، يجوز حمل أهل الكتاب في هذا الحديث على العموم ، بل إنه يختص بالفرقة الناجية منهم ، قال الطحاوى : هم الذين بقوا على ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام ، بمن لم يبدله ولم يدخل فيه ما ليس منه وبقى على ما يعبد الله عليه . أقول : انهما لم يأتيا بالحبحة على ما قالا ، ولفظ الحديث عام

- (٢) « والعبد المماوك » لأنه يتحامل عليه مشقة الرق ، ولوكان تضعيف الأجر بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد المماوك بذلك . فان قيل يلزم أن أجر الماليك ضعف أجر السادات ، أقول : نعم الأعمال التي يتحد فيها طاعة الله وطاءة السيد يؤجر عليها أجرين بعمل واحد من جهتين ، والعمل المختلف الجهة لا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحراد ، وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق يها أضعاف أجر العبد
- (٧) «حق الله وحق مواليه »، وفي رواية مر الصحيح : « إذا اتتى ربه وأطاع مواليه »
- ( ٨ ) ﴿ أَدَّ بِهَا فَاحْسَنَ تَأْدَيْبِهِا ﴾ الأدب حسن الأخلاق ، والإحسان في التأديب أن يكون من غير عنف وضرب شديد وزجر كثير ، بل بلطف وتأنّ ( منج ) ، وفيه إيماء إلى صلاحية الأُمّة وحسن الأخذ للتأديب والتعليم إذا تأدبت وتعلمت كما أَدّبت وَعُلمت
  - (٩) « فله أجران » كرره اهتماماً باعلام الأجر ليتنافسوا فيه
  - (١٠) « بغير شيء » من الأمور الدنيوية ، وإلا فالأجر الأخروى حاصل له ( فتح )
  - · (١١) « يركب فيا دونها » أي يرحل لأجل ما هو أهون منها . راجم الباب ٤٤٢
- (١٢) « إلى المدينة » قال أبو عبد الله الحاكم فهذا الراكب إنماكان يركب في طلب عالى الإسناد، ولو اقتصر على النازل منه لوجد بحضرته من يحدث به (معرفة علوم الحديث ص ٧) (\*)

٢٠٤ - عَرَشُنَا محمد بن العلا، قال : حدثنا أبو سامة ، عن بُرَيد بن عبد الله ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى قال : قال رسول الله عَيَّا اللهِ اللهِ عَلَيْنِ « المملوك عبد الله ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى قال : قال رسول الله عَيَّا اللهِ عَلَيْنِ « المملوك

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٠٣ (البـاب ١٠٣) أخرجه المصنف فى العلم والجهـاد والعتق وفى أحاديث الانبياء، ومسلم فى النـكاح والايمان، والترمذي والنسائي وابن ماجه فى النـكاح

الذي يحسن عبادة ربه ، ويؤدى إلى سيسده الذي فرض [عليه من] الطباعة والنصيحة ، له أجران »

عبد الله بن أبى بردة قال: سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال: حدثنا أبو بُردة بن عبد الله بن أبى بردة قال: سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله عبد الله بن أبى المدلك له أجران. إذا أدى حق الله فى عبادته ... أو قال فى حسن عبادته ... وحق مليك الذى يملكه ،

### ١٠٤ - ياب العبدراع

۲۰۹ – وترشن إساعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله ويلي قال «كلم راع، وكلم مسئول (۱) عن رَعِيته (۱) فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته (۱)، وهو مسئول عن رعيته وعبد الرجل (اع على أهل بيته (۱)، وهو مسئول عن رعيته وعبد الرجل راع على مال سيده، وهو مسئول عنه . ألا (۱) كلم راع، وكلم مسئول عن رعيته ،

<sup>(</sup>۱) « مسئول » عما يجب رعايته

<sup>(</sup>۲) « رعيته » كل ما يكون فى نظر الراعى ورعيه

<sup>(</sup>٣) «على أهل بيته » وفى رواية سالم « فى » موضع « على » . وزاد فى الصحيح « ولمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم » ، وفى رواية « والرجل راع فى مال أبيه »

<sup>(</sup>٤) « وعبد الرجل » وفى رواية فى الصحيح الخادم بدل العبد ، فالعبد راع فى <sup>مال</sup> مبيده وأولاده وكل ما تحت يده ويد سيده من المال والأولاد والمتاع والدواب ، فيلزمه حفظها

وصيانها إن كان مأموراً به ، ولا يتصرف خلاف ما يريد من الانفاق وطرقه ، فالراعى حافظ مؤتمن ملتزم صلاح ما اثتمن على حفظه ، فالحفظ والصلاح مطاوب بالمدل فيه والقيام بمصالحه

(٥) « ألا » حرف استفتاح للتنبيه يندرج في قوله « كلسكم » ، والمنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد قانه يكون راعياً على جوارحه وقواه "يسلها بالممورات ولا يصرفها في المنهات ، بل عليه أن يجنبها عنها فعلا ونطقاً واعتقاداً . ولا يلزم من كونه راعياً أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر ، وعن أنس ، وأبي هريرة « ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أو أضاعه » وفي حديث أنس « فأعدوا للمسألة جواباً . قالوا : وما جوابها قال اعتمال البر » وكل من ذكر في الحديث اشتركوا في إطلاق كله « الراعي » عليهم ، ولسكن معاني رعايتهم تختلف : فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة باقامة الحدود والعدل في الحكم ، ورعاية الرجل أهله سياسة أمرهم وإيصال حقوقهم ، ورعاية المرأة تدبير البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك ، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمة ، قال الطبي : أن الراعي ليس مطاوباً لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك فينبني ألا يتصرف إلا بما أذن به الشارع ، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف وأجم ولا أباخ منه ، قانه صلى الله عليه وآله وسلم أجل أولا ثم فصل وختم بحرف الننبيه وانتهي بما يشبه القذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل (فتح ـ كتاب الأحكام باب أطيعوا الله ) (\*)

۲۰۷ (ث ٥٤) — حَرَثُنَ أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنى نَخْرَمة بن بكير ، غن أبيه ، غن عبد الله بن سعد (ا) مولى عائشة زوج النبي ﷺ قال: سمعت أبا هريرة يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل (۲) ، فاذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٠٦ (الباب ٢٠٤ ) أخرجه المصنف فى الجمعـة والعتاق والاستقراض والاحكام ومسلم فى المغازى ، وأبو داود فى الجراح

- (١) ﴿ عبد الله بن سعد ﴾ لا يعرف له شيخ ولا تلميذ سوى ما في هذه الرواية
- (۲) ﴿ فقد أطاع الله ﴾ فالراعى حقّ مولاه مطيع لله ، والآبي والخاش والنافل عرب حقوق مولاه عاص لله نعالى

### ٥٠٥ - باسب من أحب أن يكون عبداً

۲۰۸ – حرش إسماعيل قال: حدثنى سليمان بن بلال، عن يونس (۱۰) عن الرشمري ، عن سعيد بن المستب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله وَ قَالَ « العبدُ المسلم إذا أدّى حقّ الله وحقّ سيده ، له أجران »

والذى نفس أبى هريرة بيده (٢) الولا الجهادُ فى سبيل الله، والحج (٢)، وبرث أمى ، لاحببتُ أن أموتَ مملوكا

<sup>(</sup>١) « يونس » ابن يزيد بن أبى النجاد الأيلى صاحب الزهرى ، قال الذهبى : ثقة حجة ، وشذ ابن سعد فى قوله : ليس بحجة . قال وكيع : سيىء الحفظ . وكذا استنكر له أحمد أحاديث وضعف أمره

<sup>(</sup> ۲ ) « والذى نفس أبى هريرة بيده » فى الصحيح « والذى نفسى بيده » فاستشكل الخطابى أنه من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو من قول أبى هريرة ، ورواية السكتاب تقسر رواية الصحيح

<sup>(</sup>٣) « والحج » قال الزهرى: بلفنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها (\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٠٨ (الباب ١٠٥) أخرجه المصنف فى العنق، ومسلم فى الأيمان والنذور، وأبو عوانة فى الماليك، وأحمد

# ١٠٦ - باب لا يقول عبدى (١)

۲۰۹ – مترثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثني ابن أبي حازم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه عن أبيه هربرة عن النبي عَلَيْكُ قال « لا يقل (۲) أحدكم: عبدى ، أمتى .
 كالم عبيد الله وكل نسائم إماء الله . وليقل: غلامى ، جاريتي (۲) ، وفتاى ، وفتاتى »

### ۱۰۷ - باب هل يقول سيدى

 <sup>(</sup>۲) «عبدی» بو"ب فی الصحیح کر اهیة التطاول علی الرقیق ، وهو أدل علی المقصود
 بالنهی

<sup>(</sup>٢) «لا يقل» لأن حقيقة الدبودية إنما يستحقها الله تسالى، وفيه تمظيم لا ينبغى للحلوق أن يجعله لنفسه

<sup>(</sup>٣) « غلامى ، جاريتى » ينبغى للمر. أن يلتزم الذل والخضوع لله تمالى ، ويبرأ من الكبر والإعجاب بنفسه ، وأن يختار ما يبمد من التعاظم

<sup>(</sup>٤) « وفتاى وفتاى » لأنه يرجى منهم المسارعة فى الخدمة والتجلد ، فلا يعاملهم معاملة السكرام ولا يو قرون كالمشايخ ( لمعات ملخصاً ) (\*)

<sup>•</sup> ٢١ - حرث حجاج بن مهال قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب (١) وحبيب (١) وهشام (٦) عن محمد ، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ قال « لايقولن (٤) أحدكم : عبدى وأمتى . ولا يقولن المملوك : ربى وربتى . وليقل : فتاى وفتاتى .

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٠٩ (الباب ١٠٦) أخرجه المصنف في العتق، ومسلم في الآدب، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان

# وسیدی <sup>(۰)</sup> وسیدتی .کاسکم <sup>(۱)</sup> مملوکون ، والرب الله غز وجل »

(١) « أيوب » ابن أبي تميمة السختياني ، أحد الأثمه الأعلام سيد الفقهاء ، ثقة ثبت حجة جامع كثير العلم ، قال حماد بن زيد : أفضل من جالسته وأشده اتباعاً للسنة ، كان من أكبر الزهاد وأماثل النساك ، ولد سنة ٦٦ ومات بالبصرة سنة ١٣١

(٢) لا حبيب، أن الشهيد، أبو عجد، ثقة ثبت من رفعاء الناس مات سنة ١٤٥.

(٣) « هشام » ابن حسان ، ثقة إمام كبير الشأن ، غمزه شعبة ، قال الذهبى : هذا قول مطروح ، وليس شعبة بمعصوم عن الخطأ فى اجتهاده ، وهذه زلة عالم . وكذا رد الذهبى على نعيم بن حاد فيما قال فيه . قال ابن عدى : وهو أشهر وأكثر حديثاً فلا أحتاج أن أذكر له شيئاً ، فان أحاديثه مستقيمة ، ولم أر فى حديثه منكراً ، وهو صدوق . قال العجلى : عنده ألف حديث حسن ليست عند غيره . كان من العباد الخشن البكائين . مات سنة ١٤٨ ألف حديث حسن ليست عند غيره . كان من العباد الخشن البكائين . مات سنة ١٤٨

(٤) « لا يقولن » كرهه مالك في النداء ولم ير به بأساً في غير النداء ، والعلة تأبي هذا الفرق ، فلعل النهى محمول على أن تتخذها عادة شائعة لأنها ربما تورث الحكبر ، ويجوز إطلاقها في نادر من الأحوال وحيث يؤمن من شائبة الحكبر والتعاظم ، ولا يبعد أن يكون النهى في هذا كالنهى عن الإكثار في السكلام والنشدق فيه والثرثرة والتطاول في الأفعال ، والمبالغة والنشديد في العبادة (نووى بزيادة وتلخيص) قال السيد أنور شاه رحمه الله : إن منشأ النهى فيه أمران : (أحدها) كون هذه الألفاظ بما يشعر بتحبر المتحكم في نفسه . و (الثاني) انتقال الذهن إلى الله تعالى ، فاذا كان إطلاقه لا من عبد الولاه ولا من مولى لعبده انتفى الأمران ، ويجوز إطلاقه كا في قوله تعالى ﴿ وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإماثهم ﴾ فانه إطلاق من الله تعالى ، وكذا في قوله تعالى ﴿ وألفيا سيدها لدى من عبادكم وإماثهم ﴾ فانه إطلاق من الله تعالى ، وكذا في قوله تعالى ﴿ وألفيا سيدها لدى اللهاب ﴾ أما قوله ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ فهو إطلاق لكن لا من عبد ، وإضافة إلى الماك النائب عن الجلس ، أو مماشاة مع عامة الناس في محاوراتهم ، وإنما يوهم أن يورث المتحبر المتحدد وإضافة إلى الماك المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد وإضافة إلى المتحدد المتحدد

إذا كان مصداقه موجوداً همنا كقولم « أطم ربك » لأنه إطلاق للمولى بمحضور مملوكه فيوهم التسكير ، وكذا قول الأمير والسلطان « أمير المؤمنين يأمرك بكذا » ففيه استسكبار أشد الاستسكبار ، فاذا استعمله ثالث فلا بأس به لانتفاء العلة ( فيض البارى ، كتاب الشركة ص ٣٦١ ) وفيها إحداث علة في مقابلة النص

(ه) « سیدی » وان کان لفظ « السید » یطلق علی الله تعالی فانه غیر مختص به اختصاص الرب ولا یستعمل کاستعماله ( نووی )

(٦) « كليكم» لفظ الحافظ « إنسكم » (٢)

حدثنا أبو مسدّد قال: حدثنا بشر بن المفضّل قال: حدثنا أبو مسلّمة (۱) عن أبى نَضْرة (۱) عن مُطرّف (۱۱ قال: قال أبى الطلقت فى وفد بنى عامر إلى النبي عَلَيْكَ فَقَالوا: أنت سيدُنا. قال « السيند الله (۱۱ قال) وأفضلُنا فضلا، وأعظمُنا طَولا. قال فقيال « قولوا بقوليم (۱۱ ولا يستَجْرِينَكُمُ الشيطان (۱۱) »

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبُو مسلمة ﴾ سعيد بن يزيد بن مسلمة ، ثقة

<sup>(</sup>٢) «أبو نضرة » منذر بن مالك ثقة ، يخطىء ، من فصحاء الناس . فُلج آخر عمره وأوصى أن يصلى عليه الحسن . مات سنة ١٠٩ وصلى عليه المنذر بن جرير بن عبد الله البجلى . استشهد به المصنف في شروط الصحيح

<sup>(</sup>٣) « مطرف » ابن عبد الله بن الشخير » ، ثقة ذو فضل وورع وأدب ، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كان من عُبّاد أهل البصرة وزهادهم ، له مناقب كثيرة ،

<sup>( ° )</sup> الحديث ٢١٠ (الباب ١٠٧ ) أخرجه أبو داود فى الآدب، والنسائى فى اليوم والليلة

هن غيلان إنه كان يلبس المطارف ويركب الحيل ويغشى السلطان ، ولسكن إذا أفضيت إليه الخضيت إليه أفضيت إلى قراة عين . كان بينه وبين رجل كلام فسكذب عليه ، فقال مطر ف اللهم إن كان كاذباً فأمته ، فخر مكانه ميتاً . وكان سائراً في ليلة مظلمة ومعه صاحب له فاذا طرف عصا أحدها نيرة فقال لصاحبه : لو حدثت الناس بهذا لكذبونا ، فقال : المسكذب أكذب . مات سنة ٩٨

- (٤) ﴿ قَالَ أَبِي ﴾ هو عبد الله بن الشخُّير الحَرَشي العامري . وفد في السنة العاشرة
- (ه) « السيد الله » أحال الأمر على الحقيقة ، لأن السؤدد حقيقة لله تعالى ، تعظيا لربه وتواضعاً ومراعاة لآداب الشريعة والطريقة ، وهو الذي يملك نواصى الخلق ويتولى أمرهم ويسوسهم ، وأن الخلق كلهم عبيده ، وهذا لا ينافى السيادة المجازية والسيادة الإضافية المعطاة للا فراد الإنسان ، وإنما منعهم أن يدعوه سيداً مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم « أنا سيد ولد آدم ولا نحر » لئلا يحسبوا السيادة بالنبو ق من أسباب الدنيا من أجل أنهم كانوا حديثى عهد بالإسلام ، وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لا مرهم ( السيوطى مرقاة )
- (٢) « قولوا بقول كم » أى قول كم الذى جثم لأجله وقصدتم بالوفادة علينا، ودعُوا ما سواه مما لا يعنيه كم ، أو قولوا بقول أهل ملته وادعونى نبياً ورسولا كما سمأنى الله تمالى فى كتابه ، ولا تسمونى سيداً كما تسمون رؤساء كم وعظاء كم سادة ، ولا تجعلونى مثلهم ، فانى لست كا حدهم إذ كانوا يسودونكم في أسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة (مرقاة وغيره)
- (٧) « لا يستجرينكم » أى لا يتخذنكم جَرِيًّا بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد البياء التحتاية ، قال الخطابي وهو الصواب ، أى كثير الجرى في طريقه ومتابعة خطواته ، قان الجرى مظنة العيثار ، أى كونوا في قولكم كالماشي على رسله ، ولا يحملنكم الشيطان على الجرى معه ، وكذا الجرئ لوكيل والرسول ،أى لا تكونوا وكلاء الشيطان ، ففيه نهى عن المجلفة في المدح وعن التكلف في القول ، وأمرهم أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم

من غير تكاف، وقيل هو من الجرأة أى لا يجهلنكم جُرآء على التكلم قان الجرأة هذه غير محودة (\*)

### ١٠٨ - باب الرجل راع في أهله

۲۱۲ \_ مرتف عارم قال: حدثنا حمّاد بن زید، عن أیوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبی ﷺ « کاُنکم راع وکلکم مسئول عن رعبته: فالامیر راع وهو مسئول، والرجلُ راع علی أهله وهو مسئول، والمرأة راعیة علی بیت زوجها وهی مسئولة، ألا وکلکم راع، وکلکم مسئول عن رعبته »

۲۱۳ ــ عَرَضَ مسدَّد قال: حدثنا إساعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة (۱) عن أبي سلمان مالك بن الحو يرث قال: أتينا النبي علي النبي ونحن شبَبة (۱) متقاربون (۵) ، فأقنا عده عشرين ليلة . فظن أنا اشتهينا (۱) أهلينا ، فسأ كناءن من تركنا في أهلينا (۱) فأخبر ناه ـ وكان رفيقا (۱) رحيا ـ فقال «ارجعوا الى أهليكم (۱) ، فعلموهم ، ومروهم ، وصلُّوا كما رأيتموني أصلي (۱۰) . فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد كم (۱۱) ، وليؤمّكم أكبر كم ،

<sup>(</sup>۱) «أبو قلابة » عبد الله بن زيد الجرمى، أحد الأعلام، ثقة كثير الحديث، مات بالشام سنة ١٠٤

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَالُكُ بِنِ الْحُويِرِثُ ﴾ اللَّيثي ، مأت سنة ٧٤

<sup>﴿</sup> ٣ ﴾ ﴿ أَتِينَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّم ﴾ وافدِين عليه . وكانت وفادة بني ليث

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢١١ (الباب ١٠٧) أخرجه النسائى وأبو داود وأحمد (ج ٤ ص ٢٢ - ٢٥) بطرق وصححه غير واحد

حين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجهز لتبوك في شهر رجب سنة تسم

- (٤) » شَكِبة » جمع شاب: من كان في سن الشباب دون السكمولة
- ( ه ) « متقاربون » في السن ، ولفظ أبي داود « في العلم » ولفظ مسلم « في القراءة »
- (٦) ﴿ اشتهینا ﴾ أى رغبنا رغبة شدیدة ، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال : ارجعوا فسكونوا فيهم ، وفى رواية ابن عُليَّة وعبد الوهاب ﴿ رحياً رقيقاً ، فظن أنَّا اشتقنا إلى أهلنا وسألَنا عن تركنا بعد فأخبرناه فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم »
- (٧) ﴿ أَهلَينا ﴾ جمع أهل والمراد بأهل كل منهم زوجته ، بدليل قوله تعالى ﴿ رحمة الله وبركاته عليه على أهل البيت ﴾ وقوله تعالى ﴿ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ أو أهم من ذلك ، هو الجمع مصححاً بالواو والنون أى الأهلون ، وبالا أف والتاء أى الأهلات ، ومكترا أى الأهالى
- ( ٨ ) « رفيقاً » بالفاء قبل القاف من الرفق ، وفى بعض طرق الصحيح « رقيقاً » أى رقيق القلب
- ( ٩ ) « ارجعوا إلى أهليكم » لا أن عهدة تعليم الا هل على الرجل ، فاذا رجع إلى الا هل للتعليم فحظ يوافق حقاً ، ، وإنما أذن لهم فى الرجوع لا أن الهجرة كانت قد انقطعت بغتج مكة ، فكانت الاقامة بالمدينة باختيار الوفد
- (١١) « فليؤذِّن لـكم أحدكم » لا يجب كبر السن والفضل في الأذان ، بخلاف الإمامة

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢١٣ (الباب ١٠٨) أخرجه المصنف فى أذان الصحيح وأبواب الامامة وفى الجهاد وفى الادب واجازة الحبر الواحد، ومسلم والنسائى وأبو داود والترمذي وابن ماجه فى الصلاة

(۱۲) « وليؤمكم أكبركم » أى ليسكن الأكبر منسكم سنا إمامسكم . والاعتبار للسن الذي مضى في الإسلام والأعمال الصالحة ، لا السن الذي خلا في السكفر والمعامى ، وهذا عند تساويهم في شروط الإملمة ، وإلا فالأفقه والأقرأ مقد مان عليه (قسطلاني بزيادة) وقوله « أكبركم » يدل على أن الإمامة لها شرف على الأذان ، وفي الحديث مباحث كثيرة ، وفيا ذكرنا كفاية

### ١٠٩ - باسب المرأة راعية

<sup>(</sup>۱) « سالم » ابن عبد الله بن عمر ، كان أشبه ولد عبد الله به ، قال مالك: لم يكن أحد فى زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين فى الزهد والفضل والعيش منه ، كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد ، حتى نشأ فيهم القراء السادة على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وكانوا أبناء أخوات . مات سالم فى ذى القعدة سنة ١٠٧

<sup>(</sup>٢) «كلسكم راع» أخرجه أبو عوانة بهذا اللفظ وبلفظ «كلهم» أيضاً في الموضعين (٣) «هؤلاء» قال النحاة: إن « هؤلاء » لا تستعمل إلا في ذوى العقول، واستعملت ههنا في السكايات، والحديث وإن لم يكن حجة في باب القواعد لسكن لا يبعد م - ٢٠ \* شرح الأدب المفرد

أن يستأنس به ، قال السيوطى: التحقيق أن الأحاديث لا يحتج بها فى العربية لدخول المولدين فى رواتها بل والأعجام وعدم الثقة بأن هذا اللفظ ورد فى الرواية لجواز الرواية بالمعنى . وشنع على ذلك الملا على القارىء بأن الأصل أن الراوى لم يغير اللفظ وحمله على الصلاح مقدم ، وقد استشهدوا بكلام العرب مع أن رواته مولدون . ولك أن تقول الغرض من الحديث المعنى ، ولذلك صحوا جواز روايته بالمعنى ، وأما كلام العرب فالقصد الأهم فيه اللفظ الإثبات اللغة ، فعلى هذا لا يبعد تساهلهم فى الحديث ولا يتساهل من تصدى لجرد نقل ألفاظ العرب من الأدباء وغير المحديث ( حاشية الأمير على مغنى اللبيب ) . قال أنور شاه عليه رحمة الله : ولا بأس باستعالها أحياناً ( أى استعال « هؤلاء » فى غير ذوى المقول ) (\*)

## ١١٠ – باسي من صُنع اليه معروف فليكافئه

٣١٥ — مرّث سعيد بن عُفير () قال: حدثني يحيى بن أيوب ، عن عُمارة ابن غزية () عن شُرَخبيل مولى الانصار ، عن جابر بن عبد الله الانصار قال: قال النبي عَلَيْظِيَّةُ • من صُنِع إليه معروف فليَجْزِهِ () . فان لم يجد ما يجزيه فليُشْ عليه () فانه إذا أثنى عليه فقد شكره . وأن كتمه () فقد كفره . ومن تحلى بما لم يُغطَ () فكم البس ثو كن زور () ،

(۱) «سعید بن عفیر » واسم أبیه کثیر ، نسب إلی جده . صدوق ، ثقة من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضیة وأیام العرب مآثرها ووقائعها والمناقب والمثالب كذلك ، كان فی ذلك كله شیئاً عجیباً ، كان أدیباً فصیح اللسان حسن البیان حاضر الحجة لا تمل مجالسته ولا ینزف علمه ، وكان غیر ظیرن فی غیر ذلك ، یقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلم منه ، أحد الثقات والأثمة ، وما ذكروا له من الأحادیت المنسكرة فالعهدة فیها لیس علیه ، ولدسنة ۱٤٦ وتوفی سنة ۲۲۹

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢١٤ ( الباب ١٠٩ ) أخرجه المصنف في الاستقراض والعتق

(٢) «عمارة بن غزية » ثقة كثير الحديث ، ولم يضعفه سوى ابن حزم ، وما قال ابن عيينة \_ جالسته كم من مرة فلم أحفظ عنه شيئًا \_ فليس فيه تليين (ته \_ ميزان)

(٣) « فَلْيَجْزه » والمكافأة على الهدية مطلوبة اقتداء بالشارع عليه السلام ، قال المهلب: والهدية ضربان: أحدها للمكافأة فعى بيع ويجر الى دفع العوض، والثانى لله تعالى أو للصلة فلا يلزمه عليه مكافأة ، و إن فعل فقد أحسن . واختلفوا فى من وهب هبة ثم طلب ثوامها وقال: إما أردت الثواب، فقال مالك: ينظر، فان كان مثله ممن يطلب الثواب من للوهوب له فله ذلك مثل الفقير للغني ، واستدل عليه بقوله تعالى ﴿ وَإِذَا حُبِّيتِم بَنْحِيةٌ فَخُيُّوا بأحسنَ منها أو ردُّوها ﴾ ، وقال الآخرون : الهبة للثواب لا تنعقد بثمن مجهول ، وأيضاً موضوع الهبة التبرع فلو أوجبنا فيه العوض لبطل معنى التبرع ، كذا فى السكرماني . قال أبو حنيفة : لا يكون له ذلك إذا لم يشترط ، وهو قول الشافعي ( العيني : كتاب الهبة ، باب المكافأة في الهبة ) قال الحافط : واستدل المالسكية على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب وكان ممن مثله يطلب الثواب كالفقير والغنى بخلاف مايهبه الأعلى للأدنى فثوابه ثناؤه لحديث عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها » أخرجه المصنف في الصحيح ، ومثل هذا يدل على المواظبة . أقول : والاستدلال بهذا أشبه ، لا أن فيه صيغة أمر وهو يدل على الوجوب. وقالت الحنفية : الهبة للثواب باطلة لا تنعقد ، لا أنها بيع بشن مجهول ، ولا أن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لـكان في معنى المعاوضة ، والشرع قد أطلق لفظ البيع على ما استحق العوض بخلاف الهبة . وكذا العرف قد فرق بينهما . وأجاب المالسكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا لسكانت بمعنى الصدقة وليس كذلك ( الفتح ج ٥ ص ١٥٤). قال القرطبي: فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى يلتمس ماهو أفضل، وليس فيه أجر وليس عليه فيه إثم ، ولذلك قال ابن عباس: ﴿ وما أوتيتم من ربا ﴾ هدية الرجل حتى يرجو أن يثاب بأفضل منها ، فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه و لسكن لا إثم عليه ( الجل على الجلالين ) . وأقله ما يساوى الهدية . والهبة بشرط العوض جائزة . وفي الهداية إنها هبة ابتداء وبيع انتهاء

- (٤) ﴿ فَلَيْنَ عَلَيْهِ ﴾ أَى فَى ظَهْرِ غَيْبُه ، للنهى عن المدح فى وجهه، إلا من كان مأموناً سَكَا يَآتَى فَى البابِ ١٥٤
- (ه) «وإن كتمه » أى أخنى المعروف ولم يظهر الناس من أنم عليه فقد جحدها وتناساها
- (٦) « ومن تحلى بما لم يُسْطَ » أى تزين به كالضر"ة تظهر لجارتها أن الزوج قد أعطاها زائداً على ما أعطى جارتها لتحزن قلبها وتؤذيها . ويدخل فيه من لبس شعار قوم وليس منهم ليخدع الناس
- (٧) « لبس ثوبی زور » أی الردا ، والإزار إذ ها يتلازمان ، فالمعنی أنه متصف بالزور من رأسه إلی قدمه ، أو متصف بالزور مرتين : الأول أنه وصف نفسه بصفة ليست فيه ، والثانی وصف غيره بصفة لم تكن فيه ، وذلك افتراء عليه بأن نسب اليه أنه خصه بعطية وآثره بها كن يلبس قميصاً أو عباءة ذات أكم أربعة فيظن من يراه أنه لبس لباسين ، وقيل للاشارة إلى أنه حصل له بالشبع حالتان مذمومتان : الأولى فقدان ما يشبع به وإظهار الباطل ، وقيل كان شاهد الزور يلبس ثوبين ثم يشهد فتقبل شهادته لحسن ثوبيه ، فاستعير من هنا (لمات ، مرقاة ) (\*)

٢١٦ — مرّث مسدَّد قال: حدثنا أبوعُوانة ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على الله على استعاذ بالله فأعيذوه (١٠ ومن سأل بالله فأعطوه (٢٠) ومن أتى إليكم معروفاً (٣) فكافئوه . فان لم تجدوا (١٠) فادعوا له (٥٠) ، حتى يعلم أن قد كافئتموه (١٠) ،

<sup>(</sup>١) « من استعاذ بالله » مستجيراً بكم من أذاكم أو أذى غيركم أو متوسلا بالله

<sup>(</sup>ه) الحديث ه ٧٦ (الباب ١١٠) أخرجه أبو داود فى الادب، والترمذي فى آخر البر، وأحمد

تمالى مستعطفاً به « فأعيذوه » وارفعوا عنه الأذى واجعلوه فى حصنكم . ويحتمل أن تسكون الباء صلة استعاذ ، أى من استعاذ بالله فارفعوا عنه الأذى ، فوضع أعيذوا موضع ارفعوا للمشاكلة ، وفى بعض الروايات « ولا تتعرضوا » مبالغة

- (٢) ﴿ فَأَعْطُوهُ ﴾ تعظيما لاسم الله وشفقة على خلق الله
- (٣) « معروفًا » من القول أو الفعل فأحسنوا اليه مثل ما أحسن اليكم
- (٤) ﴿ فَانَ لَمْ تَجِدُوا مَا تَـكَافِئُوهِ ﴾ والأصل ما تـكافِئُونه حذفت النون تَخفيفاً ، أو على توهم دخول الجازم ، أو من سهو الـكاتب
- (ه) « فادعوا له » أى كافئوه بالدعاء ، ظاهر الحديث أن يدعو فى وجهه أو عند النعمة ، وأما على رواية « حتى تعلموا » فلا يوجب الدعاء فى وجهه بل يجو ّز له الدعاء فى ظهر غيبه وهو أسمم الدعاء
- (٦) «حتى يعلم أن قد كافئتموه» أى كرروا الدعاء حتى تظنوا أنسكم قد أدَّيتم حقه (٣)

# ١١١ - باسب من لم يجد المكانأة فليدعُ له

۲۱۷ — حرثنا موسى بن إسهاعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ،
 عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ، ذهب الأنصار بالأجر كله . قال
 لا . ما دعوتم الله لهم ، وأثنيتم عليهم به ،

# ١١٢ - ياب من لم يشكر للناس

٢١٨ - مترثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن مسلم (١) قال:

<sup>(°)</sup> الحديث ٢١٦ (الباب ١١٠) أخرجه أبو داود فى الزكاة والادب ، والنسائى فى الزكاة، وأحمد (تحفة اتحاف)

<sup>(\*\*)</sup> الحديث ٢١٧ ( ألباب ١١١٠ ) أخرجه أبو داود في الادب والنسائي

حدثنا محمد بن زياد ، عن أبى هريرة ، عن النبى عَلَيْكَ قال « لا يَشْكُرُ الله َ مَن لا يَشْكُرُ الله َ مَن لا يَشَكُرُ الله َ مَن لا يَشَكُرُ الناسَ (٢) »

(١) « الربيع بن مسلم » أبو بكر الجمحى ، ثقة ، مات سنة ١٦٧

۲۱۹ - مترثن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زياد ، عن أبى هريرة (۱) ، عن النبى عَلَيْكَانَةِ • قال الله تعالى للنفس : اخرجى . قالت: لا أخرج إلا كارهة »

<sup>(</sup>م) الحديث ٢١٨ البساب ٢١٨ أخرجه أبو داود في الادب ، والترمذي في البر وصححه ، وأخرجه أحمد من طريق الوليد بن مسلم عن محمد بن زياد كذا قال الحافظ في الاتحاف ووجدنا في المسندكلها من رواية الربيع بن مسلم ج٢ ص ٤٩٣ ، و ج٢ ص ٣٠٣ ، و ج٢ ص ٣٠٨ ، و ج٢ ص ٢٥٨ ، و قال ابن حبان سمعت أبا خليفة يقول سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع يقول سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد ( اتحاف )

(۱) «عن أبى هريرة » فى بعض النسخ كلا المتنين فى حديث واحد فعا ليسا بحديثين والقطعة الأولى فقط ترتبط بالباب ، وفى هذه النسخة سيق السند الواحد مرتين فصارا حديثين ، لكن الحديث الثانى لا يرتبط بالباب ، فلمل للصنف لم يأت به إلا ليخبر أن مخرجهما واحد والصحيح هو الأول

### ١١٣ – باسب معونة الرجل أخاه

• ٢٢٠ - عرش إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنى عبد الرحمن بن أبى الرِّناد (') ، عن أبيه ذر ، عن النبى الرِّناد (') ، عن أبيه ذر ، عن النبى الرِّناد (') ، عن أبيه ذر ، عن النبى وجهادٌ في سبيله » قبل : فأى الرَّقاب أفضل ؟ قال • أغلاها ثمناً (أ) وأنفسها عند أهلها (أ) » قال : أفر أيت إن لم أستطع بعض العمل ؟ قال « فتعين ضائع الله أو تصنع لَأَخْرَق (') » قال : أفر أيت إن ضعُفت كُ قال تَدَعُ الناس من الشر (^) . فانها صدقة تَصَدَقُ بها على نفسك »

<sup>(</sup>۱) «عبد الرحمن بن أبى الزناد» أحسد العلماء السكبار، كان عالماً بالقرآن والأخبار، وكان يفتى، وصحح الترمذى عدة من أحاديثه وقال فى اللباس: ثقة حافظ. قال الواقدى: وكان نبيلا فى علمه، وكان على خراج المدينة فكان يستعين بأهل الخير والورع. واختلف فى تعديله وتجريحه، قال الذهبى: من مناكيره « من كان له شعر فليسكرمه » وحديث « الهرة من متاع البيت » قال موسى بن سلمة لمسالك: قدمت المدينة لأسمع العلم، وأسمع من تأمرنى به، فقال عليك بابن أبى الزناد. مات ببغداد سنة ١٧٤

<sup>(</sup> ٢ ) « عن أبيه » هو أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان مولى رملة زوجة عثمان رضى الله عنه ، وقيل مولى غيرها . قيل إن أباه أخو أبى لؤلؤة قاتل عمر رضى الله عنه ، وكان

يغضب إذا دُعى بابن أبى الزناد ، ثقة حجة ، قال ابن المدينى : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ، فقيه صالح الحديث صاحب سنة . قال عبد ربه بن سعيد : رأيت أبا الزناد دخل مسجد النبى صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الأتباع مثل ما مع السلطان . قال أبو حنيفة : أبو الزناد أفقه الرجلين ، كان فصيحاً بصيراً بالعربية عالماً عاقلا ولاه عمر بن عبد العزيز خراج العراق مع عبد الحميد الخطابي . مات فجأة في رمضان سنة ١٣٠

- (٣) ﴿ أَبُو مُراوح ﴾ ثقة ، أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره
- (٤) «أغلاها ثمناً » كذا في رواية لمسلم أي أكثرها ثمناً ، وفي رواية للنسائي وغيره «أعلاها » بالعين المهملة ، قال النووى : هذا لمن أراد أن يعتق رقبة واحدة ، أما لوكان مع شخص ألف درهم فأراد أن يشترى بها رقبة ويعتقها فالرقبتان أفضل من الرقبة الواحدة النفيسة ، لأن المطلوب هناك فك الرقبة ، بخلاف الأضحية فان الواحدة السمينة فيها أفضل ، والأظهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات والحاجة ، ويأتى باقى مباحثه في الباب ١١٥
  - (٥) ﴿ أَنْفُسُما عند أهلها ﴾ أي رفيعة يتنافس فيها كل أحد
- (٣) « فتمين ضائمًا » بالضاد المعجمة والياء أى ذا ضَياع من فقر وعيال ، وفى رواية « صانعًا » بالصاد المهملة والنون ، والصنعة ما به معاش الرجل من الحرفة والتجارة ونحوها ، والمراد صانعًا لم يتم كسبه . وفى الحديث \_ بهذا اللفظ \_ إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع ، لأن الصانع مظنة الاعانة
  - (٧) « تصنع لا خرق » من ليس بصانع ، وهو الظاهر بدلالة السياق
    - ( ٨ ) « تدع الناس من الشر » تسكف شرك عن الناس

<sup>(\*)</sup> الحديث . ٢٢ (الباب ١١٣) أخرجه مسلم فى الإيمان ، والنسائى فى العتق والجهاد وفى الاحكام بقصة الرقاب فقط ، والدارى فى الرقاق ، وأحمد ، وابن حبان ، وابن أبى الجارود فى العتق

١١٤ – باسيب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة

ابن قبيصة بن يزيد الاسدى (٢) ، عن فلان (٣) قال : حدثني نُصَير بن عمر بن يزيد ابن قبيصة بن يزيد الاسدى (٢) ، عن فلان (٣) قال : سمعت بُرْمة بن كيث بن برمة (١) ، أنه سمع قبيصة بن بُرْمة الاسدى (٥) قال : كنت عند النبي وَلَيْكُولُونُ فَ الله سمعته يقول «أهل المعروف فى الآخرة (١) . وأهل المنكر فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة (١) . وأهل المنكر فى الدنيا هم أهل المعروف كى الآخرة (١) »

<sup>(</sup>١) «على بن أبى هاشم » كتب عنه أبو حانم ولم يحدِّث وقال : ما علمته إلا صدوقاً ، ترك الناسُ حديثه لتوقفه فى الفرآن ، قيل : كان عند ابن معين ضعيفاً ، وكان مع ابن أبى داود فسكان يقول بكل مقالة رديئة . أخرج عنه المصنف فى الصحيح

<sup>(</sup>٢) « نُصير بن عمر » لا يعرف إلا بهذه الرواية

<sup>(</sup>٣) «عن فلان » لم يذكره الحافظ في المبعات أيضاً

<sup>(</sup>٤) « ُبرِمة بن ليث » مجهول

<sup>(</sup>ه) « قبیصة بن برمة » له صحبة ، وذكره ابن حبّان فی ثقات التابعین ، روی عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم وعن ابن مسعود والمغیرة بن شعبة ، وروی عنه غیر واحد ، ولم یعرف له سوی ذلك

<sup>(</sup>٦) ه أهل المعروف في الدنيا ٤ خرج هذا الحديث مخرج المثل ، والمعنى أن من يصنع المعروف في الدنيا إلى الناس يأتى اليه المعروف والخير من الله بدل معروفه في الدنيا ، وقيل من أراد بذل جاهه لأصحاب الجرائم التي لا تبلغ الحدود فيشفع فيهم شفّعه الله يوم القيامة في أهل التوحيد في الآخرة ، وروى عن ابن عباس في معناه « يأتى أصحاب المعروف يوم القيامة فيغفر المعروفهم ، وتبقى حسناتهم جاهمة فيعطونها لمن زادت سيئاته على حسناته فيجتمع لهم الاحسان

#### في الدنيا والآخرة »

(٧) دوأهل المنكر في الدنيا » المنسكركل ما قبّتحه الله في الشرع وحرّمه وكرهه، فن يصنع المنسكر ويأته يلاقه في الآخرة . وفي الحديث حث على مداراة الناس بكل ما تيسر من الاحسان، وتحامل الأذي عنهم وملاطقتهم . وهذا الحديث من جوامع كله صلى الله عليه وآله وسلم (\*)

العنبرى (۱) قال : حدثنا حبّان بن عاصم (۷) ـ وكان حَرْملةُ أبا أمه ـ فحدثنى العنبرى (۱) قال : حدثنا حبّان بن عاصم (۷) ـ وكان حَرْملةُ أبا أمه ـ فحدثنى صفية ابنة عُلَيْبة ودُحَيْبة ابنة عليبة (۱) ـ وكان جدّهما حرملة أبا أبهما ـ أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد الله (۱) ، أنه خرج حتى أتى النبي ﷺ ـ فكان عنده ، حتى عرفه النبي ﷺ ـ فكان عنده ، حتى عرفه النبي ﷺ ـ فلما ارتحل قلت في نفسى : والله لآتين النبي ﷺ حتى أزداد من العلم . فحثت أمشى ، حتى قت بين يديه ، فقلت : ما تأمرنى أعمل ؟ قال «يا حرملة ! اثت المعروف ، واجتنب المنكر » ثم رجعت حتى جئت الراحلة . ثم أقبلت حتى قت مقامى قريباً منه ، فقلت : يا رسول الله ! ما تأمرنى أعمل ؟ قال «يا حرملة ! اثت المعروف ، واجتنب المنكر ، وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عنده ، فأته . وانظر الذى تكرهه أن يقول لك القوم إذا قمت من عنده ، فاجتنبه » . فلما رجعت تفكرت فاذا هما لم يدعا شيئاً القوم إذا قمت من عنده ، فاجتنبه » . فلما رجعت تفكرت فاذا هما لم يدعا شيئاً

<sup>(</sup>١) « عبد الله بن حسان العنبرى » يلقب بعتريس ، كان إذا قعد احتوشه الناس

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٢١ ( الباب ١١٤) أخرجه ابن الاثير فى أسد الغابة ، وأخرجه الحافظ فى الاتحاف فى مسند أنس بزيادة فى أو له وآخره

فيحدثهم حديثاً بعشرة ثم بخمسة ثم بدرهمين تم بدرهم ثم بأربعة دوانيق ثم بثلاثة ثم بدانقين .. وقد حدث عنه ابن المبارك ، وذكره ابن حبان في ثقاته

- (۲) « حبان بن عاصم » ذكره ابن حبان فى ثقاته ، ليس له رواية إلا عن حرملة ، ولا يَردى عنه سوى أبى الجنيد
  - (٣) « صفية بنت عليبة ودُحَيبة ابنة عليبة » ذكرهما ابن حبان في الثقات
- (٤) حرملة بن عبد الله » أحد المصلين ، والمصلى الذي يطيل الصلاة ، كتاب الأجناس لأبي عبيد القاسم بن سلام النحوى . وكان له مقام قد غاصت فيه قدماه من طول القيام (إصابة) قال : أتبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ركب من الحي فصلى بنا صلاة الصبح ، فجعلت أنظر إلى الذي بجنبي فما أكاد أعرفه من الغلس ، فلما أردت الرجوع قلت : أوصنى يا رسول الله ، قال « اتق الله ، وإذا كنت في مجلس فقمت عنهم فسمعتهم يقولون ما يمجبك فأته ، وإذا سمعت أمرا أثنى عليه قارج الله أن يكون خيراً . وليس في الاتحاف حديث المكتاب ، نم عنده حديث أحد (ق)

٣٢٣ (ث ٣٢٣) — حرّش الحسن بن عمر (أ) قال: حدثنا معتمر قال: فركت لأبى حديث أبى عثمان عن سلمان أنه قال: ان أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، فقال: اني سمعته من أبي عثمان يحدّثه عن سلمان . فعرفت أن ذاك كذاك . فما حدّثت به أحداً قط

<sup>( · · · ) —</sup> حَرْثُنَا مُوسَى قال : حدثنا عبد الواحد ، عن عاصم ، عن أبى عثمان ، قال رسول الله ﷺ . . مثله

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٢٢٢ (الباب ١٤ ) أخرجه أبو داود الطيالسي وأخرجه الحافظ السيد عبد الغني بن سعيد باسناده في كتاب أدب المحدث ، قال الحافظ : سنده حسن (إصابه)

(١) « الحسن بن عمر » ابن شفيق أبو على ، مسدوق ، أقام ببلخ خمسين سنة ثم خرج إلى البصرة سنة ٢٣٠ ثم مات بعد ذلك

#### ١١٥ – باسب إن كل معروف صدقة

٣٢٤ – مترشنا على بن عيّاش (١) قال: حدثنا أبو غَسّان (٣) قال: حدثنى محد بن المُنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي مِتَنَالِلَيْدُ قال ( كل معروف (٢) صدقة (١).

(١) « على بن عياش » ثقة حجة ، قال يحيى بن أكثم : أدخلته على المأمون فتبسم ، ثم بكى . فقال المأمون : يا يحيى أدخلت على " مجنوناً ، فقلت : أدخلت عليك خير أهل الشام وأعلمهم بالحديث ، ما خلا أبا المغيرة . ولد سنة ١٤٣ ومات سنة ٢١٩

(٢) « أبو غسان » محمد بن مطرف ، أحد العلماء الأثبات الثقات

(٣) « معروف » أى خير واصل الصدق، وهو ما يخرجه المرء من ماله متطوعاً به ، وقد يطلق على الواجب ليتحرى صاحبه الصدق فى فعله ، ويقال لكل ما يحابى به المرء من حقه صدقه لأنه يتصدق مذلك على نفسه

(٤) « صدقة » راجع الباب ١٩٩ والباب ٣١٩ (\*)

معيد بن أبي أبي أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثن الله على الله

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٢٤ (الباب ١١٥) أخرجه المصنف فى الآدب، ومسلم برواية حذيفة، والحاكم فى أواخر البيوع ج ٢ ص ٦٠ والدارقطنى فى البيوع ص ٣٠ وله بقية

نفسه ()، ويتصدق » قالوا: فأن لم يستطع ()، أو () لم يفعل () ؟ قال « فيعين. ذا الحاجة () الملهوف () » قالوا: فأن لم يفعل ؟ قال « فيأمر بالحير (١٠) ، أو يأمر بالمعروف » قالوا: فأن لم يفعل ؟ قال « فيُمسِكُ عن الشر (١١) ، فأنه له صدقة »

<sup>(</sup>١) « قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم » محصل الحديث أنه لا بد من الشفقة على خلق الله وهى إما بالمال أو بغيره ، والمال إما حاصل أو يكتسب ، وغير المال إما فعل أو ترك ، فغيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا عجز عن ذلك من غير اختيار

<sup>(</sup>۲) « فان لم يجد » كا نهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا عن ليس عنده شيء يتصدق به ، فقال لهم : إن المراد أعم من ذلك . قال الحافظ : وهل تلحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة في الفرض الذي أخل به ؟ والظاهر أنه غيرها لما تبين من حديث عائشة أنها شرعت بسبب عتق المفاصل فان فيه « فانه يمسى يومئذ وقد زحزح نفسه من النار »

<sup>(</sup>٣) « فيعتمل بيديه » مقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات فى الأجر ، لا سيا فى حق من لا يقدر عليها . ولا شك أن الصدقة فى حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة

<sup>(</sup>٤) « فينفع نفسه » بما يكسبه من صناعة أو تجارة ونحوها بانفاقه عليها ومن تلزمه نفقته ، ويستغنى بذلك عن ذل السؤال لغير ربه

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَانَ لَمْ يُسْتَطِّعُ ﴾ عجزا

<sup>(</sup>٦) « أو » شك من الراوى

<sup>(</sup>٧) « لم يفعل » شغلا أو كسلا

 <sup>(</sup>٨) « فيمين » بالفعل أو بالقول أو بكليها

- ( ٩ ) « ذا الحاجة الملهوف » المستغيث ، المتحسّر ، أو المضطر أعم من أن يكون عاجزاً . أو مظلوماً . قال على القارى : المتحير في أمره أو الضعيف الحزين ( مرقاة )
- (١٠) « فيأمر بالخير » لفظ الصحيح « فليعمل بالمعروف » وزاد الطيالسي بعده « وينهي عن المنكر »
- (۱۱) ﴿ فيمسك عن الشر ﴾ أى ما منع عنه الشرع ونهى ، والفربة نية الامساك لا محض النرك والإمساك ، لأن الكف داخل في كسب الإنسان ، فان نوى يؤجر عليه لقوله تمالى ﴿ ولكل درجات بما عملوا ﴾ وأما إذا لم ينو فلا يؤجر مع الففلة والذهول ، نعم تحصل له السلامة مع الإنم ، كذا قيل ، والصحيح أنه يؤجر وإن لم ينو ، وفضل الله واسع فن ذا الذي يستطيع أن يجبره (\*)

حدثنى أبى ، أن أبا مُراوح الغفارى أخبره ، أن أبا ذر أخبره أنه سأل رسول الله على العمل أفضل ؟ قال « إيمان بالله وجهاد في سبيله » قال : فأى الرقاب أفضل ؟ قال « أغلاها عند أهلها » قال : أرأيت إن لم أفعل ؟ قال « تعين ضائعاً أو تصنع الآخرة » قال : أرأيت إن لم أفعل ؟ قال « تعين ضائعاً أو تصنع الآخرة » قال : أرأيت إن لم أفعل ؟ قال « تدع الناس من الشر ، فانها صدقة تَصَدَّقُ بها عن نفسك » (\*\*)

۲۲۷ – مترشن أبو النعان قال: حدثني مهدئ بن مَيمون ، عن واصل مولى أبي عُيينة (۱) ، عن يحيى بن يعمر (۲) عن أبي الأسود

<sup>(</sup>a) الحديث ٢٢٥ (الباب ١١٥) أخرجه المصنف فى زكاة الصحيح وفى الآدب، ومسلم والنسائى فى الزكاة

<sup>(\*\*)</sup> الحديث ٢٢٦ (الباب ١١٥) راجع الحديث ٢٢٠

الدُّوَكَ "، عن أبي ذر قال: قيل: يا رسول الله! ذهب أهل الدُّور (٥) بالأجور (٢): يصلون كما نصل (٧) ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدَّةون بفضول أموالهم (٨). قال «أليس (٩) قد جعل الله له كم ما تَصَّدُّقون (١٠) ؟ إنّ بكل تسبيحة وتحميدة (١١) صدقة (٢١) . وبُضع (٣١) أحدكم صدقة ، قيل: في شهوته صدقة ؟ قال «لو وضع في الحرام ، أليس (١٤) كان عليه وزر (١٥) ؟ فكذلك إن وضعها في الحلال (٢١) كان له أجر (١٧) ،

<sup>(</sup>۱) « واصل » هو واصل الأزدى مولى أبى عبينة بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى البصرى ، ثقة ، روى محمد بن نصر فى قيام الليل من طريق ابن مهدى قال : كان واصل لا ينام من الليل إلا يسيراً ، فغاب غيبة إلى مكة فكنت أسمع القراءة من غرفته على تحوصوته ، فلما جاء ذكرت له فقال : هؤلاء سكان الدار

<sup>(</sup>٢) ﴿ يحيى بن عُقيل ﴾ ليس به بأس

<sup>(</sup>٣) « يحيى بن يعمر » أبو سليان البصرى قيل فى كنيته غير هذا ، قاضى مرو ولاه قتيبة بن مسلم ، ونفاه الحجاج فقبله قتيبة ، كان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علماً باللغة مع الورع الشديد ، وهو أول من نقط المصاحف ، كان فقيهاً يقضى باليمين والشاهد ، صاحب علم بالمربية والقرآن ، تابعى ثقة . قيل إن قتيبة عزله لما باخه أنه يشرب المنصف ، قال الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب : مات قبل المائة وقيل بعدها ، وقال ابن الأثير فى المكامل : مات ستة ١٢٩ وفيه نظر

<sup>(</sup>٤) «أبو الأسود الدؤلى» اسمه ظالم بن عمرو ، ولى قضاء البصرة ، هو أول من تسكلم فى النحو ، وكان أسلم فى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل مع على يوم الجل ، قال ابن عبد البر : كان ذا دين وعقل ولسان وبيان وفهم وذكاء وحزم ، من كبار التابعين ،

وكتب الأدب مشحونة بترجمته . مات بالبصرة سنة ٦٩ ﻫ

(ه) « الدثور » جمع دثر وهو المال الـكثير ، وأصله فى المال الذى يكون بعضه فوق بعض ، ويقع على الواحد والاثنين والجمع

( ٦ ) « الأجور » جمم أجر: الثواب، والأجرة السكراء. الباء التعدية وفيه معنى المصاحبة أى ذهب أهل الأموال بالدرجات العـلى واستصحبوها معهم في الدنيا والمقبي ولم يتركوا لنا شيئًا فما حالنا ؟ وانما قال صلى الله عليه وآله وسلم « ذهب أهل الدثور بالأجور » لأن الفقراء ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقتضي تفضيل الأعنياء عليهم بسبب القربات المالية التي لا سبيل اليها للفقير ، فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ، فهو كالنص ، وأظهر النصوص ماورد في طريق لهذا الحديث « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » على إخبارهم إياه صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأغنياء كذلك قد أتوا بما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقوم مكان القربات المالية إذا أتى بها الفقير فساووهم فى تلك الزيادة وبقى معهم رجحان قربات الا موال ، قال ابن دقيق الميد في شرح العمدة : ﴿ الَّذِي تَقْتَضَيُّهُ الأُصُولُ انهما إن تساويا في إتيان الطاعات واجتناب المنكرات وحصل الرجحان بالعبادة المالية أن يكون الغني أفضل لاشك في ذلك ، وإنما النظر فيما إذا تساويا في أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه ، فاذا كانت المصالح متقسابلة فني ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضلية ، فان فسر الأفضل بزيادة الثواب فالقياس أن المصالح المتعدية أفضل من الاعمال القاصرة ، وان كان الافضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لدرء سوء الطباع بسبب الفقر أشرف ، فيترجح الفقراء . ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر لاأن مدار الطربق على تهذيب النفس ورياضتها ، وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى ، لا أن المال كثيراً ما يصحب الغوائل بزيادة ). وأحق أن يذكر فيه أن الغني وصف الرب والفقر وصف العبد وأمرنا بالتخلق

بأخلاق الله ولم نؤمر إلا بشرافتها وكالها إلا ما خصه الدليل كالسكبر فان العبد نهى عنه ، قال ابن عطاء الله الاسكندرى الصوفى الشهير صاحب الحسيم العطائية: إن الفنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر ، وإن كان الصبر على المصائب الفقير العاجز أكثر ، لسكن الصبر عن المعاصى وكبح العنان عن جماح النفس الغنى القادر أكبر ، وقد ورد أن أفضل الأعمال أحزمها المعاصى وكبح العنان عن جماح النفس الغنى القادر أكبر ، وقد ورد أن أفضل الأعمال أحزمها المعامى وكبح العنان عن جماح النفس الغنى القادر أكبر ، وقد ورد أن أفضل الأعمال أحزمها المعامى وكبح العنان عن جماح النفس الغنى القادر أكبر ، وقد ورد أن أفضل الأعمال أحزمها المعامى وكبح العنان عن جماح النفس الغنى القادر أكبر ، وقد ورد أن أفضل الأعمال أحزمها

- (٧) وكما نصلى » ما كافة تصحح دخول الجار على الفعل وتقيد تشبيه مضمون الجلة
   بالجلة ، أو مصدرية : أى صلاتهم كصلاتنا
  - (٨) « بفضول أولهم » أى بزوائدها فيترجحون علينا فى الثواب
    - (٩) « أليس » زاد أحد الواو بعد همزة الاستفهام
    - (۱۰) « تصدّقون » بتشدید الصاد والدال أی تنصدقون
- (۱۱) « بکل تسبیحة وتحمیدة » وزاد فی روایة بکل تکبیرة ، وقد روی بوجو مکثیرة بزیادة و نقصان ، ویأتی باق مباحثه فی شرح الحدیث ۲۲۲ ( ث ۱۵۳ ) الباب ۲۷۷
- (۱۳) « صدقة » روى بالنصب والرفع كليها وكلاها تصح إرادته ها هنا . سميت صدقة لأن لها أجراً كا للصدقة أجر ، وأنها تطنى ، غضب الرب بالصدقة . و بو ب عليه النسائى : الترغيب في للباضعة ، يستدل به في كل ما أباح الله لنا إذا أتيناه كا أمرنا الله به نؤ جر عليه ، ولفظ الإمام أحد مباضعتك امرأ تك صدقة وزاد « أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير » وما هو إلا كالمبادرة في الإفطار و تأخير السحور ، وذلك في كل ما وافق الحظ الحق ، فإن الهوى إذا صادف الهدى فهو كالزبدة مع العسل ، ويشير اليه قوله تعالى ﴿ ومن أضل بمن اتبع هواه بغير هدى من الله ﴾ . (على القارى بزيادة ) . قال ابن الجوزى يؤجر على جماعه لا هله بنية طلب الولد الذي يترتب عليه الأجر على تربيته و تأديبه في حياته وحين يحتسبه عند موته ، طلب الولد الذي يترتب عليه الأجر على تربيته و تأديبه في حياته وحين يحتسبه عند موته ، وأما إذا لم ينو شيئاً بقضاء شهو ته فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث ، أقول : إذا قضى شهو ته حسب ما أمره به ربه فلا بد أن يؤجر عليه ، قانه ان لم يؤجر على امتثال أمر ربه فتى يؤجر ؟ ألا ترى أنه يأثم بقضاء شهو ته إذا خالف أمر ربه ؟ نم ؛ قال الجهور : أمر ربه فتى يؤجر ؟ ألا ترى أنه يأثم بقضاء شهو ته إذا خالف أمر ربه ؟ نم ؛ قال الجمهور : مسب المدر المور المه الله المدر المه المورد المعرب المدر المه المراه المراه الله المراه المراه المراه المراه المراه المها المراه المها المراه المها المراه المها المراه المراه المها المراه المها المراه المها المراه المها المراه المها المها المها المها المها المها المها المراه المها المه

لا يثاب على المباحات إلا بعد النية . وقال سليان الداراني : من عمل عمل خير من غير نية كغاه نية اختياره الإسلام على غيره من الأديان . راجع الباب ٧٣ و ٣١٧ . وأمر الله تعالى باتيان ما يحل له من النساء ومباشرتهن وذلك فوق المباح بكثير ، ولا عجب أن يفوق أجر المرأة في مطاوعة الزوج إطاعة لربها . قال ابن الجوزى: فني المباضعة كال اللذة وكال الإحسان إلى الحبيبة وحصول الأجر ودفع المواد الرديثة ، فان صادف ذلك وجها حسناً وخُلقاً دمشاً وعشقا وافراً ورغبة تامة واحتساباً للثواب فتلك اللذة التي لا يعادلها شيء ، ولا سيما إذا وافقت كالها ، فانها لا تكل حتى يأخذ كل جزء من البدن بقسط من اللذة ، فتأخذ العين بالنظر إلى المحبوب والأذن بسماع كلامه والأنف بشم رأمحته والفم بتقبيله واليد بلمسه وتعتكف كل جارحة على ما تطلبه من لذتها وتقابله من المحبوب، فإن فقد من ذلك شيء لم تزل النفس متطلعة اليه متقاضية له فلا تسكن كل السكون ، ولذلك تسمى المرأة سَـكَناً لسكون النفس اليها . فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تمالى ، وصاحبها يلتذ بها من وجهين : من جهة تنعمه وقرة عينه ، ومن جهة إيصالها إلى مرضاة ربه وإفضائه إلى لذة أكل منها . نعم عليه أن يجتنب اللذة التي تُعقبها غاية الألم وتفو"ت عليه أعظم اللذات ، ولهذا يثاب للؤمن على كل ما يلتذ به من المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآخرة ونعيمها

واعلم أن هذه اللذة تنضاعف وتتزايد بحسب ما عند المرء من الإقبال على الله وإخلاص العمل له والرغبة في الدار الآخرة ، فان الشهوة والإرادة المنقسة في الصور اجتمعت له في صورة واحدة ، والخوف والهم والغم الذي في اللذة الحرمة كلها معدوم في جنب لذته ، فاذا انفق له مع هذا صورة جميلة ورزق حبها ورزقت حبه وانصرفت دواعي شهوته اليها وقصر بصره عن النظر إلى سواها ونفسه إلى التطلع إلى غيرها فهذا أطيب نعيم ينال من الدنيا وجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثالث خيرى الدنيا والآخرة وهي : قلب شاكر ، ولسان ذاكر ، وروجة حسناء إن نظر اليها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله ( روض المحبين بعنير ) . قال العلامة الطبيب مهذب الدين أبو الحسن على بن أحمد بن على البغدادي المتوفى بتغير ) . قال العلامة الطبيب مهذب الدين أبو الحسن على بن أحمد بن على البغدادي المتوفى

سنة ٦١٠ فى المختارات :فاذا عمله باعتدال أنعش الحرارة الغريزية وقواها وخفف البدن ونشط النفس وفرح وأزال الهم والفكر وسكر الغضب وقلل الحدة ، ولو أسرف فى استعاله لاستضر (ج ١ طبع دائرة المعارف)

وقال أبو على بن سينا في المقالة الأولى من الفن العشرين من السكتاب الثالث من القانون ﴿ المطبوع بروما ص ٥٥٤ ﴾ : إن الجماع الفصد الواقع في وقته يتبعه استفراغ الفضول وتخفيف الجسد وتهيئة الجسد للنموكا نه إذا أخذ من الغذاء الأخير شيء كالمغصوب تحركه الطبيعسة للاستعاضة حركة قوية يتبعها تأثير قوى وأعانها ما فى مثل ذلك من الاستتباع ، وقد يتبعه دفع الفكر الغالب واكتساب النسالة وكظم الغضب المفرط والرزانة وأنه ينفع من المالخوليا ومن كثير من الأمراض السوداوية بما يبسط وبما يدفع دخان المنى المجتمع من ناحية القلب والدماغ، وينفع من أوجاع الـكلية الامتلائية ومن أمراض البلغم كلها خصوصـًا في من حرارته الغريزية لا يمثلها خروج المني ولذلك يتقضى شهوة الطعام وربما قطع مواد أورام تحدث فى نواحى الارنبتين والبيضين ، وكل من أصابه عند ترك الجماع واحتقان المنى ظلمة البصر والدوار وثقل الرأس وأوجاع الحالبين والحقوين وأورامهما فان المعتدل منه يشفيه ، وكثير ممن مزاجه يقتضي الجماع إذا تركه يرد بدنه وساءت أحواله وسقطت شهوته للطعام حتى لايقبله أيضاً ويقذفه ، وكل مَن فى بدنه بخار دخانى كثير فان الجماع يخفف عنه وينفعه ويزيل عنه ما يخافه من مضار احتقان البخار الدخاني ، وقد يعرض للرجال من ترك الجماع وارتحكام المني وتريده واستحالته إلى السمية أن يرسل المني إلى القلب والدماغ بخاراً رديئاً سمياً ، كما يعرض النساء من اختناق الرحم ، وأقل أحوال ضرر ذلك وقبل أن يفحش سميته ثقل البدن وبرودته بوعسر الحركات

« قيل » أي سئل النبي في قضاء شهوته

<sup>(</sup>۱۳) « بُضع » الفرج.

<sup>(</sup>١٤) « أليس » أفح همزة الاستفهام للتي للتقرير بين « لو » وجوابها تأكيداً بلا

أستخبار ، ولفظ مسلم : أكان عليه وزر ؟ فسكذلك إذا وضمها

(١٥) ﴿ وَزَرَ ﴾ بَكُسَرُ فَسَكُونَ : العقوبة الثقيلة تنقض ظهر صاحبها

(١٦) « الحلال » أى فى موضع أحله الله له

(١٧) ﴿ أُجْرُ ﴾ سميت على طريق للشاكلة وتجنيس السكالام (\*\*)

### ١١٦ - باب إماطة الآذي(١)

۲۲۸ – مترثث أبو عاصم ، عن أَبان بن صِمْعَهُ ، عن أبى الوازع جابر (۲) ، عن أبى الوازع عالم ، عن أبى الوازع عابر (۲) ، عن أبى برزة الأسلميّ (۵) قال : قلت : يا رسول الله ! دُلّ على عمل يُدخلنى الجنة (۵) . قال : أمِطِ (۱) الآذى (۷) عن طريق الناس »

- (٧) ﴿ أَبَاتُ بِن صَمَعَةً ﴾ أبان يجوز صرفه ومنعه ، والصرف أجود وهو قول. الأكثرين ، وثقه ابن معين ، قال ابن عدى : إنما عيب عليه اختلاطه لما كبر ، ولم ينسب إلى الضعف . مات سنة ١٥٣ والصاد في صمعة مكسور ، وقيل مفتوح والميم ساكن
- (٣) « جابر » الراسبي البصري ، عن أحمد وإسحق بن منصور عن يحيى : ثقة . وقال الدوري عن ابن معين : ليس بشيء . قال النسائي : منكر الحديث . قال ابن عدى : لا أعرف له كثير رواية ، وإنما يروى عنه قوم معدودون وأرجو أنه لا بأس به
- (٤) « أبو برزة » نضلة بن عبيد ، نزل البصرة . فى الصحيح : غزوت مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات . شهد مع على فقاتل الخوارج بالنهروان ، وغزا بعد ذلك خراسان فحات بها بعد سنة ٦٤ ، قيل مات بنيسابور وقيل بالبصرة وقيل بمفازة بين سجستان

<sup>(</sup>١) « إماطة الأذى » ازالة الضر وإبعاده

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٢٧ (الباب ١١٥ ) أخرجه مسلم فى الزكاة ، وأبو داود فى الأدب باختلاف ، وأحمد ه : ١٦٧ – ١٦٨ وابن خزيمة فى الصلاة ( اتحاف )

وهراة . وفى الصحيح أنه شهد قتال الخوارج بالاهواز ، وزاد الاسماعيلي : مع المهلب بن أبي صفرة وكان ذلك فى سنة ٦٥ . له ستة وأربعون حديثًا اتفقا على حديثين وانقرد المصنف يحديثين وسلم بأربعة

- ( o ) « يدخلني الجنة » لفظ مسلم « أنتفع به »
- (٦) « أَمِطْ ﴾ أبعد ونَحِّ واعزل ، خير قليل يحصل يه كثير الأجر
- ﴿ ﴾ ﴿ الأَذَى ﴾ كالشوك والحجر والنجاسة وكل ما يتقذر به الناس وينفرون عنه ويتضررون به (\*)

ابه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْكُمُ قال « مر رجل بشوك (١) في الطريق، فقال: لأميطن هذا الشوك، لا يضر رجلا مسلما. فغفر له »

<sup>(</sup>١) « بشوك » لفظ الصحيح « وجد غصن الشوك على الطريق فأخذه » فيدخل فيه كل ما يشوش على المارين في الطريق أو يؤذيهم نتنه أو النظر اليه (\*\*)

عن بحي بن عمر ، عن أبى الأسود الدؤلى ، عن واصل ، عن بحي بن عُقيل ، عن يحي بن يعمر ، عن أبى الأسود الدؤلى ، عن أبى ذر قال : قال رسول الله عليه الله عليه على أعمال أمتى \_ حسنها وسينها \_ فوجدتُ في مُحاسن

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٢٨ (الباب ١١٦) أخرجه مسلم فى الجهاد، وابن ماجه فى الأدب، وأبو عوانه، وابن حبان، وأحمد، وأخرجه الذهبى فى الميزان من طريق سهل بن يوسف حدثنا أبان، ثم قال: هذا من مفردات سهل

<sup>(</sup>ه، ) الحديث ٢٢٩ (الباب ١١٦ ) أخرجه المصنف فى المظالم ، ومسلم فى الآدب والبر ، وأبو عوائة فى البر والصلة ، وابن حبان ( اتحاف )

أعمالها أنَّ الآذي يماط عن الطريق . ووجدتُ في مساوىُ أعمالها النخاعة (1) في المسجد لا تدفن ، (\*)

### (١) « النخاعة » ما يخرج من الصدر والخيشوم من البلغم

# ١١٧ ياسيب – قول المعروف (١)

ابن عباس الهُمُداني (٢٦) عن عدى بن ثابت ، عن عبد الله قال : أخبر نا عبد الجبار ابن عباس الهُمُداني (٢٦) ، عن عدى بن ثابت ، عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : قال رسول الله ﷺ «كل معروف صدقة »

<sup>(</sup>۱) « المعروف » اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندب اليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبتحات ، وهو مرت الصفات الغالبة أى أمره معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه . والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس

<sup>(</sup>۲) لا عبد الجبار بن عباس الهمدانى » الشّبامى ، قال ابن معين وأبو داود: لا بأس به ، عن أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس ، وكان يتشيع . قال الجوزجانى : كان غاليًا فى سوء مذهبه ، قال أبو حاتم: ثقة . وقال العقيلى : لا يتابع على حديثه ، يفرط فى التشيع . وعن أبى نعيم أنه كذبه ، وقال المصنف : حدثنا أبو نعيم عنه ، وبلغنى بعد أنه كان يرميه ، وقال البزار : أحاديثه مستقيمة . وقال العجلى : صوياء لا بأس به

<sup>(</sup>٣) «عبد الله بن يزيد الخطمى» قيل اسمه عبد الله بن خشيم بن مالك الاوسى

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٣٠ ( الباب ١٦٦ ) أخرجه المصنف فى أواخر أبواب الآذان ومسلم فى المساجد ، وأبو عوانة فى الصلاة ، وأبن فى المساجد ، وأبو عوانة فى الصلاة ، وأبن حبان وأحمد ( اتحاف )

الأنصارى أبو موسى واختلف فى اسم أبيه . شهد الحديبية وهو صغير ، وشهد الجمل وصفين مع على ، وكان أميراً على الكوفة ، وكان الشعبي كاتبه (\*)

عن أبت ، عن أبس قال : كان النبي عليه الله إذا أتى بالشيء يقول « اذهبوا به إلى فلانة ، فأنها كانت صديقة خديجة " . اذهبوا به إلى بيت فلانة ، فإنها كانت تحب خديجة »

(۱) « مبارك » هو ابن فضالة أبو فضالة البصرى ، جالس الحسن البصرى ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة ، قال أحمد ما روى عن الحسن يحتج به ، واختلف قول ابن معين فيه ، ضعفه النسائى ، وقال أبو داود : شديد التدليس فاذا قال حدثنا فهو ثبت ، قال ابن عدى : عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة ، ووثقه غير واحد ، قال الدارقطنى : ليس كثير الخطأ ، يعتبر به ، مات سنة ١٦٥

(٢) « صديقة خديجة » وهذا عمل معروف ، وقوله عليه الصلاة والسلام « اذهبوا
 به » قول معروف (\*\*)

٢٣٣ – مرتث محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان ، عن أبي مالك الأشجعيّ (1) ، عن رُبعيّ (2) ، عن حُذيفة (1) قال : قال نبيكم عَلَيْكُونُ و كل معروف صدقة ،

<sup>(</sup>١) « أبو مالك الأشجعي » هو سعد بن طارق بن أشيم ، ثقــة ، بقى إلى حدود الأربعين ومائة

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٣١ ( الباب ١١٧ ) أخرجه أحمد ( اتحاف )

<sup>(</sup> ۵۰ ) الحديث ۲۲۲ ( الباب ۱۱۷ ) أخرجه الحاكم والبزار وابن حبان ( اتحاف )

- (۲) « رِبِعَى ، هو ابن حِراش العبسى أبو مريم الكوفى ، قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية . ثقة ، من خيار الناس وعبادهم ، لم يكذب كذبة قط ، واختلف فى سنة وفاته مات ... سنة ١٠١ وقيل غيره
  - (٣) ه حذيفة » ابن اليمان واسم اليمان حسل وحسيل ، أسلم هو وأبوه وأراد حضور بدر فأخذها المشركون فاستحلفوها فحلفا لهم أن لايشهدوا ، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ننى لهم بعهدهم ونستمين الله عليهم . وشهد أحد فقتل اليمان بسيوف المسلمين خطأ ، استعمله عمر على المدائن ومات بعد عثمان بأربعين يوماً سنة ٣٧ ، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين النصرة والهجرة فاختار النصرة . وكانت له فتوحات سنة ٢٢ فى الدينور وماسبذان وهمذان والرى وغيرها
    - (٤) ﴿ نبيكِ ﴾ بالاضافة ليهتموا به ولا يحقروا العمل في معروف (\*)

<sup>11</sup>۸ - ياسب الحروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل (۱)

778 - حرشنا إسحاق بن تخلد ،، عن حماد بن أسامة ، عن مسنعر (۲)
قال : حدثنا عمر بن قيس (۲) عن عمر و بن أبى أُورَة المكندي (۱) قال : عَرض أبى
على سلمان أخته ، فأبى وتروج مولاة له يقال لها بُقيرة . فبلغ أبا قرة أنه كان بين
حذيفة وسلمان شيء ، (۵) فأتاه يطلبه ، فأخبر أنه في مبقلة له . فنوجه اليه ، فلقيه ممه
زبيل فيه بقل ، قد أدخل عصاه في عروة الزبيل (۱) وهو على عانقه . فقال : يا أبا
عبد الله (۱۷) ماكان بينك و بين حذيفة ؟ قال يقول سلمان : ﴿ وكان الإنسان عبد الله (۱۷) / الإسراء / 11] . فافطلقا حتى أتيا دار سلمان ، فدخل سلمان

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٣٢ (الباب ١١٧) أخرجه مسلم في الزكاة ، وأبو داود في الأدب

الدار فقال: السلام عليسكم. ثم آذِن لابى قرة ، فدخل. فاذا نمط (١٠ موضوع على باب وعند رأسه كبِنات (١٠ ، وإذا قُرطاط (١٠٠ فقال: اجلس على فراش مولانك التي تمبّد لنفسها . ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله على فضبه ، لاقوام (١١ . فأوك فأسأل عنها . فاقول : حذيفة أعلم بما يقول ، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام (١١٠ . فأنى حذيفة فقال : فقيل له: إن سلمان لا يصد قل ولا يكذبك بما تقول . فجاء فى حذيفة نقال : يا سلمان بن أم سلمان ؟ فقلت : يا حذيفة بن أم حذيفة ا لتنتهين أو لا كتبن فيك إلى عمر . فلما خوفته بعمر تركنى وقد قال رسول الله على الله عبر كنه وقد قال رسول الله على غير كنه (١٠٠ ) فأيما (١٤٠ عبد من أمتى لعنته لعنة ، أو سببته سبة ، فى غير كنه (١٠٠ ) فأجعلها عليه صلاة (١٠٠ ) فأجعلها عليه صلاة (١٠٠ ) فأجعلها عليه صلاة (١٠٠ )

<sup>(</sup>۱) « الزبيل » بفتح الزاى وكسر الباء مخففاً كسكريم ، وإذا كسرت الزاى فشدّد الباء كَسِكِيّن ، أو زِدِ النون الساكن قبل الباء مع كسرها : الجراب الذى يصنع من الخوص أى ورق النخل

<sup>(</sup>٢) ه مسعر ۵ ابن كدام أحد الأعلام ، كان مؤدّ با ، وكان خيار الثقة من معادن الصدق . لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن . قال ابن المبارك : من كان ملتما جليسا صالحاً فليأت حلقة مسعر بن كدام . قال الذهبي : حجة . مات سنة ٥٥ ، ولم بشهد جنازته سفيان لإرجائه

- (٤) «عرو بن أبى قرة » (واسمه سلمة) بن معاوية بن قيس بن وهب بن حجر الكندى أبو سعيد الأشج ، ليس به بأس ، كان أبوه من أصحاب سلمان ، وهو أول من مصر الفرات ودجلة
- (ه) ه شيء » كان سمع سلمان أن حذيفة يروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الرجال أو القبائل، وفهم سلمان أن نشر أمثال هذه الأقوال ليس فيه مصلحة دينية وريما ينجر" إلى الفساد فكان سلمان يغضب بهذا على حذيفة
  - (٦) « عروة الزبيل » ما يمسك به
  - (٧) « يا أبا عبد الله » هي كنية سلمان
  - ( A ) « نمط » ضرب من البسط له خمل رقيق
  - (٩) لَبِنات » المضروب من الطين مربعاً يجعل فى البناء
- (١١) « بأشياء الح » بأن لعن أحداً أو سبه أو قال ما لا خير فيه من الأقوال التي تسكون باعثاً للفتن في الناس من قبيلة أو رهط
  - (۱۲) « ضغائن » جمع ضغينة الحقد والعداوة
  - (١٣) « من ولد آدم أنا » أى يصدر منى ما يصدر من ولد آدم فى الغضب
    - (١٤) ﴿ فَأَيُّمَا ﴾ الفاء لجواب الشرط المحذوف ، والسياق يدل عليه
      - (١٥) «غيركنهه » أى من لا يستحق ذلك اللمن والسب
- (١٦) وفى أول حديث أبى هريرة : « اللهم إنى أتخذ عنسدك عهداً لا تخلفنيه » وفى آخره « صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك » أخرجه أحمد، وأخرجه البخارى مختصراً ، ولفظ حديث أنس « إنما أنا بشر أرضى كا يرضى البشر ، وأغضب كما يغضب البشر ، فأيما

أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقرّبه بها يوم القيامة . وفيه قصة يتيم أم سليم (\*)

(۱) مرت (۱) - مرتث ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن عيسى (۱) عن الأعمش ، عن حبيب ، عن سعيد بن جُبير (۲) ، عن ابن عباس قال: قال عمر رضى الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا . فخرجنا . فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس . فهاجت سحابة (۱) . فقال أبي : اللهم اصرف عنا أذاها . فلحقناهم و قد ابتلت رحالم . فقالوا (۱) : ما أصابكم الذي أصابنا ، قلت : إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها . فقال عمر : ألا دعوتم لنا معكم ؟

<sup>(</sup>۱) « يحيى بن عيسى » ابن عبد الرحمن أبو زكريا النهشلى الفاخورى الجرار ، كان أحمد يثنى عليه ، قال أبو معاوية : اكتبوا عنه فطالما رأيته عنسد الأعمش . وضعفه ابن معين والنسائى ، قال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . مات سنة ٢٠١

<sup>(</sup>۲) « سعید بن جبیر » ابن هشام ، ثقة إمام حجة ، قتله الحجاج فی شعبان سنة هه وهو ابن ٤٨ سنة ، فلما بان رأسه قال « لا إله إلا الله » مرتین ثم بدأ بالثالثة فلم يتمها وفاضت نفسه ، كان فقیها عابداً فاضلا ، ورعاً كان يكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود حيث كان على قضاء الكوفة ، ثم كتب لأبي بردة بن أبي موسى ، ثم خرج مع ابن الأشعث في جملة القراء ، فلما هزم ابن الأشعث هرب سعيد إلى مكة فأخذه خالد القسرى بعد مدة وبعث به إلى الحجاج

<sup>(</sup>۳) « فهاجت سحابة » تغیمت وکثر ریحها

<sup>(</sup>٤) « فقالوا » فى رواية ابن عساكر : فقال عمر (\*\*)

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٢٣٤ ( الباب ١١٨ ) أخرجه أبو داود في السنة ، وأحمد

<sup>(</sup> ١٠٠ ) الحديث ٢٣٥ ( الباب ١١٨ ) أخرجه ابن عساكر في التاريخ

# ١١٩ – باسيب الحروج إلى الضيعة (١)

۲۳٦ (ث ٥٧) – مترثن مُعاذ بن فُضالة قال : حدثنا هشام الدستواتى، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سكة قال : أتيت أبا سعيد الحدرى ـ وكان لى صديقاً ـ فقلت : ألا تخرج بنا إلى النخل ؟ فخرج ، وعليه خميصة له (٢)

٣٣٧ - مَرْثُنَا محمد بن سلام قال : أخبرنا محمد بن الفضيل بن غُرُوان ، عن مُغِيرة ، عن أم موسى قالت : سمعت عليا صلوات الله عليه يقول : أمر النبي عَلِيَا الله عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشى أصحابه إلى ساق عبد الله ، فضحكوا من حموشة ساقيه . فقال رسول الله وَالله على ما تضحكون ؟ لَرِ جُلُ عبد الله أثقلُ في الميزان من أُحُد،

<sup>(</sup>١) « الضيعة » ما يكون منه معاشه كالضيعة والتجارة والزراعة والعقار وغيرها من البساتين والمزرعة والقرية

<sup>(</sup>٢) « خميصة » ثوب خز أو صوف معلم ، وقيده بعضهم بالسواد أيضاً

<sup>(</sup>۱) لعله ذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى ضيعة وأمره ههنا أن يصعد ، الحديث . وأخرجه الطيالسي بطرق أنه كان يجتنى سواكا من أراك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت الربح تسكفته وكان الحديث

١٢٠ – ياسيب المسلم مرآة أخيه

۲۳۸ ( ش ۵۰ ) – مترشن أصبغ قال: أخبرنى ابن وَهب قال: أخبرنى خند الله خالد بن يُحمَيْد (۱) ، عن خالد بن يزيد (۲) ، عن عبد الله

ابن رافع (<sup>۱)</sup> ، عن أبى هريرة قال : المؤمن مرآة أخيه (<sup>()</sup> . إذا رأى فيه عيباً أصلحه

(ه) «المؤمن مرآة أخيه » كما أن المرآة 'ترى الناظر ما فيه من العيوب ولو كان أدنى شيء ، كذلك أخوه المؤمن يخبر بعيوب أخيه شفقة عليه لئلا يبتى عليه إلى آخر وقته شيء منها ، فالمؤمن يطلع على عيوبه باعلام أخيه المؤمن كما يطلع على قبائح وجهه وجسده بالنظر في المرآة ، فينبغى للمؤمن أن يميط الأذى والعيب عن نفسه ، ويشتغل ياصلاح حاله بأى وجه يتيسر له ، وكذا واجب عليه إماطة الأذى والعيب عن أخيه ، ويحتمل حمله على أن ذكره عيب أخيه له ينبه على عيوب نفسه أيضاً فيسعى في إذالتها (لمعات بزيادة) (\*\*)

٣٣٩ – حترشنا إبراهيم بن حمزة (') قال: حدثنا ابن أبى حازم، عن كثير بن زيد (') ، عن الوليد بن رَباح ('') ، عن أبى هريرة ، عن النبي والمؤمن أخو المؤمن أخو المؤمن أخو المؤمن أخو المؤمن أنكف عليه ضيعته ('') ، ويحوطه من ورائه ('') ،

<sup>(</sup>۱) « خالد بن تحميد » لا بأس به ، مات سنة ١٦٩

<sup>(</sup>٢) « خالد بن يزيد » ويقال ابن أبي يزيد أبو الهيثم ، لم يكن به بأس

<sup>(</sup>۳) « سلیمان بن راشد » ذکره ابن حبان فی ثقاته ، وروی عنه سعید بن هلال

<sup>(</sup>٤) «عبد الله بن رافع» الحضرمى أبو سلمة ، هو غير أبى رافع ، ثقة ، توفى فى خلافة هشام بن عبد الملك

<sup>(</sup>١) « إبراهيم بن حمزة » أبو إسحق ، حفيد الزبير بن العوام ، ثقة صادق كان يأتى

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٣٨ ( الباب ١٢٠ ) يأتى مرفوعاً في الحديث ٢٣٩

الربذة كثيراً فيقيم بها ويتجر ، ويشهد العيدين بالمدينة ، مأت بالمدينة سنة ٢٣٠

- (٢) «كثير بن زيد » الأسلمى أبو محمد المدنى ، أمه صافنة ويقال ابن صافنة ،كثير الحديث ، اختلف قول ابن معين فيه ، وقال أحمد : لابأس به ، وثقه ابن عمار الموصلى ، قال أبو زرعة : صدوق ، فيه لبن . توفى فى آخر خلافة أبى جعفر وكانت وفاة أبى جعفر سنة ١٥٨
- (۳) « الواید بن رباح » الدوسی المدنی ، صالح ، قال المصنف : حسن الحدیث ، مات سنة ۱۱۷
  - (٤) « أخو المؤمن » أى ناصحه ومعاضده
- ( o ) « یکف علیه ضیعته » أی بمنع ضیاعه وهلاکه ، فیجمع علیه معیشته و یضمها الیه ( ۲ ) « ویحوطه من وراثه » ویذب عنه ویوفر علیه مصالحه (۲ )

حدثنا خيرة (۱) قال : حدثنا حيرة (۱) قال : حدثنا حيوة (۱) قال : حدثنا بقيّة ، عن ابن تُو بان ، عن أيه (۱) ، عن مكحول (۱) ، عن وقاص بن ربيعة (۱) ، عن المستورد (۲) ، عن النبي سَيَّالِيَّة قال « من أكل بمسلم أكلة (۱) ، فان الله يطعمه مثلها من جهنم . ومن كُسِي برجل مسلم ، فان الله عز وجل يكسوه من جهنم . ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة يوم القياهة ،

<sup>(</sup>١) ﴿ أَحَدَ بِنَ عَاصَمِ ﴾ أبو محمد البلخي ، قال أبو حاتم : مجهول . والمشهور بالزهد غيره ، مات قبل الأنحى بثلاثة أيام سنة ٢٢٧

<sup>(</sup>٣) « حَيْوة » ابن شريح بن يزيد الحضرمى أبو العباس ، شيخ المصنف ، ثقة ، مات سنة ٢٢٤

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٢٣٩ (الباب ١٢٠) أخرجه أبو داود في الآدب

- (۱) ه ابن توبان » عبد الرحن بن ثابت بن توبات العَنْسَى أبو عبد الله الدمشقى الزاهد ، كان مجاب الدعوة ، أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول ، قال أحمد : لم يكن بالقوى فى الحديث ، عن ابن معين : يكتب حديثه على ضعفه ، وكان رجلا صالحاً ، وكان على حسن الرأى فيه وقال : رجل صدق لا بأس به وقد حمل عنه الناس . وعن دحيم : ثقة يرمى بالقدر ، قال أبو حاتم : ثقة يشوبه شى ، من القدر ، وتنير عقله فى آخر حياته وهو مستقيم الحديث ، قال أبو داود : كان فيه سلامة وليس به بأس ، ضعفه النسائى . ولد سنة ٧٥ وتوفى سنة ١٦٥
- (٤) «عن أبيه » هو عبد الرحمن بن ثابت العنسى خراسانى نزل الشام ، ثقـة ، لا بأس به
- (٥) «مكحول» ثقة عتق بمصر فلم يدع فيها علماً إلا احتوى عليه، ثم أتى العراق والمدينة والشام ففعل ذلك، عن سعيد: لم يكرن في زمانه أبصر منه بالفتيا، قال: ما استودعت صدرى شيئاً إلا وجدته حين أريد. أعطى مرة عشرة آلاف دينار فكان يعطى الرجل خمسين ديناراً ثمن الفرس، قال الأوزاعى: لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فاذا هو باطل. قال فيه الذهبى: مفتى أهل دمشق وعالمهم، وثقه غير واحد، وضعفه جماعة وربما دلس، مات سنة ١١٨
  - (٦) « وقاص بن ربيعة » أبو رشدين ، ذكره أبو زرعة وابن حبان في الثقات
- (٧) «المستورد» ابن شداد، له ولأبيه سحبة ، توفى بالاسكندربة أو بمصر سنة ٥٥ فى ولاية معاوية
- ( ٨ ) « من أكل بمسلم أكلة » الرجل يكون صديقاً لأحد ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة فأطعمه ذلك العدو أكلة أوكساه ثوباً فلا يبارك له فيه بل يعذب به ، أى من لم يكن مرآة لأخيه المسلم ولا يعين على إزالة عيب ذلك الأخ بالاطلاع على عيبه بل بكون ضداً له حيث يفشى عيوبه إلى عدوه ليعتريه العار والشنار فيعذبه الله به .

وفي رواية ﴿ من كَسَا نفسه ثوباً ﴾ أي بسبب غيبة رجل وقذفه

( ) ( من قام برجل مسلم مقام رياء وسممة » ذكروا لهذه العبارة معنيين : أحدها أن الباء للتمدية ، أى من أقام رجلا مقام سمعة أو رياء ( كا هو فى رواية ) ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامة ، وشهر مها لهيل اليه الناس فيعطوه المال ويشترك هو فيه و يتخذه حبالة ومصيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وجمع حطام الدنيا مع أنه يسلم أنه ليس بصالح - فان الله تعالى يقوم له أى بعذابه وتشهيره وإظهار أنه كذاب . فقيه نهى عن المشاغبة ووعيد شديد له . وثانيها أن الباء الملابسة قيل هو أقوى وأنسب ، أى من قام بسبب رجل من العظاء من أهل المال و الجاه مقاماً يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى لا ينه ليعتقد فيه ذلك العظيم و يصير اليه فيأتى اليه بتصرف ) . والأقرب في معناه أن من قام بانتقاص رجل مسلم مقام سمعة ورياء ، ذلك بأن بتصرف ) . والأقرب في معناه أن من قام بانتقاص رجل مسلم مقام سمعة ورياء ، ذلك بأن يحب أن يسم الناس منه ويروا أنه يبغض ذلك المسلم و يعيبه ليسكون بذلك له جاه وشهرة عند أعداء ذلك المسلم ، كن يقوم بانتقاص على كرم الله وجهه عند الناصبة فلتحذير من الغيبة وانتهاك عرض المسلم ، كن يقوم بانتقاص على كرم الله وجهه عند الناصبة والخوارج ، وفي أمر أبي سعدة أسامة بن قادة لما قام به بانتقاص سعد بن أبي وقاص قال والخوارج ، وفي أمر أبي سعدة أسامة بن قادة لما قام به بانتقاص سعد بن أبي وقاص قال وسمه . والله الموفق (\*)

#### ١٢١ – ياسب ما لا يجوز من اللعب والمزاح

<sup>(\*)</sup> الحديث . ٢٤ ( الباب . ١٢ ) أخرجه أحمد ، وأبو داود في الآدب

- (١) ﴿ عن أبيه ﴾ هو السائب بن يزيد ابن أخت النمر ، قال : حيج أبى مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن سبع سنين .كان عاملا لعمر على سوق المدينة ، توقى بالمدينة سنة ٩١ وقيل غيره
  - (٢) ﴿ عن جده ﴾ يزيد بن سعيد ، أسلم يوم الفتح
- (٣) ه يقول ﴾ كان النبى صلى الله عليه وعلى آ له وسلم نهى عن ذلك يوم الخندق ، كان زيد بن 'ابت ينقل التراب مع المسلمين فنفس ، فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ه يا أبا رقاد » ونهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يروَّع مسلم وألا يأخذ أحد متاعه لا جاداً ولا لاعباً
- (٤) « لاعباً ولا جاداً » هو أن يسرقه منه لاعباً بريد أن ميحزنه بسرقته ثم يسرّه بردّه عليه ، فالآخذ لاعب في سرقته ، وفي أن يحزنه جادّ (أبو عبيدة). والظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كلا الطريقين: أخذه لاعباً وأخذه جادا ، الأول لإيصال الحزن إلى المسلم ، والثاني لسكونه سرقة . وفي رواية « لاعباً جاداً » أي لا يأخذه على سبيل الهزل ثم يحبسه فيصير ذلك جداً ( جمل الغرائب لأبي القاسم محمود بن الحسن بن أبي الحسن النبسا بورى بزيادة ) (\*)

#### ١٢٢ - باسيب الدال على الحير

٢٤٢ — مَرْثُنَا محمد بن كثير قال: أخبر نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي عمرو الشّيباني ، عن أبي مسعود الأنصاري (١) ، قال: جاء رجل إلى النبي عَيْلِيْ فقال: إني (١) أُبدِع بي (١) ، فاحملني وقال « لا أجد ، ولكن اثت فلاناً فلعلّه أن يحملك » . فأتاه فحمله ، فأتى النبي عَيْلِيْ فأخبره ، فقال « من دل على فلعلّه أن يحملك » . فأتاه فحمله ، فأتى النبي عَيْلِيْ فأخبره ، فقال « من دل على

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٤١ ( الباب ١٢١ ) أخرجه أبو داود في الآدب ، والترمذي في الفتن ، والطحاوي في معانى الآثار

### خَير ، فله مثلُ أجر فاعله (\*) ،

- (۱) « أبو مسعود الأنصارى » عقبة بن عمرو ، شهد العقبة ، قيل لم يشهد بدراً و نزل ماء ببدر فقيل له البدرى ، وفي الصحيح أنه شهد بدراً . مات سنة ٤٠
  - (٢) « إنى » لفظ أبي داود « انه » الضمير للشأن ، كذا لفظ المشكاة
- (٣) ه أبدع بن ، أبدع أمر لم يكن من شأنى ، أى خلاف عادتى ، وهو الانقطاع عن المسير من السكلال أو بالعطب ، جعل انقطاعه عما كان مستمرا عليه إبداعاً به أى إنشاء لأمر خارج عما اعتاد . وأبدءت الناقة : عطبت وكلت
- (٤) « فله مثل أجر قاعله » أى إن لفاعله ثواباً ، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء(نووى)(\*)

### ١٢٣ - ياسي العفو (١) والصفح عن الناس

" ٢٤٣ — مترشن عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث الله والله عن هشام بن زيد (٢) ، عن أنس ، أن يهودية (١) أتت النبي والله الله عن هشام بن زيد (١) ، في الله عنها ، فقيل : ألا نقتلها ؟ قال « لا ، والله عنها والله عنها (١) في الله عنها (١) في الله عنها والله عنها (١) في الله عنها والله والل

<sup>(</sup>١) « العفو » التجاوز عن الذنب، قال الراغب: الصفح أبلغ من المفو

<sup>(</sup>٢) ه خالد بن الحارث » الهجيمى ، أبو عثمان البصرى ثقة مأمون من عقلاء الناس ودهاتهم ، يجىء بالحديث كما يسمع . عن أحمد: اليه المنتهى فى التثبت بالبصرة . ولد سنة ١٢٠ ومات سنة ١٨٦

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٤٢ (الباب ١٢٢) أخرجه مسلم فى الجهاد، وأبو دارد فى الآدب، والترمذي فى العلم

- ( m ) « هشام بن زيد » ابن أنس الأنصارى ، ثقة ، صالح الحديث
- (٤) « يهودية » هي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم ، اختلف في إسلامها
- (ه) « بشاة مسمومة » أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري أن يهودية أهدت شاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سميطاً ، فلما بسط القوم أيديهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كفوا أيديكم فان عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة » . قال فأرسل إلى صاحبتها : أسممت طعامك هذا ؟ قالت نعم ، أحببت إن كنت كاذباً أربح الناس منك ، وإن كنت صادقاً علمت أن الله سيطلمك . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها ذكروا اسم الله » فأ كانا فلم يضر أحداً منا شيئاً . قال الحاكم : صحيح عليه وآله وسلم « اذكروا اسم الله » فأكانا فلم يضر أحداً منا شيئاً . قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولكنه قد روى أن بشر بن البراء بن معرور أكل معه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الشاة فات منها « وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يجد أثر هذا السم ، وقوى الحافظ وذكر جماعة من العلماء أنه صلى الله عليه وآله وسلم قتل هذه اليهودية ( تحقة صفحة ٢٤٧ الله ميه و السيوطي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل هذه اليهودية ( تحقة صفحة ٢٤٧ الله به و)
- (٦) « فأكل منها » أكل معه بشر بن البراء ، ثم قال لأصحابه : أمسكوا فانها مسمومة (قسطلانی)
- (٧) « فما زلت أعرفها » كان يعتريه المرض من ثلث الأكلة أحياناً ويعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحرق
- (٧) « لهوات » جمع لهاة اللحمة الحراء المعلقة في أصل الحنك في أقصى سقف الفم
   مشرفة على الحاق (\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٤٣ (الباب ١٢٣) أخرجه المصنف في الهبة ، ومسلم في الطب ، وأبو داود في الديات ، وأحمد بمسند ابن عباس (اتحاف). ورواه الطبرى من حديث بريدة قال : خرجنا الى خيبر ـ فذكر القصة . قال : قلما اطمأن رسول الله والله المناف لابن حجر العسقلاني في بنت الحارث اليه شاة . وله أسانيد أخر . راجع الكاف الشاف لابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الكشاف

<sup>(</sup>١) ﴿ وهب بن كيسان ﴾ أبو نعيم المعلم ، ثقة ، مات سنة ١٢٧

<sup>(</sup>٧) ه عبد الله بن الزبير » يكنى أبا بكر وأبا خبيب . ولد بالمدينة بعد الهجرة ، وقيل إنه أول مولود ولد بها فى الإسلام . كان شجاعاً بطلا وفارساً مغواراً وخطيباً بليغاً ، وكانت الحجاز والعراق والمين ومصر فى يده تسع سنين بعد وفاة معاوية بن يزيد ، وقاتله الحجاج وحاصره بمكة ، وكان ابن الزبير قد بنى بيت الله على ما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنيه ، وكا أخبرته خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهما بمتمناه ، وكان جدته عمة النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولاذ بالحرم من الحجاج وجيوشه فرماه الحجاج بالنفط والنار فاحترق بيت الله ، ثم خرج عبد الله وقاتل قت الا شديداً حتى أصابه سهم عاثر فأرداه قتيلا ، فصلب الحجاج جثته أياماً وآلى على نفسه أن لا ينزلها حتى تشفع فيه أمه أسهاء ، وأسهاء تأبى فن تذهب اليه ، فرت يوما على خشبته وقالت : أما آن لهذا الفارس أن يترجل ؟ فعد الحجاج ذلك طلباً منها فأنزله وسلمه اليها ، وكان ذلك سنة ٤٧ هـ . ولعبد الله وقائم تجدها فى هذا الشرح فى مواضعها . وكان صواماً قواماً ، وقال حسن السندوبي وكان برى بالبخل ويوصف بالشح وكان منحرفاً عن على وآله طوال أيامه . هامش البيان والتبيين

<sup>(</sup>٣) « وأعرض عن الجاهلين » بالمجاملة وحسن المعاملة وثرك المقابلة ، ولفظ المصنف. في تفسير الصحيح وأبى داود أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . روى الطبرى مرسلا أن. النبى صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت هذه الآية ما هذا ؟ قال لا أدرى حتى أسأل ، ثم

عاد جبريل وقال: يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعقو عن ظلك ( فتح ج ٨ ص ٢٣٠ ) . روى محمد بن الحارث الهلالى أن جبريل نزل على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد إنى أتيتك بمكارم الأخلاق فى الدنيا والآخرة . ويؤيد تفسير ابن الزبير هذا ما روى عن جعفر الصادق رضى الله عنه : أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمكارم الأخلاق منها . وَوَجَّهُوهُ بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوى الإنسانية : عقلية وشهوية وغضبية . فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف ، والشهوية المعقة ومنها أخذ العفو ، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين ( فتح ج ٨ آخر سورة الأعراف من كتاب التفسير )

وأنت ترى أن فى العفو صلة القاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين ، وفى الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الرحم وصون اللسان من الكذب وغض الطرف عن الحرمات والتبرؤ من كل قبيح ، لأنه يجوز أن يأمر بالمعروف وهو يلابس شيئاً من المنكر ، وفى الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم و تبزيه النفس عن مقابلة السفيه بما يفسد الدين ويسقط المروءة (كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص ١٣٢ الباب الحامس في ذكر الإيجاز . طبع الأستانة سنة ١٣١٩)

والعفو ضد الجهد، أى خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وَما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ، ولا تدافعهم ، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى لا ينفروا . قال الشاعر :

خذى العفو منى تستديمى مودتى ولا تنطقى فى سوءتى حين أغضب وقال ابن عباس: خذ ما عفا لك من أموالهم أى ما فضل. وكان ذلك قبل فرض الزكاة (\*)

<sup>(</sup>ء) الحديث ٢٤٤ (الباب ١٢٣) أخرجه المصنف فى التفسير ، وأبو داود فى الآدب، والطبرى

### ( ۲ ) « علَّموا ، الناس ما يلزمهم من أمر دينهم

(٣) • النضب » فوران دم القلب أو العرق لدفع المؤذيات قبل وقوعها والانتقام بعد وقوعها ، وهو تارة يكون من نزغات الشيطان يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوى الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح ، وهذه كلها من آثار سوء الخلق ، وربما بلغ درجة الكفركا وقع لجبلة بن الأيهم ، ولا يغضب إلا من لا يذكر أن الأمركله لله وينسى أن الأفعال عن خلق الله . وأما اعتذار الفضبان بأن النضب ليس دفعه في وسعه بل هو مقمور عليه إذا بدا له ما يغضبه فهذا من عدم وقاره وغفلته عن الله وقلة علمه مع تمكنه من أسباب الفضب والاجتناب عنها ، وهو يذهل عن أن الففلة والنسيان لم يكونا من اختياره وغفلته لكن أسباب الفقلة \_ اختيارها وتركها \_ كلاها في اختياره وقدرته ، يكونا من اختياره وغفلته لكن أسباب الفقلة \_ اختيارها و تركها \_ كلاها في اختياره وقدرته ، والمكان اجتناب الأسباب في قدرته واختياره كان عليه أن يجتنب تلك الأسباب ولا يختارها ويحتاط منها بل لا يتعرض لما يقربه منها ، وأكثر ما ينشأ منه الغضب هو الكبر إذا وقع أمر خلاف ما يريده فيحمله الكبر على النضب ، فالذي يتذكر عظمة ربه تعالى وقدرته عليه تذهب منه عزة النفس ويسلم من النضب ، فالذي يتذكر عظمة ربه تعالى وقدرته عليه تذهب منه عزة النفس ويسلم من النضب

<sup>(</sup>۱) «طاوس» ابن كيسان أبو عبد الرحمن اليمانى، أمه من فارس وأبوه من النمر بن قاسط، قبل اسمه ذكوان وطاوس لقبه، أدرك خسين من الصحابة، قال ابن عباس: إنى لأظنه من أهل الجنة، كان من عبّاد أهل اليمن، حج أربسين حجة، كان مستجاب الدعوة. مات سنة ١٠٦

(٤) و فليسكت » الغضبان مسكلف بالسكوت حال غضبه ، فيسكون حينئذ مؤاخذا إذا تكلم . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الغضبان بما يسكنه من أقوال وأفعال ، كالتعوذ والوضوء وتبديل البيئة التي كان فيها حال الغضب ( ابن رجب )(\*)

#### ١٢٤ - ياب الانبساط إلى الناس

حدثنا هلال بن على "" ، عن عطاء بن يسار " قال : حدثنا فُليح بن سليان " قال : حدثنا هلال بن على "" ، عن عطاء بن يسار " قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص " ، فقلت : أخبر نى عن صفة رسول الله ﷺ فى التوراة . قال فقال : أجل " ، والله الإنه أخبر نى عن صفة رسول الله ﷺ فى القرآن ﴿ يا أيها النبي أبل أرسلناك شاهداً (") ومبشراً ونذيراً ﴾ (٣٣/ الاحزاب / ٤٥) وحرزاً للاملين أنت عبدى (") ورسولى . سميتك المتوكل (" . ليس (١٠٠ بفظ (١١٠) ولا عني عفو غليظ (١٠٠ ولا صنّاب فى الاسواق (١٠٠ . ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر . ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة (١٠٠ العوجاء (١٠٠ . بأن يقولوا : لا إله إلا الله . ويفتحوا بها أعيناً عمياً ، وآذاناً صماً ، وقلو با غلفاً

<sup>(</sup>١) « محمد بن سنان » أبو بكر العوفى ، ثقة صدوق ، مات سنة ٢٢٣

<sup>(</sup> ۲ ) « فليح بن سليان » اسمه عبد الملك ، وفليح لقب . ضعيف لا يجتج بحديثه ، قال الذهبي : أحد العلماء الكبار ، مات سنة ١٦٨

<sup>(</sup>٣) « هلال بن على » ويقال هلال بن أبي هلال كما يأتى سن بعد ، وهلال بن أبي ميمونة ، شيخ يكتب حديثه ليس به بأس . مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٤٥ ( الباب ١٢٣ ) أخرجه أحمد ، ويأتى في الباب ١٤٢

- (٤) « عطاء بن يسار » مولى ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنها . ثقة كثير الحديث ، كان صاحب قصص وعبادة وفضل . مات سنة ١٠٤
- (ه) « عبد الله بن عمرو بن الماص » . ورواه محمد بن هلال عن عطاء فقال عن ابن سلام فقد خالف فليحاً وعبد العزيز فى تعيين الصحابى . قال الحافظ ولا مانع أن يكون عطاء ابن يسار حمله عن كل منهما لأن الروايات فى الباب عن أكثر من محابى ( الفتح بزيادة )
- (٦) «أجل» حرف جواب مثل نع ، فيكونُ تصديقــاً للخبر وإعلاماً للمستخبر ووعداً للطالب
- (٧) «شاهداً » إماماً لأمتك أو شاهداً للرسل قبله بلا بلاغ ( الفتح ، تفسير سورة الفتح)
- ( A ) « عبدى » . وللدارمى من طريق ذكوان عن كعب قال : فى السطر الأول محمد رسول الله عبدى المختار ، أو مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين ، والنذير مَن يُطلبع على عواقب الأمور من الخسران والخيبة ، وحرزاً أى حصناً أى حافظاً على طريق الاستعارة
- (٩) «المتوكل» قال الحافظ أصل التوكل الوكول، يقال وكلت أمرى إلى فلان أى ألجأته اليه واعتمدت فيه عليه ، ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقه بكفايته ، والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ وليس المراد به ترك السبب والاعتماد على ما يأتى من المخلوقين لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل ، وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال : لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزق ، فقال : هذا رجل جهل العلم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله جعل رزق تحت ظل رمحى » وقال « لو توكلتم على الله حتى توكله لرزق كم كا يرزق الطير : تفدو خماصاً وتروح بطاناً » فذكر أنها تفدو وتروح في طلب الرزق . قال : وكان الصحابة يتتجرون ويسملون في نخيلهم ، والقدوة بهم ( الفتح : كتاب الرقاف ، باب من يتوكل على الله فهو حسبه )

وقال الحافظ: وقالت طائفة من الصوفية لا يستحق اسم التوكل إلا من لا يخالط قلبه

خوف غير الله تمالى حتى لو هم عليه الأسد لا ينزعج ، وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون الله ضمنه له . وأبي هذا الجمهور وقالوا : يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويؤمن بأن قضاءه واقع ولا يترك اتباع السنة في ابتغاء ما لا بد منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك ، ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه ، بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعاً ولا تدفع ضرراً ، بل السبب والمسبب فعل الله والحكل بمشيئته ، فاذا وقع فى قلب المرء ركون إلى السبب قلح فى توكله . وهم مع ذلك فيه على قسمين : واصل ، وسالك . فالأول صفة الواصل ، وهو الذي لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاها ، وأما السالك فيقع له الالتفات أحيانًا إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقي إلى مقام الواصل. وقال أبو القاسم القشيرى : التوكل محله القلب، وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن الكل من فِبَل الله ، فان تيسر شيء فبتيسيره ، وإن تعسر فبتقديره . ومن الأدلة على مشروعية الاكتساب حديث أبى هريرة رفعه « أفضل ما أكل الرجل من كسبه ، وكان داود يأكل من كسبه » قال الله تعالى ﴿ وعلمناه صنعة لبوس لسكم ما لا نعرف مكانه ؟ فجوابه أنه يقعل السبب المأمور به ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته ، فيشق الأرض مثلا ويلقى الحب ويتوكل على الله في إنساته وإنزال الغيث، ويحصّل السلعة مثلا وينقلها ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه ، بل ربما كان التكسب واجبًا لقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة ، فتى ترك ذلك كان عاصيًا ( الفتح : باب يدخل الجنة بغير حساب ، من كتاب الرقاق ) وراجع الباب ٤٠٩

- (١٠) « ليس » كذا وقع بصيغة النيبة على طريق الالتفات ، ولو جرى على النسق الأول لقال لست ( الفتح ، تفسير سورة الفتح )
- (١١) « بِفَظِّرٍ » سيء الخلق وخشن السكلام. الفَظْ في القول ، وغلظ القلب في الفعل

- (١٢) « ولا غليظ » لا يمارضه قوله تمالى ﴿ واغلظ عليهم ﴾ لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه ، والأمر محمول على المعالجة . أو النفي بالنسبة للمؤمنين ، والأمر بالنسبة للمحافرين . أقول : المراد بالسكفار المحاربين والمعاندين ، و إلا فهو رحمة للعالمين ( القتح ، باب كراهبة السخب في الأسواق )
- (١٣) ﴿ وَلَا صَخَّابِ ﴾ الصخب: الضَّجة واضطراب الأصوات للخصام ، أَى لا يرفع صوته على الناس لسوء خلقه ، ولا يكثر الصياح عليهم . وهو بالصادأ شهر ، وفى رواية بالسين وهى لغة أثبتها الفراء وغيره
  - (١٤) ﴿ يَقِيمُ بِهِ اللَّهُ المَالَةِ ﴾ بأن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان
- (١٥) « العوجاء ﴾ هي ملة إبراهيم ، فانها قد اعوجّت في أيام الفترة فزيد فيها ونقصت وغيرت وأزيلت عن استقامتها وأميلت بعد قوامها ، وما زالت كذلك حتى قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأقامها ، بنفي ما كان عليه العرب من الشرك ، وأذاع التو-يد (ق بتغير ) (\*)

۲٤۷ (ث ٦٠) — حرث عبد الله بن صالح قال: حدثنى عبد العزيز بن أبي سلمة (۱) عن هلال بن أبي هلال ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن ﴿ يا أيها النبي إنا أرساناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ﴾ (٣٣/الاحزاب/٤٥) في التوراة نحوه

<sup>(</sup>١) « عبد العزيز بن أبى سلمة » الفقيه ، أحد الأعلام ، شبهت وجنتاه بالقمر فقيل له « ماه گون » فعرّ بوه ماجشون . كان ثقة ورعاً متابعاً لمذهب أهل الحرمين مفرعاً على أصولهم ذاباً عنه ، ثقة متقن

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٤٦ ( الباب ١٢٤ ) أخرجه المصنف في البيوع والتفسير

۲٤٨ - حرثن إسحاق بن العلاء (۱ قال : حدثنا عمر و بن الحارث قال : حدثنا عبر و بن الحارث قال : حدثنى عبد الله بن سالم الاشعرى (۱ عن محمد هو ابن الوليد الزّبيدي (۱ عن ابن جابر (۱ وهو يحيى بن جابر ، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير حدَّته ، أن أباء حدَّته أنه سمع معاوية (۱ يقول : سمعت من النبي عَيِّكِيِّ كلاماً نفعني الله به ، سمعته يقول ـ أو قال : سمعت رسول الله عَيِّكِيْ يقول (۱ ـ • إنك إذا اتبعت الريبة في الناس (۱ أفسد تهم (۸) ، فإني لا أتَّبع الريبة فيهم فأفسدهم

<sup>(</sup>۱) « إسحاق بن العلاء » هو إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمص ، ينسب إلى جده . قال أبو حاتم لا بأس به ، سمعت ابن معين يثنى عليه . قال النسائى : ليس ثقة . قال أبو داود : ليس بشىء . وكذّبه محدِّث حمص محمد بن عوف الطائى ، وفى التقريب : صدوق . يهم كثيراً ، اتفق موته بمصر سنة ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) ه عبد الله بن سالم الأشعرى » قال يحيى بن حسان : ما رأيت بالشام مثله . قال عبد الله بن يوسف : ما رأيت أحداً أنبل منه في مروءته وعقله . وكان أبو داود يذمه على الافتراء على على رضى الله عنه . قال النسائي : ايس به بأس ، وثقه الدارقطني مات سنة ١٧٩

<sup>(</sup>٣) «محمد بن الوليد الزبيدى» ثقة حجية ثبت ، كان أعلم أهل الشام بالفتوى. والحديث ، كان قاضياً من الحفاظ المتقنين ، وكان على بيت المال . وعن أبى داود : ليس فى . حديثه خطأ ، من الطبقة الأولى من أسحاب الزهرى

<sup>(</sup>٤) ﴿ ابن جابر ﴾ أبو عمرو الطائى ،كان قاضى حمص ، ثقة . مات سنة ١٢٦

<sup>( ° ) «</sup>معاویة » ابن أبی سفیان ، أسلم یوم الفتح وقیل قبل ذلك ، ولاه عمر بن الجطاب الشام بعد أخیه یزید فأمّره عثمان مدة ولایته ، ثم ولی الخلافة . كان أمیراً عشرین سنة وخلیفة عشرین سنة . توفی فی رجب لا ربع لیال بقین من سنة ۲۰ وهو ابن ۷۸ سنة

- (٣) « يقول . . » الحديث أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار عن أبى أمامة والمقدام ابن معدى كرب وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود وقال : معنى ذلك عندنا أن الله تعالى قد أمر عباده بالستر ، وأن لا يكشفوا عن الناس ستره الذى سترهم به فيما يصيبونه مما قد نهاهم عنه لمن سواهم من الناس ، وهذه الأحاديث أظهر مطابقة للباب الماضى « السفو والصفح عن الناس » إلا أن يقال إن باب الانبساط إلى الناس باب فى باب
- (٧) « الريبة في الناس » لفظ المشكاة « عورات الناس » والعورة والخلل كنى بها عن العيوب إيذاناً بأنها كعورات مستورة فحرم كشفها كحرمة كشف المخدرات ، وخص الخطاب بمعاوية لعله إشارة إلى أن معاوية سيصير أميراً كا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إذا ملكت فاسجح » والحريم يعم الأمير وغيره ، ولفظ أبي داود عن أبي أمامة « إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم »
- (٨) ﴿ أَفَسَدَتُهُم ﴾ وإذا اتهمتهم وجاهرتهم بسوء الظن أداهم ذلك إلى ارتسكاب ما ظن بهم فقسدوا . وقال الطبيى : إذا ابتغيت عيوبهم واتهمتم بتجسس أحوالهم فتقسدهم . فينبغى ستر العيوب والعقو عنهم ، وقال الطحاوى : فسكا أن الأمير إذا تتبع ما قد أمر الله بترك تتبعه امتثل الناس ذلك منه وكان فى ذلك إفسادهم ( مشكل الآثار ج ١ ص ٢١) (\*)

٣٤٩ ـ حَرَثُنَا محمد بن عبيد الله قال : حدثنا حاتم ، عن معاوية بن أبي مُزَرّد ، عن آبيه قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمع أذناى هاتان وبصر عيناى هاتان رسول الله عليه و أخذ بيديه جميعاً بكنَّى الحسن \_ أو الحسين \_ صلوات الله عليهما ، وقدميه على قدم رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله على قدم رسول الله عليه و ن وضع قدميه على صدر رسول الله عليه و في الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله عليه و أحبه فانى أحبه من قال رسول الله عليه اللهم أحبه فانى أحبه اللهم أحبه فانى أحبه اللهم أحبه فانى أحبه اللهم أحبه فانى أحبه الله على اللهم أحبه فانى أحبه فانى أحبه اللهم أحبه فانى أحبه فانى

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٤٨ (الباب ١٢٤) أخرجه ابن حبان

- (۱) « قدمیه » بحذف الفعل ، أى جعل . أو مفعول لفعل سابق ، أى أبصرت عیناى قدمیه · · الحدیث
  - (٢) « ارْفَهُ » وزاد في الإصابة « حُزُقَه حُزُقَه ، تَرَقَّ عينَ بَقَه » (٣)

### ١٢٥ - ياب التبسم

• ٢٥٠ – حَرَثَىٰ عَلَى بن عبد الله قال: حدثنا سُفيان ، عن إسماعيل ، عن قَيَّسِ قَلْ : سمعت جَريراً يقول : ما رآنی رسول الله ﷺ منذ أسلت إلا تبسم فی وجهی (۱) وقال (۱) رسول الله ﷺ « يَدخل من هذا الباب رجل من خَير ذى يَمَن ، على وجهه مَسحة ملك (۱) ، فدخل جرير

<sup>(</sup>۱) « تبسّم في وجهى » التبسم انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور ، قال الزنخشرى : وهو أول مراتب الضحك ( الأساس ) ، وفرق السيد الشريف فقال : التبسم ما لا يكون مسموعاً له ولجيرانه ، والضحك ما يكون مسموعاً له لا لجيرانه ، والقبقهة ما يكون مسموعاً له ولجيرانه

<sup>(</sup>۲) «قال» وزاد أحمد وابن حبان: لما دنوت من المدينة أنخت ثم لبست حلتى فدخلت فرمانى الناس بالحدق، فقلت: ذكرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا نعم، ذكرك بأحسن ذكر، فقال.. الحديث. مات جرير سنة ٥٠

<sup>(</sup>٣) « مسحة » أي أثر ظاهر

<sup>(</sup>٤) «جَرير» ابن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة ، أسلم سنة الوفود سنة تسع، واستنصت الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. وقال له صلى الله عليه وآله وسلم

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٤٩ (الباب ١٢٤) أخرجه الطبراني

« هل أنت مُريمى من ذى الحَلَصة ، فنفر اليه رضى الله عنه فى خسين ومأثة قارس من أحس فكسره وقتل من وجد عنده ، فأتى النبى صلى الله عايه وآله وسلم فأخبره فدعا له ولأحس . قال على : جرير من أهل البيت . وكان طول جرير ستة أذرع ، قال أنس : كان جرير يخدمنى وهو أكبر منى ( الفتح ، الإصابة ) . زاد فى الصحيح : ما حجبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت . قال الحافظ : أى ما منعنى من الدخول اليه إذا كان فى بيته واستأذنت عليه . وزاد المصنف ومسلم شكواه عدم تثبته على الحيل فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده على صدره ودعا له : اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً (\*)

حرو بن الحارث . أن أبا النّضر (أ حدثه ، عن سليان بن يسار (أ ، عن عائشة خرو بن الحارث . أن أبا النّضر (أ حدثه ، عن سليان بن يسار (أ ، عن عائشة زوج النبي ﴿ اللّهِ عَلَيْكُو قالت : ما رأيت رسول الله ﷺ ضاحكا (أ قط حتى أرى منه لحواته . إنما كان يتبسم ﴿ قَلَيْكُو اللّه ؛ وكان إذا رأى غيا أو ريحاً (أ عُرف في وجهه (أ ، فقالت : يا رسول الله ؛ إن الناس إذا رأوا الغيم ، فرحوا . رجاء أن يكون فيه المطر . وأراك ، إذا رأيته ، عُرفت في وجهك الكراهة ؟ فقال : يا عائشة ؛ ما يُؤمِّني أن يكون فيه عذاب؟ عُذَب قوم (أ بالربح . وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض عطرنا ،

<sup>(</sup>١) « أبو النضر » سالم بن أمية ، ثقة كثير الحديث ، كان يصفه ابن عيينة بالفضل. والعقل والعبادة . مات سنة ١٢٩

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٥٠ الباب ١٢٥ أخرجه المصنف في جهاد الصحيح والمغازى وفى الدعوات وغيرها ، ومسلم في الفضائل ، والترمذي في المناقب ، وأبو داود في الجهاد، وابن ماجه في السنة ، وأحمد

- (٢) ه سليمان بن يسار » أبو أيوب الهلالى ، أحد الأئمة ، ذكر أبو الزناد أنه أحد النقهاء السبعة أهل فقه وقراءة وصلات وفضل، قال الحسن بن محمد بن الحنفية : هو عندنا أفهم من ابن المسبب ، ثقة مأمون . ولد سنة ٢٤ ومات سنة ٩٤ وقيل سنة ١٠٩
- (٣) « ضاحكاً » وما وقع فى الصحيح « مستجمعاً » فعناه المستجد للشيء والقاصد له
   ( مج )
- (٣) «غيا أو ريحاً » ووقع في رواية عطاء عن عائشة في أول هذا الحديث : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريح قال : « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » أخرجه مسلم بطوله
  - ( ه ) « في وجهه » السكراهة
- (٣) « قوم » النسكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول ، هذا إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على أنها عين الأول ، فان كان هناك قرينة كا في قوله عز وجل ﴿ هو الله الذي في السياء إله وفي الا رض إله ﴾ فلا ، فالقوم الذي عذب بالريح هو الذي قال ﴿ هذا عارض ممطرنا ﴾ ( الفتح ) (\*\*)

# ١٢٦ - ياب الضحك (١)

٢٥٢ – حرثنا أبو رَجاء (٢) ، عن بُرد (٢) ، عن مَكحول ، عن واثلة بن ذكريا قال : حدثنا أبو رَجاء (٢) ، عن بُرد (٢) ، عن مَكحول ، عن واثلة بن الأسقع (٤) ، عن أبى هريرة قال : قال النبي ﷺ وأقِلَ الضحك ، فان كثرة الضحك تُميت القلب ،

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٥١ (الباب ١٢٥) أخرجه للصنف فى التفسير وفى الآدب، ومسلم فى الاستسقاء، وأبر داود فى الادب

- (١) « الضحك » فيه أربع لغات : فتح الضاد وكسرها وسكون الحاء وكسرها ، وأفسحها فتح الأول وكسر الثانى ( لمعات ) . وايس الإيمان منافياً للضحك ، قال ابن عمر : إن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحكون والإيمان فى قلوبهم أعظم من الجبل ( مشكاة )
- (٢) « أبو رجاء » محمد بن عبد الله ليس به بأس ، كان يدلس عن مكحول ، وثقه أبو داود ، ويعتبر بحديثه ما بَيَّن فيه السماع عن مكحول وغيره ، قال ابن حبان روى عن فرات وأهل الجزيرة المناكير السكثيرة التي لا يتابع عليها ، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد
- (۳) « بُرد » ابن سنان الشامى أبو العلاء، مختلف فيه ، محله الصدق ، يرمى بالقدّر . مات سنة ١٣٥
- (٤) « واثلة بن الأسقع » الليثى ، أسلم قبل تبوك وشهدهـا ، كان من أهل الصفة ، خرج إلى الشام بعد وفاة الننى صلى الله عليه وآله وسلم وشهد مَغازى دمشق وحمص ، مات سنة ٨٣ وهو ابن مائة وخمس سنين (\*)

۲۰۳ ــ مترش محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنق (۱) قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر (۲) ، عن إبراهيم بن عبد الله (۳) ، عن أبي هريرة ، عن النبي عبد الحميد بن جعفر وا الضحك ، فان كثرة الضحك تميت القلب ،

<sup>(</sup>١) « أبو بكر الحنفي » عبد الكبير بن عبد المجيد البصرى ، ثقة ، توفى بالبصرة سنة ٢٠٤

<sup>(</sup> ٢ ) « عبد الحميد بن جعفر » مختلف فيه ، محله الصدق

<sup>(</sup>٣) ﴿ ابراهيم بن عبدالله ﴾ ثقة كثير الحديث، توفى سنة بضع ومائة (\*\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٥٢ (الباب ١٢٦) أخرجه ابن ماجه بزيادة أربع عظات قبله (هه) الحديث ٢٥٣ (الباب ١٢٦) أخرجه ابن ماجه في الزهد، وأحمد

۲۰۶ – مترش موسی قال: حدثنا الربیع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زیاد، عن آبی هریرة قال: خرج النبی علیات علی رهط من أصحابه یضحکون و یتحدثون. فقال و والدی نفسی بیده، لو تعلمون ما أعلم (۱)، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیراً ، ثم انصرف و أبکی القوم. و أوحی الله عز وجل البه (۱) وسدّ و المحمد! لم تُقنط عبادی (۱) و فرجع النبی علیات فقال و أبشروا (۱)، وسدّ و قاربوا (۱)،

<sup>(</sup>١) « لو تعلمون ما أعلم » من شدة عقاب الله العصاة وشدة المناقشة وكشف السرائر (مرقاة )، أو إحاطة علمه بالمخلوقات وأفعالها، ثم علمه تعالى وعفوه مع قدرته

<sup>(</sup> ٢ ) « وأوحى الله عز وجل اليه.» لفظ الحافظ « فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقول الك لا تُقنط » ( الفتح ج ١١ ص ٢٥٧ )

<sup>(</sup>٣) « لم تقنط عبادى » ؟ أى ان اقتصارك فى موعظتك على ما قلت قد يحمل بعضهم على القنوط وهو أضر من الغفلة التي كانوا فيها ، فينبغى أن تزيد فى كلامك لهم ما يصرف عنهم القنوط . فرجع صلى الله عليه وآله وسلم اليهم ، وامتثل أمر ربه فصرفهم عن القنوط بقوله « أبشروا » ، وحملهم على الاعتدال بقوله « وسددوا » والتسديد هو لزوم الاستقامة ، « وقاربوا » تأكيد للتسديد

<sup>(</sup>٤) ه أبشروا » يا أمة محمد، إن الله رضى لسكم القليل من العمل و يسطى عليه السكثير من الأجر، أى لاتفرّطوا ظناً بأن القليل من العمل لا يغنى شيئاً والسكثير لا نستطيعه، وكذا لا تُقرِطوا فتجهدوا أنفسكم فى العبادة، لئلا يفضى بكم ذلك الى الملال فتتركوا العمل فتفرطوا ( البزار عن جابر مرسلا ) . وعن عبد الله بن عمرو ه إن هذا الدين متين ، فاوغلوا مسرح الأهب الخرد

فيه برفق » ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله ، « فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى » المنبت الذي عطب مركوبه من شدّة السير

(ه) و قاربوا ، أى اطلبوا الصواب بين الإفراط والتفريط ، وان هجزتم عنه فاقربوا منه ، وقيل لا تبلغوا النهاية باستيماب الأوقات كلها بل اغتنموا أوقات نشاطكم هو أول النهار وآخره وبعض الليل ، وارحموا أنفسكم فيا بينها كيلا ينقطع بكم ، تبلغوا مقصدكم ( مجمع وغيره) وراجع الباب ٢١٦ (\*)

۱۲۷ \_ باب إذا أقبل، أقبل جميعاً . وإذا أدبر وأدبر جميعاً المحدد الله عبد الله قال : أخبرنا أسامة ابن زيد (۱) قال : أخبرنى موسى بن مسلم (۱) مولى ابنة قارظ ، عن أبي هريرة أنه ربما حدّث عن النبي فَيَقَالِنَيْ فيقول : حدثنيه أهددب الشّفرين (۱) أييض الكشمين (۱) . إذا أقبل وأقبل جميعاً . وإذا أدبر ، أدبر جميعاً . لم تر عَيْنَ مثلة (۱) ولن تراه

<sup>(</sup>١) « أسامة بن زيد » أبو زيد الليثى ، مختلف فيه قال ابن حبان : يخطى وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب ، مات سنة ١٥٣ وهو ابن بضع وسبعين سنة

<sup>(</sup>۲) « موسى بن مسلم » لا يروى عنه أحد ، وهو لا يروى عن أحد إلا مَن فى الكتاب ، ذكره ابن حبان فى الثقات

<sup>(</sup>١) أَهْدَب » الهدب بضم ثم سكون ما نيت من الشعر على الأشفار ، والشغر حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر ، والمعنى طويل شعر الأجفان ودقيقها

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٥٤ (الباب ١٢٦) أخرجه ابن حبان وأحمد (اتحاف)، والمصنف قد أخرج بعضه فى تفسير ﴿ لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبِدَ لَـكُمْ تُسْؤُكُمْ ﴾

### (٤) « أبيض الكشعين » الكشع الخاصرة

( • ) « لم تر عين مثله » وفى الصحيح : كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم مربوعاً ، وقد رأيته فى حلة حمراء مارأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجرى فى جهته . قال حسان بن ثابت :

وأحسن منك لم تر قطأ عينى وأجمل منك لم تلد النساء خُلِقت مُبَرَّءاً من كل عيب كأنك قد خلقت كا تشاء

### ۱۲۸ - ياب المستشار مؤتمن (۱)

٢٥٦ – عَرَّنَا آدم قال : حدثنا شَيبان أبو معاوية قال : حدثنا عبد الملك ابن نحمير (۲) ، عن ابى سَلة بن عبد الرحن ، عن أبى هريرة قال : قال النبي عَيْنِيْ لأبى الهَيْمَم (۲) • هل لك خادم ، قال : لا . قال • فاذا أتانا سبّ فأتنا ، فأتى النبي وَيُنِيْنِيْ برأسين ليس معهما ثالث . فأتاه أبو الهيثم ، قال النبي وَيُنِيْنِيْ • اختر منهما ، قال النبي وَيُنِيْنِ • اختر لى . فقال النبي وَيُنِيْنِ • إن المستشار مُو تَمَن (٤) . خد هذا ، فانى رأيته يصلى . واستوص به (٥) خيراً (١) ، فقالت امرأته : ما أنت يالغ ما قال فيه النبي واستوص به (٥) خيراً (١) ، فقالت امرأته : ما أنت بيالغ ما قال فيه النبي واستوص به (١) قال : فهو عَتِيق . فقال النبي وَيُنِيْنِ إلا أن تُعْتِقَهُ (٧) . قال : فهو عَتِيق . فقال النبي وَيُنِيْنِ الله الله بالمعروف و تنهاه عن المنكر ، و بطانة لا تألوه (١٠) خبالا (١٠) . ومن أبوق بطانة السوء فقد وُق ،

<sup>(</sup>۱) «المستشار مؤتمن» الذي يستشار أي تطلب منه المشورة لا بد أن يكون أميناً أي يؤدي حق الأمانة، خبر ممنى الانشاء

- (۱) «عبد الملك بن عمير » ابن سويد أبو عمرو للعروف بالقبطى الفرسى لفرس كان له يسمى قبطياً . أحد أوعية العلم ، ولى قضاء السكوفة بعد الشعبى ، كان فصيحاً لسكنه جاوز المائة وساء حفظه . مات آخر سنة ١٣٦
- (٣) « لأبى الهيثم » ابن التَّيْتِهان بفتح التاء وتشديد الياء وكسرها ، وهو ابن مالك. الأنصارى الأوسى ، والتيهان لقب ، وكان من النقباء ، شهد بدراً والمشاهد كلها وله مرثية للنبى صلى الله عليه وآله وسلم ، مات سنة ٢٠ أو سنة ٢١
  - (٤) « مؤتمن» فلا يخون بكتمان للصلحة
  - (ه) « واستوص به خيراً » أى اقبل وصيتى فيه وأحسن مِلْكته
  - (٦) « خيراً » أي استيصاء خير ، أو افعل في حقه خيراً لوصيتي فيه
- (٧) « إلا أن تمتقه » أى لو صنعت معه ما صنعت عدا العتق لم تبلغ فيه المعروف.
   الذى أمرك به النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إلا بالعتق
  - (٨) ﴿ لَمْ يَبِعِثُ ﴾ هذا من خطاب الجماعة ، والمراد به البعض
- (٩) « بطانتان » بطانة الرجل صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. وبطانتان أي جلساء صالحون وطالحون ، وللعصوم من عصمه الله من البطانة الطالحة ، وفي هذا منقبة لامرأة أبي الهيثم بأنها من البطانة الصالحة ، وقيل : البطانة الطالحة صاحب النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة ، والمعصوم من له نفس مطمئنة ، أو لكل قودة ملكية وحيوانية ، والمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه
  - (١٠) « لا تألوه » الإلو القصور والإبطاء، أي لا تقصر في إنساد حاله ( مج )
    - (١١) « خبالا » فساداً (\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٥٦ (الباب ١٢٨) أخرجه الترمذي في الزهد في معيشة أصحاب النبي وفي الشائل وفي أوله قصة ضيافة أبي الهيثم ، وأبو داود ، وابن ماجه في الاستئذان ، وكذا بطوله ابن حبان والحاكم (اتحاف) ، والطحاوي عن أبي أيوب وأبي سعيد أيضاً وقال : هذا آخر حديث حدثني به بكار بن قتيبة

### ۱۲۹ – پا**ب** المشورة <sup>(۱)</sup>

۲۰۷ (ث ۲۱) – طرش صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمر بن حبيب ، عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس: وشاورهم (۲) في بعض الآمر (۲)

(۱) «المشورة» عن أبي هريرة: ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصابه من رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أخرجه الشافعي عن ابن عيبنة عن الزهرى وهو منقطع وهو مختصر من الحديث الطويل في قصة الحديبية وغزوة الفتح. وقد أشار اليه الترمذي في آخر الجهاد). وأما مشاوراته صلى الله عليه وآله وسلم فليست لمجرد التأليف، بل قد يكون عند بعضهم رأى أقرب إلى الصواب وذلك في الأمور الدنيوية، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم «أنتم أعلم بأمور دنياكم»

(۲) « شاورهم » استخرج آراءهم تطييباً لقلوبهم ، وليستن بك من هو أحوج منك إلى هذا . وكانت الأثمة بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المبلحة ليأخذوا بأسهلها ، فاذا وضح السكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم ، ورأى أبو بكر الصديق رضى الله عنه قتال من منع الزكاة ولم يلتفت إلى المشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه ، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « من بدّل دينه فاقتلوه » ( منهاج اليقين ص ٤٩٠)

(٣) « فى بعض الأمر » أى لا تجب المشورة فى جميع الأمور ، فاذا استشار فى بعض الأمور فقد أدى ماوجب عليه (\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ۲۵۷ ( ش.۳) رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الله بن أحمد في الزيادات ، والطبرى ( السكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف )

۲۰۸ (ث ۲۲) – عرش آدم بن أبى إياس قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الحسن قال: والله ، ما استشار قوم قط إلا هُدُوا الأنضل ما بحضرتهم ، ثم تلا: ﴿ وأمرهم شورى بينهم (۲) ﴾ ( ٤٣: الشورى ٢٨)

(۲) ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ الشورى مصدر كالبشرى ، مصــــدر شاورته أى شاركته فى الرأى ، كانت الأنصار قبل قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ، فدحهم الله وأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ، وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة (الصاوى على الجلالين مختصراً)

۲۰۹ – حرث عبد الله بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو (۲) عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال النبي عَلَيْكِيْدِ من تقوّل على ما لم أقل فليتبوّ مقعده من النار . ومن استشاره أخوه المسلم (۳) فأشار عليه بغير رشد فقد خانه . ومن أفتي فتيا (۱) بغير تَبَتِ فأيمه على من أفتاه »

<sup>(</sup>۱) « السرى » ابن يحيى بن إياس أبو الهيثم ، ثقة ثبت عاقل ، خرج يريد الحج فتوفى بمكة سنة ١٦٧ . قال شعبة : ما رأيت أصدق منه

١٣٠ - ياسيد إنم من أشار على (١) أخيه بغير رشد

<sup>(</sup>١) « من أشار على أخيه » إذا عُدّى فعل « أشار » بعلىٰ كان بمنى المشورة

<sup>(</sup>۲) «بكر بن عمرو » المعافرى إمام جامع مصر ، شيخ كانت له عبادة وفضل ، قال ابن القطان : لا نعلم عدالته ، قال الحاكم : سألت الدارقطنى عنه فقال : ينظر فى أمره ، وقال السلى عنه : يعتبر به

- (٣) لا من استشاره أخوه المسلم » إذا استشار المسلم أخاه ملتمساً فضل رأيه مقاداً له في ذلك ليمضيه على نفسه فان أشار عليه بخلاف الصواب فقد غشــــــه وخانه (المعتصر ص ٤٣٩)، ولو أشار برشد فقد وفي الأمانة
  - (٤) « ومن أفتى فتيا » الفظ أحمد « بفتيا غير ثبت فأنما إنمه » الحديث
    - (٥) ﴿ الثَّبَتِ ﴾ الحجة والبينة (\*)

#### ١٣١ \_ ياب التحاب بين الناس

• ٢٦٠ – مترثن إسماعيل بن أبى أو يس قال : حدثنى أخى ، عن سليان بن بلال ، عن إبراهيم بن أبى أسيد (١) ، عن جده (٢) ، عن أبى هريرة ، عن النبي والذى نفسى بيده ! لا تدخلوا (٣) الجنة حتى تُسلوا ، ولا تُسلوا حتى تحابوا . وأفشوا السلام تحابوا . وإيا كم والبغضة ، فانها هى الحالقة لا أقول لكم تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين ،

<sup>(</sup>١) « ابراهيم بن أبي أسيد » البراد المديني ، شيخ عله الصدق

<sup>(</sup> ٢ ) «عن جده » قال الحافظ يحتمل أن يكون مولى قريش ، وإلا فلا يعرف ، وفى الأطراف « سالم »

<sup>(</sup>٣) « لا تدخلوا » حذف النون للمشاكلة ، أى لا يكمل إسلامكم إلا بالتحاب (\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٥٩ (الباب ١٣٠) أخرجه ابن ماجه وأحمد بغير القطعة الأولى وزاد كلاهما عمرو بن أبى نعيمة المعافرى بين بكر وأبى عثمان . وأخرج أبو داود فى العلم وابن ماجه فى السنة بطريق آخر القطعة الثالثة فقط

<sup>( \*\* )</sup> الحديث ٢٦٠ ( الباب ١٣١ ) أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه في الأدب

ر . . . ) مترشن محمد بن عبيد (ا) قال : حدثنا أنس بن عياض (۱۰ ، عن إبراهيم بن أبي أسيد . مثله

(١) « محمد بن عبيد » ابن ميمون، شيخ ربما أخطأ، أخرج عنه في الصحيح ثلاثة عشر \_ حديثًا

(۲) «أنس بن عياض » أبو حمزة الليثى ثقة كثير الخطأ ولد سنة ١٠٤ ومات سنة ٢٠٠ (\*)

# ١٣٢ \_ باب الألفة (١)

(٢) ه حَيْوَة بن شريح » أبو زرعة المصرى الفقيه الزاهد، ثقة ثقة عدل مرضى، كان له عبادة وفضل، قال ابن وهب: ما رأيت أحداً أشد استخفافاً بعمله منه، وكان يعرف بالإجابة، قال ابن المبارك: ما وصف لى أحد ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته، إلا حيوة فان رؤيته كانت أكبر مر صفته، كانت الحصاة تتحول فى يده ثمرة بدعائه. قال ابن وضاح: بلغنى أن رجلا كان يطوف ويقول: اللهم اقض عنى الدين، فرأى فى المنام إن كنت تريد وفاء الدين قائت حَيْوة بن شريح يدعو لك، فأتى إلى الاسكندرية بعد العصر يوم

<sup>(</sup>١) « الألفة » الأنس

<sup>(</sup>ه) الحديث ( ... ) راجع لتخريجه الحديث السابق ٢٦٠

الجلمة ، قال : فأقمت حتى صار ما حوله دنانير فقال لى : اتق الله ولا تأخذ إلا قدر دّينك ، فأخذت ثلثمائة . مات سنة ١٥٨

(٣) ه دَرَاج » هو ابن سمان أبو السبح ، قيل اسمه عبد الرحمن ودرّاج لقب ، كان يقص بمصر ، وثقه ابن مسين وليّنه غير واحد ، عن أبي داود أحاديثه مستقيمة ، إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سميد . قال ابن عدى : وجما ينسكر من حديثه : (١) أصدق الرؤيا بالأسحار ، (٢) الشتاء ربيع المؤمن ، (٣) الشباع حرام ، (٤) أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون ، (٥) لا حليم إلا ذو عثرة (راجع الباب ٢٥٤) . ثم قال : وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنسكرت عليه لا بأس بها ، عن أحد : أحاديثه عن أبي الهيثم عن أبي سميد فيها ضعف ، قال ابن شاهين في الثقات : ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس ، مات سميد فيها ضعف ، قال ابن شاهين في الثقات : ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس ، مات

(٤) «عيسي بن هلال الصدفي » وثقه ابن حبان

(ه) أى يحب أحدهما الآخر من الألفة ، لعله أشار إلى أن الأرواح جنود مجندة . راجع الباب ٤٠١ <sup>(\*)</sup>

۲۹۲ (ث ۲۳) – مترث عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان، عن ابراهيم بن ميسرة (۱) عن طاوس، عن ابن عباس قال: النعم تُكفَد. والرحم تُقطع. ولم نر مثل تقارب القلوب

<sup>(</sup>١) « إبراهيم بن ميسرة » الطائني نزيل مكة ، ثقة كثير الحديث ، قال عنه سفيان المحميدى : مَن لم تر عيناك والله مثله ، من أوثق الناس وأصدقهم (\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٦١ (الباب ١٣٢) ذكره الحافظ فى الاتحاف ، لكن النسخة المحفوظة بخط سبط الحافظ فيها خرم فى هذا الموضع

٢٦٣ ( ث ٢٤ ) - مترثن فروة بن أبى المغراء (١٠ قال : حدثنا القاسم ابن مالك (٢٠ ، عن عبد الله بن عون (٣٠ ، عن عمير بن إسحق (٤٠ قال كنا تتحدث أن أول ما يرفع من الناس الإلفة

(۱) « فروة بن أبى المفراء » صدوق ثقة ، اسم أبيه معد يكرب السكندى ، مات سنة ٢٢٠

( ۲ ) « القاسم بن مالك » صدوق مشهور ، ضعفه الساجى وحده

- (٣) «عبد الله بن عون » ابن أرطبان المزنى ، قال ابن المبارك: ما رأيت أحداً ذكر لى قبل أن ألقاه ثم نقيته إلا وهو على دون ماذكر لى إلا ابن عون وحيوة وسفيان ، فأما ابن عون فلودت أبى لزمته حتى أموت أو يموت . فال قرة : كنا نتصب من ورع ابن سيرين ، فأنساناه ابن عون . ومناقبه كثيرة جداً ، كان يصوم بوماً ويفطر يوماً إلى أن مات ، تزوج امرأة عربية فضربه بلال بن أبى بردة ، وقال محمد بن قضاء : رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال : زوروا ابن عون فان الله يحبه ، كان من سادات أهل زمانه عبادة وفضلا وورعاً ونسكا وصلابة في السنة وشدة على أهل البدع ، قال عثمان : لا تجوز شهادة رجل لأبيه إلا أن يكون مثل ابن عون ، لا يسلم على القدرية ، جمع له من الإسناد ما لا يجمع من الشعبي والنفخي و بمكة من عطاء و مجاهد و بالشام من مكحول و رجاء بن حيوة ، و فد على من الشعبي وائتخي و بمكة من عطاء و مجاهد و بالشام من مكحول و رجاء بن حيوة ، و فد على الحسن و ابن سيرين فكلاها لم يزل قائماً حتى فرش له . عن موسى بن عبيد قال : إني لأعرف رجلا يطلب منذ عشرين سنة أن يسلم له يوم كا يام ابن عون فلم يسلم له ذاك . فكا أنه عنى مفسه . قال هشام بن حبان : حدثني من لم تر عيناى مثله وأشار بيده اليه . ولد سنة ٢٦ ومات نفسه . قال هشام بن حبان : حدثني من لم تر عيناى مثله وأشار بيده اليه . ولد سنة ٢٦ ومات نفسه . قال هشام بن حبان : حدثني من لم تر عيناى مثله وأشار بيده اليه . ولد سنة ٢٦ ومات
- (٤) «عبير بن إسحاق » ما حدث عنه سوى ابن عون ، واختلف فيه النقل عن

يحيى بن معين قال النسائى وغيره: ليس به بأس ، وان مالسكا سئل عنه فقال: قد روى عنه رجل لا أقدر أن أقول فيه شيئًا ، وثقه الذهبي

## ۱۲۳ - پاپ المزاح (۱)

قال أبو تلابة: فتكام النبي ﷺ بكلمة. لو تكلم [بها] بعضكم لعبتموها عليه (هُ): قوله «سوقك بالقواربر»

(١) « المزاح » بالسكسر مصدر ، وقيل مصدر مازح ، وبالضم اسم ما يمزح به ، وهو المطايبة في السكلام ( شرح الإحياء ) والانبساط مع الغير من غير أذى ، وهو الفرق بينه وبين السخرية . والمزاح مندوب اليه بين الإخوان الأصدقاء والخلان بما لا أذى فيه ولا ضر ولا قذف ولا غيبة ولا شين في عرض ودين ولا استخفاف بأحد منهم ، لما فيه من ترويح القلوب من عناء الجد ووعثاء العمل والاستئناس ، والانهماك فيه يسقط المشمة ويقلل الهيبة ، والفحش فيه يورث الضغينة ويحرك الحقود الكينة لأنه يجر حينئذ إلى ترك التحرز والاحتياط من الهجر ، ولا بأس به لمن قصد به حسن العشرة والتواضع للاخوان والانبساط معهم ودفع المشمة بينهم من غير استهتار أو إخسسلال بمروءة أو نحوه ، وأما مزاح الرجل مع أهله المحلمة بينهم من غير استهتار أو إخسسلال بمروءة أو نحوه ، وقال عر رضى الله عنه : ينبغى وملاطقتهم بأنواع الملاطقة فن شعار المسلمين وأخلاق النبيين ، وقال عر رضى الله عنه : ينبغى الرجل أن يكون في أهله مثل الصبى ، فإذا التُهس ما عنده وُجد رجلا . وهكذا أثر عن للرجل أن يكون في أهله مثل الصبى ، فإذا التُهس ما عنده وُجد رجلا . وهكذا أثر عن لمان الحكيم ، قال الغزالي رحمه الله : وينبغى أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الحاق والموافقة باتباع هواهن إلى حد يفسد خاقهن ويسقط هيبته بالسكلية ، بل يراعى الاعتدال في ذلك فلا

يدع الهيبة والانقباض معا رأى منكراً ، ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ، بل معا رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتنع . قال حمر رضى الله عنه : أتدرون لم سمى المزاح مزاحاً ؟ قالوا: لا. قال: لأنه زاح صاحبه عن الحق. (١) عاد الربيع الشافعي فدعا له: قومي الله ضعفك ، فقال الشافعي : لو قوى ضعني لقتلني . قال : والله ما أردت إلا الخير ، قال : أعلم أنك نو شتمتني لم ترد إلا الخير . وإنما أراد الشافعي رحمهما الله مباسطة الربيع ، وإلا فقد جاء في الحديث « قوٍّ في رضاك ضعني » . (٢) وقع بين الأعمش وامرأته وحشة فسأل بعض أصمابه ، فقال : أبو حنيفة يصلح بينكما . فذهب اليه فقال : هذا سيدنا وشيخنا فلا يزهدنك عش عينيه وحموشة ساقيه وضعف ركبتيه وقزل رجليه . . . وجعل يصف ، فقال الأعمش : قم عنا قبحك الله فقد ذكرت لها من عيوبي ما لم تسكن تعرفه . (٣) وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعتُ ثيابي ودخلت النهر أغتسل فالى القبلة أتوجه أو إلى غيرهما ؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق . (٤) سأل الشعبي ورجل عن المسح على اللحية ، فقال : خللها بأصابعك . فقال أخاف أن لا تبلها . قال الشعبي : إن خفت فانقمها من أول الليل. (٥) وسأله آخر: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه ؟ قال: نعم. قال: مقدار كم ؟ قال : حتى يبدو العظم . ( ٦ ) روى الشعبى : تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضمها في فيه . فقال رجل : أيُّ الأصابع ؟ فتناول الشعبي إبهام رجله وقال : هذه ﴿ المراح في المزاح )

- (۲) « أنجشة » مولى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أبو مارية ، حسن الصوت فى الحداء . وما ذكر الحافظ أنه كان من المحنثين فلعله أنجشة آخر ، إنما المعروف بهذه الصقة . « هيت » و « هدم » و « ماتم »،
- (٣) ﴿ رویداً ﴾ وفی رو ایة شعبة ﴿ ارفق ﴾ وحمید جمع بینها وقال ﴿ رویدك ارفق ﴾ قال عیاض : روید منصوب علی صفة لمحذوف دل علیه اللفظ ، أی ستی سوقاً رویداً ، ومعناه ارفق بهن . قال النووی : أو علی للصدر أی ارود رویداً . وقال الراغب : روید من أدود

كأمهل، وهو من الرود والتردد في طلب الشيء برفق، والرائد طالب السكلاً، ورادت. المرأة ترود إذا مشت هينتها وقال السهيلى : قوله رويداً جاء بلقظ التصغير الأن المراد التقليل، أى ادفق في سوقك أو سقهن كسوقك . أى ادفق قاليلا . وسوقك بالنصب على نزع الخافض أى ادفق في سوقك أو سقهن كسوقك . وقال القرطبي سوقك مفعول به لرويد ، والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطاقة وضعف البنية ، وقبل شبهن بها لسرعة انسكسار قلوبهن وسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دوامهن على الوفاء ، وخاف صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة عليهن من حدوه وحسن صوته فان الفناء رقية الزنا ، وقبل أراد أن الإبل إذا سممت الحداء أسرعت في للشي واشتسدت فأزعجت الراكب وأنعبته وربما طرحته وآلمته (الفتح وغيره)

- (٤) بالقوارير » جمع قارورة ، ذكر المشبه به وأريد المشبه استعارة ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغض صوته الحسن لكيلا يقع من قلوبهن موقعًا لضعف عراهن. وسرعة تأثرهن
- ( ° ) « لعبتموها » هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لما كان عندهم من التسكلف ومعارضة الحق بالباطل ( الفتح ) (\*)

770 - مترثن عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال: حدثني ابن عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال: حدثني ابن عبد عبد ، عن أبي هريرة ، قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبُنَا (1) . قال د إني لا أنه ل إلاحقاً ،

<sup>(</sup>۱) « تداعبنا» تمازحنا (۵۵)

<sup>( ° )</sup> الحديث ٢٦٤ ( الباب ١٣٢ ) أخرجه المصنف فى باب المعاريض من كتاب الآدب ، ومسلم فى الفضائل ، والنسائى ، والطيالسي

<sup>(\*\*)</sup> الحديث ٢٦٥ ( الباب ١٣٢ ) أخرجه الترمذي ، وأحمد

٢٦٦ (ث ٦٥) - حرش صدقة قال: أخبرنا مُعتمِر، عن حبيب أبي عمد، عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي وَلِيَظِيْرُهُ يَدِبادَ حون بالبطيخ، فاذا كانت الحقائق (1) كانوا هم الرجال

(١) « الحقائق » جمع حقيقة الشيء الثابت (١)

٣٦٧ – مترشن بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين (١) ، عن ابن أبي مُليدكة قال: مَزحت عاشة عند رسول الله عليه الله عليه الله عند أمها: يا رسول الله! بعض دُعابات هذا الحي من كنانة. قال النبي عَلَيْكِيْ و بل (٢) بعض مزحنا هذا الحي (٢) ،

<sup>(</sup>١) « عمر بن سعيد بن أبي حسين » ثقة مكي قرشي ، من أمثل من يكتبون عنه

<sup>(</sup>۲) « بل » لم ندرك معنى الاستدراك

<sup>(</sup>٣) « بعض مزحنا » كذا لم نستطع أن ندرك مغزى هذه العبارة

٢٦٨ – عرشن محمد بن الصبّاح (۱) قال: حدثنا خالدهو ابن عبد الله (۱) عن تُحميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل (۱) إلى النبي عَيَّالِيْنِ عِنْ أنس بن مالك قال: جاء رجل (۱) إلى النبي عَيَّالِيْنِ عِنْ أنس بن مالك قال: يا رسول الله! وما أصنع يستحمله (۱) فقال « أنا حاملك على ولد ناقة (۱) قال: يا رسول الله! وما أصنع بولد ناقة ؟ فقال رسول الله عَيَّالِيْنَ « وهل تلد الإبل إلا النوقُ (۱) » ؟

- (۱) « محمد بن الصباح » صاحب المسنن ، ثقة مأمون ، مات فى آخر الححرم سنة ۲۲۷ وهو ابن ۷۷ سنة
- (۲) « خالد بن عبد الله » ابن عبد الرحمن أبو الهيثم الطحان ، ثقة حافظ سميح الحديث صالح في دينه ، ولد سنة ١١٥ ومات سنة ١٧٩ وقيل سنة ١٨٢
  - (٣) «رجل» كان به البله
  - (٤) « يستحمله » أى طلب أن يحمله على حمولة
- (ه) « بولد ناقة » توهم أن الولد لا يطلق إلا على الصغير ، وهو غير قابل للركوب (القارى)، ولسكنه كان يصرفه عنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم « أنا حاملك » إذ الحمل لا يكون على الصغير فدل ذلك أن المراد السكبير بحسب الحقيقة اللغوية ؛ ولسكن الرجل لضيق نفسه وقلة سعة نظره وقلبه أو بلهه غفل عن القرينة
- (٦) « الا النوق » والمعنى أنك لو تدبرت لم تقل ذلك ، ففيه إرشاد للتأمل لكل ما سمعه من أحد قبل أن يبادر إلى الرد من غير أن يدرك غوره ( القارى بتصرف ) (\*)

٣٦٩ - مَرْشُنَا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التيّاح (") قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي ﷺ لَيْخَالطنا (")، حتى يقول لآخ لى صغير « يا أبا نُحَيْر ! ما فعل (") النَّغَيْر (")،

١٣٤ - ياب المزاح مع الصبيّ (١)

<sup>(</sup>۱) « المزاح مع الصبي » يستحب استمالة لقلوب الصغار وإدخال السرور في قلوبهم (مرقاة)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٦٨ (الباب ١٣٣) أخرجه الترمذي في البر، وأبو داود في الآدب، وأحد

- (٢) ه أبو التياح » هو يزيد بن تحيد الضَّبْعى، ثقة ثقة ثبت مأمون، قال شعبة : كنا نكنيه أبا حماد، وبلغنى أنه يكنى أبا التياح وهو صغير، وقال أبو إياس: ما بالبصرة أحد أحب إلىّ من أن ألتى الله عز وجل بمثل عمله من أبى التياح، مات بسَرَخْس سنة ١٣٠
  - (٣) « ليخالطنا » بالملاطقة وطلاقة الوجه والمزاح ( مرقاة )
  - (٤) « ما فعل النُّغَير » أي ما جرى له حيث لم أره معك ( مرقاة )
- (ه) « النغير » طائر يشبه العصفور أحمر المنقار يسميه أهل الهند « لال » ، وقيل هو العصفور ، دقيق المنقار أحمر الرأس « بلبل » . قال الزبيدى النَّفَرَ كَصُرَد البلبل عند أهل المدينة أو فراخ العصافير وضرب من حمر المناقير

### ١٣٥ - ياب حسن الخلق (١)

و ۲۷۰ م حرث أبو الوكيد قال: حدثنا شعبة ، عن الفاسم بن أبى برزة قال: سمعت عطاء الكيخار أبى أبى عن أم الدَّرْداء (") ، عن أبى الدَّرْداء ، عن أبى الدَّرْداء ، عن النبي وَلِيَالِيَّةِ قال دما من شيء في الميزان أثقل من حسن الْخاق ،

و ۲۷۰ - عرش ابن سلام قال: حدثنا وكيتم ، عن معاوية بن أبى مزرّد ، عن أبيه مزرّد ، عن أبيه مريرة : أخذ النبي ﷺ بيد الحسن ـ أو الحسين ـ رضى الله عنهما ، ثم وضع قدميه على قدميه ، ثم قال ﴿ تَرَقَ ﴾

<sup>(</sup>١) « الخلق » بضم اللام ومكونها الدُّ يْدَن والطبع والسَّجِّيَّة ، كما أن لصورة

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٦٩ (الباب ١٣٤) أخرجه المصنف فى الآدب ، ومسلم فى الصلاة والاستثذان وفضائل النبي ملكم وأبو داود فى الآدب ، والترمذى فى الصلاة وفى البر، وابن ماجه فى الآدب ، والنسائى فى اليوم والليلة

الانسان الظاهرة منه وهى الجسم وخَلْقاً ولها أوصاف ومعان ، كذلك لصورته الباطنة وهى النفس أوصافها ومعانيها المختصة بها وهى الخلُق ، وأوصاف النفس منها حسنة وقبيحة ، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف هذه الصورة الباطنة أكثر بما يتعلقان بأوصاف الصورة الناهرة ، ولذا تسكرر مدح حسن الخلق و ذم مساوئه

- (۲) «عطاء الكيخاراني » كان إسحق بن راهو يه يحدث يوماً فمر عطاء الكيخاراني والمصنف كان حاضراً ها هنا ، فسأله : يا أبا عبد الله إيش كيخاران ؟ قال : قرية باليمن كان معاوية بعث سحابياً إلى اليمن فسمع منه عطاء حديثين ، فقال له إسحق : يا أبا عبد الله كا نك قد شهدت القوم . ومن زعم أنه سمع من معاذ فقد وهم ، وعطاء روى عن جابر ، فالقادم إلى اليمن هو أو غيره
- (٣) ه أم الدّرداء » السكبرى ، اسمها خيرة بنت أبي حَدّرد الأسلى ، قال ميمون ابن مهران لها : سمعت من النبى صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا ؟ قالت : نم ، دخلت عليه وهو جالس فى المسجد فسمعته يقول ه ما يوضع فى الميزان » الحديث . كانت من فضليات النساء وعاقلاتهن وذوات الرأى فيهن مع العبادة والنسك ، توفيت قبل أبى الدرداء بالشام فى خلافة عثمان (إصابة)

الاعش عن الأعش عد بن كثير قال: حدثنا سفيان، عن الأعش، عن الأعش والله وائل، عن مسروق (١) ، عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي والله وائل، عن مسروق (٢) ، عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي والله وائل وائل النبي والله والله والله والله والله والله وكان يقول « خِيارُكم أحاسنكم أخلاقاً»

<sup>(</sup>١) « مسروق » ابن الاجـــدع الهمداني العابد الفقيه ، سماه عمر « مسروق بن

<sup>(</sup>ء) الحديث.٧٧ ( الباب ١٣٥ ) اختصره المصنف هنا وقد مر بطوله فى الباب ١٣٤ والباب ١٣٥

عبد الرحمن » وقال : الأجدع شيطان . قال الشعبى : مارأيت أطلب منه للعلم ، من أصحاب ابن مسعود ، يعلم الناس السنة ، كان أعلم بالفتوى من شريح ، كان يصلى حتى تورّمت قدماه ، مات سنة ٣٣ وله ثلاث وستون سنة ، شلت يده يوم القادسية لم يتخلف عن حروب على ، كان من عباد أهل السكوفة ، ولا م زياد على السلسلة . قال ابن سعد : توفى سنة ٣٣

(۲) « فاحشاً » لا في كلامه ولا في فعاله ، والفحش ما اشتد قبحه من ذنوب ومعاص ، ويجرى أكثر من ذلك في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به ، فان لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة ، وأهل الصلاح كثيراً ما يذكرونها بغير لسانهم ، فالفرس يذكرونها بلسان العرب وأهل الهند يذكرونها بلسان العرب أو الفرس ، لأن اللسان أيضاً ستر ، وفذا يتحاشون ذكرها بالأسامي الجارية ويتوخون الشواذ الشاردة ، وكذا ينبغي الكناية عن البول والغائط لقضاء الحاجة (\*)

٣٧٢ – مترشن عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن الهاد، عن عمر و بن شعيب (١) ، عن أبيه ، عن جده. أنه سمع النبي الله يقول وأخبركم بأحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة » ؟ فسكت القوم. فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله! قال « أحسنكم خُلفاً »

<sup>(</sup>۱) «عمرو بن شعیب » أحد علماء زمانه ، وثقه غیر واحد ، قال الأوزای :
ما رأیت قرشیاً أکل منه . قال ابن راهویه : عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده کا یوب عن
نافع عن ابن عمر ولم یجعل السند ابن حبان وأبو داود حجة ، قال ابن معین : إذا روی عن
سعید أو سلیمان بن یسار أو عروة فهو ثقة ، وإذا حدث عن أبیه عن جده فهو كتاب ، قال

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٧٠ (الباب ١٣٥) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان (اتحاف)

<sup>(</sup>هه) الحديث ٢٧١ (الباب ١٣٥) أخرجه المصنف في صفية النبي بالله وفي الآدب ومناقب عبد الله ، ومسلم في الفضائل والترمذي في البر

الذهبي : ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو مرت قبيل الحسن ، توفى بالطائف سنة ١١٨

(۲) «عن أبيه عن جده » هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد ينسب إلى جده لأنه رباه وكان في كفالته بعد موت أبيه وهو صغير (\*)

٣٧٣ – مترثن إسماعيل بن أبى أو يس قال: حدثنى عبد العزيز بن محمد، عن محمد، عن عجد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم (١)، عن أبى صالح السمان، عن أبى هريرة، أن رسول الله عَيْمَا قال، إنما بُعثتُ لاتمم صالحي الاخلاق (١)،

(١) « القسقاع بن حكيم » الكناني المدنى ، ثقة

(٢) « إنما بعثت لأتم صالحى الأخلاق » لا يكون دين من الأديان خالياً من مكاوم الأخلاق ، لكن لم تكن الأخلاق الكريمة مجموعة كلها في دين من الأديان السابقة ، حتى جمع الله في دين الإسلام كل ما كان مر أخلاق حسنة متفرقة في دين دين ، فهذا معنى « أتم مكارم الأخلاق » أى أبلغ نهايتها ، فمن أراد حياز الأخلاق الحسنة كلها فليلزم الإسلام فانها لا توجد كاملة إلا فيه ، وما لا يوجد في الإسلام فهو ليس بخلق حسن ، وقد أتمها صلى الله عليه وآله وسلم في كيفياتها وحث على الرسوخ فيها ، وفي اللمعات : كانت العرب أحسن الأمم أخلاقاً ولكنهم قد ضلوا بالكفر عن كثير منها وخلطوا بها أحكام الجاهلية ، فبُث صلى الله عليه وآله وسلم في الأخلاق » أى مكارم الأخلاق ، راجع الباب ١٢٤ ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ي الأخلاق » أى مكارم الأخلاق الصالحة (\*\*\*)

٢٧٤ - مترثن إسماعيل قال: حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ،

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٧٢ (الباب ١٣٥ ) أخرجه أحمد وابن حبان

<sup>(</sup>٥٠) الحديث ٢٧٣ (الباب ١٢٥) أخرجه أحمد، والحاكم في الترجمة النبوية

<sup>(</sup>۱) «ما خُيِّر» أبهم فاعل خير ليكون أعم من أن يكون من قيل الله أو من قبل الحلوق ، كالعفو عن أخذ سيف النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: من يعصمك منى ؟ وكا خذ الفداء من أسارى بدر ، وكالرضى بحكم سعد بقتل مقاتلى اليهود وسبى ذراريهم ، ونزول الآية في بدر تعليما للأمة أن لا يركنوا إلى الدنيا ، وإن كانت في الظاهر معتبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

<sup>(</sup>٢) « بين أمرين » من أمر الدنيا

<sup>(</sup>٣) «أيسرها» أسهلها كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها ، فات المجاهدة إن كانت بحيث تجر إلى الهلاك لاتجوز . أو التخيير بين أن تفتح عليه كنوز الارض. مع ما يخشى من الاشتغال بها فلا يتفرغ للعبادة وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف وان كانت السعة أسهل (ق - فتح)

<sup>(</sup>٤) « إِنَّمَا » أو ما يؤدى إلى إنم فانه حينئذ يختار الأشد ولا يترك الأصعب

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَمَا انتَتْمَ ﴾ أي عاقب، فقد يسيء الأدب أحد أجلاف الاعراب فلا يناقبه

<sup>(</sup>٣) ه لنفسه » خاصة ، وأما الأثمر بقتل عقبة بن أبى مُعَيط وعبد الله بن خطل. وغيرهما فلاتنهاكهم حرمات الله

<sup>(</sup>٧) « إلا أن تنتهك حرمة الله » الانتهاك هنــا التناول بمــا لا يحل، والاستثناء منقطع، أى إذا انتهكت حرمة الله انتصر له وانتقم بسببهــا كمن آذاه وكخذبه ولم

و ۲۷۵ ( ۱۹۳ ) - مترش محد بن كثير قال : أخبرنا سُفيان ، عرب رُبَيد ( ) ، عن مُرَّة ( ) ، عن عبد الله قال : ان الله تعالى قسم بينكم أخلاقه كم ، كا قسم بينكم أرزاقكم . وان الله تعالى يعطى المال من أحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الإيمان إلا من يحب ، فمن ضن بالمال ( ) أن ينفقه ، وخاف العدو أن يعطى الإيمان إلا من يحب ، فمن ضن بالمال ( ) أن ينفقه ، وخاف العدو أن يحاهده ، وهاب الليل أن يكابده ( ) ، فليكثر من قول : لا إله إلا الله ، وسحان الله ، والله أكبر

<sup>(</sup>۱) « زُبید » مصغر ابن الحارث ، ثقة ثبت ، يميل إلى النشيع ، من العباد الخشن مع الفقه فى الدين ولز وم الورع الشديد ، كان يصلى الليل كله ، مات سنة ١٢٢

<sup>(</sup>۲) « مُرَّة » ابن شراحیل المعروف بمرة الطیب ومرة الخیر . لقب بذلك المبادته . ثقة ، سجد مرة حتی أكل التراب وجهه ، یصلی كل یوم ستائة ركعة ، أدرك النبی صلی الله علیه وآله وسلم ولم یره ؛ مات سنة ۷۹

<sup>(</sup>٣) « ضَنَّ بالمال » بخل به

<sup>(</sup>٤) د هاب الليل ، خاف في الليل

<sup>( • ) «</sup> يكابده » أي يوقعه في المبكابدة والمشقة أي السهر في الليل (\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٧٤ (الباب ١٣٥) أخرجه للصنف في صفة النبي يَلِيَّ وفي الأدب، وأبو داود فيه مختصر، ومسلم في الفضائل، ومالك في الموطأ

<sup>(</sup> هه ) الحديث ٢٧٥ (ث ٣٦) أخرجه أحمد ، والحاكم في الإيمان بطرق ، وأخرجه السيخ عثمان وهي القونوى في إرشاد المتحلي (ج ١ ص ٣٣٨) عن أبي سعيد الحدري باختلاف في الآلفاظ وزاد: ولم يقدروا على النهار أن يصوموه . وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فانها كلمات أجب إلى الله من جبل ذهب وفضة في سبيل الله . قال المنذرى في الترغيب : أخرجه الطبراني ورواته ثقات

### ١٣٦ - باسيب سخاوة النفس

القعقاع، عن أبي صالح، عن أبكير قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي علي قال و ليس الغني عن كثرة العرّض، ولكن الغني غني النفس (1)،

(١) « الغنى غنى النفس » أى عدم إشراف القلب إلى الناس وإلى أموالهم ، والقناعة بما أعطاه الله والرضا به بغير إلحاح فى الطلب ، وإن كان الميسور قليلا غير كاف لحاجات نفسه ولمن يسوله (\*)

۳۷۷ – عرشنا سلیمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زید و سلیمان بن المغیرة ، عن ثابت ، عن أنس قال : خدمتُ النبی عَلَیْلِیّنِ عشر سنین ، فما قال لی آفید ، و آفید ، أفعله : ألا كنت فعلته (۲) و ولا لشی فعلته ؟ و لا لشی فعلته ؟ و لا لشی فعلته ؟

<sup>(</sup>١) ﴿ أَفَ ﴾ هو صوت يدل على التضجر مما يكره ويستقذر ، وفيه لنات . قيل هو اسم فعل لا تضجر ، وأصله لوسخ الظفر والأذن

 <sup>(</sup>۲) « ألا كنت فعلته » هذا لكرم النفس وسماحة القلب أنه يتحمل ما لا يتحمل غيره (\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٧٦ (الباب ١٣٦) أخرجه المصنف في الرقاق ، ومسلم ، والترمذي ، وأحمد

<sup>(</sup> ه.ه ) الحديث ٢٧٧ ( الباب١٣٦) أخرجه المصنف فى الآدب وفى الوصايا ، ومسلم، والترمذي فى الشائل

٣٧٨ – مَرَثُنَا ابن أبي الأسود قال: حدثها عبد الملك بن عرو (١) قال: سمعت أنس بن مالك قال: حدثنا سَحَّامة بن عبد الرحمن الأصمّ (١) قال: سمعت أنس بن مالك يقول (١) كان النبي وَيَنْظِيْنِ رحيا. وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده. وأفيمت الصلاة (١) ، وجاءه أعرابيّ (١) فأخذ بثوبه فقال: انما بتي من حاجته يسيرة، وأخاف أنساها ، فقام معه (١) حتى فرغ من حاجته (١) . ثم أقبل فصلى (١)

<sup>(</sup>١) ﴿ عبد الملك بن عمرو ﴾ أبو عامر العقدى ، ثقة مأمون عاقل ، مات سنة ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) ﴿ سَيْحًامة بن عبد الرحن الأمم » ذكره ابن حبان في الثقات

<sup>(</sup>٣) ﴿ وأقيمت الصلاة ﴾ كانت صلاة العشاء ( مسلم )

<sup>(</sup>٥) «وجاءه أعرابي» هذه الرواية أخرجها كثير من الححدثين، لكن في كل طريق من طرقها « رجل » إلا ما عند المصنف في هذا الطريق أنه « أعرابي »، ولم يدركه الشراح حتى قال بعضهم في وجه تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان من رؤساء القوم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد تألفه لإسلام قومه، وظن بعضهم أنه كان مَلَكَ الماركا جاء بوحى . قال المولى السيد أنور بر دالله مضجعه ونو ر: وأما الرجل فلم يدركه الشارسان من هو ؟ قلت : قد وجدت اسمه وهو مذكور في الأدب المغرد . . . وقد ترددت في تلك الرواية وأتعبت لما نفسي قان الحافظين لم يدركا هذا الرجل رأيت إعلامه أهم ، فقلبت لذلك دفاتر حتى وجدت اسمه وهو مذكور في الأدب المغرد ، وقد وقع لي مثله كثيراً ، نعم لا يقتنص حتى وجدت اسمه وهو مذكور في الأدب المغرد ، وقد وقع لي مثله كثيراً ، نعم لا يقتنص السلم براحة الجسم ( فيض الباري كتاب الأذان ج ٢ ص ١٨٩ ) وحاشا الا ستاذ الإمام أن يتسامح في أمثال هذا لكن المستملي أبي إلا أن يعتريه خلل في التعبير

<sup>(</sup>٦) « فقام معه » فيه تقديم الأهم فالاهم من الأمور عند ازدحامها ، فانه صلى الله

عليه وآله وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة فى أمر مهم من أمور الدين بدا له راجحًا على تقديم الصلاة ( نووى )

(٧) وحتى فرغ من حاجته ، قالوا لعله لم يطل الأمر ، والنصوص فى المذهب أنه ان بَعد تأخير الصلاة أعيدت (قاله الأثني) وفى الدر المختار : ينبنى إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعاً كا كل أن تعاد . وفى شرح المنية : أقام للؤذن ولم يصل الإمام ركعتى الفجر يصليها ولا تعاد الإقامة لأن تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير أو على يقطع المجلس فى سجدة التلاوة

( A ) « ثم أقبل فصلي » قال الحافظ: وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة ، أما إذا كان لنير حاجة فهو مكروه ، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال « قد قامت الصلاة » وجب على الإمام التكبير ، قال الميني قلت : إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة، وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكره، قال في مراق الفلاح: ومن الأدب شروع الإمام الى إحرامه مذقيل أي عند قول القيم « قد قامت الصلاة » عندهما ، وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يقرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعاً ، وزاد الطحاوى : بدون فصل ، وبه قالت الأثمة الثلاثة وهوأعدل المذاهب (شرح المجمع ) وهو الأصح (قهستاني) وهو الحق (نهر) قال العيني : وفيه دليل على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن ، قال المولى السيد أنور رحمة الله عليه : ثم لما اتضح أن احتباسه صلى الله عليه وآله وسلم كان لحاجة ثم في واقعة واحدة فقط لم يخالفه تضييق الفقهاء فانهم اختاروا الإعادة فيها إذا طال الفصل فليراجع له الأدب للفرد فانه مهم ، ومن يمعن النظر فيه يفهم أنه لا توسيع فيه لأن الرجل كان من رؤساء القوم وقال أن له حاجة لعله ينساها بعد الصلاة فأراد أن يبادر بها الصلاة فتبين العذر، وإذا احتفت الواقعة بالقرآئن على التضييق فليقتصر على موردها ولا ينبغي التوسع بها لأحجل واقعة واحدة . ا ه

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٧٨ (الباب ١٣٦ ) أخرجه المصنف فى باب الامام تعرض له الحاجة قبل أبواب صلاة الجماعة والإمامة ، ومسلم قبل كتاب الصلاة مختصراً

۲۷۹ ــ مَدَثُنَا قَبِيصة قال: حدثنا سفيان (۱) ، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: ما سُئل النبي وَلِيُنْ شِيئاً فقال: لا (۱)

(۱) « سغیان » هو الثوری ، سمع هذا من ابن المنکدر ورواه ابن عبینة عند الداری فزاد : إذا لم یکن عنده وعد

٠ (٢) ﴿ لا ﴾ أخذه الفرزدق ثم قال:

ما قال لا قط إلا في تشهده لولا النشهد كانت لاؤه نعم

أى لا ينطق بالرد، إن كان عنده أعطى وإلا سكت، نم اعتذر فى بعض الأوقات حيث قال « لا أجدُ ما أحمليكُم عليه » والفرق ظاهر (\*)

• ٢٨٠ ( ٣٧٠ ) - حَرَثُنَا فروة بن أبي المغراء قال: حدثناعلى بن مسهر (٢٥ عن هشام بن عُروة قال: أخبرنى القاسم بن محمد (٢٠ عن عبد الله بن الزبير قال: ما رأيت امرأ بين أجود من عائشة (٣) وأسهاء ، وَجُودُهُما مختلف: أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء (٤) . حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت ، وأما أسها، فكانت لا تمسك شيئاً لغد (٥)

<sup>(</sup>۱) «على بن مسهر » أبو الحسن الحافظ، صدوق ثقة، بمن جمع الحديث والفقه. ولى قضاء أرمينية فاشتكى عينه، فدس القاضى الذي كان بأرمينية اليه طبيباً فكحله فذهبت عينه، فرجع إلى السكوفة أعمى ، صاحب سنة كثير الحديث، قد دفن كتبه، مات سنة ١٨٨

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٧٩ (الباب ١٣٨) أخرجه المصنف فى الآدب، ومسلم فى الفضائل، والترمذى فى الشمائل، وأبو عوانه، وابن حبان، والدارى

- (۲) « القاسم ابن محمد » بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، كان ثقة رفيماً عالماً فقيهاً إماماً ورعاً كثير الحديث ، ثربى في حِجر عمته أم المؤمنين عائشة ، قال أبو الزناد: ما رأبت الحداً أعلم بالسنة منه ولا أحد ذهناً . عن ابن إسحق قال : رأبت القاسم يصلى ، فجاء أعرابى فقال له : أيما أعلم أنني أو سالم ؟ فقال : سبحان الله ، فكرر عليه ، فقال : ذاك سالم فاسأله ، كره أن يقول أنا أعلم منى فيكذب . قال : كره أن يقول أنا أعلم منى فيكذب . قال : وكان القاسم أعلم منى فيكذب . قال : وكان القاسم أعلم على بالناسم بن يميح أن ينظر إلى هدى القاسم فيقتدى به ، كان صحوتاً ، فلما ولى عر بن عبد العزيز قال أهل المدينة : اليوم تنطق العذراء ، أرادوا القاسم مات سنة ١٠٠ وقيل غيره وهو ابن سبعين سنة
- (٣) ه عائشة » وفي الصحيح: كانت لا تمسك شيئاً ، فنا جاءها من رزق إلا تصدقت (مناقب قريش ج ١ ص ٤٩٧ ، فتح ج ٢) . وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئاً لغد ( ابن ماجه ، الشهائل ) وعن عروة قال : لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفاً وهي ترقع درعها ، بعث معاوية اليها بطوق من ذهب فيه جوهر قوَّم بمائة ألف فقسمته ، عن أم ذرة قالت : بعث اليها ابن الزبير بمال في غرارتين ومن ثمانين ومائة ألف فدعت بطبق وهي يو ، ثذ صائمة فجلست تقسمه بين الناس ، فأمست وما عندها من ذلك درهم ، فلما أمست قالت : ياجارية هلمي فطرى ، فجاءتها بخبز وزيت ، فقالت لما أم ذرة ما استطعت بما قسست اليوم أن تشترى لنا بدرهم لحساً نفطر عليه ؟ قالت لما : لا تعنفيني ، لو كنت ذكر تيني لفعلت (صفة الصفوة)
- (٤) « تجمع الشيء إلى الشيء » رأت عائشة أن القليل لا يمكن قسمته بين من يتطلع إلى عطائها لكثرتهم ، وإن أعطته بعضهم ربما يحزن الآخرون ، وإنها إن قسمته بين جماعة لم يقع لكل منهم إلا النزر اليسير الذي لا يقع موقعاً من حاجته ، فاختارت أن يجتمع المال عندها بنية أن تتصدق به ، قاذا اجتمع ما تراه كافياً قسمته فنال كل واحد من المستحقين فصيب له قدر فيكون ذلك أنقع لهم

(ه) « وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئًا لند » لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها كما في الصحيحين « أنفقي ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى عليك » وفي رواية الترمذي « ولا توكى فيوكى عليك ، فرأت أن الجمع ــ ولو بنية أن يتصدق به ــ داخل في جملة الإبعاء والإيكاء ، فكلتاها تحرتا الخير ، وعائشة أفقه . والله الموفق

## ۱۲۷ – باب الشح

٢٨١ – حرثنا مسدَّد قال: حدثنا أبو عُوانة ، عن سهيل بن أبى صالح، عن صفوان بن أبى يزيد (۱) ، عن القعقاع بن اللَّجّاج (۲) ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكِيْ « لا يجتمع غبار فى سبيل الله ، ودخان جهنم ، فى جوف عبد أبداً . ولا يجتمع النم (۱) والإيمان فى قلب عبد أبداً .

<sup>(</sup>١) « صفوان بن أبي يزيد » ذكره ابن حبان في الثقات

<sup>(</sup> ٢ ) « القعقاع بن اللجاج » قيل اسمه حصين ، شيخ مجهول ، ذكره ابن حبان في عصين

<sup>(</sup>٣» « الشح» هو أشد البخل وهو أبلغ فى المنع، وقيل هو البخل مع الحرص، وقيل البخل بالله والشح بالمال وبالمعروف. وهو خلق ذميم يتولد من سوء الغلن بالله وضف النفس ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلماً، والهلم شدة الحرص على الشيء والشره به فيتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده (٣)

۲۸۲ – مرشن مسلم قال: حدثنا صدقة بن موسى (۱) ، هو أبو المغيرة السُّلَى قال: حدثنا مالك بن دينار (۲) ، عن عبد الله بن غالب الحد انى (۲) ، عن

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٨١ ( الباب ٢٣٧ ) أخرجه النسائى فى الجهاد الله ١٠٠٠ ( الباب ٢٣٧ )

أبي سعيد الخدرى ، عن النبي ﴿ اللهِ قَالَ ﴿ خَصَلَتَانَ لَا يَجْتَمُعَانَ فَي مُؤْمِنَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- (۱) ه صدقة بن موسى ، ضعفه ابن مدين وأبو داود والنسائى والدولابى ، وقال ابن عدى : ما أقربه بالسمين ، وبعض حديثه يتابع عليه وبعضه لا يتابع عليه . قال الترمذى : ليس عندهم بذاك القوى ، قال أبو حاتم : لين الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به . قال ابن حبان : كان شيخًا صالحًا إلا أن الحديث لم يكن من صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به ، قال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة وكان صدوقًا
- (٢) « مالك بن دينار » أبو يحيى الزاهد، ثقة ، كان يكتب المصاحف بالأجرة يتقوت بأجرته، من القعدة الصبر المتقشفة الخشن . مات سنة ١٣٠
- (٣) «عبد الله بن غالب الحداني ٤ كان يصلي الضحي مائة ركمة ويقول: لهذا خُلقنا وبهذا أمرنا، قال سعيد بن يزيد: سجد هو ومضى رجل على الجسر يشترى علفاً فاشتراه ورجع وهو ساجد. قتل يوم التروية بالجاجم سنة ٨٣ فكان الناس بأخذون من تراب قبره كأنه مسك، قال ابن حبان في الثقات: كان من عباد أهل البصرة. قال البزاد: كان من عباد أهل البصرة. قال البزاد: كان من عباد أهل البحرة. قال البزاد: كان من خيار الناس، ونقل ابن حلقون توثيقه عن النسائي، وقال العجلي كعادته: تابعي ثقة
- (٤) « لا يجتمعان في مؤمن » لأن البخل لا يكون إلا من قلة الثقة بالله ، والمؤمن و اثنى بالله ، والمؤمن و الحديث و البخل يجره الى سوء الحاتى ، والمؤمن رحيب الصدر فلا يضيق صدره ، والحديث خبر بمعنى النهى أي نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون المؤمن بخيلا وأن يسوء خلقه ، وليس فيه إجازة الاتصاف بأحد منها (\*)

٢٨٣ ( ث ٣٨ ) - حَرَثُنَا أبو نُعيم قال : حدثنا الأعمش ، عن مالك بن

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٨٢ (الباب ١٣٧) أخرجه الترمذي في البر

الحارث، عن عبد الله بن ربيعة (أنه قال: كنا جلوساً عند عبد الله من فذكروا وجلا، فذكروا من خُلُقه فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه، أكنتم لستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لا. قال: فيده؟ قالوا: لا. قال: فرجله؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خُلُقَهُ حتى تغيروا خُلُقهُ . إن النطفة لتستقر في الرّح أربعين ليلة، ثم تنحدر دما (أن) ، ثم تكون عُلقة، ثم تكون مُضغة، ثم يعث الله مَلكا فيكتب رزقَه، وخُلقه، وشقياً أو سعيداً

(٢) « تنحدر دماً » أي تسمن في غلظ

٣٨٤ – حرشنا على بن عبد الله قال: حدثنا الفَضيل بن سليان النميري ، ('') ، عن صالح بن خَوَّات بن جُبير ('') ، عن محد بن يحيى بن حِبّان (ع) عن أبى مالح ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَ الله الله والله الله والله الله والله وال

<sup>(</sup>۱) «عبد الله بن ربيعة » ابن فرقد ، مختلف في صبته ، ذكره ابن حبان في ثقات. التابعين

١٣٨ – ياسيب حسن الحلق إذا فَقُهوا (''

<sup>(</sup>١) « فَقُهُوا » بضم القاف من باب كرم إذا صار فقيها عالماً ، وقد مر في الباب ٧١

<sup>(</sup>۲) « الفضيل بن سليان النميرى » أبو سليان ، لينه ابن معين وأبو زرعة وابن قانع. وصالح بن محمد ، قال ابن حبان في ثقاته : مات سنة ١٨٥

<sup>(</sup>٣) « صالح بن خوات بن جبير » ثقة

- (٤) « محمد بن يحيى بن حبان » أبو عبد الله الفقيه ، ثقة كثير الحديث ، كانت له معلقة في مسجد المدينة
- (٥) « بحسن خلقه » قال سهل: أدنى حسن الخلق الاحتمال لجفاء العشيرة والإخوان ورك المكافأة والرحمة للظالم منهم والاستغفار له والشفقة عليه (مرقاة بزيادة)

واعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والمزاجر. والفقيه يعتنى بالثلاث الأخيرة ويبحث بها ويجعل الأوليين خارجتين عن وظيفته لأنه يبحث عن وظيفة المسلم، ولا يكون المسلم إلا بعد الاعتقاد الصحيح والتخلق بأخلاق الإسلام

إن الله تعالى قد أوجب علينا المحافظة على :

(١) الدين، وشرع لذلك قسم العبادات، أقوالا كانت أو أضالا، قلبية أو بدنية

وعلى (٢) النفس والأطراف، وشرع لذلك الجنايات والحدود

وعلى (٣) النسب والعرض ، وشرع لذلك المناكحات والحدود

وعلى (٤) العقل، وشرع لذلك الحدود

وعلى ( ٥ ) المال ، وشرع لذلك المعاملات

وأرسل الرسل لحراستها وجعل لهم خلفاء ، فكانوا داعين إلى حفظها ، وشرع الأحكام الأجلها ، ولم يبح ضياعها في أمة ولا ملة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ، فكل ما ألز منا الله تعالى منها قولياً كان فقط كالنذر واليمين ، أو فعلياً فقط كالحج والعمرة ، أو قولياً فعلياً معا كالصلاة والنعاق بالشهادتين مثلا ، فانه لا بد فيه من الجزم ، وهو من فعل القلب ينحصر في نوعين :

(١) الأول: ما يعتبر فيه عاقد واحد، وأفراده ثلاثة عشر: النذر، واليمين، والحج، والعبرة، والصلاة ــ ما عدا الجمعة والصلاة المعادة والمجموعة جمع تقديم بعرفات والصلاة المنذور جماعتها ــ والاعتكاف، والإسلام، والإيمان، والصوم، والزكاة، والطلاق وما

أشبهه ، والعتق ، والعدة ، والوقف على جهة بخلاف الوقف على العين

(۲) والثانى ما يستبر فيه عاقدان وان تسدد أحدها ، كما فى الجمعة فان المأمومين فيها لا بد فيهم من التمدد . وهو ثلاثة أقسام : جائز الطرفين ، ولازم الطرفين ، وجائز من أحدها ولازم من الآخر

فجائز الطرفين لكل من العاقدين فسخه ، وأفراده ثلاثة عشر :

(۱) الشركة و (۲) الوكالة لغير غرض شرعى . أما إذا كانت لغرض شرعى فقد للكون لازمة من جهة الوكيل كما لوكان وكيلا في مال يتيم بحيث لو عزل نفسه لخيف ضياع المال فتسكون من أفراد القسم الثالث و (۳) العارية لغير الرهن والدفن و (٤) العارية لأحدها ولم يفعل بخلاف ما لو فعل فلا رجوع حتى ينفك الرهن أو يبلى الميت فتصير حينئذ لازمة من طرف المير والمستمير فتسكون من أفراد القسم الثاني ولا يخرج عرب كونه معاراً و (۵) التراض و (٦) الوديمة و (٧) الجعالة و (٨) القضاء و (٩) الوصية للغير بشيء و (١٠) الوصاية أي الايصاء للغير في أمر أطفاله و (١١) الرهن و (١٣) المبة قبل القبض و (١٣) القرض إن كان المال باقياً بعينه ، و إن خرج عن ملكه وعاد فللمقرض الرجوع أيضاً

ولازم الطرفين ليس لأحد منها فسخه بلا موجب من عيب أو شرط أو مجلس، وأفراده خمسة عشر:

(۱) البيع و (۲) السلم بعد انقضاء الخيار و (۳) صلح المعاوضة و (٤) الحوالة و (٥) الإجارة و (٦) المساقاة و (٧) الهبة بعد القبض إلا في حق الفرع و (٨) الوصية بعد القبول و (٩) عقد النكاح و (١٠) عقد الصداق و (١١) الخلع و (١٢) الإعتاق بسوض أى فى البيع الضمين و (١٣) المسابقة لا بسوض من أحدها بل بسوض منها مماً ، ولا بد فيها من المحلل ، أو بسوض من غيرها و (١٤) القرض إن كان المال ليس باقياً فى ملك المقترض بعينه فلا يلزمه حينئذ ردَّ عينه بل لا بد له من مثل أو قيمة و (١٥) العارية للرهن أو للدفن إذا فعل ذلك

وجائز من أحدهما لازم من الآخر ، وأفراده أحد عشر :

(۱) الرهن بعد القبض باذن قانه جائز عن جهة المرتهن لازم من جهة الراهن و (۲) الضان قانه جائز من جهة المضمون له فله إبراء الضامن متى شاء لازم من جهة الضامن و (۳) الجزية قانها جائزة من جهة السكافر لازمة من جهة الإمام و (٤) المدنة و (٥) الأمان قانهما جائزان من جهة السكافر لازمان من جهتنا و (۲) الإمامة العظمى قانها جائزة من جهة الإمام ما لم يتمين فتكون لازمة من جهته حينئذ فتكون من أفراد القسم الثانى لازمة من جهة أهل الحل والعقد وهم رؤساء المحل وأكابره من العلماء والأمراء و (٧) السكتابة قانها جائزة من جهة المسكات لازمة من جهة السيد و (٨) هبة الأصل لفرعه بعد القبض بالإذن قانها خائزة من جهة الأصل لازمة من جهة الفرع أى لا يملك فسخ عقدها لأن ملكها قهرى كالإدث و (٩) السلب للقاتل و (١٠) نصف المين المصدقة لمن طلق قبل الوطء بل له التصرف فيها كبقية أملاكه و (١١) الوكالة لغرض شرعى ، وفي التفصيل طول (٢٠)

<sup>(</sup>١) « فقهوا » إذا أدركوا أوامر الله ونواهيه وسلسكوا مناهج السكتاب والسنة (\*\*)

۲۸۶ (ث ۲۹) - حرثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبى قال: حدثنا الاعمش قال: حدثنا أبى قال: حدثنا الاعمش قال: حدثنى ثابت بن عبيد (۱) قال: ما رأبت أحداً أجل (۲) إذا جلس مع القوم، ولا أَفْكُهُ (۲) في بيته، من زيد بن ثابت

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٢٨٤ (الباب ١٣٨ ) أخرجه الحاكم فى الإيمان ، ورواه أبو داود عن عائشة وزاد : صائم النهار

<sup>(</sup>ه\*) الحديث ٢٨٥ (الباب ١٣٨) أخرجه أحمد

- (١) ﴿ ثابت بن عبيد ﴾ مولى زيد بن ثابت ، ثقة كثير الحديث
  - (٢) « أجل » لفظ الاصابة « أوقر »
  - (٣) «أفكه » من الفكاهة: المازحة والانبساط<sup>(٣)</sup>

۲۸۷ – حدثنا صَـدقة قال: أخبرنا يزيد بن هارون (۱) ، عن محمد بن إسعق ، عن داود بن حُصين (۱) ، عن عجد بن النبى عَلَيْنِ أَى الأديان أحب إلى الله عز وجل ؟ قال « اكمنيفية (۱) السَّمْحة (۱)

(۲) « داود بن الحصين » أبو سليان ، وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن اسحق وأحمد بن صالح المصرى والنسائى ، وقال أبو حاتم : ليس بقوى ، لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه ، متهم برأى الخوارج ، لم يكن بداعية . قال ابن المدينى : ما روى عن عكرمة فنكر ، وزاد أبو داود : وحديثه عن شيوخه مستقيم . وذكر الحافظ فى الهدى وجه إنسكارهم عليه من حديث عكرمة ، فراجعه

<sup>(</sup>۱) لا يزيد بن هارون » أحد الأعلام الحفاظ للشاهير ، ثقة ثبت في الحديث ، قال أبو حاتم : إمام صدوق لا يُسأل عن مثله . قال : ما دلست قط إلا حديثاً واحداً عن عون فا بورك لى فيه . يقول : أحفظ خسة وعشرين ألف إسناد . يكون في مجلسه سبمون ألف رجل ، حسن الصلاة جداً ، كان يصلى الضمى ستة عشر ركعة . قال عفان : ما رأيت عالماً قط أحسن صلاة منه ، يقوم كا نه أسطوانة ، لم يكن يفتر عن صلاة الليل والنهار ، كان يعد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنسكر ، كان قد عمى . قال محسن بن عرفة : قلت له ما فعلت تلك المينان الجياتان ؟ قال : ذهب بهما بكاء الأسحار . ولد سنة ١١٧ ومات فى غرة ربيع الآخر سنة ٢٠٠ ومات

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٨٦ (ث ٢٩) أخرجه الحافظ في الاصابة

- (٣) « عكرمة » البريرى مولى ابن عباس ، أحد الأثمة الأعلام ، قال الشعبى : ما يق أحد أعلم بكتاب الله منه . رموه بغير نوع من البدعة ، قال العجلى : ثقة برىء بما يرميه الناس به . وقد أطال الحافظ فى الهدى وقال فى آخر كلامه : ولم يخرج ابن عدى فى المكامل من حديثه شيئاً . وقال ابن عدى : إن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم ، ولم يمتنع الأثمة وأصحاب الصحاح من تخريج حديثه ، وقال ابن منده : قد عَدَّلَه أمة من التابعين منهم زيادة على سبعين المصحاح من تخريج حديثه ، وقال ابن منده : قد عَدَّلَه أمة من التابعين منهم زيادة على سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم ، وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لسكبير أحد من التابعين على أن من جرحه من الأثمية لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثه ، وكان حديثه متلقى بالقبول قرناً بعد قرن حتى إن مسلماً قد أخرج له مقروناً بغيره مع أنه أسوأهم رأياً فيه ، مات سنة ١٠٥ راجع الهدى السارى
- (٤) ه الحنيفية » هي ملة إبراهيم وقد سماها الله تعالى بالصراط المستقيم قال تعالى ﴿ قُلَ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِي إِلَى صراط مستقيم ديناً قيا ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ الآية وقال تعالى ﴿ فَن بِرِدُ اللهُ أَن يَهْدِيهِ يَشْرَحَ صَدَرَهُ للا يِسلام ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كانما يصعد في السماء ، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعلمون ، وهسسندا صراط ربك مستقيا ﴾

( • ) « السمحة » المهلة (\*)

٢٨٨ ( ث ٧٠) - مَرْشُنَا عبد الله بن صالح قال : حدثني موسى بن عُلى عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup> قال : أربعُ خِلال إذا أعطيتَهن فلا يضرك ما عُزل عنك من الدنيا : حُسنُ خَليقة ، وعَفاف <sup>(۲)</sup> طُغمة ، وصدق حديث ، وحفظ أمانة <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) «عبد الله بن عمرو » أخرج الحاكم فى الرقاف عن ابن عمر « أدبع إذا كنَّ ا

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٨٧ (الباب ١٣٨ ) أخرجه أحمد (اتحاف)

خيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا فقط أمانة الحديث (اتحاف)

لا قدوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو افراط هذه القوة والجود الذي هو تفريطها ؛ فالعقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو افراط هذه القوة والجود الذي هو تفريطها ؛ فالعقيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة ( تعريفات ) . وعفاف طعمة أن يجتنب الحرام مرة ، والحلال أيضاً زيادة في الأكل واستكثار في اللذة وسيأتي في الباب ١٤٤ . « وصدق حديث » قال ابن سيناء هو أن يواطيء باللسان الذي هو الآلة المعبرة عا في الضمير عايم بنبر به وعنه حتى لايصير أمر ما في ضميره مسلوباً بلسانه ولا مسلوباً في ضميره واجباً بلسانه فيزيل بذلك الأمور عن حقائقها ويبطل به أحكاماً يكون تعلقها به واجباً (الرسالة الثامنة ) فيزيل بذلك الأمور عن حقائقها ويبطل به أحكاماً يكون تعلقها به واجباً (الرسالة الثامنة ) لا قدر لهما عند الله (مناوي ) . والأمانة صفة يعتمد بها الناس على حاملها في أنفسهم وأموالهم ، ولذا أحجمت الأرض والسموات عن حلها حين عرضت عليهن لأنهن لم يكن وأموالهم ، ولذا أحجمت الأرض والسموات عن حلها حين عرضت عليهن لأنهن لم يكن حاملا لمذه الأوصاف، وبعبارة أخرى هي إعطاء كل ذي حتى حقه ووضع كل شيء مكانه وضدها غش (فيض الباري ج ١ ص ١٠٥ ) . وهي : أمانة الله ، وأمانة الخلق . فأمانة الله . وأمانة الثانى عيث أمر الله أن ناتي بها ، وأمانة الخلق بحفظ مراتبهم وأداء حقوقهم (\*\*)

۲۸۹ – مترثن أبو نُعيم قال: حدثنا داود بن يزيد (') قال: سمعت أبى يقول (''): سمعت أبا هريرة يقول : قال الذي عَيَّالِيَّةِ « تدرون ما أكثر ما يُدخل النار »؟ قالوا: الله ورسوله أعلم · قال « الآجُوفان '' : الفرج والفم . وما أكثر ما يُدخل الجنة ؟ تقوى الله ('') وحُسن الجنلق ('')

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٨٨ (ت ٧٠) أخرجه أحمد من طريق الحسن عن أبي لهيعة عن اجنادة بن أمية

- (۱) « داود بن يزيد » ابن عبد الرحن الزَّعافرى أبو يزيد الأُعرج العطار ضعيف ، روى عنه شعبة قديماً ، مات سنة ١٥١
  - ( ٢ ) « سمعت أبي » هو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود ثقة
  - (٣) ﴿ الأُجوفَانَ ﴾ وبهما يأتى الناس الفحشاء والمنكر ويفسدون في الأرض
    - (٤) « تقوى الله » وهو لا يأتى إلا بالفقه
    - (٥) ﴿ حسن الخلق ﴾ وهو أمارة فقه الرجل (\*)

وراث ٢٩ ( ١٠٠ ) - وراث عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عبد الجليل بن عطية (١) ، عن شهر ، عن أمّ الدّرداء قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلى ، فعل يبكى ويقول: اللهم! أحسنت خلق فحسن خلق حسن الحلق . حتى أصبح فقلت: يا أبا الدرداه! ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الحلق . فقال: يا أمّ الدرداه! إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة . ويسى مخلقه حتى يدخله سوء خلقه النار . والعبد المسلم يغفر له وهو نائم . فقلت: يا أبا الدرداه! كيف يغفر له وهو نائم . فقلت: يا أبا عن وجل ، فيستجيب له . ويدعو الآخيه فيستجيب له فيه

<sup>(</sup>۱) « عبد الجليل بن عطية » ثقة ، قال المصنف يهم فى الشيء بعد الشيء ، قال ابن حبان فى الثقات ودونه ثبت حبان فى الثقات ودونه ثبت

٢٩١ – مَرْشُنَا أبو النعان قال: حدثنا أبو عَوَانَهُ عَن زياد بن عِلاقة (١)،

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٢٨٩ ( الباب ١٣٨ ) أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد

عن أسامة بن شريك " قال: كنت عند النبي عَلَيْكُ " وجاءت الأعراب، ناس كثير من هُمَا وهُمَا ، فسكت الناس لا يسكلمون غيره . فقالوا: يا رسول الله! أعلينا " حرج " في كذا وكذا ؟ في أشياء من أمور الناس لا بأس بها . فقال « يا عباد الله! وضع الله الحرج " . إلا أمراءا اقترض أمرها ظلساً " ، فقال « يا عباد الله! وضع الله الحرج " . إلا أمراءا اقترف أمرها ظلساً الله فذاك الذي حرج وهلك . قالوا: يا رسول الله! أنتداوى ؟ قال « نعم يا عباد الله! تداووا (١٠) فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء ، غير داء واحد » . قالوا: يا رسول الله! واحد » . قالوا: يا رسول الله! ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال « خُلُق حسن" »

<sup>(</sup>١) « زياد بن علاقة » أبو مألك ، ثقة ، مات سنة ١٢٥ عن نحو مائة سنة

<sup>(</sup> ٢ ) « أسامة بن شريك » لم يرو عنه رضى الله عنه غير زياد ، ورواه عن زياد عشرة من أثمة المسلمين وثقاتهم

<sup>(</sup>٣) ه عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم » فى الحج ولذا أخرجه ابن خزيمة والحاكم فيه ، وفى أول بعض طرقه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنهم على رءوسهم الطير ، فسلمت ثم قعدت ، وفى بعض الطرق: فلما قاموا من عنده جعلوا يقبلون يده. قال شريك: فضممت يده إلى فاذا هى أطيب من المسك ( نصب الراية )

<sup>(</sup>٤) «أعلينا» وفي بعض الروايات بحذف همزة الاستفهام

<sup>( · ) «</sup> حرج » ضيق ويقع على الإثم والحرام

<sup>(</sup>٦) « وضع الله الحرج » لفظ الطحارى « رفع »

<sup>(</sup>٧) ﴿ اقترض ﴾ افتعال من القرض وهو القطع ، أي نال منه قطعة بالغيبة (نهاية )

<sup>(</sup> ٨ ) « تداووًا » كذا ورد الأمر بالتداوى في أحاديث أخر ، وإذا اعتقد أن الدواء

ينفع باذن الله فهذا لا ينافى التوكل على الله كما لا ينافيه الأكل والشرب لدفع الجوع والعطش. وتناول أسباب أخر لمسببات أخر ، وكذلك تجنب المهلكات والدعاء لطلب العافية ودفع المضار لا ينافيه . ( راجع الباب ١٨٤ )

قال السيد ابن عابدين: ولو ترك التداوى ولو بغير محرم حتى مات لا يأتم بخلاف إساغة اللقمة بالخر لإزالة السطش فانه يأتم بترك كما يأتم بترك الأكل مع القدرة عليه حتى يموت، وقال: وإذا علمتم الشفاء بشىء محرم فقد زالت حرمة استماله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه تعالى لم يجعل شفاء كم فيا حرم عليكم وقال: وجاز الحقنة للتداوى ولو للمرأة بطاهر لا ينجس من مرض أو هزال مؤد اليه ، لا لنفع ظاهر كالتقوسي على الجاع ولا للحسن ، وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر، ويجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه ، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان ، وأن يجوز شرب القليل من الخر للتداوى فيه وجهان (شامى ملتقطاً ج ه ص ٢٧١) (\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٩١ (الباب ١٣٨) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه كلهم في الطب وابن خزيمة والحاكم صححاه

<sup>(</sup> ٥٠ ) الحديث ٢٩٢ (الباب ١٣٨) أخرجه المصنف فى بدء الوخى وفى صفة النبي الله وفى بدء الحلق وفى فضائل رمضان وفى الصوم، ومسلم فى الفضائل، والنسائى فى الصوم

# أَجْوَدُ بِالْخِيرِ مِن الربحِ (٢) المرسلة (٧)

- (۱) « عبيد الله بن عبد الله بن عبه » ثقة كثير الحديث والعلم قد عي ، أحد فقهاء المدينة ، تقى صالح جامع للعلم ، هو معلم عمر بن عبد العزيز الذي يقول فيه : لوكان عبيد الله حياً ما صدرت إلا عن رأيه ، قال أبو زرعة : ثقة مأمون ، كان أبو سلمة يسسأل ابن عباس وكان يحرن عنه وكان عبيد الله يلطفه فكان ابن عباس يعزّه عزاً . قال الزهرى : ما جالست أحداً من العلماء إلا وأرى أنى قد أتيت على ما عنده ، وقد كنت اختلفت إلى عروة حتى ما كنت أسمع ممه إلامماداً ، ما خلاه .. أي عبيد الله .. فانى لم آته إلا وجدت عنده علما طريقاً . قال أبو جعفر الطبرى : كان مقدماً فى العلم والمعرفة بالأحكام والحلال والحرام ، وكان مع ذلك شاعراً مجيداً راوية ، قال ابن عبد اللبر ، لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا هذا فيا علمت فقيه أشعر منه ولا شاعراً فقه منه . قال عبيد الله : ما سمعت حديثاً قط ما شاء الله أن أعيه إلا وعيته ، مات سنة ٨٨
- (٢) «أجود الناس بالخير» أى أكثر الناس جوداً به ويأتى فى الباب ١٤٢ عن أنس «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشجع الناس وأجود الناس»
- (٣) ه أجود ما يكون » اسم كان وخبره ه فى رمضان » هذا هو المشهور ، وقيل اسمه الضمير العائد إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأجود خبره والظرف حال أى حال كونه فى رمضان ، وقيل الحال سدّ مسدّ الخبر . والجود إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى
- (٤) « حين يلقاه جبريل » إذ فى ملاقاته زيادة ترقية وكثرة اطلاعه على علومه وعلى علوم وعلى علوم وعلى علوم الله ولا سيا فى مدارسة القرآن
  - (٥) ﴿ رمضان ﴾ الذي أنزل فيه ، فهو أجدر بمدارسته
- (٦) « أجود بالخير من الربح » والجود من أحسن الأخلاق ، ومدارسة القرآن تزيد له غنى النفس والغنى سبب الجود ونعم الله في رمضان تزيد على عباده قالنبي صلى الله عليه وآله

وسلم أحق به ولذلك يتخلق بخلق الله فيسكون أجود فيه ، أثبت له أولا وصف الجود ثم آنمه بأفسل التفضيل ثم كمله فشبه جوده بالريح للرسلة وأبلغ فيها حيث قال الريح المرسلة لأن الريح قد تسكن وفيه استمال افعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والجازى لأن الجود منه صلى الله عليه وآله وسلم حقيقي ومن الريح مجازى فكا نه استعار للريح جوداً باعتبار مجيئها بالخير فأنزلها منزلة من جاد . وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نسكتة لطيفة وهي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة وهذا وان كان لا يغير المعنى المراد من الوصف بالأجودية إلا أنه تفوت به المبالغة لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح مطلقاً . قال الطيبي فضل أولا جوده مطلقاً على جود الناس كلهم ، ثم فضل ثانياً جود كونه في رمضان على جوده في سائر أوقانه ، ثم فضل ثالثاً جوده في ليالى رمضان عند لقاء جبريل على جوده في رمضان مطلقاً ، ثم شبه جوده بالريح (قسطلاني)

(٧) ﴿ للرسلة ﴾ الدائم هبوبها بالرحمة

٣٩٣ - حرش محد بن سلام قال: أخبرنا أبو مُعاوية ، عن الاعش عن شَقيق ، عن أبى مسعود الانصاري قال: قال رسول الله ﷺ « حُوسِبَ رجل من كان قبله م نام يوجد له من الحير (') إلا أنه كان رجلا يخالط الناس ، وكان مُوسِرا (') فكان يأمر غِلبانه أن يتجاوزوا عن المعسر (''). قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه ، فتجاوزوا عنه »

<sup>(</sup>١) ﴿ من الخير ﴾ زاد مسلم: شيء

<sup>(</sup>٢) « موسراً » الموسر والمسر يرجعان إلى العرف ، فن كان حاله بالنسبة إلى مثله

يمد يساراً فهو موسر وعكسه ، وهذا هو المعتمد . وقال الشافعي : قد يكون الشخص بالدرهم غنيا مع كسبه ، وقد يكون بالألف فقيراً مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله ( فتح )

(٣) « أن يتجاوزوا عن المعسر » وعند المصنف وغيره فى حديث حذيفة « أنظر الموسر وأتجاوز عن للمسر » وعند مسلم عن ربمى : اجتمع حذيفة وأبو مسمود ، فقال حذيفة: رجل لتى ربه . . فذكر الحديث ، فقال أبو مسمود : هكذا سممت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (\*)

٢٩٤ – حرش محد بن سلام، عن ابن إدريس (أ قال: سمعتُ أبي يحدّث ، عن جدّى ، عن أبي هريرة : شكل رسول الله ﷺ : ما أكثر ما يُدخل الجنة ؟ قال ، تقرئ الله وحُسن الخلق ، قال: وما أكثر ما يدخل النار؟ قال « الآجُوفَان : الغمُ والفَرْج »

<sup>(</sup>۱) « ابن إدريس » عبد الله بن إدريس ، ثقة حجة ، إمام من أثمة المسلمين ، كان من الصالحين ، كان عابداً فاضلا صلبا في السنّة . عرض عليه الرشيد القضاء فأ ، ووصله فرد عليه ، وسأله أن يحدث ابنه فقال : إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه . فقال له : وددت أنى لم أكن رأيتك ، فقال : وأنا وددت أنى لم أكن رأيتك . قال عبد الرحمن بن أحد : كان نسيج وحده . ومن كلامه : عجبت لمن انفطع إلى رجل أن يدع أن ينقطع إلى من له السموات والأرض . وإذا لحن عنده رجل لم يحدّثه ، ولد سنة ١٩٠ ومات سنة ١٩٣

 <sup>(</sup>٢) ﴿ سَمَمَتُ أَبِي ﴾ هو أويس بن يزيد ، ثقة (\*\*)

<sup>( ۽ )</sup> الحديث ٢٩٣ ( الباب ١٣٨ ) أخرجه مسلم والترمذي في البيوع

<sup>(</sup>هه) الحديث ١٩٤ (الباب ١٢٨) أخرجه الترمذي في البر، وابن ماجه في الزهد، وابن حبان، والحاكم، وراجع الحديث ٢٨٩

۲۹٥ – حرش إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا مَعْن (١) ، عن مُعاوية ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن نَو "اس بن سَمعان الانصاري (٢) ، أنه سأل رسول الله وَيُطْلِيْهِ عن البِر (٢) والإثم ؟ قال « البِر حسن الخلق ، والإثم ما حَكَّف نفسك ، وكرهت أن يطّلع عليه الناس »

- ( ٢ ) «نواس بن سمعان الأنصارى » هو كلابى ، يحتمل أن يكون حليفا للأنصار . وفد أبوه على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فدعا له وتزوج أخته ، فلما دخلت على النبى صلى الله عليه وآله وسلم تعوّذت منه فتركها ، له سبعة عشر حديثا
- (٣) « البر » قد مر تفسير البر فى بر الوالدين ، وهو ها هنا بمدنى الصلة والصدق واللطف والمروءة وحسن الصحبة والعشرة والطاعة . وهذه الأمور هى مجامع حسن الخلق (نووى)

« ماحك في نفسك » أى لم تكن منشر ح الصدر به . وكان في قلبك منه شيء من الشك والريب ، أو تتوهم أنه ذنب أو خطيئة . عن وابصة بن معبد مرفوعا « البر ما أطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك وأفتوك » (أحمد \_ والدارى) كما قال النبي صلى الله عليه وآله « دع ما يريبك الى ما لا يريبك ، فان الشك ريبة والصدق طمأنينة » رواه الترمذي عن الحسن بن على في آخر الطب والحاكم في الأحكام والبيوع والطبراني والبزار والبيهتي في الشعب ، والحديثان يرجعان إلى معنى واحد ، لأن النفس إذا اطمأنت كان منها حسن الحلق (\*)

<sup>(</sup>۱) «معن » هو ابن عيسى أبو يحيى القزاز، أحد أثمة الحديث، أثبت أمحساب مالك، ثقة مأمون، هو الذي كان يتولى القراءة على مالك كان يعالج القز ويشتريه، مات سنة ١٩٨

<sup>(</sup> ه ) الحديث ه ٢٩ ( الباب ١٣٨ ) أخرجه مسلم فى الآدب ، والترمذى فى الزهد ، وأحمد والدارى فى الرقاق ، وأبو عوانة فى البر والصلة ، والحاكم فى البيوع ، وابن حبان ( اتحاف )

#### ١٣٩ - ياسب البخل

۲۹۲ – مترث عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا محيد بن الأسود أب عن الحجاج الصوّاف (۱) قال: حدثني أبو الره بير قال: حدثنيا جابر قال: قال وسول الله عِيَظِيَّة « مَنْ سيِّدكم يا بني سَلمة ؟ » قلنها: جُددُ بن قيس (۱) على أنا نبخلهُ . قال « وأيُّ داء أدوى من البخل (۱) ؟ بل سيِّدكم عمرو بن البخوح (۱) ، في البخل وكان عمرو على أصناعهم في الجاهلية (۱) . وكان يولم عن رسول الله عَيَظِيَّة إذا تزوج

<sup>(</sup>۱) «حید بن الأسود» وثقه أبو حاتم ، كان عفان بحمل علیه لأنه روی حدیثا منكراً ، قال أحد : ما أنكر ما بجیء به . قال الساجی والأزدی : صدوق عنده مناكبر . وعن الدارقطنی : لیس به بأس

<sup>(</sup> ٢ ) « الحجاج الصواف » هو ابن أبي عثمان أبوالصلت الخياط ، ثقة ، مات سنة ١٧٣

<sup>(</sup>٣) « جُدّ بن قيس » بن صخر ، خال جابر . قال الحافظ: الجد بلام التعريف ، قال ابن عبد البر: يرمى بالنفاق ، ويقال إنه تاب وحسنت توبته . مات فى خلافة عنمان . قال الحافظ من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كسب بن مالك: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « من سيد كم يا بنى نضلة ؟ قالوا: جُدّ بن قيس . قال: لم تسوّدونه ؟ فقالوا: إنه أكثرنا مالا ، وإنا على ذلك لَنزته بالبخل . قال: أى داء أدوأ من البخل ، ليس ذا سيد كم والوا: فن سيدنا يا رسول الله ؟ قال بشر بن البراء بن معرور » البخل ، ليس ذا سيد كم و قالوا: فن سيدنا يا رسول الله ؟ قال بشر بن البراء بن معرور » وله متابعات ، وله شاهد من حديث عبد الملك بن جابر بن عتيك ومن حديث ابن عر ياسناد ضعيف . وذكر عبد الرزاق أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « بنى ساعدة » قال ابن عبد البر هو خطأ إنا هو بنى ساردة ، لا نهم من بنى سلمة . قال الزهرى وابن إسحق : بشر

ابن البراء بن معرور بدل عمرو بن الجوح . وقال ابن عبد البر : والنفس إلى ما قالا أميل و أدوى من البخل ، هكذا وقع مقصوراً غير مهموز ، سهلوا همزة « أدوأ » والصواب بالهمز لأنه من الداء ، وقد روى به ، ويمكن أن يكون يائياً من باب سمع ، دوى إذ هلك بمرض باطن ( فتح ) . قال المناوى : أى أى عيب أقبح منه ؟ وزاد فى أدب الدنيا والدين للماوردى : قالوا كيف ذلك يارسول الله ؟ فقال إن قوماً نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف فقالوا : ليبعد الرجال عن النساء حتى بعتذر الرجال إلى الأضياف ، ويبعد النساء

فتمتذر النساء ببعد الرجال ، فقعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنسساء . وقال الشارح : فلاطوا وسحقن . وقال بعض الشعراء :

رأى الصيف مكتوباً على باب داره فصحفه ضيفك فقام إلى السيف فقلك الميف فقلك من الخوف

وقيل: البخيل من أشجع الناس، أقبل الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. وقيل لبعضهم أما يكسوك محمد بن يحبى ؟ فقال: والله لوكان بيت مملوء إبراً، وجاء يعقوب عليه السلام ومعه الأنبياء شفعاء والملائدكة ضمناء فيستعير منه إبرة ليخيط بها قيص يوسف الذى قدته زايخاء ما أعاره إياه ، فسكيف يكسونى ؟

لو أن دارك أبتت لك واحتشت إبراً يضيق بها رحيب المنزل وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قَدَّ قميصه لم تفعل (منهاج اليقين ص ٣٣)

« عرو بن الجوح » شهد العقبة وبدراً واستشهد بأحد ودفن مع صهره عبد الله بن عرو ابن حرام فى قبر واحد ، وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : لقد رأيته يطأ فى الجنة بعرجته ، وإن منكم من لو أقسم على الله لأبرته ، منهم عمرو بن الجوح . وقال عنه ابن إسحاق فى المغازى : سيد من سادات بنى سلمة وشريف من أشرافهم ( الاستيعاب ج ٢ ص ٤٩٦ ، إصابة ص سيد من سادات بنى سلمة وشريف من أشرافهم ( الاستيعاب ج ٢ ص ٤٩٦ ، إصابة ص ٥٢٢ ) قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت يعد قتل عمرو بن

الجموح ، وبشر قد مات بعد خيبر مرف السم الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( الفتح باب كراهية التطاول على الرقيق )

(٦) « وكان عمرو على أصنامهم » زاد الحافظ فى الفتح « يعترض » قبل « على أصنامهم » (\*)

۲۹۷ – مترثن محمد بن سلام قال: حدثنا هُشَيم ، عن عبد الملك بن تُحير قال: حدثنا ورّادكاتب المغيرة قال: كتب مُعاوية إلى المغيرة بن شُعبة: أن اكتب إلى المغيرة بن شُعبة: أن اكتب إلى المغيرة: إنَّ رسول الله بي الله المغيرة: إنَّ رسول الله بي الله المغيرة: إنَّ رسول الله بي الله المغيرة السوال الله بي الله المغيرة السوال (۱) ، وكثرة السوال (۱) ، وكثرة السوال (۱) ، وعن منع وهات (۱) ، وعُقوق الأمهات (۱) ، وعن وَأْدِ البنات

(۱) وإضاعة المال » إنفاقه في غير طاعة الله وفي المعاصى والتبذير أو دفعه إلى غير رشيد أو سفيه أو تركه من غير حافظ أو الإنفاق في تشييد الأبنية من غير حاجة وتزيينها وفي التوسع في الثياب الناعمة والأطعمة الشهية . قال الطيبي : إن القسوة وغلظة الطبع تتولد من لبس الرقاق وأكل الرقاق (العيني : كتاب الاستقراض ، باب ما ينهى عن إضاعة المسال . قال الشامي : واتخاذ الأطعمة سرف إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قوماً بعد قوم كتاب المخلر والإباحة ج ٥ ص ٢٣٥) وقد من البحث على هذا في الباب ٧

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٩٦ (الباب ١٣٩) لا نعرف من خرجه من مسند جابر. وأخرجه الحاكم من مسند أبي هربرة، والطبراني في الصغير من مسند كعب بن مالك. نعم في جهاد الصحيح قد ورد من قول ابن المنكدر و وأى داء أدوى من البخل ، قال الحافظ ووقع في دواية الحيدي في مسنده عن سفيان قال ابن المنكدر في حديثه فظهر اتصاله إلى أبي بكر بخلاف رواية الاصيلي فانها تشعر بأن ذلك من كلام ابن المنكدر ( باب قبل باب ما من النبي بهي أسارى من غير أن يخمس )

- ( ٢ ) « كثرة السؤال » راجع باب ٧
- (٣) « منع وهات ، هات : فعل أمر من الإيتاء ، قلبت الهمزة ها، على خلاف القياس أى منع ما عليه إعطاؤه وهو البخل ، وطلب ما ليس له ، فكا نه ينتصف ولا ينصف حيث يستدعى ما لا يجب له على الناس من الحقوق ويكلفهم بالقيام ويمنع بر من يسترفده ثم لايدع . الناس إلا أن يطلب ما عندهم ويبخل بما عنده ويسألهم استكثاراً
- (٤) « عقوق الأمهات » الأمهات جمع أم ، ولفظ الشعبي للوالدات (مشكل الآثار)
- (ه) « وأد البنات » دفنهن أحياء أنفة ، وكان لأهل الجاهلية القديمة من بعض العرب والهند طرق ينذرون بها بناتهم ، ولا هل القرن الرابع بعد الا لف طرق أخرى وسيعة لا تقتصر على البنات بل تشمل كل ما يولد ابنا كان أو بنتاً . قال الله تعالى ﴿ نساؤكم حرث لسكم ﴾ وهم يبطلون حرثين ويريدون أن لا يلدن ذكوراً ولا أناتاً إلا قدر ما يون ، ويسمون ذلك « ضبط النسل » . هذا أحد طرق الوأد في عصرنا ، ويز عمون أنه خدمة للوطن . والذين كانوا يثدون بناتهم يظنون أن فيه كرامة للنساء وخدمة لهن ورحمة ، وإن هم إلا يظنون ، ماهي إلا شقاوة وطنيان (\*)

٣٩٨ \_ حَرْثُنَا هشام بن عبد الملك قال: سمعتُ ابن عُيينة قال: سمعت ابن عُيينة قال: سمعت ابن الُمنكدِر، سمعت جابراً: ما شئل النبي عَيِّنَا فِيْنَا عَن شيء قطَّ، فقال لا (\*\*) ابن المُنكدِر، الصالح الدر، الصالح

۲۹۹ \_ مترشن عبد الله بن يزيد قال : حدثنا موسى بن عُلِيَّ قال : سمعت أبي يقول : سمعت عمرو بن العاص قال : بعث إلى النبي عَلَيْكِيَّةٍ فأمرنى أن آخذ

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٩٧ ( الباب ١٣٩ ) راجع حديث ١٦ الباب ٧

<sup>(\*</sup>ه) الحديث ٢٩٨ (الباب ١٢٩) راجع الحديث ٢٧٩ (الباب ١٣٦)

على ثيابى وسلاحى (''ثم آتيه. ففعلت. فأتيته وهو يتوضأ، فصعّب إلى البصر '' ثم طَأَطاً ''، ثم قال « يا عمرو! إنى أديد أن أبعثك على جيشٍ فيغنمك الله '')، وأزعب لك زعبة من المال صالحة '' ، قلت: إنى لم أُسلم رغبة في المال ، إنما أسلمتُ رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله وَيَعْلِينِي . فقال « يا عمرو! نِنْمَ '' المال الصالح '' للمر، الصالح »

(٧) « المال الصالح » والمال لا يكون صالحا إلا إذا اكتسب بالطرق التي أباحها الله وأنفق على وجه شرعى من غير إسراف ولا تقتير . عن أبي سعيد الحدرى « إن هذا المال حلوة ، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنع المعونة ، وإن أخذه بنير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع » متفق عليه ( الفتح ، الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنياج ١١ ص ٢٠٧ ) . قال الأحنف بن قيس : ما رأيت رجلا تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام ، ولا عرف حدوده إلا عمرو بن العاص رضى الله عنه . كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام ، وأعطى حق الكلام ، وغاص في استخراج المعنى بألطف مخرج حتى كان يقف عند المقطع وقوفا يحول بينه وبين تبيعته من الا لفاظ ، وكان كثيراً ما ينشد :

<sup>(</sup>١) ﴿ أَمْرِنِي أَنْ آخَذُ عَلَى ثَيَابِي وَسَلَاحِي ﴾ أعدُّ ثيابي وسلاحي

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَصَمَّد إِلَى البصر ﴾ بتشديد الدين : رفع

<sup>(</sup>٣) « طأطأ » خفض

<sup>(</sup>٤) « فيغنمك الله » وزاد الحاكم: ويسلمك

<sup>(</sup> o ) « وأزعب » بالز اى ثم العين المهملة ، وأصل الزعب الدفع والقسم ، أى أعطيك دفعة من المال

### إذا ما بدا فوق المنابر قائلا أصاب بما يرى اليه المقاتلا

## ١٤١ - باسي من أصبح آمِناً في سِربه

عبد الرحمن بن أبي شُميلة الانصاري القُباني " ، عن سَلمة بن عبيد الله بن مِحْصَن عبد الرحمن بن أبي شُميلة الانصاري القُباني " ، عن سَلمة بن عبيد الله بن مِحْصَن الانصاري " ، عن أبيه ( ) ، عن النبي ﷺ قال د من أصبح آمِناً في سِربه ( ) ، عنده طعام يومه ، فكأ تما حِيزَت له ( ) الدنيا ( ) ، عنده طعام يومه ، فكأ تما حِيزَت له ( ) الدنيا ( ) ،

<sup>(</sup>۱) « بشر بن مرحوم » هو بشر بن عبس بن مرحوم ، نسب إلى جده ، صدوق يخطىء مات سنة ۲۳۸ (خلاصة )

<sup>(</sup>۲) ه عبد الرحمن بن أبى شميلة الأنصادى القُبْانى ، قال أبو حاتم وابن معين : مشهور ، ذكره ابن حبان في الثقات

<sup>(</sup>٣) « سلمة بن عبيد الله » قال أحد: لا أعرفه ، ولينه العقيلي ، وحسن الترمذي حديثه هذا ، في التقريب: مجمول

<sup>(</sup>٤) « عن أبيه » هو عبيد الله بن محصن . قيل اسمه عبد الله ، واختلف في صحبته أيضاً

<sup>(</sup>ه) «آمنا في سربه» قال السهيلي (الروض الأنف، غزوة بني لحيات ج ٢ ص ٢١٢): والسّرب: المال الراعي ، كا أنه جمع سارب، ويقال هو آمن في سربه إذا لم يذعر ولا خاف على مأله من الغارة، ومن قال في سِربه بكسر السين فهو مثل لأن السرب

<sup>(</sup>ه) الحديث ٩٩٩ (الباب ١٤٠) أخرجه أحمد، وأبو عوانة في الزكاة، وابن حبان، والحاكم في الديات (اتحاف): قال الحاكم: هذا حديث مدنى صحيح الاستاد ولفظه و نعما بالمال الصالح للرجل الصالح، وقال انما أخرجا في إباحة طلب المال حديث أبي سعيد الحدري و من أخذ بحقه فنعم المعونة هو ، فقط

هو القطيع من الوحش والطير ، فمنى آمن في سر به أى لم يذعر هو نفسه ولا ذعر أهله ، ولهذا للمنى أشار من قال من أهل اللغة : معنى في سر به أى فى نفسه ، لم يُوردُ أن النفس يقال لما سرب وإنما أراد أنه لم يذعر هو ولا من معه ، لا مثل الذى تقدم ذكره وقيل فيه آمن فى سربه بفتح سر به بفتح السين فسكان الواحد آمن فى ماله والآخر آمن فى نفسه . ويقال فى سربه بفتح السين والراء أى طريقه ( راجع الروض الأنف )

### (۲) « ممانی فی جسده » أی سميحاً

(٧) ه حيزت له » على صيغة البناء للمفعول من حاز يحوز إذا قبض وملك واستبد به ، والمعنى جمعت وأعطيت ، أى فلا ينبغى له أن يصرف همته إلى رزق الند فانه إلى الآن ما احتاج اليه ، فكما أن الله تعالى رزقه اليوم يقدر عليه بعد ذلك أن يرزقه ( إنجاح الحاجة ) فالعاقل من لا يكدر عيش الحاضر بهم الزمان غير الحاضر ، ويحتمل أن لا يدركه

(٨) « الدنيا» زاد الترمذي بعده « بحذافيرها » الحذافير الجوانب ( مرقاة ) (٨)

٣٠١ – عد الله بن سليان بن أبى سلمة الأسلمي (١) أنه سمع مُعاذ بن عبد الله بن عبد الله بن سليان بن أبى سلمة الأسلمي (١) أنه سمع مُعاذ بن عبد الله بن خُبَيب المُهمَّني يحدث (١) ، عن أبيه (١) ، عن عمه (١) ، أن رسول الله وَيَظِينُونَ خرج عليهم وعليه أثر غسل (١) وهو طيّب النفس ، فظننا أنه ألمَّ بأهله . فقلنا : يا رسول الله ! نراك طيّب النفس . قال « أجل ، والحمد لله » ثم ذُكر الغني (١) فقال رسول

١٤٢ - باسب طيب النفس (١)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٠٠ الباب ١٤١ أخرجه الترمسندى وقال : لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية ، هذا حديث حسن غريب ، و ابن ماجه فى الزهد ، و ابن حبان بطريق ابراهيم بن أبى عبلة عن أم الدرداء عن أبى الدرداء ( اتحاف )

م -- ٢٦ # شرح الأدب المفرد

الله ﷺ و إنه لا بأس بالغنى لمن اتنى ، والصحة لمن اتنى خير من الغنى ، وطيبُ النفس من النعم (^) ،

(١) « طيب النفس » أصل العليب ما تستلذه الحواس والنفس . والعليّب من الإنسان من تزكى عن نجاسة الجهل والفسق ، وتحلى بالعلم ومحاسن الأفعال ( مج )

- (٧) «عبد الله بن سليان بن أبي سلمة الأسلى» ثقة ، يخطىء
  - (٣) « معاذ بن عبد الله أكجرني » ثقة مات سنة ١١٨
  - (٤) لا عن أبيه ، هو عبد الله بن خُبَيب حليف الأنصار
- ( ه ) ﴿ عن عمه » هو عبيدة وقيل يسار بن عبد الحي ( مستدرك )
- ( ٣ ) « وعليه أثر غسل » من قطرات الماء أو بلله أو نشاط يحصل بعد الغسل
- (٧) « ذكر الغنى » لفظ ابن ماجه « ثم أفاض القوم فى ذكر الغنى فقال . . . »
   الحديث
- ( ٨ ) « النعم » لفظ ابن ماجه : النعم التي يجب الشكر عليهـا ( الحات ) . والنعمة ما قصد به الإحسان والنفع لا بغرض ولا بعوض ( تعريفات السيد ) (\*\*)

٣٠٢ – وترشن إبراهيم بن المنذر قال: حدث المعن، عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه ، عن النوّاس بن سمعان الانصارى أنه سأل رسول الله ﷺ عن البر والإثم (۱) فقال «البر حسن الحلق، والإثم ما حكّ في نفسك (۱) ، وكرهت أن يطلع عليه الناس»

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٣٠١ (الباب ١٤٢) أخرجه ابن ماجه فى أواثل التجارات، قال الحافظ : ورواه ابن منده فى المعرفة عن أبيه عن عمه واسمه عبيد ( ته . مهمات فى عبد الله ابن خبيب )

(١) ﴿ الْإِنْمِ ﴾ الذنب والسل بما لا يحل ( راجع الباب ٥ )

(۲) « ما حك في نفسك » الحك إمرار الجرم على الجرم دلسكا وحكا ، ما حك في صدرى منه شيء أي ما يخالج ، وما حك في صدرى كذا أي لم ينشر - له صدرى ( تلج ) خال الأزهرى : ما حك في صدرى منه شيء وما حاك ، كل يقال ، فمن قال حك قال يمك ، ومن قال حاك قال يمك ، ومن قال حاك قال يميك ( تاج ) . قالإيم ما أثر في قلبك وأوقعك في تردد ولم يطمئن به قلبك ، فان ذلك أمارة أن في ذلك شبتًا من الإيم والسكراهة ، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « استفت قلبك » وهذا في حق من شرح الله صدره ونور قابه ، وسع ذلك فانه فيا لم يكن فيه نص من الشارع وإجماع من العلماء أو كانت النصوص متعارضة والأقوال ختلفة فيختار أحدها بفتوى القلب ( لمعات ) أى لم يكرف فيه طيب النفس ، وبهذا يرتبط الحديث بالباب (\*)

٣٠٠ – مَرَثُنَا عَمْرُو بِن عُونَ قال : أخبر نا حماد ، عن ثابت ، عن أنس قال : كان النبي وَلِيَظِيَّةُ أحسنَ الناس () وأجود الناس وأشجع الناس . ولقد فزع أهل المدينية () ذات ليلة ، فانطلق النياس قِبَلَ الصوت () . فاستقبلهم النبي وَلِيَّلِيَّةُ - قد سبق الناس إلى الصوت - وهو يقول و لن تراعوا ، لن تراعوا " وهو على فرس () لابى طلح غري ، ما عليه سرج () ، وفي عنقه السيف . فقال و لقد وجدته بحراً () . أو إنه لمحر "

<sup>(</sup>١) « أحسن الناس » خلقاً وخلقاً ، ولا يكون حسن الخلق والجود والشجاعة إلا من طيب النفس

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَرْعِ أَهِلَ لَلَّذِينَةِ ﴾ خافوا

<sup>(</sup> ٥ ) الحديث ٣٠٢ ( الباب ١٤٢ ) أخرجه مسلم في الادب والترمذي في الزهد

- (٣) « قِبَلَ الصوت » جهته
- (٤) ﴿ لَمْ تُرَاعُوا ﴾ لن تخافوا ولن مرهبوا وفي بعض الرواية ﴿ لَمْ ﴾ وهو بمنى أن
- (ه) و وهو على فرس » اسمه و مندوب » لندب فى جسمه أى أثر جرح ، قال القاضى: وقد كان فى أفرس النبى صلى الله عليه وآله وسلم مندوب فلمله صار اليه بعد أبى طلحة ، قال النووى: يحتمل أنهما فرسان اتفقا فى الاسم ، وزاد مسلم : وكان فرساً يبطأ ، وكذا زاد سعيد عن قتادة فى جهاد الصحيح كان يقطف ، والمراد أنه كان بعلى المشى ( الفتح كتاب الهبة )
  - ﴿ ٢ ) ﴿ مَا عَلِيهِ سَرْجٍ ﴾ تَفْسَيْرُ عَرَى
- (٧) ه لقد وجدته بحرًا » قال الإصمعى: يقال الفرس بحر إذا كان واسع الجرى أو لا ن جريه لا ينفد كا لا يجارى ( الفتح كتاب الهبة ) (\*)

١٤٣ - باسب ما يجب من عون الملهوف

٣٠٥ - مرّث الأويسى قال: حدثنا عبد الرحن بن أبى الزناد، عند أبيه ، عن عروة ، عن أبي مُراوح ، عن أبي ذر ، سئل النبي عَلَيْكُمْ : أي الأعمال

٣٠٤ – مترثن تُتيبة ، حدثنا ابن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : قال رسول الله ﷺ وكل معروف صدقة . وإن من المعروف أن تلقي أخاك بوجه طلق ، وأن تُغْرِغَ من دلوك في إناء أخيك ، (\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٠٣ (الباب ١٤٢) أخرجه المصنف في الادب والجهاد، ومسلم في الفضائل، والاربعة

<sup>(\*\*)</sup> الحديث ٢٠٤ ( الباب ١٤٢ ) أخرجه الترمذي في البر

خير؟ قال • إيمان بالله وجهاد في سَيَّلُهُ عَقَالُ أَ فَأَى الرقاب أفضل؟ قال: • أغلاها ثمناً وأنفسُها عند أهلها ، قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال • تمين ضائعاً أو تصنع لآخر ق ، قال: أفرأيت ان ضعفت ؟ قال • تدّع النباس من الشر ، فانها صدقة تَصَدُّقُهَا على نفسك ، (\*)

٣٠٦ – مرتث حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنى سعيد بن أبي بردة، سمعت أبي يحدث، عن جدى، عن النبي وتطلقة قال على كل مسلم صدقة ، قال: أفرأيت إن لم يجد؟ قال « فليعمل ، فلينفع نفسه ، وليتصدق » قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال « ليُعِن ذا الحاجة الملهوف ، قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال « فليأمر بالمعروف » قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال « فليأمر بالمعروف » قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال « فليأمر بالمعروف » قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال « عسك عن الشر ، فأنها له صدقة »

(١) « يمسك عن الشر » : يمتنع (\*\*)

## ١٤٤ \_ ياسيب من دعا الله أن يحسن خُلُقَهِ

٣٠٧ — حرث عمد بن سلام قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفرارى، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي (١) عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي أن عن عبد الله من عرو، أن رسول الله الله كان يكثر أن يدعو « اللهم ، انى أسألك الصحة (١) ، والعفة (١) ، والأمانة (١) ، وحسن الحلق ، والرضا بالقدر ،

<sup>( • )</sup> الحديث ٥٠٥ (الباب ١٤٣) راجع الحديث ٢٢٠ ، الباب ١١٣

<sup>(</sup>٥٥) الحديث ٢٠٦ (الباب ١٤٣) راجع الحديث ٢٢٦، الباب ١١٥

- (۱) «عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصرى ، قاضي إفريقية ، أحد الفقهاء العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقية . أخد عن عبد الله بن عمرو . قال المصنف : في حديثه مناكير ، قال ابن حبان في الثقات : لا يحتج بمخبره إذا كان من رواية ابن أنع ، و أنما وقعت المناكير في حديثه من أجله . مأت سنة ١١٣
- ( ٢ ) « أَسَالُكُ الصحة » هي البراءة وسلامة البدن من كل علة ومرض وآفة ابتداء وانتهاء
- (٣) « والعفة » أى ضبط النفس عن الشهوات وقسرها على الاكتفاء بما يقيم أود الجسد ويحفظ سمته فقط واجتناب السرف والتقسير في جميع اللذات وقصد الاعتدال وأت يكون ما يقتصر عليه من الشهوات على الوجه المستحب المتفق على ارتضائه وفي أوقات الحاجة التي لا غنى عنها وعلى القدر الذي لا يحتاج إلى أكثر منه ولا تحفظ النفس والقوة بأقل منه ، وهذه الحال هي غاية العفة (تهذب الأخلاق المنسوب للجاحظ طبع مجلة الحجمع السلمي سنة ١٣٤٢ وراجع الباب ١٣٨ ث ٧١)
- (٤) « والأمانة » أى الاختيار الذى جعله الله لنا بالأمر التكوينى ، وقيل الخلافة وهى أداء حق الخالق والمخلوق من الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان . وقد مر فى الباب ١٣٨ ث ٢١
- (ه) والرضا بالقدر » ان ما بدا لنا من قدر الله فهو خير لنا وان كرهنا بعضه من جهة أنه غير ملائم لطبعنا . وقال ابن الجوزى : الفرق بين الصبر والرضى أن الصبر كف النفس وحبسها عن السخط مع وجود الألم و تنى ذلك وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع ، والرضا هو انشراح الصدر وسعته بالقضاء ، وترك تمنى زوال ذلك الألم وان وجد الاحساس بالا لم كن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة ، وإذا قوى الرضاء يزيل الاحساس بالا لم بالكلية ( جامع العلوم والحسكم ص ١٤٠ طبع إمرتسر ) والصحيح أن إدراك ألم المقضى عليه و تصاطى الاسباب لازالة المقضى به من المرض والآفة ليس بمناف

للرضا. و « القدّر » بغتيج الدال بمنى المقدور ، وبسكونه القياس وجمل الشيء على المقدار ، وفي الشرع القضاء هو الإرادة الأزلية المقتضية نظام الموجودات على ترتيب خاص ، والقدر تعلق تلك الإرادة بالاشياء في أوقاتها على مقاديرها (\*)

٣٠٨ ـ مَرَثُنَا عبد السلام قال: حدثنا جعفر ()، عن أبى عِمران، عن يريد بن بابنوس () قال: دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين! ما كان خُلق رسول الله وَ الله عَلَيْهُ؟ قالت: كان خُلقه القرآن () . تقرؤن سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ قال يزيد فقرأت ﴿ قد أفلح المؤمنون \_ إلى ـ لفروجهم حافظون ﴾ (٢٣ / المؤمنون / ١ ـ ٥) قالت : كان خُلق رسول الله عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) « جعفر » هو ابن سلیمان الضبعی أبو سلیمان البصری الز اهد . و ثقه أحمد و ابن معین ، قال ابن سعد : ثقة یتشیع ، مات سنة ۱۷۸ وبعضهم یستضعفه

<sup>(</sup>۲) « يزيد بن بابَنُوس » ليس له شيخ سوى عائشة ولا تلميذ سوى الجولى ، قال المصنف : هو مرز الشيعة الذين قاتلوا علياً ، قال أبو داود : كان شيعياً ، قال أبو حاتم : مجهول ، قال ابن عدى : أحاديثه مشاهير ، قال الدارقطنى : لا بأس به

<sup>(</sup>٣) ﴿ خُلقه القرآنَ ﴾ لفظ مسلم ﴿ يفضب لفضبه ويرضى لرضاه ﴾ . ويجوز فيه أن ترفع خلقه وتنصب القرآن وعكسه ، أى كان متمسكا بآدابه وأوامره ومحاسنه ، متنزها عن نواهيه فى جميع ما قص الله عن نبى أو ولى أو حث عليه أو ندب إليه ، كان صلى الله عليه

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٠٧ (الباب ١٤٤) أخرجه البيتى فى الدعوات الكبير (مشكاة) و ورمز السيوطى للطبرانى فى الصغير فى الجامع الصغير عنه ، والبزار أيضا ، وعندهما لفظ العصمة بدل الصحة . وفيه عبد الرحمن بن زياد وقد وثق ورجال أحد الاستادين رجال الصحيح

وآله وسلم متحليًا به ، وكل ما نهى الله عنه ونزه كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يحوم حوله (منج) وإن أحكام القرآن خير طريق لتنبية الملسكات الإنسانية وإعدادها لسكسب الحياتين الدنيوية والأخروية ، ولمسسا جاءم السكتاب السكريم خالطت أحكامه قلوبهم وأيقظت أرواحهم وجعلتهم يتلمسون الحق ، وتصبو نفوسهم لرفع مناره ونشره في أطراف الارضين ، قد بلغوا في العبادة مبلغاً بذوا به أهل الرهبنة والتنسك وصاروا أولى قوة في دين ، وحزم في لين ، وإيمان في يقين ، وحرص في علم ، وعلم في حلم ، وقصد في غنى ، وخشوع في عبادة ، وتجمل في فاقة ، وصبر في شدة ، وطلب في حلال ، ونشساط في هدى ، وتحرج عن طمع . ومع بلوغهم هذه الدرجة فان لمم في رسول الله أسوة حسنة في مكارم الأخلاق ومعاليها (منه

٣٠٩ ـ مترث عد الرحن بن شيبة قال: أخبرنى بن أبى الفُديك، عن كثير بن زيد، عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط. ليس إنسانا (٢٠)

وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله على لا ينبغى المؤمن أن يكون لعاناً » (٣)

١٤٥ - ياسي ليس المؤمن بالطعان (١)

<sup>(</sup>١) « ليس المؤمن بالطمان » الطمن الميب، والطمّان الوقّاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ، واللمن خلاف النصر ، أى الملمون لا ينصر ه الله فيطرده ويبعده ، فلمن المؤمن أى طرده وإبعاده عن الجنة في أول أمره ولمن السكافر إبعاده عن الرحمة كل الإبعاد

<sup>(</sup>٢) « ليس إنسانًا » أخرجه الحاكم في للستدرك وفيه « لعن شيئًا » موضع « ليس

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> الحديث ٢٠٨ ( الباب ١٤٤ ) أخرجه الحاكم ( ٢ : ٣٩٢ ) بطريق قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليان وصححه ، والنسائى فى التفسير ، وابن سعد ( ج ١ قسم ٢ ص ٨٩ )

٣١٠ – حَرْثُ محمد بن سلام قال: حدثنا الفَزارَى ، عن الفضل بن مبشر الأنصارى ، عن جابر بن عبد الله (۱) ، قال: قال رسول الله ﷺ ، ان الله لا يحب الفاحش (۲) المتفحش ، ولا الصّيّاح (۲) في الأسواق ،

<sup>(</sup>١) « فى النسخة السيدية فى هذا السند « ان الله لا يحب الفساحش للتفحش ولا الصياح فى الاسواق » وهو خطساً لان الحافظ لم يذكره فى الاتحاف ، وحديث « إن الله لا يحب » قد ذكره الحافظ من مسند جابر ، نم أخرجه الحاكم من مسند عبد الله بن عمرو لا من مسند ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين

<sup>(</sup>٢) لا الفاحش المتفحش ، القاحش هو الذي يتسرع لسانه بالقحش ولا يريد أن ينطق به ، والمتفحش الذي لا يتسرع لسانه اليه بل يتكلف في النطق به بقسر طبعه ، وكذا الفحش في الفعال قال الحافظ: هو الزيادة على الحد في السكلام السيء ، فمن تمدى بزيادة القبح في القول والعمل فهو فاحش

<sup>(</sup>٣) « الصياح » اسم مبالغة من الصياح ، الصياحة إعلاء الصوت ، وقيل الصوت بأقصى الطاقة ، وفي التهذيب صوت كل شيء إذا اشتد (هه)

۱۱۳ - وعن عد الوهاب (۱) عن أيوب، عن عد الله بن أبى مُلَيْكَ، عن عائشة رضى الله عنها أن يهود أثوا النبي الله فقالوا: السام (۱) عليكم. فقالت عائشة : وعليكم ، ولعنكم الله وغضب الله عليكم (۱) قال « مهلا ، يا عائشة (۱)

<sup>(</sup>ه). الحديث ٥٠ ٣ (الباب ١٤٥) أخرجه الحاكم فى الأيمان ، والترمذي فى البر. وفى رواية ولا يكون المؤمن لعامًا ،

<sup>(</sup> ٥٠ ) الحديث ٣١٠ ( الباب ١٤٥ ) لم يرمز الحافظ لسوى الكتاب ( اتحاف )

عليكِ بالرفق، وإياك والعنف (٥) والفحش، قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال « أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب لى فيهم، ولا يستجاب لهم في (١) »

<sup>(</sup>۱) «عبد الوهاب» ليس من شيوخ البخارى ، بل روى عنه بواسطة بندار أو أبى موسى أو عرو بن على أو محمد بن سلام ، فالحديث معلق . وأخرجه المصنف فى الصحيح من طريق هشام بن يوسف ، وفى باب الرفق ۲۱۷ من طريق آخر

<sup>(</sup> ۲ ) « السام » قال الجمهور : مرادهم به الموت ، وقيل مرادهم السآمسة وللسلال ، أى. تسأمون . رواه ابن مخلد في تفسيره

<sup>(</sup>٣) ﴿ غضب الله ﴾ الغضب أشد من اللعنة وأبتى . زادت عائشة وهم مستحقون لها إن ماتوا على ماهم عليه من الخبث والسكفر . فيحتمل أن يكون انسكاره صلى الله عليه وآله وسلم عليها من أجل إطلاقها لعنتهم من غير هذا التقبيد ، ويحتمل أن يكون سببه إرادة ملاطفتهم رجاء إيمانهم ، ويحتمل أن يكون سببه حفظ اللسان وصونه عن الفحش ولو مع من يستحقه

<sup>(</sup>٤) « مهلا » أى أمهلى مهلا بمعنى ارفتى

<sup>(</sup> o ) « العنف » بالضم ويجوز الكسر والفتح : الشدة والقساوة

<sup>(</sup>٣) « لا يستجاب » إن الداعى إذا دعا بشىء ظلماً على أحد فان الله لا يستجيب له ولا يجد دعاؤه محلا في المدعو عليه (\*)

٣١٢ - مَرْشُنَا أحد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن

<sup>(\*)</sup> الحديث ٣١٦ (الباب ١٤٥) أخرجه المصنف في استتابة المرتدين وفي الدعوات وفي الجهاد وفي الآدب والاستئذان ، ومسلم في الاستئذان ، والترمذي فيه ، وابن ماجه في الآدب ، والنسائل ، ويأتى عن جابر في الباب ١٨٥

۳۱۳ – حترث خالد بن مخلد قال: حدثنا سلیمان بن بلال ، عن عبید الله ابن سلمان (۱) ، عن أبیه (۱) ، عن أبی هریرة رضی الله عنه ، عن النبی و قال « لا ینبغی لذی الوجهین (۱) آن یکون أمیناً »

<sup>(</sup>١) « محمد بن عبد الرحمن بن يزيد » أبو جمغر النَّخَمى ، ثقة من الجُلَّةِ ، كان يقال له الكيس لعبادته

<sup>(</sup> ٢ ) « عن أبيه » هو عبد الرحمن بن يزيد أبو بسكر النخعى ، ثقة مات سنة ٧٣ ، وقيل سنة ٨٣ في الجماجم

<sup>(</sup>٣) « البذى » البذاء الفحش في القول ، فالفحش الأول في الفعال ، وفي رواية البذى نمت للفاحش وليس قبله « لا » ولا الواو ، قال الجوهرى : هو التسكلم بكلام لا ينفع ، وقال القارى : هو الذى لا حياء له (\*)

<sup>(</sup>١) ﴿ عبيد الله بن سَمْلان ﴾ أبو عبد الله الأغر الجهني ، ثقة

<sup>(</sup> ٢ ) « عن أبيه » هو سلمان الجبني أبو عبد الله الأغر المدنى ، قال شعبة : كان رضا

<sup>(</sup>۳) « لذى الوجهين » هو الذى يمدح بوجه ويذم بآخر ، قال النووى : هو الذى يأتى كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها ، وصنيعه نفاق ومحض كذب

<sup>(\*)</sup> الحديث ٣١٢ ( الباب ١٤٥ ) أخرجـــه أحمد وابن حبان والحاكم في الايمان والترمذي في البر

وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين ، وهى مداهنة محرمة ، ومن يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود ، وعلامته أن يأتى لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى وينقل إليه ما أمسكنه من الجليل ويستر القبيح ، وأما من يزيد لكل طائفة عيمها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى فهو مذموم . قال الشيخ في اللمات : للراد به للنافق بأن يتوجه تارة إلى قوم فيقول بما يوافقهم وأخرى إلى عدو لم فيقول خلافه ، أو يرى نفسه عند شخص أنه من جلة محبيه وناصيه ويحدث في غيته بمساويه . وتأوله قوم على أن المراد به من يراثى بعمله فيرى الناس خشوعاً واستكانة ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه وهو في الباطن خلاف ذلك ، ويرد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم « يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » راجم الباب ١٩٢ . والحديث ينطبق بالباب بأن ذا الوجهين يمدح شخصاً في وجهه ويطعنه في وجه عدوه (\*\*)

٣١٤ ( ٣٢٠) - مرّش عرو بن مرزوق قال: أخرنا شعبة ، عن أبي الأحر من الله عن الله قال « أَنامٌ أخلاق المؤمن الفحش (١)،

<sup>(</sup>۱) ﴿ أَلَامَ أَخَلَاقَ المؤمنَ ﴾ اللؤم ضد السكرم مهموز ، هو أن يجتمع في الإنسان الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء وهو من أذم ما يهجى به (تاج) ، قال التبريزى واللؤم اسم لخصال تجتمع وهي البخل واختيار ما تنقيه المروءة والصبر على الدنية ، وأصله من الالتئام وهو الاجتماع وسمى لؤماً لاجتماع هذه المعايب (شرح الحاسة) (هم)

<sup>( \* )</sup> الحديث ٣١٣ (الباب ١٤٥ ) أخرجه الترمذي في البر وأحمد بطريقين ( ص ٣٦٥ ج ٢ )

<sup>(\*\*)</sup> الحديث ٣١٤ ( ث ٧٢ ) أخرجه ابن حبان فى روضة العقلاء بلفظ « ألام شىء فى المؤمن الفحش ،

٣١٥ (ت ٢٣) – مترش محد بن عبيد العريز قال : حدثسا مروان بن معاوية قال: حدثني محمد بن عبيد الكنديّ الكوفيّ (١) ، عن أبيه (٩) قال: سمعت. على بن أبي طالب يقول : لَعن اللَّمَّانُون

قال مروان: الذين يلعنون الناس

(١) « محمد بن عبيد الكندى ، ذكره ابن حبان في الثقات ، مقبول (تق)

(٢) دعن أبيه ، هو عبيد الكندى أبو جابر الكوفى ثقة

#### ١٤٦ – پاسپ اللعار .

٣١٦ - حرشن سعيد بن أبي مريم (١) قال : أخبر نا محمد بن جعفر قال : أخبرنى زيد بن أسلم ، عن أم الدرداء (٢٠ ، عن أبي الدرداء قال : قال التي والنها نين لا يكونون يوم القيامة شهداه (٢) ولا شفعاء (١) »

<sup>(</sup>١) « سعيد بن أبي مريم » هو ابن الحسكم بن سالم ، ثقة حجة ، كان فقيها عالماً ، قال العجلي: لم أر بمصر أعقل منه

<sup>(</sup>٢) ﴿ أُمُ الدرداء ﴾ الصغرى ، لأن زيد بن أسلم لم يرو عن الكبرى

<sup>(</sup>٣) « لا يكونون شهداء » فيه ثلاثة أقوال أصمها وأشهرها أن لا يكونوا شهداء

على الأم بتبليغ رسلهم اليهم رسالاتهم . والثاني أن لا تقبـــل شهادتهم لفسقهم ، خبر بمعنى النهى . والثالث أى لا يرزقون الشهادة في سبيل الله ، أي القتل ( نووى )

<sup>(</sup>٤) « شفعاء » للماصين من إخوانهم وأقاربهم ولمن لهم حق عليهم (\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ٣١٦ (الباب ١٤٦) أخرجه مسلم في البر والصلة ، وأبو داود ، وأبو عوانة فى البر والصلة، وابن حبان ، والحاكم، وأحمد . وفى بعض طرقها قصة لعبد الملك أبن مروان

(۱) « لمانًا » إنما قال بصيغة التسكثير لأن الذم المخصوص لمن كثر منه اللمن، واللمن المباح خارج عنه ( نووى )، ولأن اللمنة دعاء بالإبعساد من الرحمة وليس هو خلق الموصوفين بالرحمة والتعاون بالبر، ولأن الصديقين يتلون النبيين الذين بعثوا رحمة للعسالمين مقربين للبعيد والطريد ( مج بزيادة ) (\*)

١١٨ (ث ٧٤) - مَرْشُنَا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظَبْنِيَان، عن حُديفة قال: ﴿ مَا تَلاَعَنَ قُومٍ قَطُّ إِلاَّ حَقَ عَلَيْهِمُ اللَّغَةِ ﴾

### ١٤٧ - ياسي من لعن عبده فأعتقه

٣١٩ – مَرْشُنَا أَحمد بن يعقوب قال : حدثنى يزيد بن المقدام بن شُريح (۱) عن أبيه (۲) عن جده (۱) قال : اخبرتنى عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه . فقال النبى عَلَيْكَةِ « يا أبا بكر ، اللَّمَّانُون (۱) والصدِّيقُون . كلا ورب الكعبة ، مرتين أو ثلاثا . فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه . ثم جاء النبي عَلَيْكِيْ فقال : لا أعود (۱)

<sup>(</sup>١) ﴿ يزيد بن المقدام بن شريح ﴾ ثقة

<sup>(</sup>٢) «عن أبيه » هو المقدام بن شريح ، ثقة

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣١٧ (الباب ١٤٦) أخرجـــه أبو عوانة من طريق سليان بن بلال، والحاكم بمعناة ( اتحاف )

- (٣) « عن جده » هو شریح بن هانی، الحارثی المذحبی ، شهد مع علی مشاهده کلها ، قال القاسم بن مخیمرة : مارأیت أفضل منه ، وأثنی علیه خبراً ، ثقة کثیر الحدیث
  - (٤) « اللعانون » في المشكاة « لعانون » بصيغة التنكير
    - (٥) ﴿ لَا أُعُودَ ﴾ في اللمن (\*)

١٤٨ – باسيب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار

من عن الحسن، ولا سُمُرة قال: قال النبي ﷺ «لا تُتلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضب الله، ولا بالنار (۱)، (۱۰)

﴿ (١) ﴿ وَلَا بِالنَّارِ ﴾ وفي رواية ولا بجهنم (\*\*)

#### ١٤٩ - ياب لعن الكافر

٣٢١ – طرّش محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا مروان بن معمد قال: حدثنا مروان بن معاوية ، حدثنا يزيد (١) ، عن أبى حازم (٢) ، عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله الدعُ الله على المشركين. قال الذي لم أبعث لعّانا، ولسكن بُعثتُ رحمة ،

<sup>(</sup>١) « يزيد » هو ابن كيسان ، ثقة إلا ما ظهر فيه خطأه ، وأدخله المصنف في كتاب الضعفاء ، قال أبو حاتم : "يجوّل عنه

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَبُو حَازَم ﴾ سلمان الأشجعي ، ثقة ، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز ،

<sup>( \* )</sup> الحديث ٣١٩ ( الباب ١٤٧ ) أخرجه البيهتي في شعب الايمان (مشكاة )

<sup>(</sup> ٥٠ ) الحديث ٣٢٠ (الباب ١٤٨ ) أخرجه أبو داود والترمذي في الآدب

### جالس أيا هريرة خس سنين (\*)

# ١٥٠ \_ ياب النمام (١)

٣٢٢ – مترش محمد قال: حدثنا أبو نُغم قال: حدثنا سفيان، عن منصور (١) ، عن إبراهيم (١) ، عن همام (١) ، كنا مع حُذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. نقال حذيفة : سمعت النبي الله يقط الحديث إلى عثمان. نقال حذيفة : سمعت النبي الله الله يقط المحديث ال

(١) « النمام» قال الحافظ: النمام الذي يحضر القصة فينقلها . زاد في مجمع البحاد : على جهة الفساد والشر . من باب نصر وضرب . والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه ، زاد في مجمع البحار : أي يظهره بالوشاية ويرفعه إلى الناس على وجه الإشاعة والقساد . وقت الحديث : زوره وهيّاه

وملخص ما قال الغزالى: ينبغى لمن حملت اليه نميمة أن لا يصدّق من نم له ولا يسىء الفلن بمن نم عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له وأن ينهى النمام وأن يبغضه إن لم ينزجر وأن لا يختار النميمة. قال النووى: هذا كله إذا لم يكن فى النقل مصلحة شرعية كافقاذ رجل عن خديمة أحد. قال الحافظ: المذموم من فقلة الأخبار من يقصد الإفساد، وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويتجنب الأذى فلا، وقلّ من يغرق بين البابين، فطريق السلامة فى ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك كله ( الفتح . باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه ص ٣٦٥)

قال الغزالى : أصل النميمة نقل القول إلى المقول فيه ، وضابطها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول اليه أو غيرها ، وسواء كان المنقول فعلا أم قولا ، وسواء

<sup>( \* )</sup> الحديث ٣٢١ (الباب ١٤٩) أخرجه مسلم في الآدب

كان عيباً أم لا، حتى لو رأى شخصاً يخنى ماله فأفشى كان نميمة ، فهو ذكر شى . من أوصاف أخيك حقاً كان ما يكتمه أو باطلا . أما النميمة فهى أن تجمع إلى مذمة الغيبة رداءة وشراً ، فتضم إلى لؤمها دناءة وغدراً ، وأن تؤول إلى نقاطع المتواصلين ، وتباعد التقاربين ، وتباغض المتحابين

- (۲) « منصور » هو ابن المعتمر أبو عتساب ، من أثبت الناس ، قال أبو حمزة : دخلت بغداد فرأيت جميع من بها يثنى عليه ، لا يخلط ولا يدلس . أكره على القضاء شهرين فلم يقض في شيء فعزله يزيد بن عمر بن هبيرة ، وكان فيه تشيع قليل ، ليس بغال ، كان قد عمش من البكاء ، صام وقام ستين سنة ، قالت فتاة لأبيها : الاسطوانة التي كانت في دار منصور ما فعلت ؟ قال : يابنية ذاك منصور يصلي بالليل فمات سنة ١٣٢
- (٣) \* إبراهيم » ابن يزيد بن قيس النخى الفقيه ، حمل عنه العلم ولم يتجاوز الثماني عشرة سنة ، قال الشعبى : ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه . وكان لا يتكلم إلا إذا سئل . قال مغيرة : كنا نهابه كا يهاب الأمير ، قال الأعمش : كان إبراهيم يتوقى الشهرة ، ولا يجلس إلى الاسطوانة . لم يصح له سماع من صحابى ، كان لا يحكم العربية ، ربما لحن ، قال الذهبى : أحد الأعلام ، استقر الأمر على أن إبراهيم حجة . نقم عليه قوله : لم يكن أبو هريرة فقيها . ولد سنة ٥٠ ومات سنة ٥٠ وهو ابن ٤٦ سنة
- (٤) د هام ، ابن الحارث ، ثقة من عباد الكوفة ، كان لا ينام إلا قاعداً ، مات سنة ه٠٠ أو قبلها (\*)

٣٢٣ - مَرْشُنَا محمد قال : حدثنا مسدَّد قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُديم ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٢٢ (البـاب ١٥٠ ) أخرجه المصنف فى الآدب، ومسلم فى الإيمان، وأبو داود فى الآدب، والترمذي والنسائى فى التفسير

م --- ٧٧ ﴾ شرح الأدب المفرد

يزيد (''قالت: قال النبي ﷺ « ألا أخبركم بخياركم » ؛ قالوا: بلى . قال « الذين أذا رُءُ وا ذُكرَ الله ('' » . « أفلا أخبركم بشراركم » ؛ قالوا : بلى . قال « المشاءون بالنميعة ('' ) ، المفسدون بين الاحبّة ('' ) ، الباغون البُر آء ('' ) العَنَت ('' ) ،

<sup>(</sup>١) «أسماء بنت يزيد» ابن السكن ، أم سلمة ، بنت عم معاذ بن جبل الأنصارية خطيبة النساء ؛ بايست النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وشهدت اليرموك ، وقتلت تسعة من الروم بمبود فسطاط ، وعاشت بعد ذلك دهراً

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِذَا رُمُوا ﴾ قال جدى مولانا السيد محد على تغمده الله وإيانا برحمته : هذا هو سياء أولياء الله الذين تنفعنها صحبتهم . قال الشيخ المحدث الدهلوى : إذا رُوَّا ذكر الله لظهور سياء العبادة فى وجوههم وتذكير حالم ومشاهداتهم وألطافه التى أقاض افئه عليهم وخصهم بها . أو المراد أن رؤيتهم كذكر الله والنظراليهم عبادة (لمات) وقال الشيخ عبد الننى المجددى رحمه الله : نقل عن ساداتنا النقشبندية رحمهم الله تعالى أنهم قالوا : إذا لم تنفع الرجل رؤية الشيخ وسكوته لم ينفعه وعظه ، ولذا قلما يمنعون أحداً من المنكر ات حتى إذا جاء وصبهم أياماً يتأثر من بركاتهم وفيوضهم ويترك معايبه ساعة فساءة ، وهذا لمن أراد صبتهم ، ومن جاء زائراً يعظونه بالرفق لسكى يتأثر فيه كا هو دأب الآمر بالمروف ( انجلح الحاجة ) . أقول تركهم المنكرات ليس بمداهنتهم في دينهم بل حيث أنه غلب على ظنهم أن الإنسكار يجر إلى منكر أشد ، وإلا فترك انكار المنسكر في غير تلك الحال وغيرها لا يجوز ، فلا يتشبث بذلك منسكر أشد ، وإلا فترك الما وينتحلون التصوف في زماننا في تركهم الأثمر بالمروف والنهى عن المنسكرات لا غراض دنيوية . والله المستعان

 <sup>(</sup>٣) « المشاؤون بالنميمة » بين الناس

<sup>(</sup>٤) « المفسدون بين الأحبة » المفرقون بينهم كما فى رواية ، والبغى الطلب

<sup>(</sup> o ) « البرآه » كماء جم برى.

# ( ٣ ) « الْعَنَت » بفعمتين : الفساد والإثم والملاك والمشقة ، والبرآء والعنت مفسولان (٣)

# ١٥١ - باسيب من سمع بفاحشة فأفشاها (١)

۳۲۶ ( ° ° ° ) – مَرَثُنَا مَحْد قال: حدثنا محمد بن المشنّى ( ° قال: حدثنا وَهْب بن جَرِير قال: حدثنا أبى قال: سمعت يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبى حبيب ( ° ) عن مَرْتُد بن عبد الله ( ° ) عن حسان بن كُريب ( ° ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: القائل الفاحشة ، والذي يشيع بها ( ° ) ، في الإثم سواء

<sup>(</sup>١) ﴿ فَأَفْشَاهَا ﴾ الإفشاء الإذاعة ، وأفشى سره لقلان : كشفه ونشره وأظهره

<sup>(</sup>٢) « محمد بن المثنى » أبو موسى البصرى ، ثقة حجة صدوق اللهجة ، كان في عقله شيء ، احتج سائر الأثمّة بحديثه . ولد سنة ١٦٧ ومات في ذي القعدة سنة ٢٥٧

<sup>(</sup>٣) « يزيد بن أبى حبيب » اسم أبيه سويد ، ثقة كثير الحديث ،كان أول من أظهر العلم بمصر والسكلام فى الحلال والحرام والمسائل ، وكان حليا عاقلا . قال الليث : هو سيدنا وعالمنا . مات سنة ١٢٨ وزاد على خس وسبعين سنة

<sup>(</sup>٤) « مَرْثد بن عبد الله » أبو الخير الفقيه ، كان لا يفارق عقبة بن عامر الجهني ، ثقة ، له فضل وعبادة . مات سنة ٩٠

<sup>(\*)</sup> الحديث ٣٢٣ (الباب ١٥٠) أخرجه أحد بطريقين كلاهما عن ابن خشم ، وابن ماجه مختصراً ، والبيهتي في شعب الإيمان . وعن سعيد بن جبير قال : سئل رسول الله على على من أولياء الله ؟ قال : رهم الذين يذكر الله عند رؤيتهم ، . ابن أبي شيبة من رواية أشعث بن اسحق عن جعفر بن أبي المغيرة عنه وابن مردويه ووصله النسائي والبزار من رواية محمد بن سعيد بن سعيد بن سابق عن يعقوب السهمي بذكر ابن عباس . قال البزار ورواه غير محمد بن سعيد بن سعيد بن سابق عن يعقوب بغير ذكر ابن عباس (الكاني الشاف)

- (ه) «حسان بن کریب» أبو کریب. هاجر فی خلافة عمر وشهد فتح مصر
  - (٦) ﴿ يَشْيِع بِهَا ﴾ من باب ضرب أو أكرم أي يذيع الفاحشة (٣)

٣٢٥ ( ٢٠٠ ) - مَرْشُ محمد قال : حدثنا بشر بن محمد قال : حدثنا عبد الله قال : حدثنا عبد الله قال : حدثنا إساعيل بن أبى خالد ، عن شُبيل بن عوف (١) قال : كان يقال : من سمع بفاحشة فأنشاها ، فهو فيها كالذي أبداها

(۱) «شبيل بن عوف » ويقال سنبل ، أخو مدرك بن عوف والد الحارث ، عن إسماعيل بن أبى خالد عن شبيل بن عوف : ما جلست في مجلس منذ أربعين سنة ولا اغبرات قدى في طلب منذ أربعين سنة (تهذيب السكال). وفي الدر المنثور : شبل بن عوف أبو الطغيل مخضرم ثقة ، لم تصح صحبته ، شهد القادسية (تق) (\*\*\*)

٣٢٦ ( ث ٧٧) - مرّث محد قال: حدثنا قبيصة ، أخبرنا حجاج ()، عن ابن جريج، عن عطاء () أنه كان يرى النّسكال على من أشاع [ الونا . يقول: أشاع ] الفاحشة

<sup>(</sup>۱) « حجاج ۵ بن محمد الأعور الحافظ ، كتب يحبي عنه نحواً من خمسين ألف حديث ، ثقة ، اختلط ، منع يحبي ابنه أن يدخل عليه أحد بعد اختلاطه ، مات سنة ١٨٦ . قال الخلال : نرى أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح إلا ما روى سنيد . راجع ترجمة سنيد (۲) « عطاء » بن أبي رباح أبو محمد الملكي ، أحد الفقهاء والأثمة . قال أبو حنيفة : ما لقيت أفضل منه . حج أ كثر من سبعين حجة ، وكان أسود أعور أفطس أشل أعرج

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٢٤ ( ث ٧٥ ) أخرجه البيهتي في شعب الإيمان

<sup>(</sup>ه م) الحديث ٣٢٥ ( ث ٧٦ ) ذكره المزى في تهذيب السكال

ثم عمى بعد . كان يعمل المسكاتل ، قطعت يده مع ابن الزبير ، أدرك مائتين من الصحابة ، يقول ابن عباس وابن عمر : أتجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء ؟ كان يطيل الصبت ، فاذا تسكلم يخيل إلينا أنه يؤيد ، وكان المسجد فراشه عشرين سنة ، وكان من أحسن الناس صلاة ، ولد سنة ٢٧ ومات سنة ١١٤ وقيل سنة ١١٧ . هو ثبت رضى حجة إمام كبير الشأن

### ١٥٢ - باب العيّاب

۳۲۷ ( ۲۸۰) - حَرَثَنَا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان، عن عمران بن ظَبْيان ( )، عن أبى تِحياحُكِيم بن سعد ( ) قال: سمعت علياً يقول: لا تكونوا عُجُلا مَذاييع ( ) بُذُرا. فان من وراثكم بلا مُبرَّ عامُكُلحا. وأموراً متاحلة رُدُحا

<sup>(</sup>١) « عمران بن ظبيان » قال المصنف: فيه نظر. قال أبو حاتم: يكتب حديثه. قال يعقوب بن سفيان: ثقة من كبراء أهل السكوفة يميل إلى التشيع، قال ابن حبسان فى الضعفاء: كثر خطأه حتى بطل الاحتجاج به، وذكره أيضاً فى الثقات

<sup>(</sup>٢) « حُسكيم بن سعد » بضم الحاء، وثقه العجلي

<sup>(</sup>٣) « مَذَابِيم » جمع مذياع ، من أذاع الشيء صيغة مبالغة ، والمراد همنا الذين يشيعون الفاحشة ، والبُذُر جمع بذور الذي لا يستطيع أن يكتم سره ، أي المفشون الأسرار ، وبرّح به الأمر أنعبه وجهده وآذاه أذى شديدا ، البرح بفتح وسكون الشدة والشر والعذاب الشديد والمشقة . وفي بعض الطرق « مبلحاً » من بلح الرجل بلوحاً إذا أعياه ، ومكلحاً أي يكلح الناس لشدته ، في الناج مبلحاً أي معيباً . والمتاحل من الرجال الطويل . وأموراً متاحلة أي فتناً طويلة المدة، ورُد كما جمع رداح وهو الجل المثقل حملا الذي لا انبعاث له ، ومن الحجاز الفقيلة المقليمة

(١) « فاذكر عيوب نفسك » فانكان يشين أخاك ما تعييه به وتأخذه عليه فان هذا يشينك كذلك ويعيبك ، وأنت لا تزيل ذلك بل أنت متلوث به وبأمثاله

٣٢٩ (ث ٨٠) – عترش محمد قال : حدثنا بيشر قال : أخبرنا عبد الله قال : حدثنا أبو مَوْدود (١) ، عن زيد مولى قيس الحذّاء ، عن عِكر مة ، عن ابن عباس فى قوله عز وجل ﴿ ولا تَلْمِزُوا انفَسَكُم ﴾ (٤٩/ الحجرات / ١١) قال : لا يطعن بعضكم على بعض

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبُو مُودُودُ ﴾ قال الحافظ : كأنه بحر بن موسى ، ولم يزد على ذلك

<sup>(</sup>٧) ﴿ زَيِد مُولَى قَيْسَ الْحَمَدُّاءِ ﴾ مجهول . و (قيس الحذاء) في الخلاصة في كلا الموضعين : قيس بن الحر

<sup>(</sup>٣) « لا تلمزوا أنفسكم » لا تميبوا فتعابوا

۳۳۰ – عرش عمد قال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: أخبرنا داود، عن عامر قال: حدثنى ابو جبيرة بن الضحاك (۱) قال: فينا نولت (۱) في بنى سلمة ـ ﴿ وَلا تَنا بَرُوا بِالْأَلقَابِ (۱) ﴾ (٤٩ / الحجرات / (١١) قال: قدم علينا رسول الله ﷺ وليس منا رجل إلا له اسمان (١٤ ألحعل

## النبي ﷺ يقول ديا فلان ( ° » ا فيقولون: يا رسول الله! انه يغضب منه ( ° )

- (۱) «أبو جبيرة بن الضحالة» قال الحافظ: قال البغوى: بالهنى أن اسمه قيس إصابة). قال العسكرى: حديث قيس والشمبى عنه مرسل (تهذيب). قال ابن عبد البر والجزرى: حديثه كثير الاضطراب (استيماب، أسد الغابة). اختلف في حميته، قال الترمذي: أخو ثابت بن الضحاك
- (۲) « فينا نزلت » لفظ أحد : عن أبى جبيرة بن الضحال عن عومة له : قدم النبى صلى الله عليه وآله وسلم وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان ، فكان إذا دعام بلقبه قلسا : 
  يا رسول الله إن هذا يكره هذا ، قال فنزلت ﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ﴾ ج ٤ ص ٦٩
- (٣) « ولا تنابزوا بالألقاب » لا تتداعوا ولا تنادوا بالأنقاب التي يكرهها أخوكم، قال الحافظ: إن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل تحت نهى الشرع فهو جائز أو مستحب ، وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه ، إلا إن تعين التعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره ( فتح : باب ما يجوز من ذكر الناس )
  - (٤) ﴿ وليس منا رجل إلا له اسمان ﴾ زاد الترمذي: والثلاثة
  - (٥) ﴿ يَا فَلَانَ ﴾ لَفَظُ الترمذي ﴿ فَيدعي بيعضها فعسى أَن يكره ﴾
    - (٦) « يغضب منه » أي من هذا الاسم (٩)

٣٣١ ( ١٩٠٠) - حرش محد قال: أخبرنا الفضل بن مقاتل ( ١٠ عد ثنا يزيد بن أبى حكيم ( ٢٠ عن الحسكم ( تا قال: سمعت عكرمة يقول: لا أدرى أيهما جعل لصاحبه طعاما ابن عباس او ابن عمر ، فبينا الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها: يا زانية! فقال: مه؟ إن لم تحدّك في الدنيا تحدّك في الآخرة.

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٣٠ (الباب ١٥٢ ) أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وأحمد والحاكم

قال: أفرأيت إن كان كذاك؟ قال: ان الله لا يحب الفاحش المتفحش ابن عباس الذي قال: ان الله لا يحب الفاحش المتفحش

- (١) « الفضل بن مقاتل » ثقة حجة ، احتج الأثمة بحديثه ، صدوق اللهجة ، كان في عقله شيء . ولد سنة ١٦٧ و مات في ذي القعدة سنة ٢٥٢
- (۲) « يزيد بن أبي حكيم » أبو عبد الله السكناني العدني ، مستقيم الحديث ، صالح الحديث ، مات بعد سنة ۲۲۰
- (٣) « الحسكم » هو ابن أبان العدنى ، سيد أهل اليمن ، ثقة صاحب سنة . كان إذا هدأت العيون وقف فى البحر إلى ركبتيه يذكر الله تعالى حتى يصبح . مات سنة ١٥٥ وهو أن ٨٤ سنة
  - (٤) « المتفحش » المتكلف في التلفظ بالفحش والمتعمد فيه

٣٣٢ – حرثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة (١) عن عبد الله، عن النبي وَلَيُكُنُو قال « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى »

<sup>(</sup>۱) «علقمة » هو ابن قيس النخمى ، ولد فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أشبه الناس بابن مسمود دلاً وهدياً وسمتاً وأعلم من روى عنه . أدرك من زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نحواً من ثلاثين سنة ، كان من الربانيين ، وكان حسن الصوت ،

<sup>(\*)</sup> الحديث ٣٢٧ (ث ٧٨ ) أخرجه المتقى بروايه الكتاب ( منتخب كنز العال ج ه ص ٤٢٥ على هامش المسند )

وكان ابن مسعود يرسل اليه فيقرأ فاذا فرغ يقول : زدنا فداك أبي وأمى . وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتونه ، مات سنة ٧٣ هـ وله تسمون سنة ولم يولد له

## ١٥٣ - باسب ماجاء في التمادح (١)

۳۳۳ – مَرَشُنَا محمد قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة ، عن خالد (۱) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، أن رجلا ذكر عند النبي بَيْنَاتُهُو فَأَ نُني عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، أن رجلا ذكر عند النبي بَيْنَاتُهُو فَأَ نُني عليه رجل خيراً (۱) . فقال النبي عَيْنَاتُهُ ﴿ وَبِحِكُ (۱) قطعت عنق صاحبك (۱) يقوله مراداً . إن كان أحدكم مادحا لا محالة (۱) ، فليقل : أحسب كذا وكذا وكذا ، إن كان أحدكم مادحا لا محالة (۱) ، فليقل : أحسب كذا وكذا ، إن كان يُرَى على الله أحداً »

<sup>(</sup>١) « التمادح ، المبالغة في المدح

<sup>(</sup>۲) « خالد » هو ابن مهران أبو المنازل بفتح الميم ، و الضم أشهر ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، لعل حفظه تغير بأخرة ، وقد استعمل على العشور بالبصرة ، ولم يكن حذاء ولكن كان يجلس اليهم فاشتهر به . مات سنة ١٤٢

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٣٢ (الباب ١٥٢) أخرجه الترمذى فى البروأ حمد وابن حبان والحاكم كلهم عن أبى بكر بن عياش حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمى عن محمد بن عمرو بن عبد الرحن ابن يزيد عن أبيه وفيه و ولا البذى ولا الفاحش ، وقال الحاكم: أوردته شاهداً وان لم يكن على شرطهما ، قال الذهبي وعا ينكر لمحمد بن سابق حديثه هذا في تهذيب الحافظ روى محمد لبن سابق هذا عن إسرائيل عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً وليس المؤمن بالطعان ، الحديث ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عنه وقال ان كان محمد بن سابق حفظه فو غريب قال : قال ابن المديني هذا حديث منكر من حديث ابراهيم عن علقمة ، وإنما دوى هذا أبو وائل عن عبد الله من غير حديث الاعمش عنه ، قال الخطيب : يرويه ليث بن أبي سليم عن زييد اليامي عن أبي وائل عن عبد الله

- (٣) « ذكر عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى عليه رجل خيراً » فى رواية « فقال يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منه فى كذا » وكذا »
- (ع) ﴿ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ : وَيَحَلُّ ﴾ سَكِلَةً تُرَخُّمُ وَتُوجِع ، يقال لمن وقم في هلكة لا يستحقها (قس)
- (ه) « قطعت عنق صاحبك » أى أهلكته ، إن من بالغ فى مدح إنسان لم يأمن على المدوح العجب فكيف عن الزيادة فى الخير السكالا على ما وصف به وربما ضيع العمل « اللهم احفظنا من شرور أنفسنا »
  - 4 Y « Ale Y» ( Y )
  - (٧) « إن كان مُوى » مُوى بالضم بالبناء للمجهول : يظن
    - (A) «أنه كذلك» أى المدوح
    - ( ٩ ) « وحسيبه الله » كافيه ومحاسبه
- (١٠) « ولا يزكى على الله أحداً » أى لا يحكم بالقطع بالإيمان أو دخول الجنة أو بالاتقاء وأمثالها (\*)

٣٣٤ – مترثن محمد قال: حدثنا محمد بن الصبّاح قال: حدثنا إسهاعيل بن زكريا قال: حدثنى بريد بن عبد الله ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى قال: سمع النبى مينظي رجلا يذى على رجل (() ويطريه. فقسال النبى مينظي (أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل ())

<sup>(</sup>١) « يثنى على رجل و يطريه » لعل المثنى عليه عبد الله ذو البجادين ، والمثنى محجن

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٣٣٣ ( الباب ١٥٣ ) أخرجه المصنف في الصحيح ، ومسلم في آخر الكتاب وأبو داود في آخر الكتاب والترمذي وأحمد وأبو عوانة في الرقاق وابن حبان

ابن الأدرع الأسلى ، وزاد فى الصحيح بعد « يطريه » زيادة فى المدحة ، والإطراء المبالغة فى. المدح سواء كان حقاً أو باطلا

(٢) « قطعتم ظهر الرجل » حين مدحتموه ، فربما حمله ذلك على العجب والكبر وتضييع العمل وترك الازدياد من الفضل (قس) (\*)

٣٣٥ (ث ٨٢) - مَرْشُنَا محمد قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان ، عن عمر ان بن مسلم (۱) عن إبراهيم التيميّ ، عن أبيه قال : كنا جلوسا عند عمر ، فأثنى رجل على رجل في وجهه . . فقال : عقرت الرجل ، عقرك الله (٢)

(۱) « عمران بن مسلم » المِنْقَرَى أبو بكر القصير ، مستقيم الحديث ، في بسض رواياته مناكير لعلها من غيره

( ٢ ) « عقرك الله » فان قبل كيف جاز لعمر رضى الله عنه الدعاء على الرجل ؟ أقول : إذا فعل الرجل بأخيه ما فيه هلاك دينه جاز لعمر الدعاء عليه بهلاك دنياه

٣٣٣ (٣٣٠) - مَرْشُنَا محمد قال: حدثنا عبد السلام (١) قال: حدثنا حفص، عن عبيد الله ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه (٢) قال : سمعت عمر يقول: المدح ذبح قال محمد: يعنى إذا قَبِلها (٢)

(١) «عبد السلام» هو ابن مطهر أبو ظفر ، صدوق ، مات فى رجب سنة ٢٧٤

( ٢ ) « عن أبيه » هو أسلم مولى عمر بن الخطاب ، حبشى من سبى عين التمر ، ثقة مات سنة ٨٠ وقد زاد على المائة (\*\*)

<sup>( \* )</sup> الحديث ٣٣٤ ( الباب ١٥٣ ) أخرجه المصنف في الآدب والشهادات ، ومسلم في آخر الكتاب

<sup>(</sup>٥٥) الحديث ٣٣٦ ( ث ٨٣ ) أخرجه البيهتي مطولاً بلفظ , إياكم والمدح قانه من الذبح ، نعم أخرجه ابن ماجه عن معاوية , إياكم والتمادح قائه الذبح ،

### (٣) ﴿ إِذَا قَبِلُهَا ﴾ أَى إذا استيقنها بقلبه ورضى بها فهلك

١٥٤ – ياسيب من أثنى على صاحبه (') ان كان آمناً به (''

٣٣٧ - حرش محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله (م) قال: حدثنى عبد العزيز بن أبى جازم، عن سهيل، عن أبيه، عن أبيه هريرة، أن النبى والله قال و نعم الرجل أبو بكر (ع)، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيّد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل مُعاذ ابن عمرو بن الجوح، نعم الرجل معاذ بن جبل ال و و بئس الرجل فلان و بئس الرجل فلان عمر و بئس الرجل فلان عمر عد سبعة

<sup>(</sup>۱) «أنى على صاحبه» والقول الفصل في هذا البحث أن المدح منهى عنه إذا كان المدح بالإيمان والانقاء أو الإحسان وأمثالها بما يستحق به الجنة أو يستلزمها إن كان لا يعلم المادح ذلك يقيناً، إلا أن يقول أحسب أو نحوه . وكذا المدح بالأعمال الظاهرة المشر وعة كمواظبة الجماعة وكثرة الصلاة والعسيام ونحو ذلك، فانه قد يحمل الممدوح على العجب، وربما يوقعه في أن يظن أنه أفضل من غيره، وربما جرّه ذلك إلى أن يقصر عن الازدياد، بل قد يجره إلى الأمن من مكر الله عز وجل، إلا إذا توقف عليه دفع مفسدة كأن ترى رجلا احتقره الناس وأساموا الغلن به فتحسن أنت الظن به والثناء عليه لدفع الغلم عنه، وكأن يكون الإنسان الصالح في حال الاحتضار وتراه شديد الخوف والخشية من عذاب الله فتحسن الثناء عليه لتردّه إلى حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأن ذلك أنفع له في تلك الحال وإن كان بما يقرب ذلك كغزارة العلم وجودة الفهم، فان لم يخش على الممدوح أن يحمله الملاح على المكر على أهل العلم فلا بأس به

- (٢) ﴿ آمنا به ﴾ أي لا يورث الكبر والعجب
- (٣) « عبد العزيز بن عبد الله » ابن يحبى أبو القاسم المدنى الفقيه ، ثقة حجة جليل ، عن أبى داود ضعيف
- (٤) « نم الرجل أبو بكر الخ » قال الحافظ: وأما من مدح امر، أبما فيه فلا يدخل تحت النحى فقد مُدح صلى الله عليه وآله وسلم فى الشعر والخطاب والخطابة ولم يحث فى وجه مادحه تراباً ، نم أرشد مادحيه حيث قال « لا تطرونى كا أطرت النصارى » قال النووى : إن كان الممدوح عنده كال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فشافهته بالمدح ليس بحرام ولا مكروه ، وإن خيف عليه شىء من مذه الأمور كره مدحه فى وجهه كراهة شديدة ، والأحاديث فى الإباحة كثيرة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم للمدور أن تكون منهم » وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر « ما رآك الشيطان سالكا فجاً إلا سلك فجاً غير فجك » ( رياض الصالحين ) . قال الحافظ: والضابط أن لا يكون فى المدح مجازفة ، ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة ( باب الحافظ: والضابط أن لا يكون فى المدح مجازفة ، ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة ( باب

٣٣٨ – عرش محمد قال: حدثنا إراهيم قال: حدثنا محمد بن فُليح قال: حدثنا أبى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن (') ، عن أبى يونس مولى عائشة (') أن عائشة قالت: استأذن رجل (') على رسول الله عِنْظِيْنَة ، فقال رسول الله عِنْظِيْنَة ، فقال رسول الله عَنْظِيْنَة ، فقال رسول الله عَنْظِيْنَة ، فقال رسول الله عَنْظِيْنَة ، فلما دخل هش له (۱) وانبسط إليه (۱) . فلما خرج الرجل استأذن آخر ، قال « نعم ابن العشيرة » فلما دخل لم ينبسط اليه (۱۷) كما انبسط إلى الآخر ، ولم يهش اليه كما هش للآخر (۱۸) . فلما خرج قلت : يا رسول الله !

<sup>(\*)</sup> الحديث ٣٣٧ (الباب ١٥٤ ) أخرجه النسائى والترمذى فى المناقب وابن حبان والحاكم

قلت لفلان ثم هششت إليه ، وقلت لفلان ولم أرك صنعت مثله ؟ قال « ياعائشة ! إن من شر الناس من اثْنِقَ لفحشه »

- (١) « عبد الله بن عبد الرحن » ابن معمر أبو طوالة ، ثقة كثير الحديث ، كات قاضياً زمن عمر بن عبد العزيز يسرد الصوم ويحدِّث حديثاً حسناً . توفى سنة ١٣٤
- (۲) « أبو يونس » ذكره ابن سعد ومسلم وابن حبان في ثقاته ، روى عنه غير واحد
- (٣) « استأذن رجل » قالوا هو عيبنة بن حصن الفرزارى ، وكان يقسال له الأحق المطاع ، ولم يكن أسلم وإن أظهر الإسلام ، وهو من أعلام النبوة لأنه ارتد بعده صلى الله عليه وآله وسلم وجىء به أسيراً إلى الصديق . وألان صلى الله عليه وآله وسلم معه السكلام تألفاً له ولأمثاله . وقيل إنه كان مخرمة بن نوفل ، ويحتمل تعدد الواقعة
- (٤) ه بئس ابن العشيرة » ففيه جواز غيبة الفاسق المعان ، أى كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشى أن غيره يفتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما فعليه أن يطلعه على ما ميحذره قاصداً نصيحته . والعشيرة الصحبة ، والعشير المعاشر
  - (ه) « هش له » إذا فرح به واستبشر
- (٦) « وانبسط اليه » القرق بين للداراة والمداهنة أن للداراة ترك حظ النفس وحقها مع الانبساط وطلاقة الوجه لحظ غيره وغض النظر عن عيوبه والنصح له ، فلا يكون فيه التسامح إلا عن حق نفسه ، ولا يلحق ضرره إلا بنفس المدارى فيتحمله مع الانبساط ، وطلاقة الوجه مروءة وسماحة . والمداهنة المساهلة في الأمور الدينية كترك الأمر بالمعروف والتسامح عمن يتساهل في أمور الدين لكي يتمتع من دنياه أو يتوقى دنيا نفسه ففيه ترك الدين لصلاح الدنيا . واختصره ابن العربي فقال : المداراة هي الانبساط وطلاقة الوجه مع تحفظ دينه ، والذي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بذل له من دينه ، والذي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بذل له من

دنياه حسن عشر ته والرفق في مكالمته ، ومع ذلك لم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله ، فان قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة ، والغيبة تسكون في أمور لا يهتم بها ، وأما الأمور المهمة والتي فيها غرض صحيح شرعى فلا ينطبق عليها اسم الغيبة ، ويأتى في الباب ٣٠٨ . قال ابن بطال : المداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح الناس ولين السكلام وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة وهي مستحبة ، والمداهنة عرمة وهو الذي يظهر الشيء ويستر باطنه ، فسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بمساهو فيه من غير انكار عليه ، والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول ولين الفعل ولا سيا إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك ، فالمداري يتلطف لصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل ، والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه (كتاب الروح)

(٧) « لم ينبسط اليه » لعل هذا الرجل يخشى عليه أن يورث فيه العجب إن انبسط اليه

(٨) «كاهش للآخر» ويذكر عن أبي الدرداء « إنا لنهش في وجوء أقوام وإن قلوبنا لتلمنهم» (البخارى، باب المداراة للناس) وفي نسخة وزاد الدينورى في المجالسة: ونضحك اليهم « ان من شر الناس من اتَّتى لقحشه » تعليل ترك مواجهته بالغلظة كما يفهم من القول فيه، ويأتى باقى مباحثه في الباب ٣٣٦ (ه)

٣٣٩ - مرّث محد قال: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن مجاهد (٢٠) عن أبى معمر قال: قام رجل يثنى على أمير من الأمراء. فجعل المقداد (٢٠) يحثى في

١٥٥ \_ ياب يحثى في وجوه المدّاحين (١)

<sup>( \* )</sup> الحديث ٣٣٨ ( الباب ١٥٤ ) أخرجه الشيخان

وجهه التراب وقال: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نحثى فى وجوه المسداحين (<sup>3)</sup> التراب

(۱) « يُحِثَى فى وجوه المداحين » : يصب . وللعلماء فيه خسة أقوال : أحدها حمله على ظاهره كا فهمه المقداد راوى الحديث . وثانيها الخيبة والحرمان ، أى لا يعطى المادح شيئًا فيخيبه و يجمل فى فيه ترابًا ، كقولهم : رجع وكفه مملوءة ترابًا . . ثالثها المقصود السكر اهة وعدم الرضا بقوله كما يستعمل العرب لمن يكره قوله : بفيك التراب . رابعها أن ذلك يتعلق بالمدوح أن يأخذ ترابًا فيبذره بين يديه يتذكر بذلك مصيره اليه فلا يطنى بالمدح الذى سمعه . خامسها إرادة دفعه عنه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه ، أى اعطاؤه ما طلب ، لأن كل الذى فوق التراب تراب ، وبهذا جزم البيضاوى (فتح)

- (٢) «عن مجاهد» وعند أحمد عن مجاهد أن سميد بن العاص بعث وفداً من العراق الى عثمان فجاءوا يثنون عليه .. الحديث ( إتحاف المهرة )
- (٣) « المقداد ۽ ابن عمرو بن تعلبة ، تبناًه الأسود بن يغوث في صغره فيقال له المقداد ابن الأسود ، مرّ في الباب ٥٦
- (٤) «المداحين» الذين اتخذوا مدح الناس صناعة يستأكلون بها الممدوح، أو من يمدح الناس في وجوههم بالباطل، فأما من مدح على الفعل الحسن والأمر المحمود ترغيباً في أمثاله وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمداح، وان كان قد صار مادحاً بما تسكلم به من جميل القول (ن) (\*)

عن على بن الحسكم الله على على الله على الله على على الله عل

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٣٩ (الباب ١٥٥) أخرجه مسلم في آخر الكتاب، والرمذي في الوهد، وأبو داود وابن ماجه في الآدب، وأبو عوانة في الرقاق

عند ابن عمر . فعل ابن عمر يحثو التراب نحو فيه وقال : قال رسول الله وَ الله عَلَيْكُ وَ الله عَلَيْكُ وَ الذارأ يتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ،

(١) «على بن الحسكم » أبو الحسكم البناني ، ثقة صالح الحديث ، مات سنة ١٣١ (\*)

٣٤١ – مترتث محمد قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر () ، عن عبـد الله بن شقيق ، عن رجاء بن أبي رجاء () ، عن محجر ن الأسلى (٣) قال رجاء: أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة فاذا بريدة الأسلى (٤) على باب (٥) من أبواب المسجد جالس. قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة (٥) ، يطيل الصلاة . فلما انتهينا إلى ماب المسجد - وعليه بردة - وكان بريدة صاحب مزاحات ، فقال : يا محجن ! أتصلي (٧٠ كما يصلى سكبة ؟ فلم يردّ عليه محجن (١٠) ورجع . قال قال محجن : إن رسول الله مَيْسَالِيَّةٍ أخذ بيدى فانطلقنا نمشى حتى صعدمًا أُحُدًا · فأشرف على المدينة فقال \* و إلى امها من قرية . يتركها أهلها كأعمر ما تكون . يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها مأسكا (١٠) فلا يدخلها ». ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسولُ الله أطريه ، فقلت : يا رسول الله ! هـذا فلان، وهـذا فلان. فقال \* أمسِك . لا تُسْمِعه فتهلكه ،

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٤٠ (الباب ١٥٥) أخرجه ابن حبان عن طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر ملا الحديث ٢٨ - ١ الأدب المرد

# قال فانطلق يمشى ، حتى إذا كان عند حُجرِهِ لكنه نفض يديه (١٠٠ ثم قال • إن خيرَ دينكم أيسرُه ، إن خير دينكم أيسره » ثلاثاً

- (١) « عن أبي بشر » كذا في الإصابة ومسند الطيالسي
  - (٢) ﴿ رَجَّاءُ بِنَ أَبِي رَجَّاءً ﴾ وثقه ابن حبان
- (٣) « محجن الأسلى » ابن الأدرع ، قديم الإسلام ، قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم « وأنا مع ابن الادرع » اختط مسجد البصرة ، مات فى آخر خلافة معاوية ، وهو غير أبى محجن الثقنى الشاعر صاحب قصة القادسية
- (٤) «بريدة الأسلمى» ابن الحصيب، أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجراً بالغميم، وأقام في موضعه حتى مضت بدر ثم قدم، وقيل أسلم بعد منصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ست عشرة غزوة، الله عليه وآله وسلم ست عشرة غزوة، وأخباره كثيرة ومناقبه مشهورة، وكان غزا خراسان في زمن عثمان، ثم تحول إلى صرو من البصرة فسكنها إلى أن مات سنة ٦٣
  - ( ه ) « على باب » زاد الطيالسي قبله : قاعد
- (٣) ه سكبة ، قال الحافظ في الإصابة : ثلاثة نفر من أسلم صبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم : بريدة ، ومحجن ، وسكينة . وفيه أن عمران بن حصين دخل المسجد فاذا سكينة ابن الحارث بصلى وبريدة جالس فقال : يا بريدة ألا تصلى كا يصلى سكينة ؟ فلم يكلمه بريدة ، ثم أتى باب المسجد فحدث . . الحديث ، أى ذكر عمران قصة أحد ابريدة . وذكره أحمد بن منيع فى مسند بريدة وكذا الطيالسي وزاد « عليسكم هدياً قاصداً فانه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه » وفي رواية : هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة أو من أكثر ، قال : لا تسمه فتهلكه . . مرتين ، إذكم أمة أديد بكم اليسر

قال بعضهم : سكبة بالباء الموحدة بعد السين ، وبعضهم سكينة بالياء قبل النون

- (٧) «أتصلى» لفظ أحد: ألا تصلى
- ( ٨ ) « فلم يرد عليه محجن » زاد أحمد : شيئًا . والطيالسي بمعناه
  - (٩) « ملكا » زاد أحمد: مُصْلَتاً ، أي مجرداً من غده
- (١٠) « نَفَض يديه » حركهما ليزول عنما الغبار ، ولفظ أحد « رفض » وهو بمعني (\*)

## ١٥٦ - پاسي من مدح في الشعر

٣٤٢ — مَرْثُنَا محمد قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حاد بن سلمة، عن على بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن الأسود بن شريع (أ قال: أتيت النبي وَيَنْ فقلت: يا رسول الله! قد مدحتُ الله بمحامد ومدّح، وإياك. فقال «أما إن ربك يحب الحمد». فجعلت أنشده و فاستأذن رجل طُو المُ أصلع أن فقال لى النبي وَيَنْ إلى النبي وَيَنْ إلى النبي وَيَنْ إلى النبي وَيَنْ إلى النبي عَنْ فل ذلك مر تين أو ثلاثاً فقلت: من هذا الذي سكتني له الحال (أ) لا يحب الباطل (أ) ،

<sup>(</sup>١) « الأسود بن سريم » أبو عبد الله المقرى ، أخرج عنه المصنف في التاريخ قال « غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع غزوات » كان في أول الإسلام قاضياً ، وهو الشاعر الشهور . كانت له دار بحضرة الجامع بالبصرة ، وهو أول من قص بالبصرة ، توفى في عهد معاوية قيل سنة ٤٣ ، وقيل لما قتل عثمان ركب الأسود سغينة وحمل معه أهله

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٤١ (الباب ١٥٥) أخرجه أحمد ج ه ص ٣٣ وقال عن بشر عن ابن شقيق يحدث عن رجاء والطيالسي. قال الحافظ أخرج البخارى في الآدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة من طريق عبد الله بن بريدة الاسلى عن حنظلة بن على بن محجن بن الادرع قال: دخل النبي مِمَالِيَّةِ فاذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد (اصابة)

وعياله فانطلق فما رؤى بعد . قال الجاحظ في البيان والتبيين : هو الذي قال :

- ( ۲ ) « أصلع » هو الذي انحسر شعر رأسه من مقدم الرأس
- (٣) « هذا رجل » لفظ الطحاوى فى السكراهة : هذا عمر بن خطاب، ليس مر. الباطل فى شى. ( اتحاف المهرة )
- (٤) « لا يحب الباطل » أي صناعة الشعر واتخاذه كسباً بالمدح والذم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبــــه الأسود على ذلك الفرق ، بأ لا منفعة فيه للآخرة والأصل في الباطل كل ما لا يكون له عوض ولا بدل ، فكل لذة لا توجب لذة في الآخرة وتمنع لذة الآخرة فهي لذة باطلة ولا منفعة لها وزينتها تسر وتشغل عما هو خير منها في الآخرة ، واللهو فيه لذة وقد يكره لأنه يصد عن فعل القرية ، والنفوس الضعيفة والصبيان قد لا تشتغل عن ترك اللغو بما يك منه خير لهم بل قد تشتغل بما هو شر منه أو تتألم بتركه فيسكون بمكينها من ذلك إحسانًا اليها وصدقة عليها كالمفاة وأسقامها فلهذا أمكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البنات والحبشة في أمثال هذا الباطل بحضرته إحسانًا اليهن ورحمة لهن وكان ذلك في حقه مرت الحق المستحب المأمور به وإن كان في حقهن من الباطل، وكان اعطاؤه المؤلفة قلوبهم مأموراً به في حقه دونهم ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور به ويكون المبذول بما يلتزمه الآخذ ويحبه لأن ذلك وسيلة إلى غيره، ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك من المهاجرين والأنصسار بل يبذل لهم أنواعاً أخر من الإحسان والمنافع . وعمر رضى الله عنه لايحب هذا الباطل ولا يحب سماعه وليس هو مأموراً إذ ذاك بالتألف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصبر نفسه على سماعه ، فكان إعراض عمر كالا في حقه، وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل ، و محبة النفوس للباطل نقص (كتاب الاستماذة بالله من الشيطان الرجيم) لأبي إسحاق ابراهيم بن.

أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (\*)

على ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن الآسود بن سريع ، قلت للنبي وَلِيَّاتِيْجِ : مدحتك ومدحت الله عز وجل

## ١٥٧ - باسب اعطاء الشاعر اذا خاف شره

٣٤٣ ( ث ١٨) - عترشنا محمد قال : حدثمنا على قال : حدثنا زيد بن حباب () قال : حدثنا يوسف بن نُجَيْد () بن عمران بن حصين الحزاعي [عن أبيه] قال : حدثني أبي نجيد : أن شاعر آجاء إلى عمران بن حصين فأعطاه : فقيل له : تعطى شاعر آ ا فقال : أبق على عرضي

<sup>(</sup>۱) «زید بن حباب» أبو حسین الخراسانی الجوال العابد الثقة صدوق ، قال ابن عدی : من الاثبات لاشك فی صدقه ، وله أحادیث تُستغرب عن سفیان الثوری من جهـــة إسنادها . مات سنة ۲۰۳

<sup>(</sup>۲) « يوسف بن عبد الله بن تنجيّد » ذكره ابن حبان فى الثقات ، ولم يذكره الحافظ والخزرجي في يوسف بل في أبيه

<sup>(</sup>٣) «عن أبيه » مُنجَيد مصغراً ذكره ابن حبان فى الثقات ، قال الحافظ : روى عنه ابناه عبد الله ومحمد ، وفى هذه الرواية ترى أن حقيده يروى عنه فالصحيح أنه سقط « عن أبيه » من النسخة (\*)

<sup>( \* )</sup> الحديث ٣٤٢ (الباب ١٥٦ ) أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان في صحيحه ( اتحاف ) والنسائى فى النموت عن على بن حجر عن إسماعيل بن علية عن يونس عن الاسود به ( تحفة الاشراف )

N

# ١٥٨ - ياسب لا تكرم صديقك عا يشق عليه

٣٤٤ — (ت مه) مترشنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ (أ) قال: حدثنا ابن عون ، عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشتَّ عليه

(۱) « معاذ » ابن معاذ بن نصر أبو المثنى الحافظ ، ثقة ، اليه المنتهى فى التثبت ، من أعقل الناس ، قرة عين فى الحديث ، ولى قضاء البصرة لهارون ثم عزل ، مات سنة ١٩٦ وهو ابن ٧٧ سنة

#### ١٥٩ - باب الزيارة

٣٤٥ – مترشنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا عبد الله ابن المبارك، أخبرنا حماد بن سّلمة، عن أبى سنان الشامى ()، عن عثمان بن أبى سودة ()، عن أبى هريرة، عن النبي وَلِيَالِيْهِ قال و إذا عاد الرجل () أخاه () أو ذاره () قال الله له: طبت () وطاب () مشاك () وتبوأت () مزلا فى الجنة ،

<sup>(</sup>۱) « أبو سنان » عيسى بن سنان الشامى ضميف، قال الذهبى : وقواه بعضهم يسيراً ، وقال العجلى : لا بأس به

<sup>(</sup> ٢ ) ﴿ عَمَانَ بِنَ أَبِي سُودَة ﴾ كان أبوه مولى لعبادة بن الصامت، وثقه غير واحد، قال الذهبي في النفس شيء من الاحتجاج به

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِذَا عَادَ الرَّجِلِ ﴾ أَى إِذَا أَتَاهُ مَرَةُ بَعَدُ أَخْرَى ، وَلَذَا خَصَ بَرْيَارَةُ لَلرَّيْضَ تَفَاوُّلًا بَأَنَ المَرْيَضَ سَيْصَحَ فَيْعُودُ اللَّهِ لَرْيَارَتُهُ كَا جَاءُ اللَّهِ لَمُواسَاتُهُ ، أَو المريض أَجِدُر بَأَن يُعُودُ إِخُواللهُ مَرَةُ بَعْدُ أُخْرَى

- (٤) « أخاه » مريضاً
- (ه) « أو زاره » صحيحاً ، لفظ الحافظ : زار أَخَا له فى الله ناداه مناد ( فتح ١٠ ص
  - (٦) « طبت » دعاء له بأن يطيب عيشه في الدنيا ، أو خبر بذلك
- (٧) « وطاب » لذّ وحلا وحسن وجاد ، وهذا كناية في سلوكه طريق الآخرة بالتخلي عن الرذائل ، إما على طريق الدعاء أو الخبر
  - (٨) « مشاك » صار مشيك سبباً لميشك
    - (٩) «وتبوأت » أقت

٣٤٦ ( ٢٤٠ ) - عرش محد قال : حدثنا بشر بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن شوذب ( قال : سمعت مالك بن دينار يحدث ، عن أبى غالب ، عن أم الدرداء ، قالت : زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشياً ( أ عليه كساء واندر ورد ( قال : يعني سراويل مشمرة ) قال ابن شوذب : رقى سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ( قال : ساقط الآذنين . يعني أنه كان أرفش ( في . فقيل له : شوهت نفسك ( في قال : ان الخير خير الآخرة ارفش ( في . فقيل له : شوهت نفسك ( في قال : ان الخير خير الآخرة المناف

<sup>(</sup>۱) « ابن شوذب » عبد الله الخراسانى ، ثقة صدوق عابد ، قال كثير بن الوليد : إذا نظرت اليه ذكرت الملاثمكة . ولد سنة ٨٦ ومات سنة ١٥٦

<sup>(</sup>٢) « ماشياً » لعله ماضياً والله أعلم

<sup>(</sup> ه ) الحديث ه ٢٤ ( الباب ١٥٩ ) أخرجه الترمذي في البر وابن ماجه في الجنائز ، وأخرجه أحمد وابن حبان بهذا الطريق ، وله شواهد من حديث أنس وغيره

- (٣) « أَنْدَرْوَرْد » نوع من السراويل مشمر فوق التّبّان ينطى الركبة . ولفظ المجمع أ أندرودية ، وهي في حديث على رضى الله عنه
  - (٤) « مطموم الرأس » طم شعره : جزَّه واستأصله
    - (٥) ﴿ أُرفَشَ ﴾ طويل عريض
  - (٦) « شوّهت » جملت صورتك وهيثتك قبيحة

# ١٦٠ \_ باسيب من زار قوماً فطعم عندهم

٣٤٧ \_ عَرَشَنَا محمد قال : حدثنا محمد بن سلام قال : حدثنا عبد الوهاب، عن حالد الحدِّاء ، عن أنس بن سيرين (۱) ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله عن حالد الحدِّاء ، عن أنس بن الانصار ، فطعم عندهم طعاما (۱) ، فلما خرج أمر بمكان من البيت ، فنضح له على بساط ، فصلى عليه ، ودعا لهم

<sup>(</sup>۱) « أنس بن سيرين » ثقة مات سنة ١١٨

<sup>(</sup>٢) «أهل بيت » الظاهر أنه بدأ بالأكل ثم لما أرادأن يخرج صلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم حيث شاءرا ليتبركوا بصلاته وبموضع صلاته ، وفى حديث عتبان بن مالك فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلى من بيتك ؟ فسأله ليصلى فى البقعة التى يحب تخصيصها بذلك

<sup>(</sup>٣) ه فطعم عندهم طعاماً » أى من تمام الزيارة أن يقدم الزائر ما حضر ليزيد فى الحجبة ويثبت المودة . دخل نفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم على جابر فقدم اليهم خبراً وخلا فقال : كلوا فانى سمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « نعم الإدام الخل » وإنه هلاك بالرجل أن يدخل اليه النفر من إخوانه فيحتقر ما فى بيته أن يقدمه اليهم ، وهلك القوم أن يحتقروا ما قدم اليهم (ويأتى فى الباب ٢٦٠ قصة أم أبى هريرة) . وذار

اللبي صلى الله عليه وآله وسلم أم بشر بن البراء فصنعت له طماماً ( الفتح ، التوجه إلى القبلة )(٠٠

٣٤٨ – مترثن ابن حُجر (' قال: أخبرنا صالح بن عمر الواسطى ('')، عن أبى خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية ('') إلى أبى العالية، وعليه ثيباب صوف فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان ('') إن كان المسلمون إذا تراوروا تجملوا ('')

<sup>(</sup>۱) ه ابن حُنجر » هو على بن حُجر بن إياس أبو الحسن، سكن بغداد قديماً، ثم نزل مهو . ثقة مأمون حافظ متقن، مات سنة ٢٤٤، عاش قربب المائة

<sup>(</sup>٢) ﴿ صالح بن عمر الواسطى ﴾ ثقة مات سنة ١٨٧

<sup>(</sup>٣) ه عبد السكريم أبو أمية ، ابن أبى المخارق ، واسم أبيه قيس ، كثير الوهم فاحش الخطأ ، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به ، ما روى مالك عن أضعف منه ، لما تبين له أمره اعتذر وقال : غرنى بكثرة بكائه فى المسجد ، ولم يكن من أهل بلده ، ولم يخرج عنه حكما ، إنما ذكر عنه ترغيباً وفضلا ، ولم يخرج إلا الثابت من غير طريقه . لينه غير واحد

<sup>(</sup>٤) «ثياب الرهبان» لفظ أبي نعيم زي (حلية الأولياء)

<sup>(</sup>ه) ه تجملوا » تزينوا وتحسنوا . وهذا الأثر والحديث الذي بعده لا يرتبطان بالباب ، نم في الصحيح بعد هذا الباب « باب من تجمل للوفود » ولعله سقط من نسخ الأدب المفرد هذه الترجمة أو مثله

٣٤٨ – عرش مسدّد، عن يحيي (١) ، عن عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عبد الله مولى أسهاء قال: أخرجت إلى أسهاء جبة من طيالسة (٢) عليها

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٤٧ (الباب ١٦٠) أخرجه المصنف في أدب الصحيح

لبنة (<sup>4)</sup> شبر من ديباج . وان فرجيها مكفوفان به . فقالت : هذه جبة رسول الله على الله عنه عبد الله الله فود (<sup>6)</sup> ، ويوم الجمعة

(١) « يحيى » ابن زكريا بن أبى زائدة أبو سعيد ، أحد الفقهاء الكبار والحدثين الأثبات ، انتهى العلم اليه فى زمانه ، هو أول من صنف بالكوفة ، قال إسماعيل حقيد أبى حنيفة : هو فى الحديث كالعروس المعطرة . وعن ابن معين : لا أعلمه أخطأ إلا فى حديث ، قال : عن أبى إسحق عن قبيصة ، إنما هو عن واصل عن قبيصة ، مات سنة ١٨٣ فى جمادى الأولى بالمدائن وهو قاض بها وهو ابن ٣٣ سنة ، متقن صاحب سنة ، قال أبو زرعة قلما يخطى ، ، فاذا أخطأ أتى بالعظائم

- (٢) ه عبد الملك العزرى » ابن أبي سليان أبو محمد بن ميسرة أحد الأثمة ثقة يخطى ، تسكلم شعبة لتفرده عن عطاء بخبر الشقعة للجار ، قال ابن حبان : كان من خيار أهل السكوفة وحفاظهم والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت مست عنه السنة بأوهام يهم فيها ، والأولى فيه قبول ما يرويه بثبت ، وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش
  - (٣) « عبد الله مولى أمهاء » هو ابن كيسان أبو عمر ثبت من أجلة التابعين
- (٤) وطيالسة » بفتح اللام جمع طيلسان برود سود لحمتها وسداها صوف ( مجمع ) . وحقق السيوطى فى رسالة ( كف اللسان عن ذم لبس الطيلسان ) استحبابه وادعى أن الصالحين كانوا يستعملونه ، وكتب أن الشيخ ابن الهام كان يلبسه . وزاد مسلم وطيالسة كسروانية » منسوب إلى كسرى فارس كانت عند عائشة ، فلما قبضت قبضتها أمهاء فكانت عندها
- (٤) « لبنة » رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة قيل هو « كريبان » والعنى أنه خيط على طرف كل شق قطعة حرير من أعلى إلى أسفل ( مرقاة ) ، قال النووى : فيه

دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم ( نووي ، لباس )

(ه) «كان يابسها للوفود » وقد روى عن الحسن البصرى أنه خرج يوماً وعليه حلة يمانية وعلى فرقد جبة صوف فجعل فرقد ينظر ويمس حلة الحسن ويسبتح ، فقال له : يا فرقد ثياب أهل الجنة وثيابك ثياب أهل النار ، يسنى القسيسين والرهبان ، ثم قال له : يا فرقد التقوى ليس في هذا الكساء ، وإنما النقوى ما وقر في الصدر وصَدَّقَه العمل (عمدة القارى ٣ ص ٢٥٤ ، كتاب العيدين) (\*)

٣٤٩ – حَرَثُنَا المسكى قال: حدثنا حنظلة ، عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عبر قال: وجد عمر حلة استبرق ، فأتى بها النبي عَيَّالِيَّةِ ، فقال: اشتر هذه والبسها عند الجمعة ، أو حين تقدم عليك الوفود ، فقال عليه السلام: « إنما يلبسها من لا خَلاق له في الآخرة »

#### ١٦١ - ياسيب فضل الزيارة

ابن سلة ، غن ثابت ، عن أبى رافع (۱) ، عن أبى هريرة ، عن النبي عَلَيْنَ قال

<sup>( » )</sup> الحديث ٣٤٨ م ( الباب ١٦٠ ) أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوى من طريق المغيرة بن زياد عن أبى عمر مولى أسهاء قال رأيت ابن عمر اشترى جبة فيها خيط أحمر فردها فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤساً لابن عمر ، يا جارية فاوليني جبة رسول الله يتالق فأخرجت الينا جبة مكفوفة الجيب والكين والفروج بالديباج فاحديث ٩٤٩ قد مر في الباب ٢٧ والباب ٣٧

« زار رجل أخاً له فى قرية . فأرصد الله له مَلَكاً " على مَدْرَجته " . فقال : أين تريد؟ قال : أخاً لى فى هذه الفرية . فقال : هل له عليك من نعمة تَرُبُها (٤)؟ قال : لا . إنى أحب فى الله . قال : فأنى رسولُ الله اليك ، إن الله أحبك كا أحبته »

- (٢) « فأرصد الله له ملكا » أي حافظـاً
  - (٣) « على مَدْرجته » بفتح المبم طريقه
- (٤) « نعمة تَرَمُجُما » تملكها وتستوفيها ، وقيل تحفظها وتسعى في تنميتها (طبهي ) (\*)

۳۵۱ – عرش عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليان بن المغيرة، عن حيد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر قلت: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم؟ قال و أنت يا أبا ذر مع من أحبب، قلت: انى أحب الله ورسوله. قال وأنت مع من أحبب، يا أبا ذر 1،

<sup>(</sup>۱) «أبو رافع» نفيع بن رافع الصائغ نزيل البصرة ، أدرك الجاهلية ، ثقة ، لما أعتق بكى وقال : كان لى أجران فذهب أحدها . قال : كان يمازحنى عمر حتى يقول : أكذب الناس الصائغ يقول اليوم وغداً . مات سنة ١٨٣ فى جمادى الآخرة . راجع يحيى بن أبى زكريا ابن زائدة

١٦٢ – ياسيب الرجل يحب قوماً ولما يلحق بهم (١)

<sup>( • )</sup> الحديث . ٣٥٠ (الباب ١٦١ ) أخرجه مسلم وأبو عوانة في البر والصلة وابن حبان وأحمد ه / ٣٥ ( اتحاف )

(۱) « يلحق بهم » وفى رواية بصحبتهم ، أو فى درجتهم من العلم ، أو بالعمل ، أو بالعمل ، أو بالعمل ، أو فى كليها لم يصل درجتهم ، ويحتمل أن لم يرم ، وليس من لوازم المعية استواء الدرجات حتى لا يبقى فرق بين درجات الحجب والحبوب ، بل يكونون كلهم فى الجنة إذا آمنوا . نم تعيين منازل الناس فى الجنة باعتبار حبهم للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم أقربهم إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم وثم ، فالجنة مكان ولحد وخيامهم قربها وبعدها باعتبار حبهم وشدة حب النبى صلى الله عليه وآله و لم تقال النووى : ومن لوازم عبة الله ورسوله امتثال أمرها واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية ، ولا بشترط فى الانتفاع بمحبة الصالحين أن يسل علهم إذ لو عمل عملهم إذ لو عمل عملهم للكان منهم أو مثنهم ، لكن حبه يكون حبه الديني من جهة رسالته صلى الله عليه وآله وسلم ، رزقا الله من فضله (\*)

٣٥٢ – مترثن مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة، عن أنس ()، أن رجلا () سأل النبي ﷺ فقال: يا نبي الله! متى الساعة؟ فقال «وما أعددت لها ()؟ قال: ما أعددت من كبيرٍ، إلا أنى أحب الله ورسوله. فقال « المر مع من أحب »

قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشدُّ بما فرحوا يومثذ

<sup>(</sup>١) « عن أنس » . وللمصنف سند آخر : قدم بجامع البصرة فسألوه أن يعقد لهم مجلس الاملاء فأجابهم ، فاجتمع ألوف من المحدثين والحفاظ والفقهاء فقال : أنا أحدثكم بأحاديث عن

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٥١ (الباب ١٦٢) أخرجه أبو داود ، والدارم في الرقاق بطريق الكتاب ، وأبوعوانة في البر والصلة ، وأحمد وابن حبان (اتحاف) . قال الحافظ : رواته نقات ، قد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سياء كتاب المحبين مع المحبوبين ، وبلغ عدد الصحابة فيه نحو الدشرين . أكثر الروايات بهذا اللفظ وفي أخرى باللفظ الذي عقب هذا (فتح)

اهل بلدت كم ايست عندكم ، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد العتكى بلديكم قال حدثنا أبى عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبى الجعد عن أنس بن مالك أن أعرابياً جاء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله الرجل يحب القوم ... وهذا ليس عندكم عن منصور أنما هو عندكم عن غير منصور (قسطلاني ٤ : ٣٤)

- (۲) « رجلا » هو أبو موسى ، وقيل صفوان بن قدامه ، وقيل الذي دعا بقوله اللهم ارحمنا ومحمداً ( راجع الباب ۲۷۸ ) ، وفي رواية صفوان بن عسال أنه كان في سفر والأعرابي ناداه بصوت جهوري
- (٣) « وما أعددت لها » هذا أساوب الحسكيم ، أنه سأل عن وقت قيام الساعة ، فأجيب : إنما مهمك أن تهتم بما ينجيك من عذاب الله وتغنى ما ينفعك من العقدائد الحقة والأعمال الصالحة . وعند الترمذي فيه : فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة فلما قضى صلاته قال « أين السائل عن الساعة » ؟ وفيه « أنت مع من أحببت » . وأخرج ابن خزيمة وأحمد وغيره عن أنس أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة فقال : متى الساعة ؟ فأوما الناس بالسكوت ، فلم يقبل ، وأعاد السكلام . فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثة « ماذا أعددت لهما » الحديث ( تلخيص الحبير مختصراً ، يوم الجمعة )

## ١٦٣ - ياب فضل الكبير

۳۵۳ \_ مرش أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الوهاب بن وهب ، عن أبى صخر (۱) عن أبى قسيط ، عن أبى هريرة ، عن النبى بين قال « من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا ، فليس منا »

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٣٥٧ ( الباب ١٦٢ ) أخرجه أبو داود ، والنسائى والترمذى والطبرانى في معجمه الصغير من طريقين عن أنس

(۱) « أبو صخر » حيد بن زياد وهو ابن أبى المخارق ، ويقال حيد بن صخر ، ويقال إلى المخارق ، ويقال المنان ، لا بأس به ، وإنما أنسكر عليه الحديثان : (۱) للمؤمن يألف (۲) في القدرية . وسائر حديثه ـ قال ابن عدى ـ أرجو أن تسكون مستقيمة . مات سنة ١٨٩ (٣)

٣٥٤ — مترش على قال: حدثنا سفيان ، حدثنا ابن أبى أبي أبي من عن عبيد الله بن عامر (١) ، عن عبد الله بن عمر و بن العاص ، يبلغ به الذي وَيُسَلِّينِهِ قال من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبرنا ، فليس منا ،

(۱) « ابن أبی نجیح » عبد الله بن یسار المسکی ثفة ، کان أبوه من خیسار عباد الله ، یفتی بعد عمرو بن دینار ، ذکره النسائی فی من پدلس ، مات سنة ۱۳۱

(٢) « عبيد الله بن عامر » هو عبد الرحمن بن عامر المكي ، ثقة (\*\*)

معد بن إسحاق، عن عمر بن شعيب، عن عمر و بن شعيب، عن أبيه عن جد من قال رسول الله ﷺ و ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا،

مع عبيد الله بن عامر بحدث ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي عبيد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي عبد الله بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي النبي بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي النبي بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي النبي بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي النبي بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي النبي بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي النبي بن عمرو بن العاص ، يبلغ به النبي بن عمرو بن العاص ، يبلغ بن العاص ،

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٣٥٣ (الباب ١٦٣) أخرجه الحاكم في البر والصلة ( اتحاف )

<sup>(</sup>هه) الحديث ٣٥٤ (الباب ١٦٣) أخرجه أبو داود فى الآدب بهذا اللفظ والترمذى بلفظ يشرف كبيرنا والحاكم وأحمد قال الحافظ فى الاتحاف هنا عبيد الله بن عامر وقد دواه ابن أبى نجيح عنه ولم يرو عن عبيد بن عامر اليحصبي ، وقد احتج مسلم بعبيد بن عامر اليحصبي

ويرحم صغيرنا ، (\*)

٣٥٦ – قَرَّمُنَا محمود (۱) قال: حدثنا يزيد بن هرون ، أخبرنا الوليد بن جميل (۲) ، عن القياسم بن عبد الرحمن (۲) ، عن أبى أمامة ، أن رسول الله ﷺ قال د من لم يرحم صغيرنا ، ويجلّ كبيرنا ، فليس منا »

(۱) « محمود » ابن غیلان أبو أحمد، ثقة ، قال أحمد: أعرفه بالحمديث ، صاحب سنة ، حبس بسبب القرآن ، مات فی ذی القعدة سنة ۲۷۹

(۲) ۵ الولید بن جمیل » شیخ لین الحدیث ، قال أبو حاتم : روی عن القاسم أحادیث منكرة . قال أبو داود : لیس به بأس

(٣) ه القاسم بن عبد الرحمن، وثقه ابن معين والعجلى والترمذى ، وضعفه غيرهم . التي أربعين بدرياً ، قال ابن حبان يأتى من الثقات بالمقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كا نه للتعمد لها ، كان خياراً فاضلا ، كان بالقسطنطينية فكان الناس يرزقون رغيفين رغيفين ، فكان يتصدق برغيف ويصوم ويفطر على رغيف . مات سنة ١١٨

# ١٦٤ \_ باب إجلال الكبير (١)

۳۵۷ (ث ۸۸) – مترشنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عود الله قال: أخبرنا عود الأشعب رى عوف (۲) عن زياد بن مخراق قال: قال أبوكنانة (۲) عن الأشعب رى قال: إن من إجلال الله (٤) إكرام ذى الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالى

<sup>(</sup>ه) الحديث عن تحد وما قبله (الباب ١٦٣) راجع ما قبله ، وقد رواه من طريق المصنف أبو ميسرة بن محمد بن الحسن بن أبى العلاء الزعفرانى عن الشافعى عن أبن عيينة ، والشافعى هذا ليس هو الإمام الفقيه لكنه ابن عمه محمد بن موسى (تلقيح فهوم الآثر ص٢١٧)

# فيه (°) ولا الجافى عنه (°) ، و إكرام ذى السلطان المقسط (<sup>(′)</sup>

- (١) ﴿ بَابِ إِجْلَالُ السَّكَبِيرِ ﴾ وبعده ﴿ بَابِ يَبَدَأُ السَّكَبِيرِ بَالسَّكَلَامِ وَالسَّوَالَ ﴾ ﴿ فَيُ هذا السَّكتابِ بَابَانَ . وفي الصنحيام كلا الترجمتين في باب
- ( ۲ ) « عوف » ابن أبى جميلة أبو سهل ، صدوق ثقة صالح الحديث ، كان يتشيم . ولد سنة ٤٥ ومات سنة ١٤٧
  - (٣) « أبوكنانة » القرشي مجهول الحال ، وقد حسن الذهبي هذا الحديث
    - (٤) « من إجلال الله » تبجيله وتعظيمه
- (٥) «غير الغالى فيه » الغاو المبالغة فى التجويد أو الإسراع فى القراءة بحيث يمنعه عن تدر معانيه
- (۲) « ولا الجانى عنه » الجفاء أن يتركه بعد علمه ، فاذا كان نسيه بعد حفظه فانه يعد من الكبائر ( مرقاة بزيادة ) . والصحيح أن الغالى فى القرآن من يجاوز الحدفيه من حيث لفظه أو معناه بتأويل باطل ، وفيه من يتبع ما خنى منه واشتبه عايه من معانيه لا لأجل العلم ، وكذا المتجاوز فى قراءته ومخارج حروفه ، والجانى عنه المتباعد عن العمل به أو المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه ( مناوى ــ مرقاة )
  - ( v ) « المقسط » أى العدل ، وأقله أن يغلب عدله جوره ( مرقاة ) <sup>(\*)</sup>

٣٥٨ \_ حرش محمد بن سلام قال: أخبرنا جرير ، عن محمد بن اسخى ، عن عمر و بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: قال رسول الله ﷺ « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ،

<sup>(</sup> ه) الحديث ۲۵۷ (ث ۸۸) أخرجه أبو داود فى الآدب مرفوعاً ، وقال النووى : ــ حديث حسن

(۱) « ويوقر حسكبيرنا » إذا تساويا في الفضل ، وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والملم (قسطلاني ، فتح ) (\*)

## ١٦٥ \_ ياسيب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال

٣٥٩ \_ حرث سلمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن يحى بن سعيد ، عن بُشير بن يسار (١) مولى الأنصار ، عن رافع بن خديج (٢) وسهل بن أبي حَثْمة (٢) ، أنهما حدثاً . أو حدثاه .. أن عبد الله بن سهل (١) ومحيّصة بن مسمود أثيا خيبر ، فنفرقا في النخل . فقَيْل عبد الله بن سهل (٠٠٠ . فجاء عبد الرحمن ابن سهل، وحويَّصة ومحيَّصة ابنـا مسعود، إلى الني يَتَطْلِيُّو ، فنـكلموا في أمر صاحبهم (٢٠) . فبدأ عبد الرحن \_ وكان أصغر القوم \_ نقال له النبي عظي وكربر السَكُنْرِ (٧) ، قال يحي (^) : لِيَلِيَّ السكلامُ الْآكِرُ (١) . فتكلموا في أمر صاحبهم فقال الني عِيَطِلِينِي ﴿ أَتَسْتَحِقُونَ قَسْلِمُ ﴿ ` ` \_ أو قال صاحبُكُم \_ بأيمان خمسين (''' منكم ، ؟ قالوا : يا رسول الله ا أمر ملم كُرَّه • قال • فتبر تسكم يهود بأيمان خمسين منهم ، ؟ قالوا : يا رسول الله قوم كفار (١٢٠) . فَوَداهم رسول الله عِلَيْهِ مِن قِبَلِه قال سهل : فأدركت ناقة من تلك الابل فدخلت مِرْبَدًا (١٣) لهم ، فركضتني برجلها (۱۱)

<sup>(</sup>١) «بشير بن يسار » كان شيخًا كبيرًا فقيها أدرك عامة الصحابة ، وثقه يجيى بن معين ، وكناه محمد بن إسحق أبا كيسان ، لا يعرف اسم جده ( فتح ، الفسامة ٢٠٢ : ٢٠٢ )

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٥٨ ( الباب ١٦٤ ) راجع الحديث ٢٥٤

- ( ٢ ) « رافع بن خدیج » عرض علی النبی صلی الله علیه وآله وسلم یوم بدر فاستصنره ، شهد أحداً والخندق وما بعدها . مأت سنة ٧٤ وهو ابن ست و ثمانین من جرح أصابه يوم أحد حين انتفض ذلك
- (٣) و سهل بن أبي حشه » أبو عبد الرحمن الأنصارى بايع تحت الشجرة ، وشهد المشاهد كلها سوى بدر ، وكان أبوء دليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أحد ، مأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن ثمان سنين ، وقد حفظ عنه
  - ( £ ) عبد الله بن سهل » أخو عبد الرحمن بن سهل
- (ه) و فَقُتُل عبد الله بن سهل» فوجده محیّصة مطروحاً فی عین قد کسرت عنقه وهو متشحط فی دمه (قسطلانی)
- (٣) « فسكلموا في أمر صاحبهم » أي أرادوا أن يتسكلموا في بيان ما مر من أمر القتل ، فقدم عبد الرجمن وبدأ أن يتسكلم
- (٧) « السَّخَبَرَ » جمع أكبر ، أى قَدَّمُ السَّكَلام من هو أكبر سناً منك لتحقق صورة القضية وكيفيتها ، لا أنه يدعيها ، إذ حقيقة الدعوى إنما هى الأخيه عبد الرحمن ، وفى بسض الروايات السَّكبرَ السَّكبرَ » بالنصب على الاغراء ( فتح ، قسطلاني ، لمات )
  - ( ٨ ) ﴿ يحيى ﴾ هو ابن سعيد ، قال في تفسير هذا :
- (٩) « ليلى السكلام » باثبات الياء بعد اللام الثانى على خلاف القياس ولام الأمر تعذف حروف العلة كا فى بعض رواية الصحيح ، ويحتمل أن يكون لام العلة لا الأمر فتقدر أن المصدرية فتنصب لام المضارع ، والمعنى فليقم الأكبر منكم بالسكلام
- (١٠) ه أتستحقون ، وفى بسض الطرق ه أتحلفون وتستحقون ، وأورد لفظ الجمع والمراد أخوه عبد الرحمن خاصة لمدم الالتباس ، وأحكام القسامة والدية مفصلة فى كتاب الفروع فليراجعها من شاء
  - (۱۱) ﴿ خَسين ﴾ رجلا

(١٢) ﴿ قوم كفار ﴾ لا يخشون الله فلم نأمن عليهم بالسكذب ولا باليمين الفاجرة . والحاصل أنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بورثة المقتول أن يحلفوا على أن اليهود قتلوا أخاه ، فلما نكلوا رد الحلف على اليهود المتهدين بقتله فلم يرضوا بأيمانهم ( فنح ملخصاً )

(١٣) ه ير بَدًا ، هو الموضع الذي تجتمع فيه الإبل

(۱٤) » فر کضتنی برجلها أی ضربتنی ، قال ذلك لیبین ضبطه بالقصة هذه أنه حفظها حفظًا بلیناً (\*)

١٦٦ - ياسيد إذا لم يشكلم الكبير " هل للاصغر أن يشكلم "

<sup>(</sup>١) « إذا لم يتكلم السكبير » لقلة العلم . أو لمى أو خَوَر بسميه حياء

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٥٩ (الباب ١٦٥) أخرجه المصنف فى الآدب والجزية والديات والآحكام، ومسلم فى الحدود، وأبو داود فى الديات، والترمذى فيه والنسائى وأبن ماجه فى الديات، وأبو عوانة والطحاوى فى الجنايات، وأبن الجادود فى الديات

- ( ٢ ) \* هل للأصغر أن يتسكلم ، إذا كان عنده علم
- (٣) «أخبرونى بشجرة مَثَلُها مثل المسلم » ووجه الشبه أن النخلة لا تنمو بعد قطع رأسها كالإنسان ، ويكون فيها ذكر وأنثى ، وتلقح . « مثل المسلم » فى كونهما غير مضرة بجميع أجزائها ، كالمسلم يجىء بالسلامة لا غَيْر ( فيض البارى »
  - (٣) ﴿ تُؤْتَى أَسُكُلُها ﴾ تسطى تمرها
- (٤) «لا تحت ورقهسسا » لا تسقطه ، وزاد فى رواية : فقال القوم هى شجرة كذا وكذا
- ( ٥ ) و فوقع في نفسي النخلة ، أي فأردت أن أقول هي النخلة ، وأنا غلام شاب خاستحيبت
- (٣) ه مامنعك أن تقولها » لأنها الإيثار في أمر الدنيا ، قال الحافظ (٣١: ١٥): وأنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا ، أما أمور الدني فلا يجوز فيها إيثار ، لأن الإيثار فيها ينبىء بقلة المبالاة بالدين . نعم يجوز الإيثار بالقرب إذا عارض تلك القربة ما هو أفضل منها كاحترام أهل العلم والأشياخ فيسكون الإيثار بالقربة انتقالا من قربة إلى ما هو أفضل منها كا ذكره السيد ابن عابدين في باب الإمامة في شرح الدر المختار (ص ٥٩٤) (المناه في شرح الدر المختار (ص ٥٩٤)

۳۹۱ – حَرَثُنَا عَمْرُو بِن مُرْدُوقَ قَالَ : حَدَثُنَا شَعِبَةً ، عَن قَتَادَةً (٬٬ مُعَتَّفًا مُعْمِ مُوقَةً مُعْمَ مَلِيَّا مُن عَن حَكَيْمِ بِن قَيْسِ بِن عَاصِمُ (٬٬ أن أباه (٬٬ أوصى عند موقة بنيه فقال : انقوا الله وسوَّدُوا أكبركم خلفوا

١٦٧ - ياب تسويد الأكابر (١)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٦٠ (الباب ١٦٦) أخرجه المصنف في العلم والتفسسير والأدب والبيوع والأطعمة ، ومسلم في صفة القيامة ، والترمذي في الأمثال

آباه (°) ، وإذا سوّدوا أصغره (۱°) أذرى بهم ذلك (۷°) في أكفائهم (۱°) . وعليكم بلمال (۱°) واصطنباعه (۱°) ، فانه مَنْبهة للكريم (۱°) ، ويستغنى به عن اللئم . وإياكم ومسألة الناس ، فانها من آخر كسب الرجل . وإذا متّ فلا تنوحوا ، فأنه لم يُنَحَ على رسول الله وَيُتَلِينِ (۲°) . وإذا مت فادفنونى بأرض لا تشعر بدفنى بكر بن وائل ، فأنى كنت أغافلهم في الجاهلية (۲۰)

<sup>(</sup>١) « تسويد الأكابر » عن ابن عباس : البركة مع أكابركم ( اتحاف المهرة مستد ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عنه )

<sup>(</sup> ۲ ) و شعبة عن قتادة » قد صرح قتادة بالسياع فلا يخاف تدليسه . مع أن الراوى عنه شعبة وهو لا يروى عن قتادة إلا ما علم أنه سمعه ، ولذا قال أهل العلم : إذا عنهن قتسادة وكان الراوى عنه شعبة فهو سماع ( فتح المغيث ص ۷۷ )

<sup>(</sup>٣) ه حكيم بن قيس بن عاصم ۽ قيل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال ابن القطان : مجهول الحال

<sup>(</sup>ع) ه أن أباه مه هو قيس بن عاصم بن سنان . . . . ابن زيد مناة بن تميم المنقرى ، أبو على وقيل أبو طلحة وقيل غيره ، قدم المدينة فى وفد بنى تميم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة تسم ، وصبه فى حياته ، وعاش بعده زمانا طويلا . كان رضى الله عنه سيداً شريقاً فى الجاهلية والإسلام ، شجاعاً جواداً منصوراً فى غزواته ، عافلا حليا وقوراً . قيل الأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من قيس بن عاصم ، رأيته يوماً قاعداً بفناء داره عتبياً بحمائل سيفه يحدث قومه ، إذ أتى برجل مصحتوف وآخر مقتول ، فقيل له : هذا ابن أخيك قتل ابنك . قال فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه ، فما أتمه النفت لابن له آخر وقال : قم يا بنى فوار أخاك ، وحُل أكتاف ابن عمك ، وستى إلى أمك مائة نقة دية ابنها فانها غريبة . رفى رواية قال لابن أخيه القاتل : يا بنى نقصت من عددك وأوهنت ركنك ، فانها غريبة . رفى رواية قال لابن أخيه القاتل : يا بنى نقصت من عددك وأوهنت ركنك ،

وفتت في عضدك ، وأشمت عدوك ، وأسأت بقومك . سكر يوماً في الجاهلية ، فنمز عَكَّنة ابنته وسب أبويها ، ورأى القمر فتكلم ، وأعطى المقار كثيراً من ماله ، فلما أفاق أخبر بذلك فحرَّمها على نفسه وقال فيها كلة منها:

خصال تفسد الرجل الحليا فلا والله أشربها معيحًا ولا أشنى بهما أبدأ سقيا ولا أعملي بها تمنا حياتي ولا أدعو لما أبدأ نديما فان الخر تفضح شاربهما وتجنيهم لهما الأمر العظما

رأيت الخر صالحة وفسهما

وله أشعار جيدة . جاءت يوماً زوجته منفوسة بنت زيد الفوارس الضبي بطعام ، فقال لما : أين أكيلي ؟ فلم تفهم سراده ، فقال :

ويا ابنة ذي البردين والقرس ألورد أكيلا فأنى لست آكله وحدى أخاف مذمات الأحاديث من بعدى وما لي إلا ثلك من شيمة العبد

أيا ابنة عبــد الله وابنــة مالك إذا ما صنعت الزاد فالتمسى له أخًا طارقًا أو جار ببت قانني واني كمبد الضيف من غير ذلة

فأرسلت جارية لها فطلبت أكيلا وأنشأت تقول :

أبي للمرء قيس أن يذوق طعامه بنسسير أكيل إنه لكريم فبوركت حباً يا أخا الجود والندى وبوركت ميتاً قد حوتك رجوم

وقيل له بم سُدتَ في قومك؟ قال: ببذل الندى وكف الأذي ونصر المولى. قال عبد الملك بن أبي سوية المنقرى : شهدته عند وفاته وهو يوصى ، فجمع بنيه وهم اثنان وثلاثون ذكرًا ، وجمع عنده ثلاثين مهماً فربطها بوتروقال اكسروها ، فلم يستطيعوا . ثم قال فرقوا . فَقُرْقُوا فَقَالَ : اكسروها سهماً سهماً فسكسروها . فقال : هكذا أنَّم في الاجتماع والفرقة . ثم قال :

انما الحجد يا بني والد الصدق وأحيــــا فعاله المولود

وتمام الفعال بالفضل والحلم إذا زانه هفساف وجود وثلاثوت يا بنى إذا ما جمتهم فى النائبات العهود كثلاثين من قداح إذا ما شدها للزمان قلح شديد لم تكسر وان تقرقت الأسهم أودى بجمعها التهسديد وذوو الحلم والأكابر أولى أن يرى منسكم لحم تسويد وعليسكم حفظ الأصاغر حتى يبلغ الحنث الأصغر الجهود (عن مهذب الأغانى - محمد الخضرى)

ورثاه عبدة بن الطبيب بأحسن للراثى :

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما تحية من أوليته منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلما فا كان قيس مُلك مُلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدّما

وكان أول من وأد في الجاهلية ، قال له أبو بكر : ما حملك على أن وأدت ؟ فقال : خشيت أن يخلف عليهن غير كفؤ . قال : فصف لنا نفسك - قال : أما في الجاهلية فما حمست بملاً مة ، ولا سحبت على تهمة ، ولم أر إلا في خيل مغيرة : نادى عشيرة ، أو حامى جريرة . وأما في الإسلام فقد قال الله تعالى ﴿ فلا تزكُوا أنفسكم ﴾ فأعجب أبو بكر بذلك . سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كفارة وأده ثمان بنات في الجاهلية ، فقال تعليبها لخاطره : أعتى عن كل واحدة منهن رقبة . قال : إنى صاحب إبل . قال اهد إن شئت عن كل واحدة منهن بدنة . ولما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر (رواه النسائي) . واستبطأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر (رواه النسائي) . وأسبى نساءه ، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فلما أسلم قال النبيان بن مقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قلما أسلم قال النبيان بن مقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قلما أم . قبينا هو يتعشى إذ قال أخو النبي صلى الله عليه وآله قبس : وما قال ؟ فأخبره . ففدا على النبي صلى الله عليه وآله قبس : وما قال ؟ فأخبره . ففدا على النبي صلى الله عليه وآله قبس : وما قال ؟ فأخبره . ففدا على النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله عليه وآله عليه وآله عليه وآله عليه وآله وسلم الله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه واله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وس

وسلم فقال: أما لى سبيل إلى الرجوع ؟ قال لا . قال لو كان لى فى الرجوع سبيل لأدخلت على عتبة ونسائه الذل (إصابة ، استيماب) . بنى بالبصرة داراً ، وتوفى سنة ٤٢ ه . و دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبى سفيان فأشار له إلى الوساد فقال له اجلس ، فجلس على الأرض ، فقال معاوية : ما منعك يا أحنف من الجلوس على الوساد ؟ فقال يا أمير المؤمنين إن فيا أوصى به قيس بن عاصم ولده أن قال : لا تفش السلطان حتى يملك ، ولا تقطعه حتى ينساك ، ولا تجلس له على فراش ولا وساد ، واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين ، فانه ينساك ، ولا تجلس له على فراش ولا وساد ، واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين ، فانه عسى أن ياتى من هو أولى بذلك المجلس منك فقام له فيكون قيامك زيادة له ونقصاً عليك ، حسى هذا المجلس يا أمير المؤمنين لعله أن ياتى من هو أولى بذلك المجلس منى (البيات

- (٥) «خلفوا أباهم» من باب نصر أى قاموا مقام أبيهم فى حسن الفعال . ولفظ الحافظ فى الإصابة أحيوا ذكر أبيهم
- (٦) « وإذا سودوا أصغرهم . . . » لفظ الاستيماب : لا تسودوا صغاركم فيسقّه الناس كباركم ويهونون عليهم
  - ( v ) « أزرى بهم » عيب واحتقر
  - ( A ) « في أكفاتهم » لفظ ابن سعد : عند أكفاتهم
  - (٩) « عليكم بالمال » وفى الاستيعاب : وعليكم بإصلاح المال
    - (۱۰) « اصطناعه » أى اختياره لصنع الجميل
- (١١) « مَنْبَهَة » من نبه إذا صار نبيها شريفاً أى جاعله ذا شرف وعلاء ( تاج ) . ويحتمل أن يكون بمعنى المنشىء للفطنة والاستيقاظ من الففلة . ولفظ ابن سعد « مأبهة » والمأبهة منشأ الفطنة والاحترام
- (١٢) ﴿ فَانَهُ لَمْ يُمَنَحُ عَلَى رَسُولُ الله ﴾ لفظ أحمد والنسائى فى الجنائز فان رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينح عليه

(١٣) «أغافلهم في الجاهلية » أكر عليهم على حين غفلة . هو نوع من العداوة التي يظهر بها عليهم . وفي لسان العرب وفي حديث قيس بن عاصم كنت أغاولهم في الجاهلية أي أبادرهم بالقارة والشر ، من غاله إذا أهلكه ، وكذا عند ابن سعد في الطبقات ، ولقظ ابن الأثير أغاورهم من الغارة (٥)

١٦٨ - ياسيب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان

٣٦٢ – وترثث موسى قال: حدثنا عبد العزيز (١) ، عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه ، عن أبى هريرة قال: كان رسول الله وتطليق إذا أتي بالزهـــو (٢) قال «اللهم بارك لنا (٣) في مدينتنا (١) ، ومدّنا ، وصاعنا ، بركة مع بركة ، ثم ناوله (٥) أصغر من يليه من الولدان (١)

<sup>(</sup>١) « عبد العزيز » ابن المختار أبو إسحق ــ وقيل أبو إسمعيل ــ الدباغ البصرى مولى حفصة بنت سيرين ، ثقة يخطىء . قال الذهبي : ثقة حجة

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِذَا أَتَى بَالَرْهُو ﴾ هو البسر الماون إذا بدأت فيه حمرة أو صفرة وطاب. وفى رواية : إذا أتى بياكورة الفاكهة وضعها على عينيه وعلى شفتيه سواء ذاقها أو لم يذقها (حرز)

<sup>(</sup>٣) « اللهم بارك لنا » وفي رواية : اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره (مشكاة)

<sup>(</sup> o ) « ناوله » لأن النقوس الزكية لا تركن إلى متاع الدنيا فلا يأكل قبل كل

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٦١ (الباب ١٦٧) أخرجه النسائى مختصراً فى النهى عن النوحة فى الجنائز ، وأحمد ج ه ص ٣٤ ، ٣٦ ؛ والطبراتى فى الآحاديث الطوال ، والمصنف بطوله فى الحديث رقم ٩٥٣ (الباب رقم ٤٣١)

(٦) « أصغر من يليه » لاشتراكهما في قرب العهد ، وطبع الصغير إلى الجديد أميل وهم في هذا الحرص أجدر بالعفو ، وفي تناولهم نوع مخالفة لنزوع النفس وفيه قمع شهوة النفس وطرف من الإيثار وهو من وظيفة الأحرار والأبرار (\*)

#### ١٦٩ - باسيب رحمة الصغير

٣٦٣ – حرث عبد العزيز بن عبد الله ، حــد ثنى ابن أبى الوناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث (١) ، عن عمر و بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . أن رسول الله عليه قال « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا ،

(۱) «عبد الرحمن بن الحارث» ابن عبد الله بن عياش، شيخ، صالح ثقة، ضمقه غير واحد. ولد سنة ۸۰ ومات سنة ۱۶۳ (۵۳)

### ١٧٠ - باب معانقة الصبي

٣٦٤ ــ عرشن عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد ()، عن يَعلَيْقُو، أنه قال: خرجنا مع النبي عَلَيْقِو، وُعينا إلى طعام فاذا حسين يلعب في الطريق. فأسرع النبي عَلَيْقِيْ أمام القوم ثم بسط يديه. فجعل الغلام يَفِرُ ههنا وههنا ويضاحكه النبي عَلَيْقِيْ حتى أخذه.

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٦٢ (الباب ١٦٨) أخرجه مسلم فى الحج، وابن ماجه فى الأطعمة، والترمذي فى الدعوات، والنسائى فى اليوم والليلة

<sup>(</sup>٥٥) الحديث ٣٦٣ (الباب ١٦٩) أخرجه أحمد

جُعل إحدى يديه فى ذقنه والآخرى فى رأسه . ثم اعتنقه . ثم قال النبي والله و الله والآخرى فى رأسه . ثم اعتنقه . ثم قال النبي والله و حسين منى وأنا من حسين . أحَبَّ اللهُ مَن أحب حسينا . الحسين سبـــط من الاساط ،

٣٦٥ ( ث ٨٩ ) - حَرْثُنَا أَصْبِعْ قال : أخبرنى ابن وهب قال : أخبرنى عنر من ابن وهب قال : أخبرنى عنر عنر أبيه ، أنه رأى عبد الله بن جعفر (٢) يقبل زينب بنت عمر ابن أبي سلمة (٣) ، وهي ابنة سنتين أو نحوه

<sup>(</sup>۱) ﴿ راشد بن سعد ﴾ شهد صفين مع معاوية ، ثقة ، مات سنة ١٠٨

<sup>(</sup> ٢ ) « يعلىٰ بن مرة » شهد الحديبية وخيبر والفتح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الطائف بقطع أعناب ثقيف (\*)

١٧١ ــ ياسيب قبلة الرجل الجارية الصغيرة 🗥

<sup>(</sup>۱) « الجارية الصغيرة » لاعورة للصغير جداً ، ثم ما دام لم يشته فعورته قبل ودبر ، ثم تتغلظ إلى عشر سنين ، ثم كبالغ ، وما حل نظره بما مر من ذكر أو أنثى حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها ، وإن لم يأمن ذلك أو شك فلا يحل له النظر والمس (رد المحتار ج ٥ ص ٢٥٤ و ص ٢٥٦

<sup>(</sup> ٢ ) ﴿ عبد الله بن جعفر ﴾ ابن أبى طالب الهاشمى لما هاجر أبوه إلى الحبشة حمل امرأته أسماء بنت مُحمَيس معه فولدت له هناك عبد الله وعوناً ومحمداً ، ثم قدم جعفر بهم المدينة . قال عبد الله أنا أحفظ حين دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمى فنعى لها أبى . كان

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٦٤ (الباب ١٧٠) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن أبى راشد عن يعلى ، وفيه : أحب حسيناً وحسين من الأسباط

جواداً بمدحاً ، مات سنة ٨٠ وهو عام الجحاف ، سيل كان بمكة ، وصلى عليه أبان بن عثمان وكان والياً بها ، وأخباره فى السكرم مشهورة ، يقال له « قطب السخاء » قال معاوية : هو أهل لكل شرف ، لا والله ما سابقه أحد إلى شرف إلا وسبقه ، أمرّه على فى صفين

(٣) « زينب بنت أبى سلمة » كانت ربيبة النبى صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من عبد الله بن الزبير بسنتين ، ولدت بأرض الحبشة . كان مع على يوم الجل ، ولاه على عَلَى البحرين توفى بالمدينة سنة ١٠٣

٣٦٦ (ث ٩٠) - حَرْثُنَا موسى قال : أخبر نا الربيع بن عبد الله بن خُطّاف (١) ، عن حفص (٢) ، عن الحسن قال : ان استطعت أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك ، إلا أن يكون أهلك أو صبية ، فافعل

# ١٧٢ - باب مسح رأس الصبي

۳٦٧ – مترثن أبو نعيم قال: حدثنا يحيى بن أبى الهيثم العطار () قال حدثنى يوسف بن عبد الله بن سلام () قال: سمانى رسول الله عَلَيْكُ يوسف () ، ومسح على رأسى

<sup>(</sup>۱) الربيع بن عبد الله بن خُطَّاف » الأحدب ، ثقة ، يرى القدر ، كان يجالس عمرو ابن فائد يوم الجمعة

۳۰ ه حفص » ابن سلیان المنقری ، ثقة ، من قدماء أصحاب الحسن ، مات سنة ۳۰ قبل الطاعون بقلیل

<sup>(</sup>١) « يحيى بن أبى الهيثم العطار » ثقة

- (٧) « يوسف بن عبد الله بن سلام » أبو يمقوب توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز ،
   له أحاديث صالحة
- (٣) لا سيانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسف » فى هذا دليل أنه سمع من أحد أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن النسمية تسكون بعد الولادة
  - (٤) « وأقمدنى على حجره » الظاهر أن الإقعاد والمسح كانا في مجلس التسمية

۳٦٨ ـ حرثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن خازم، حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي عِنْتَظِيْقُو<sup>(۱)</sup>، وكان لى صواحب يلعبن معى. فكان رسول الله عِنْشِيْقُ إذا دخل ينقمعن منه، فيسرّبهن إلى ، فيلعبن معى

<sup>(</sup>۱) «ألعب مالبنات» قال النووى : فيه جواز اللعب بهن، وهن مخصوصات من الصور المنهى عنها لهذا الحديث، ولما فيه من تدريب النساء فى صغرهن لأنفسهن وبيوتهن وأولادهن، ومذهب الجمهور جواز اللعب بهن

<sup>(</sup>٣) « بالبنات » هى التماثيل التى تلعب بها الصبيان ويسمونها بالبنت والابن مجازاً وليست من التماثيل المنهى عنها حتى يرد عليها أنه كيف تكون فى بيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم

<sup>(</sup>٣) «صواحب» جمع صاحبة امرأة ، والمراد أقرانها

<sup>(</sup>٤) ﴿ ينقمسَ ﴾ أى يدخلن فى بيت أو وراء ستر أى يتغيبن حياء منه وهيبة ، ويَسَرِّ بُهُنَّ أَى يَبَعْبُن ويَكُن أَن يَكُونَ النّبِي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل يده السكريمة

<sup>( • )</sup> الحديث ٣٦٧ ( الباب ١٧٢ ) أخرجه أحمد بطرق ، والترمذى فى الشمائل ، وقال الحافظ : سنده صحيح

## على رءومهن إذا أرسلهن اليها وبهذا ينطبق الحديث بالباب (\*)

### ١٧٣ - ياسي قول الرجل للصغير يابني

٣٦٩ ( ١٩٠٠ ) - حَرَّثُ عبد الله بن سعيد () قال : حدثنا أبو أسامة : حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبى غنية (؟ ، عن أبيه (؟ ، عن أبي العجلان المحاربي الله في سيل الله . قال : كنت في جيش ابن الزبير • فتوفي ابن عم لى وأوصى بجمل له في سيل الله . فقلت لابنه : ادفع إلى الجمل ، فإنى في جيش ابن الزبير . فقال : اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله . فأنينا ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ! ان والدى توفي وأوصى بجمل له في سيل الله . وهذا ابن عمى ، وهو في جيش ابن الزبير . أفأدفع اليه الجمل ؟ قال ابن عمر : يا بنى ! إن سيل الله كل عمل صالح . فان كان والدك إنما أوصى بجمله في سييل الله عز وجل ، فاني رأيت قوماً مسلمين يغزون قوماً من المشركين ! فادفع اليهم الجمل . فان هذا (° وأصحابه في سبيل غلمان (١) قوم (٧ أيهم يضع الطابع (٨)

<sup>(</sup>۱) «عبد الله بن سعید» ابن حصین أبو سعید الاشّج السکندی ، إمام زمانه ، ثقة صدوق ، یروی عن قوم ضعفاء . مات سنة ۲۵۷

<sup>(</sup>٢) « عبد الملك بن حميد بن أبي غنية » السكوفي ، ثقة

 <sup>(</sup>٣) «عن أبيه » هو حيد بن أنى غنية ، ثقة

<sup>(</sup>٤) « أبو المجلان المحاربي » ثقة

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٦٨ (الباب ١٧٧) أخرجـــه المستف في أدب الصحيح، ومسلم في الفضائل، وأبر داود في الآدب، وابن ماجه في النكاح

- ( o ) « هذا » أي أبو المجلان
- (٦) « غلمان » كذا ولعله تصحيف فلان ، كناية عن عبد الله بن الزبير
  - (٧) ﴿ قوم ﴾ أى هم قوم يريدون أن يضع الطابع
- (٣) « الطابع » أن يكون رئيساً حيث ينفذ أحكامه . قال سعيد بن جبير : خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثاً حسناً ، قال فبادرنا إليه رجل فقسسال : يا أبا عبد الرحمن ، حدثنا عن القتال في الفتنة . فقال : إنما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل المشركين ، وكان الدخول في دينهم فتنة ، وليس كقتالهم على الملك . قال الحافظ : الرجل حكيم لأن في الآية مخاطبة المؤمنين لقتال المسكفار ، لا قتال المؤمنين بعضهم بعضاً حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى السكفر . وقوله « كقتالهم على الملك » أى في طلب الملك ، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك ، وكان الملك ، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك ، وكان رأى ابن عمر ترك القتال في الفتنة ، ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة ، قال الجمور : الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التفالب في طلب الملك ، وأما إذا علمت الباغية الجمهور : الفتنة وتجب مقاتلتهما حتى ترجع إلى الطاعة ( الفتح ، باب الفتنة قبل للشرق ص ٢٩ و ٤٠)

٣٧٠ --- عَرَشَنَا عَرَ بن حفص قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الآعش قال : حدثنا الاعش قال : حدثنى زيد بن وهب قال : سمعت جريراً ، عن النبي ويُسِيَّلِيَّةُ قال • من لا يرحم الناس (١) ، لا يرحمه الله عز وجل ،

<sup>(</sup>١) « من لا يرحم الناس » قول الرجل للصغير : يا بنى ، من رحمته على الولد ، ومن لا يرحم الله (\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٧٠ (الباب ١٧٣) أخرجه المصنف في أدب الصحيح في التوحيد، ومسلم في الفضائل، ومر في الباب ٣٥

ا ٣٧١ ( ث ٩٢ ) - حَرْثُنَا حجاج قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني عبد الملك قال : سمعت عمر أنه قال : من لا يَرحم لا يُرحم لا يُرحم لا يُعفر من لا يَغفر . ولا يُعف عن لم يَعفُ ولا يُوق من لا يتوق في الله يتوق في الله يتوق في الله يتوق في الله يتوقى في الله الله يتوقى في ا

(٢) « ولا يوقّ من لا يتوقى ٤ أى من تاب إلى الله ولاذ به ، أى من يستعمل اختياره وقدرته فى الابتعاد عن المعاصى والاجتناب عنها ، فيعصمه الله مما يصمه . هذه الأبواب وأحاديثها وآثارها كلها مندرجة تحت باب رحمة الصغير ( الباب ١٦٩ )

# ١٧٤ - ياب ادحم من في الأرض

٣٧٧ - مرشن مسدد قال: حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم قال: حدثنا زياد ابن مخراق، عن معاوية بن قرة (١) عن أبيه (٢) قال: قال رجل: يا رسول الله 1

<sup>(</sup>۱) « قبیصه بن جابر » ـ و یقال ابن خالد ـ بن و هب الأسدی ، كان من خیار التابمین ، دوی عن كثیر من الصحابة قال : حسبت عمر فما رأیت أحدا أفقه فی كتاب الله منه ، و صحبت طلحة فما رأیت أحداً أعطی للجزیل منه ، و صحبت غرو بن العاص فما رأیت أثم ظرفا منه ، و صحبت عمرو بن العاص فما رأیت أثم ظرفا منه ، توفی سنة ۲۹

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٣٧٣ ( ث ٩٣ ) أخرجه ابن خزيمة فى السياسة ولفظه : سمعت عمر وهو يقول على المنبر ، وقال قبيصة : وما رأيت رجلا أفقه فى دين الله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أعلم بالله من عمر

إنى لأذبح الشاة فأرحمها .. أو قال: إنى لأرحم الشاة أن أذبحها .. قال • والشاة ان رَحمتها ، رحمك الله • مرتين

(۱) « معاویة بن قرة » ابن إیاس المزنی ، اتی کثیراً من الصحابة منهم خسة وعشرون من مزینة . مات سنة ۱۱۳ وهو ابن ۷۹ سنة ، کان من عقلاء الرجال (۲) « عن أبیه » هو قرة بن إیاس مات سنة ۲۶ (۲)

٣٧٤ ــ وترشن آدم قال : حدثنا شعبة ، عن منصور : سمعت أبا عبّان مولى المغيرة بن شعبة () يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت النبي وللله المغيرة بن شعبة () يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت النبي والله المعادق المصدوق أبا القاسم والله يقول الله تنزع الرحمة إلاً من شق () ،

(۱) « أبو عثمان مولى المغيرة » قيل اسمه سعيد بن السائب ، ويقال هو والدموسى بن أبي عثمان ، قال الترمذي : لا يعرف اسمه

(٢) « لا تُنزَع الرحمة » بالبناء للمغمول ، أى لا تسلب الشفقة « إلا من شتى » والشتى ليس بمرحوم عند الله لقوله تمالى ﴿ إِنْ أَحسنتم لأَنفسكم ﴾ ولأَن شفقته على خلق الله سبب لرحمته تمالى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم « الراحمون يرحمهم الله » (مرقاة) (\*\*)

۳۷٥ – مرشن مسدد قال: حدثنا يحي، عن إسماعيل قال: أخبرنى قيس المناعيل قال: أخبرنى قيس قال: أخبرنى ويستعلق المناس ال

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٧٣ (الباب ١٧٤) أخرجه الطبراني في معجمه الصغير من طريق مالك عن زياد بن مخراق

<sup>(</sup>ه.ه) الحديث ٢٧٤ ( الباب ١٧٤ ) أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد والحاكم فى التوبة (ه.ه. ) الحديث ٣٧٥ ( الباب ١٧٤ ) أخرجه المصنف فى أدب الصحيح وفى التوحيد، ومسلم فى الفضائل والترمذى فى البر

#### ١٧٥ \_ باسي رحمة العيال

۳۷٦ – مترثنا حرمى بن حفص قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن سعيد () عن أنس بن مالك قال: كان النبي علي الله أرحم الناس بالعيال () وكان له ابن () مسترضع في ناحية المدينة وكان ظاره () قينا () وكنا نأتيه ـ وقد دخن البيت باذخر ـ فيقبتله ويَشَمَّه

٣٧٧ – مَرْشُنَا عبد الله بن محمد قال: حدثنا مروان قال: حدثنا يزيد ابن كيسان ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة قال: أتى النبي عَيَلِيْنَةِ رجل ومعه صبيّ فجعل يضمه إليه . فقال النبي عَيَلِيْنَةِ « أَترحه » ؟ قال: نعم . قال « فالله أرحم بك ، منك به ، وهو أرحم الراحين » (\*\*)

<sup>(</sup>۱) «عمرو بن سعيد» أبو سعيد البصرى، وثقه العجلى، وذكره ابن حبان في الضعفاء

<sup>(</sup>٢) «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالسيال » لفظ مسلم « ما رأيت أحداً كان أرحم بالسيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »

<sup>(</sup>٣) « ابن » هو إبراهيم ، صرح به المصنف ومسلم

<sup>(</sup>٤) « ظائره » زوج مرضعته ، والظائر يقع على الذكر والأنثى

<sup>( • ) «</sup> قينًا » حدادًا ، ويطلق على كل صانع ، يقال قان الشيء إذا أصلحه (\*)

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٧٦ (البــاب ١٧٥) أخرجه مسلم بمعناه فى الفضائل، وأبو داود فى الجنائز، والمصنف بعضه فى الجنائز وأحمد

<sup>( \*\* )</sup> الحديث ٣٧٧ ( الباب ١٧٥ ) أخرجه النسائى

# ١٧٦ ياب \_ رحة البهائم (٥٠

٣٧٨ - عرش إساعيل قال: حدثنى مالك، عن سُمَى مولى أبى بكر (٢)، عن أبى صالح السيان، عن أبى هريرة (٣)، أن رسول الله ﷺ قال دينيا رجل يمشى بطريق (٤) اشتد به العطش، فوجد بثراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فاذا كلب يلهث (٥) يأكل الثرى من العطش (٢). فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب (٩) من العطش مثل الذي كان بلغنى، فنزل البشر فَالاَ نُحقه (٨) ثم أمسكها بغيه (١) فستى السكل (١٠) فشكر الله له فغفر له، قالوا (١١): يا رسول الله الوان لنا في الهائم أجراً (١٢)؟ قال « في كل كبيدٍ رَطبَةٍ (١٢) أخر (١١)

<sup>(</sup>١) « رحمة البهائم » لكل من احتاج منها إلى ذلك

<sup>(</sup>۲) « سُمَى مولى أبى بكر » أى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المحزوى ، أبو عبد الله للدنى ، ثقة خير ، عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه . قتلته الحرورية بوم قديد سنة ١٣٥

<sup>(</sup>٣) ه عن أبي هريرة » أخرج البخارى عنه في بدء الحاق « غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركى يابهت » وأخرج في « باب إذا شرب الكلب في الإماء » من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عنه أن رجلا رأى كلباً يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجمل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله فأدخله الجنة ، أي جازاه عليه

<sup>(</sup> ٤ ) « بطریق » روی « بفلاة » وفی روایة « بمشی بطریق مکة »

<sup>(</sup> ٥ ) ﴿ فَاذَا كُلِّبِ يَلْمِثُ ﴾ يخرج لسأنه من العطش ويتنفس

<sup>(</sup> ٢ ) « يأكل الثرى من العطش » الثرى : النراب الندى ، حال أو صفة

- ﴿ ٧ ﴾ لقد بلغ هذا الدكلب مثلُ الذي ﴾ الحديث ، وزاد ابن حبان ﴿ فرحه ﴾
- ( ٨ ) « خفه » وفى رواية « خفاه » والقياس « خفيه » وهى فى إحدى النسخ ، وفى وواية ابن حبان « فنزع أحد خفيه »
- (٩) «أمسكه بفيه» وانما احتاج ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد مر البئر والصعود منهاكان عسراً
- (١٠) ﴿ فَسَقَى السَكَلَبِ ﴾ زاد عبد الله بن دينار عن أبى صالح ﴿ حتى أرواه ﴾ أى جمله رياتًا
  - (۱۱) « قالوا » أى سراقة بن مالك بن جعشم ومن معه
  - (١٢) « وإن لنا في البهائم أجراً »؟ أي في ستى البهائم أو الإحسان إليها
  - (١٣) ﴿ فَي كُلُّ كَبِدُ رَطِّبَةً ﴾ إلا أن يكون مأموراً بقتله كالحية والمقرب وأمثالهما
- (١٤) « أجر » وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم « لا يأكل طعامك إلا تقى » فالمراد منه طعام الدعوة لا طعام الحاجة ( معالم السنن ) . ومعنى الحديث أن لا تألف إلا التقى لأن المؤاكلة لا تسكون إلا مع من يكثر المجيء عندك واليك ، ولا يسكثر المجيء إليك إلا من يحبك . فالحاصل أن لا تحب ولا يحبك إلا تقى ( سيد بزيادة ) (\*)

٣٧٩ - ترشن إساعيل قال: حدثى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال ألا عنه أمرأة فى هرة (٢) حبستها حى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار (٢) يقال والله أعلم (٤): لا أنت اطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأ كلت من خشاش الارض (٥) ،

<sup>(\*)</sup> الحديث ٣٧٨ (الباب ١٧٥ ) أخرجه المصنف فى أدب الصحيح وفى المظالم والآشربة ، ومسلم فى الحيوان ، وأبو داود فى الجهاد وابن حبان ( اتحاف )

(۱) و قال » وأخرج أحد عن علقمة بن قيس النخمى: كنا عند عائشة رضى الله تمالى عنها فدخل أبو هريرة فقالت: أنت الذى تحدث عن امرأة فى هرة لها ربطتها فلم تعلمها ولم تسقهها ؟ فقال: سمعته منه ، يعنى النبى صلى الله عليه وآله وسلم . فقدالت: هل تدرى ما كانت المرأة ؟ إن المرأة كانت كافرة ، وإن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه فى هرة ، فاذا حدثت عن رسول الله فانظر كيف تحدث ( اتحاف المهرة ورق ۲۸ رقم ۲۵۲) . وأخرج مسلم عن جابر مرفوعاً « عرضت على النار ، فرأيت فيها امرأة من بنى اسرائيل تعذب فى هرة لها ربطتها » الحديث . والهرة المؤذية لا تضر ب ولا تعرك بل تذبح بسكين حادي ( شامى ه ص ۲۷۱)

### (٢) ﴿ هُرَةً ﴾ أَنثَى السُّنُورِ ، وَاللَّهُ كُو هُر

(٣) و فيها النار » أى بسبها ، قال على القارى : يجوز التعذيب على الصغيرة وإن الجنب مرتكبها الكبيرة (مرقاة) . أقول : أولا إذا صارت سبباً إلى قتل النفس فلم يبق صغيرة بل صارت كبيرة ، وثانياً إن أراد الجواز العقلى فلا فائدة فيه ، وإن أراد الجواز الشرعى ففيه أن ذلك خلاف الوعد ، قال تبارك وتعالى ﴿ إِن تَجتنبوا كِاثر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتك ﴾ فصاحبة الهرة إما أن تكون كافرة ووعد المنفرة باجتناب الكبيرة خصوصية لهذه الأمة ، أو مسلمة لم تجتنب الكبائر فلم تنفر لها الصغائر فعذبت عليها ، وإما أن تكون تعبدت حبس الهرة في ثرك طعامها حتى تموت فهذه كبيرة

<sup>(</sup>٤) ﴿ يَقَالُ وَاللَّهُ أَعْلِمُ ﴾ يقول الله تبارك وتعالى ، أو مالك خازن النار

<sup>(</sup>٥) ﴿ خشاش الأرض ﴾ حشرات الأرض كفأر ة وغيرها (\*\*

٣٨٠ - مَرْثُنَا محد بن عُقبة (١) قال: حدثنا محمد بن عثبان القرشيّ (١)

قال: حدثنا حريز قال: حدثنا حِبان بن زيد الشَّرْعَبَّ ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي عَلِيَظِيِّةِ قال «ارحموا تُرحموا . واغفروا يَغفر الله لكم . ويل للصرِّ بن الذبن يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ،

(٤) ﴿ ويل لأقاع القول ﴾ جم قِمَع كفيلَم وهو الإناء الذي يترك في رءوس الفاروف لتملأ بالماثمات من الأشربة والأدهان ، شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون كالأقماع التي لا نمى شيئًا مما يفرغ فيها ، فكا نه يمر عليها مجازاً كا يمر الشراب في الأقماع اجتيازاً

٣٨١ — مَرْثُنَا محمود قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الوليد بن جميل الكندى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبى أمامة قال: قال رسول الله مَلِيَّا اللهُ مَنْ رحم ولو ذبيحة، رحمه الله يوم القيامة»

١٧٧ - باب أخذ البيض (١) من الْحَرَّة

٣٨٢ - مَرْثُ طلق بن غَنَّام (٢) قال: حدثنا المسعودي من عن الحسن ابن سعد (٤) عن عبد الله ، أن النبي عَلَيْكُ فَوْ نول منزلا فأخذ رجل

<sup>(</sup>۱) « محمد بن عقبة » ابن هرم ، ضعيف

<sup>(</sup>٢) ﴿ مُمَدُّ بِنَ عَبَّانَ القرشي ﴾ ابن سيَّار ، قال الدارقطني : مجهول الحال

<sup>(</sup>۳) « جبان بن زید الشرعبی » ذکره ابن حبان فی الثقــات ، وقال أبو داود : شیو خ حریز کلهم ثقات

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٨٠ (ت ١٧٦) أخرجه أحمد

<sup>(</sup> ٥٠٠ ) الحديث ٣٨١ ( الباب ١٧٦ ) أخرجه أحمد

ييض حُمَّرة () فجاءت كَرقُ على () رأس رسول الله ﷺ فقال (أيكم فجع هذه بيضتها ، فقال النبي ﷺ النبي ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

- (٢) «طاق بن غام » أبو محمد السكوفى ، ثقة صدوق ، لم يكن بالمتبحر فى العلم كان كاتب شريك . قال أبو حاتم : روى حديثاً منسكراً عن أبى هريرة مرفوعاً « أدَّ الأمانة إلى من ائتمنك » تفرد ابن حزم فقال ضعيف . مات سنة ٢١١
- (٣) « المسعودى » هو عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ثقة ، اختلط ببغداد قبل موته بسنة أو بسنتين ، ورواية المتقدمين عنه صحيحة . مأت سنة ٦٥
  - (٤) ﴿ الحسن بن سعد ﴾ ثقة
- ( ٥ ) « عبد الرحمن بن عبد الله » ابن مسعود ، ثقة ، اختلفوا في روايته عن أبيه ، أثبتها غير واحد وأنسكرها غير واحد . قال العجلى : لم يسمع إلا حرفًا واحداً ، وروى المصنف في التاريخ الصغير : لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن : أبت أوصنى ، قال : إبك على خطيةنك . مات سنة ٧٩
  - (٦) ﴿ حرة ﴾ طائر صغير كالعصفور
  - (٧) ﴿ تُرْفَ ﴾ أَى تَضر بِ بأجنحتها تعطفاً وإظهاراً لتعلقها به
    - (٨) ﴿ أَيْكُمْ فِجْعُ هَذَهُ بَيْنِضَتُهَا ﴾ أقلقها وأوحشها
- (٩) «رحمة لها » مفسول لأجله للأمر ، ويشبه أن يكون مفسولا للفعل الماضي أي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لها

<sup>(</sup>١) ﴿ أَخَذَ البيضِ ﴾ ينافي الرحمة بالبهائم

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٨٢ (الباب ١٧٧ ) أخرجه أحمد

## ١٧٨ - ياسب الطير في القفص (١)

۳۸۳ (ث ۹۶) - مترشن عامر قال: حدثنا حماد بن زید، عن هشام ابن عروة قال: كان ابن الزبیر بمكة وأصحاب النبي ﷺ بحماون الطیر فی الاقفاص

(١) « العلير فى القفص » أى جمّل العليور فى القفص وحبسها مع غذاتها وسقيهــا لا ينافى الرحمة بالبهائم

٣٨٤ – مَرْشُنَ مُوسَى قال: حدثُنَّ اللهان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: دخل النبي ﷺ فرأى ابناً لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نُغَير بلعب به، فقال ديا أبا عمير! ما فعل ـ أو أين ـ النغيرُ ، ؟ (٣)

#### ۲۷۹ \_ پاسیب ینمی خیرآبین الناس (۱)

۳۸۰ – مترش عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أن أمّه – أمَّ كلثوم ابنة عقبة ابن أبي مُعيه ط (۲) – أخبرته أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول وليس (۲) الكذاب (۵) الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو (۵) بنمي خيراً (۱) ،

قالت: ولم أسمعـــه يرخص فى شى. بما يقول الناس من الكذب إلا فى ثلاث (١٠): الإصلاح بين الناس. وحديث الرجل امرأته (١٠). وحديث المرأة زوجها

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٨٤ (الباب ١٧٨) أخرجه أحمد بهذا السند

- (١) « ينمى خيراً بين الناس» نميت الحديث بالتخفيف إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير ، فاذا بلغته على وجه الإنساد والنميمة قلت نميّته بالتشديد من النميمة
- (۲) د أم كلثوم بنت عُقبة بن أبى مُعَيط، أول مهاجرة رحلت من مكة إلى المدينة وحدها وبايعت ، وتزوجت أسامة بأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعد طلاقه تزوجت عبد الرحمن بن عوف
- (٣) ﴿ لِيسَ ﴾ والمشهور في حد الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء تعمدت ذلك أو جهلته ، لكن لا تأثم في الجهل . والذي يدل عليه القرآن أن كل ما لا دليل عليه فهو كذب، وقد قال الله تمالى ﴿ فَاذَ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهِدَاء فَأُولَئْكَ عَنْدَ اللَّهُ هُمُ السَّكَاذِبُونَ ﴾ وقال الله تمالى ﴿ قُتْلُ الْخُرَّ اصُونَ ﴾ ولذلك كذَّب الله المنافقين في قولم ﴿ اللَّهُ لِرُسُولُ اللَّهُ ﴾ لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ أَنَا رَسُولُ اللهُ ﴾ ما كان عندهم دليلا على صدقه ، وان كان قول المخبر الصادق دليلا على صدق الخبر ، لـكن عند ما يؤمِن يه فحينئذ صمار قولم ﴿ انك لرسول الله ﴾ بلا دليل عندهم فصار كذباً . وقال النووى في الأذكار : قد تظاهرت النصوص ، الكتاب والسنة ، على تحريم السكذب في الجلة ، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه فلا ضرورة إلى نقل أفراده، وإنما المهم بيان ما بسنتني منه والتنبيه على وقائمه ، فهذا الحديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة ، وقد ضبط العلماء ما يباح منه ، وأحسن ما رأيته ما ذكره الغزالى فقال: الحكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والسكذب جميماً فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه ، وإن أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إنكان تحصيل ذلك المقصود مباحاً ويترتب عليه مفسدة يجب دفعها إذا لم يحصل ذلك المقصود إلا به، وواجب إن كان المقصود واجباً ، فاذا اختنى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب السكذب بإخفائه ، وكذا نو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب الكذب بإخفائها ، حتى لو أخبره وجب الضمان ، ولو استحلفه عليها حلف

ويُورِّى في يمينه ، فان لم يور حنث على الأصح وقيل لا يحنث ، وكذلك لو كان المقصود اطفاء نار حرب أو إصلاح ذات البين أو استالة قلب المجنى عليه فى العقو عن الجناية ولا يحصل إلا بالكذب فالكذب ليس بحرام ، وكذلك كل ما ارتبط به غرض صحيح له أو لغيره ، فاذا سأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبها فله أن ينكرها ، وإذا سئل عن سر لأخيه يكره إفشاءه كتمه ونحو ذلك ، وينبنى أن يقابل بين مقدة الكذب والمقسدة المارتبة على الكذب ، فان كانت المقسدة فى الصدق أشد ضرراً فله الكذب ، وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب ، ومتى جاز الكذب فان كان الغرض متعلقاً بنفسه فلا يكذب ويتحمل الضرر إن استطاع ، وإن كان لغيره لم تجز المساعة بحق غيره ( الأذ كار النووى باختصار وزيادة )

- (٤) ه الكذّاب » صيغة الفعّال همنا للنسبة لا للمبالغة كثّار ولبّان ، مرفوع بأنه اسم ليس ، وقرىء منصوباً على أنه خبر مقدم على اسمه ، الأصل أن من يصلح بين الناس ليس بكاذب ، لكن ورد على طريق القلب ، أى الكذاب المذموم عند الله والممقوت عند المسلمين ليس من يصلح ذات البين ، فانه محمود عند الله وعندهم ( مرقاة )
- (ه) «أو ينمى خيراً » شك من الراوى ، وليس المراد ننى ذات السكذب بل ننى إلله ، فالسكذب كذب سواء كان للاصلاح أو لنيره ، وقد يرخص فى بعض الأوقات فى الفساد القليل الذى يؤمّل فيه الصلاح السكثير (قسطلانى)
- (٣) « ينتى خيراً » أى ينقل ما علمه من الخير ويسكت عما علم من الشر ، ولا يكون ذلك كذباً لأن الكذب إخبار على خلاف ما هو به ، وهذا ساكت ولا ينسب إلى الساكت قول (القتح)
- (٧) « ثلاث » عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً « يا أيها الذين آمنوا ما يحملكم على أن. تتابعوا في الكذب كا تتابع الفراش على النار . كل الكذب يكتب على بني آدم إلا ثلاث.

خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، أو رجل كذب فى خديمة حرب، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما (أحد والنرمذى). كان ابن أبى عزة يختلع من النساء كثيراً حتى طارت له أحدوثة، فأدخل عبد الله بن أرقم بيته وقال لامرأته أنشدك بالله على تبغضينى ؟ قالت لا تنشدنى ، قال ظانى أنشدك بالله . قالت : نعم . فدعاها عمر رضى الله عنه فقال أنت التي تحدثين لز وجك أن تبغضيه ؟ قالت: إنه ناشدنى فتحرّجت أن أكذب، فأكذب يا أمير للؤمنين ؟ قال نعم فاكذبى ، إن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك ، فان أقل البيوت الذي يبنى على الحب ، ولكن الناس بتعاشرون بالإسلام والإحسان (إذالة الخقاص ١٤٦)

( ٨ ) « حديث الرجل امرأته » وهو أن يعدها وينها ويظهر لها من الحجبة أكثر بما في نفسه ليستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها (\*)

### ١٨٠ \_ ياب لا يصلح الكذب

۳۸۶ – عرش مسدد قال : حدثنا عبد الله بن داود (۱) عن الأعمش، عن أبي واثل ، عن عبد الله ، عن النبي وَلِيَالِيَّةُ قال ، عليكم بالصدق (۱) فان الصدق يهدى إلى البر (۱) وإن البر عبدى إلى الجنة (۱) وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صِدِّيقاً ، وإيا كم والسكذب (۱) فان الكذب يهدى إلى الفجود : والفجود عند الله كذاباً (۱) وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً (۱) ،

<sup>(</sup>۱) «عبد الله بن داود» ابن عامر بن الربيع أبر عبد الرحن ، ثقة صدوق مأمون عابد ناسك ، قال : ما كذبت إلا مرة واحدة ، كان أبي قال لى : قرأت على المعلم ؟ قات نعم ،

<sup>(</sup> ء ) الحديث ٣٨٥ ( الباب ١٧٩) أخرجه المصنف فى صلح الصحيح ، ومسلم وأبو . داود فى الآدب والترمذي فى البر والنسائى فى السير

وما كنت قرأت عليه . أمسك عن الرواية قبل موته . قال وكيع : النظر إلى وجهه عبادة . ولد سنة ١٢١ ومات سنة ٢١٣ . لم يسمع منه المصنف لأنه أمسك عن الرواية قبل موته

- (۲) عليكم بالصدق والصدق يطلق على صدق اللسان وصدق النية وهو الإخلاص فلا يقول لمناجاته لربه « وجهت وجهى الله » وقلبه غافل لاه عنه ، والصدق فى العزم على خير نواه أى يقوى عزمه أنه إذا ولى لا يظلم ، والصدق فى الوفاء بالعزم أى حال وقوع الولاية مثلا ؟ والصدق فى الأعمال وأقله استواء سريرته وعلانيته ، والصدق فى المقامات كالصدق فى الخوف والرجاء والتوكل على الله وغيرها . فن اتصف بالستة كان صديقاً أو ببعضها كان صادقاً (ق) لمل الصدق بخاصيته يفضى إلى أعمال البر ، وفى رواية وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق أى يبالغ ويجتهد فيه
- (٣) « البر » مر معنى البر فى الباب ٣ ، قال البيضاوى : البر الطاعة التى لا يمازجها أيم وما يقبل من العمل عند الله ، قال أبو منصور : البر خير الدنيا وخير الآخرة والاتساع فى الإحسان والتوسع فى الخير ، فهداية الصدق إلى البركةولنا لرجل صفة العلم تحدث فيه صفة كال له والعلم هو الكال ، فالمفارة اعتبارية : يبر فى طاعة الله ، ويبر فى مراعاة الأقارب ، ويبر فى معاملة الأجانب
- (٤) ﴿ وإن البريهدى إلى الجنة ﴾ يدل الحديث على باب من أبواب الحقائق ، وهو أن العبد لا يزال يقطع مدى عمره إما طريقاً إلى الجنة أو النار ، فبينه وبين أحد الموضعين مسافة طويلة أو قصيرة يسلكها الرجل مدة حياته حتى إذا قطعها بتمامها مات وبلغ منزله ، فدخوله في أحدها ليس بغتة كما يتوهم ، بل يمضى عمره في السفر إلى أحدها حتى يتم إلى أن ينقطع أبهره ( فيض البارى ملخصاً )
- ( ) الكذب » قال الغزالى : ومن الكذب الحرّم الذى لا يوجب الفسق ما جرت به العادة فى المبالغة كقولم قلت لك مائة مرة وطلبتك مائة مرة ونحوه ، قانه لا يراد به تفهيم المبالغة ، قان لم يكن طلبه مرة واحدة كان كاذباً ، وإن طلبه مرات

لا يعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم ، وإن لم تبلغ مائة مرة

(٦) « يكتب عند الله كذاباً » يمكم له بذلك ويلتى ذلك إلى الملا الأعلى ، ثم فى قاوب أهل الأرض وألسنتهم فيستحق بذلك صفة الكذابين وعقابهم (\*)

٣٨٧ ( ث ٩٥ ) – مترشن قتيبة قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عائد عن أبي معمر ، عن عبد الله قال : لا يصلح الكذب فى جد ولا هزل . ولا أن يَعِدَ أَحَدُكُم ولده شيئاً ثم لا ينجز له (١)

(۱) « لا ينجزله» أى لا ينى له . عن عبد الله بن عامر قال : دعتنى أمى يوماً ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد فى ببتنا ، فقالت : ها فتمال أعطيك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «ما أردت أن تعطيه» ؟ قالت أردت أن أعطيه تمراً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أما انك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة» . وأخرجه أبو داود

#### ١٨١ - باسب الذي يصبر على أذى الناس

٣٨٨ – حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة ، عن الأعمش عن يحيى بن و قاب (۱) عن ابن عمر ، عن النبي علي قال و المؤمن الذي يخالط الناس (۲) و يصبر على أذاهم ، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ،

<sup>(</sup>١) «يحيى بن وثاب » للقرىء ، ثقة ، من أحسن الناس قراءة ، وكان إذا قرأ لا تسم في المسجد حركة

<sup>(</sup>٢) « يخالط » لـكن المخالطة لا تـكون إلا مع الأتقياء ، فقول النبي صلى الله

<sup>( • )</sup> الحديث ٣٨٦ (الباب ١٨٠ ) أخرجـــه المصنف فى أدب الصحيح ومسلم وأبو داود فيه والترمذي فى البر

عليه وآله وسلم « لا يصاحبك إلا مؤمن ، ولا يأكل طمامك إلا تقى » ولا يصاحبك ولا يطم معك إلاً من يخالطك ويجاس معك وينزل بك كثيراً . والاختلاط يختلف باختلاف الأحوال ، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه ، وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام ورده وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك ، والمطاوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت على المهات وبجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء فيقتصر منه على ما لا بد منه فهو أروح للبدن والقلب. قال القشيرى : طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره لا العكس، قان الأول نتيجة استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع، والثاني شهوده من ية له على غيره وهذه صفة المتكبر (الفتح). قال القشيرى: الخلوة صفة أهل الصفوة، والعزله من أمارات الوصلة، ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه ثم في نهايته من الخلوة بأنسه . وفي العزلة فوائد التفرغ للمبادة وانقطاع طمع الناس عنه وعتبهم عليه والخلاص مرس مشاهدة الثقلاء والحمقى ، ويحصل بالمخالطة غالبًا الغيبة والرياء والمخاصمة وسرقة الطبع الرذائل. قال الجنيد: مكابدة المزلة أيسر من مداراة الخلطة ، وإنما كان ذلك لأن مكابدة العزلة اشتغال بالنفس خاصة وردٌّ لما عما تشتهيه ، بخلاف مداراة الخلطة بالناس مع اختلاف أخلاقهم وشهواتهم وأغراضهم وما يبدو منهم من الأذى وما يحتاج اليه من الحلم والصفيح . نعم قد تجب الخلطة بتحصيل علم أو عمل ( القسطلاني : باب العزلة راحة من خلاط السوء ، ج • ص ٢٧١ )

(٣) « الناس » لأن فى الاختلاط مواقع للعيادة والخدمة وحضور الجمعة والجماعات واجتماع المسلمين وإدخال المسرة عليهم ومواقع الصبر على أذاهم (\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٨٨ (الباب ١٨١) أخرجه الترمذى فى الزهدج ٢ ص ١٧٣ و لفظه قال يحيى بن و ثاب عن شيخ من أصحاب النبي الله عن أنه ابن عدى : كان شعبة يرى أنه ابن عمر ، وابن ماجه فى الفتن والنسائى فى الصلاة وأحمد

ما أوذيت ( الترمذي في صغة القيامة وفي الشائل وابن ماجه ) ويحتمل أن يكون أذى موسى أكثر عدداً من أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد مضاضة وأزيد كيفية من أذى موسى عليه المصلاة والسلام ، ففي حديث الكتاب كثرته باعتبار السكيفية . والله الموفق (\*)

# ۱۸۳ \_ باب إصلاح ذات البين (١)

٣٩١ – عرش صدقة قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة (٢) ، عن سالم بن أبى الجعد (٢) ، عن أم الدرداء، عن أبى الدرداء، عن ابى الدرداء، عن النبي عليه قال « ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة (٥) ،؟ قال : بلى ، قال « صلاح ذات البين (٢) ، وفساد ذات البين هى الحالقة (٧) ،

<sup>(</sup>۱) « ذات البين » هو العليم بذات الصدور أى بمضراتها ، والمعنى إصلح الأحوال التي تجرى بينكم حتى تكون أحوال ألفة وعبة واتفاق . لما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات البين و إصلاحها سبب الاعتصام بالله وعدم التفرق بين المسلمين فهى درجة فوق درجة من اشتغل بخويصة نفسه ، بالصيام والصلاة فرضاً ونفلا (مج ) . والبين الخصلة التي تكون وصلة بين القوم من قرابة ومودة ، وقيل المراد بذات البين المخاصمة والمهاجرة بين اثنين بحيث يحصل بينها أى فرقة . وفي اللمات : و « بين » من الظروف قد تجيء اسماً للحالة التي بين اثنين فهي صفة لمحذوف أى حالات لها ملابسة وتعلق بالبين ، وهذه الملابسة هي ذات البين أى صفة ثابتة بينسكم

<sup>(</sup>٢) « عروبن مرة » ابن عبد الله بن طارق أبو عبد الله السكوفي ، من معادن الصدق ، ثقة صدوق ، له نحو ماثنتي حديث . وعن شعبة ما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إلا يدلس

<sup>( \* )</sup> الجديث . ٢٩ ( الباب ١٨٢ ) أخرجه المصنف في أدب الصحيح وغيرها وأحمد

إلا ابن عون وعمرو بن مرة . وعنه ما رأيته في صلاة إلا ظننت أنه لا ينفتل حتى يستجاب له . قال عبد الملك بن ميسرة في جنازته : إنى لأحسبه خير أهل الأرض . قال مسعر : لم يكن بالسكوفة أحب إلى ولا أفضل منه . كان مرجنا ، مات سنة ١١٨

- (٣) ﴿ سَالُمْ بِنَ أَبِي الْجَعَدِ ﴾ ثقة ، مات سنة ١٠١
  - (٤) ﴿ أُم الدرداء ﴾ هي الصغرى
- (ه) «أفضل من الصلاة والصيام والصدقة » ظاهر الواو للجمع، فالمعنى أنه أفضل من فضل مجموعها وهو أبلغ في مقام الترغيب. ويحتمل أن يكون بمعنى أو والمراد بهسد المذكورات النوافل دون الفرائض. وقال الملاعلى القارى: والله أعلم بالمراد إذ قد يتصور الإصلاح في فساد يتفرع عليه سفك الدماء ونهب الأموال وهتك الحرم، وهو أفضل من خرائض هذه العبادات القاصرة مع إمكان قضائها إن لم تؤد على وقتها ، فاذا كان كذلك فيصح أن يقال: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس لكون أفراده أفضل كالبشر خير من الملك والرجل خير من المرأة
  - (٦) « قال صلاح ذات البين » زاد الترمذي بينها « فان ً »
- (٧) « هى الحالقة » من حلق الشعر إذا استأصلته بالحديد أى يهلك الدين ولا أقل أن يزيل الخيرات لأن شؤم فساد ذات البين يمنع تحصيل الطاعات ، وقد مر فى الباب ١٣١ (\*)

۲۹۲ ( ۴۹۲ ( ۴۹۰ ) - مترثث موسى قال : حدثنا عباد بن العوام ( قال : أخبر نا سفيان بن الحسين ( عن الحسكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ( انقوا الله ( الله الله ( ۱۳ ) قال : هذا تحريج من الله على الله ( ۱ ) قال : هذا تحريج من الله على

<sup>( ، )</sup> الحديث ٣٩١ (الباب ١٨٣) أخرجه أبو داود والترمذى فى الزهد كلاهما عن أبى معاوية وزاد الترمذى ويروى عن النبي ﷺ أنه قال ، لا أقول تحلق الشعر تحلق الدين ، ص ٧٤ ج ٢ وكذا عند أحمد وابن حبان ( اتحاف )

## المؤمنين (\*) أن يتقوا ألله وأن يُصلحوا ذات بينهم

- (١) «عباد بن العوام» ابن عمر بن عبد الله أبو سهل الواسطى ، ثقة مضطرب الحديث ، كان يتشيع ، فأخذه هارون فحبسه ثم خلى عنه فأقام ببغداد . قال سعيد بن سليان : كان من نبلاء الرجال في كل أمره ، ولد سنة ١١٨ ومات سنة ١٨٩
- (۲) « سفیان بن الحسین » الواسطی ، أبو محمد ، ثقة فی غیر الزهری ، سمع الزهری فی الموسم ، مات فی ولایة هارون
- ا اتفوا الله » قد من تفسير التقوى في الحديث ٥٩ ( ث ٢٠ الباب ٢٩ ) والأشبه ان يكون المعنى المراد همنا التحفظ عن الإثم من خوف نتائجه السيئة ومن خوف سخط الرب
  - (٤) « وأصلحوا ذات بينكم » تقدم الـكلام على ذات البين آنفاً
- ( ه ) « تحريج من الله على المؤمنين » التحريج التضييق ، أى لا مساغ للناس سوى التقوى والإصلاح (\*)

## ١٨٤ - باب إذا كذبت لرجلٍ هو لك مصدّق

٣٩٣ - عرش حيوة بن شريخ قال: حدثنا بقية ، عن خبارة بن مالك المحضر من "، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير ، أن أباه حدثه ، أن سفيان بن أسيد المحضر من "حدثه ، أنه سمع النبي عَلَيْتُ يقول و كبرت خيانة (٢) أن تعدث أخاك حديثاً هو لك مصدق ، وأنت له كاذب ،

<sup>(</sup> ۱ ) « ضبارة بن مالك الحضرى » نسب إلى جده ، اسم أبيه عبد الله ، مجهول ، في حديثه لين . لضبارة بن عبد الله ستة أحاديث مناكير ، وأما ضبارة هذا إن كان غيره فلم

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٩٢ (الباب ١٨٢) أخرجه الطبرى بهذا السند

يذكروا له إلا هذا الحديث، والظاهر أنه هو هو . وفى رواية أبى داود عن ضبارة عن أبيه عن عبد الرحمن قال التووى رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف، لسكنه لم يضعفه فيقتضى أن يكون حسناً عنده (كتاب الأذكار)

- (٢) «سفيان بن أسيد» وقيل أسد. والحديث رواه ابنه محمد أيضاً، ورواه يزيد بن شريح عن جبير بن نفير فقال عن النواس بن سمعان (الاصابة)
  - (٣) ﴿ كَارِتْ خَيَانَةُ ﴾ أنث الفعل باعتبار تمييزه
  - (٤) «أن تحدث أخاك حديثا » فاعل كبرت (\*)

#### ١٨٥ - باب لا تعد أخاك شيشاً فتخلفه

٣٩٤ – حرثنا عبد الله بن سعيد () قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحارب، عن ليث ، عن عبد الملك () ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: قال وسول الله عليه الله الله عار أخاك () ، ولا تعدده موعداً فتخلفه ،

<sup>(</sup>۱) «عبد الله بن سعید» ابن حصین الکندی أبر سعید الأشج، ثقة صدوق إمام زمانه، لـکنه یروی عن قوم ضعفاء، مات سنة ۲۵۷

<sup>(</sup>٢) ﴿ عبد الملك ﴾ ابن أبي بشير ، ثقة مرضى

<sup>(</sup>٣) ﴿ لا تمارى ﴾ روى باثبات الياء على خلاف القياس

<sup>(</sup>٤) « ولا تمازحه » بما يتأذى منه . وقد مر فى الباب ١٢٣ أن المنهى عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه ويؤل كثيراً إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار ، والذي

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٣٩٣ ( الباب ١٨٤ ) أخرجه أبو داود في الآدب

يسلم من ذلك هو للبلح ، قات صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب . قال الغزالى : من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة ويتمسك بأنه صلى الله عليه وآكه وسلم قد مزح ، فهو كمن يدور مع الربح حيث دار ، وينظر إلى رقص الحبشة ويتمسك بأنه صلى الله عليه وآكه وسلم أذن لعائشة أن تنظر اليهم (\*)

#### ١٨٦ - ياب الطعن في الأنساب

٣٩٥ - مَرْثُنَا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عرب النبي وَلَيْكُنَّةِ قال ، شعبتان (١) لا تتركهما أمتى : النياحة (١) ، والطعن فى الانساب (١) ،

#### ١٨٧ – ياسيب حب الرجل قومَه

٣٩٦ ــ عَرَشَ زكريا (' قال : حدثنا الحسكم بن المبارك (' قال : حدثنا في المبارك (' قال : حدثنا في المبارك (' قال : حدثنى عباد الرملي (' قال : حدثنى امرأة بقال لها في أُسَيِّلة (' ) ، قالت : سمعت أبى يقول : قلت يا رسول الله 1 أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم ؟ قال « نعم »

<sup>(</sup>۱) « شعبتان » أخرجه ابن حبان وأحمد بلفظ « ثلاث » وزاد « الاستسقاء بالأنواء » ، وأخرجه الترمذي وقال « أربع » وزاد « العدوى »

<sup>(</sup>٢) « النياحة » البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع

<sup>(</sup>٣) « العلمن في الأنساب » العيب فيها (٣)

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٢٩٤ ( الباب ١٨٥ ) أخرجه الترمذي في البر

<sup>(ُ</sup>هَهُ) الحديث ٢٩٥ (ُ الباب ١٨٦ ) أخرجه مسلم ، والترمذي في كراهية النوح مرفوعاً و أربع في أمتى من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس ، الحديث ، وأخرجه ابن الجارود في الجنائز

- (۱) « زكريا » ابن يحيى بن صالح أبو يحيى اللؤلؤى ، هو زكرياء بن أبى زكرياء الفقيه الحافظ ، صاحب سنة وفضل ، بمن يرد أهل البدع . مات سنة ۲۳۰ أو سنة ۲۳۲ وهو ابن ٥٦ سنة
- (٧) لا الحسكم بن مبارك ، أبو صالح الخاشتى البلخى ، حافظ صدوق ثقة ، عدّه ابن عدى فى ترجمة أحمد بن عبد الرحن فى من يسر ق الحديث ، مات سنة ١١٣ . وخاشت ناحية المصلى ببَلْخ ، قال الذهبى : ما أفرد له فى السكامل ترجمة وهو صدوق
- (٣) ﴿ زياد بن الربيع ﴾ أبو خداش البصرى ، رأى فُسيلة ببت واثلة ، قال المصنف : فى إسناد حديثه نظر ، ووثقه غيره
- (٤) «عباد الرملى » هو ابن كثير ، وثقه ابن معين وابن المدينى ، وضعفه أبو حاتم وغيره ، قال المصنف : فيه نظر ، بتى إلى بعد السبعين ومائة ، قال الحاكم : روى عن سفيان الثورى أحاديث موضوعة ، قال على بن الجنيد : متروك
  - ( o ) ﴿ فُسيلةِ » يَقَالَ لَهَا جَمِيلة وحصيلة ، روى عنها غير واحد ·
- (٦) « يعين الرجل قومه على ظلم » لفظ المشكاة « أن يحب الرجل قومه ؟ قال لا ، ولحكن من العصبية أن ينصر قومه على ظلم » وبهذا اللفسيط يحصل ترجمة الباب ، وأخرج أبو داو د عن سراقة بن مالك مرفوعاً « خيركم للدافع عن عشيرته ما لم يأثم » (\*)

۳۹۷ – مترشن عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد (۲) عن ابن شهاب ، عن عوف بن الحارث بن الطّفيل (۲) - وهو ابن أخي عائشة لامها ـ أن عائشة رضى الله عنها حُدَّثَتْ أن عبد الله بن

١٨٨ - ياب هجرة الرجل (١)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٩٦ (الباب ١٨٧ ) أخرجه ابن ماجه وأحمد بزيادة

الربير ( ) قال في بيع ـ أوعطا. ( ) ـ أعطته عائشة : والله ! لتنتهين ً عائشة ( ) أو ( ٢ ) لاحجرنَّ عَلَمًا (٨) . فقالت : أَهُوَ قال هـذا؟ قالوا : نعم . قالت عائشــة : فَهُوَ يتِهِ نَذْرٌ (٥) أَن لا أكلم ابن الزبير كلة أبداً (١٠). فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه (١١) ، فقالت : والله ! لا أشفّع فيه (١٦) أحداً أبداً (٦٢) ، ولا أحنثُ نَذْرِي الذي نَذرت أبداً . فلما طمال ذلك على ابن الزبير كلم المِسْوَكَ بن تَخْرَمَة ، وعبد الرحن بن الأسود بن يغوث ، وهما من بني زُهرة (١٠) فقال لها: أنشدكما الله إلا دخلتما (٥٠) على عائشة فانها لا يحل لهما (١٦) أن تُنذُر قطيعتي (١٧٠). فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما ، حتى استأذنا على عائشة فقــالا : السلام على النبي ورحمة الله وبركاته (١٨) ، أندخل ؟ فقالت عائشة : ادخلوا . قالا : كلنا (١٩) ؟ يا أم المؤمنين ! قالت : نعم . ادخلوا كلم ، ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير . فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشة وطفق يناشدها (٢٠٠ يبكي . وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقَبلت منه . ويقولان : قد علمت (٢١) أن النبي ﷺ نهى عما قد علمت من الهجرة وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ. قال: فلسا أكثروا التذكير والتحريج (٢٢) طفقت تذكرهم (٢٣) وتبكي وتقول: إنى قد نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم أعتقت في نْذَرهـا أربعين رقبة (٢٤) . ثم كانت تذكر بعدما أعتقت أربعين رقبة ، فتبسكى حتى تبل دموعُها (٢٥)خمارَها

<sup>(</sup>١) ﴿ هِرةَ الرجل ﴾ بكسر الهاء وسكون الجيم إسم للهُّجُر ضد الوصل ، والقطع فيا

يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين ، فان هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على بمر الأوقات ما لم يظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق ، قال الحافظ: المجرة ترك الشخص مكالمة الآخر ، إذا تلاقيا انتهى لأن الهجرة تكون بالبدن وباللسان وبالقلب كقوله تمالى ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ أي بالأبدان ، ﴿ إنهم اتخذوا هذا الفرآن مهجوراً ﴾ أي باللسان أو بالقلب ، وفي حديث الباب الهجرة باللسان فقط ، وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوى من باديته إلى المدن ، ثم صار المحرة باللسان فقط ، وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوى من دار السكفر إلى دار الإيمان هجرة

- (۲) «عبد الرحمن بن خاند » ابن مسافر ، ويقال اسم جده ثابت بن مسافر أبو الوليد، صالح ، شهد جدَّه فتح بيت المقدس مع عمر ، كان والياً على مصر سنة ١١٨ ، ثقة ، ثبت فى الحديث مات سنة ١٢٧ ، قال الذهبى: لا يلتفت إلى قول الساجى وله مناكير ، وهو مت أهل الصدق
- (٣) «عوف بن الحارث بن الطفيل » كانت أم رومان تحت الحارث أو عبد الله بن الحارث ، وكان قدم بها إلى مكة فحالف أبا بكر قبل الاسلام وتوفى وقد ولدت له الطفيل ، ثم تزوجت أبا بكر فولدت له عبد الرحمن وعائشة فهو أخوها لأمه ، وفى جامع الأصول عوف بن مالك بن الطفيل والصواب ما فى الكتاب ذكره ابن حبان فى ثقاته
- (٤) « عبد الله بن الزبير » كان أحب الناس لها بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وأبر الناس بها
  - ( ) « عطاء » وفي رواية الأوزاعي في دار لها باعتها فسخط عبد الله بيم تلك الدار
    - (٦) ﴿ لتنتهين عائشة ﴾ من كثرة العطاء
    - (٧) ﴿ أُو ﴾ بمعنى إلا أن أو إلى أن تنصب المضارع
- (A) ﴿ لَأَحْجَرُنَ عَلِيهَا ﴾ لأمنعنها من التصرف. ولفظ الصحيح في مناقب قريش ينبغي أن يؤخذ على يديها ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق بما جاءها من رزق الله

كامر فى دقع ٢٨٠ (باب ١٣١٠ ث ٢٧)

- ( ٩ ) « فهو لله على نذر » في الصحيح « أيؤخذ على يدَى ؟ عَلَى نذر أن كلته »
  - (١٠) ﴿ أَبِداً ﴾ وليس في بمض العلرق لفظ كلته وفي بمضها لقظ أبداً
- (١١) د طالت هجرتها إياه » وفى رواية الأوزاعى بعده: فنقصه الله بذلك فى أمره كله ، فاستشفع بكل جدير أن تقبل عليه ، ووقع فى رواية عروة فاستشفع اليهما برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة
  - (١٢) « لا أشفع فيه ، لا أقبل الشفاعة
- (١٣) و أحداً أبداً ، عبد الرحمن بن خالد جمع بين اللفظين و أحداً أبداً ، أما غيره فآتي بواحد من اللفظين . وفي رواية الأوزاعي بدل قوله أبداً حتى يفرق الموت بيني وبينه
- (١٤) د بنى زهرة ، وكانت عائشة رضى الله عنها أرق شىء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أمه
- (١٥) « الا دخلتما ، وفى بعض نسخ الصحيح « لما أدخلتما » أى ما أطلب منكما إلا الإدخال
- (١٦) ، لا يحل لها، لكن قوله ، لأحجرن عليها ، فيه سوء أدب فهجرتها له كانت تأديبًا منها له ، ويباح الهجران لمن عمى
  - (١٧) . أن تنذر قطيعتي ، لأنها هي التي تولت تربيته غالبًا
  - (١٨) و السلام على النبي ورحمة الله ، في الصحيح : السلام عليك
  - (١٩) «كلنا» في رواية الأوزاعي « ومن معنا » قالت : ومن معكما
    - (۲۰) « يناشدها ، يسألها ويقسم عليها
    - (٢١) د قد علمتِ ، في نسخة من الصحيح بما علمت
      - (٢٢) ، التحريج ، الوقوع في الحرج أي الإنم

#### (۲۳) « تذكرهم » نذرها

(۲٤) «أربعين رقبة » وفى الصحيح: فأرسل اليها بعشر رقاب فأعتقتهم ، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين وقالت وددت أنى جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه يعنى لوكان بدل قولها « على نذر » على إعتاق رقبة أو على صوم شهركان أحسن وأجود (٢٥) « دموعها » ما يسيل من ماء العين فى الفم (٢٥)

### ١٨٩ - باب هجرة المسلم

ابن مالك، أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ قال الله عَبَاعُضوا (۱) ، ولا تَحاسدوا (۲) ، ولا تَحاسدوا (۳) مَدابروا (۳) . وكونوا ـ عباد الله (۱) ـ إخوانا (۵) ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه (۲) فوق ثلاث ليال ،

<sup>(</sup>۱) « لا تباغضوا » أى لا تتعاطوا أسباب البغض ، فان تعاطى الأسباب اختيارى ، والحب والبغض طبيعيان لا اختيار فيهما . نعم إذا كان البغض لله فقد وجب

<sup>(</sup>۲) « ولا تحاسدوا » قال الحافظ أى لا يحسد بعضكم بعضاً . والحسد تمنى الشخص زوال النعمة عن مستحق لها ، أعم من أن يسعى فى ذلك أو لا ، قان سعى كان باغياً وإن لم يسع فى ذلك ولا أظهره ولا تسبب فى تأكيد أسباب السكراهة التى نهى عنها فى حق للسلم نظر قان كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزور ، وإن كان المانع له التقوى فقد يعذر لأنه لا يقدر على دفع الحواطر النفسانية فيسكفيه فى مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها ، وإن تعود التفكر فى أن الله خلق هذه الخواطر فى

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٩٧ (الباب ١٨٨) أخرجه المصنف فى أدب الصحيح ومسلم وابو داود واحد

قلبي فيدفع الله ظلمة هذه الخواطر ويسهل عليه مجاهدته في تحرز آفاتها ( الفتح بزيادة )

- (۳) ه ولا تدابروا» أى لا يعطى أحـــــدكم أخاه دبره مهاجراً إياه فيعرض عنه ويهجره (قس)
  - (٤) ﴿ عباد الله ﴾ بحذف حرف النداء
- (ه) « إخوانًا كما خلقكم من أب واحد وأم واحدة ، إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانًا ، وإذا لم تتركوها تصيروا أعداء فحقكم أن تتآخوا بذلك كاخوان النسب بالشفقة والحبة والمواساة والنصيحة والماونة
- (٣) «أن يهجر أخاه » لفظ رواية يحيى بن يحيى عن مالك «أن يهاجر » وقال ابن عبد البر وسائر رواة الموطأ يقولون يهجر وزاد سعيد بن أبى مريم فى هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا ، وقد وهم فيها ابن أبى مريم على مالك وأنما يرويها مالك فى حديثه عن أبى الزناد وقد روى هذه اللفظة « ولا تنافسوا ، عبد الرحن بن اسحق عن الزهرى عن أنس، وعد الخطيب ذلك من المدرج (\*)

٣٩٩ ــ مَرَثُنَا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يواس، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي (١) ثم الجندعي، أن أبا أيوب صاحب رسول الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) ﴿ عطاء بن يزيد الليثي ﴾ ثقة كثير الحديث مات سنة ١٠٥ وهو ابن ٨٢ سنة

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٩٨ (الباب ١٨٩ ) أخرجه المصنف في أدب الصحيح ومسلم في البر والصلة وأبو داود في الآدب والترمذي في البر ومالك في جامع الموطأ

- (٢) « فوق ثلاث ليال » يفهم منه إباحة ذلك في الثلاث وهو من الرفق والترخص. لأن الآدى في طبيعته من الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك ما لا يطبق والغالب أنه بزول أو يقل في الثلاث إلا أن يكون قلبه مملوءا من الحقد والضغينة والحسد والغضب للأمور بقركها وترك أسبابها ، والمراد حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير في حقوق الصحبة والأخوة وآداب العشرة كاغتياب وترك نصيحة ، أما إذا خاف من مكالمة أحسد أو صلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه مضرة في دنياه فيجوز له مجانبته والبعد عنه ، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية (لمات بنغير)
- (٣) « فيصد هذا » أى يمنع ويمسك ، وصدعنه أعرض ، والجملة استثنافية وفيه بيان كيفية الهجران أى يوليه صدره ، ويجوز أن تكون الجملة حالا من فاعل يهجر ومفعوله مما (٤) « وخيرها » عطف على الجملة السابقة من حيث المعنى لما يفهم ههنا أن ذلك الفعل ليس بخير ، وفيه حث على إزالة الهجران وأن السلام يكنى فيه ، وبه قال الأكثرون . وقال الإمام أحد : لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان علمها أولا (\*)

عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ قال : حدثنا وُهيب قال : حدثنا سهيل ، عن آبيه ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ قال « لا تَباغضوا ، ولا تَنافسوا ، وكونوا ـ عباد الله ـ إخواناً » (\*\*\*)

ا • ٤ - حَرَثُنَا يَحِي بن سليمان قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرنى عمرو، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد (أ) عن أنس • أن رسول الله ﷺ قال • ما تُوادُّ (أ) اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام ، فيفرِّق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما (أ) ،

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٩٩ (الباب ١٨٩ ) راجع الحديث ٢٠٩

<sup>(\*\*)</sup> الحديث . . ؛ ( الباب ١٨٩ ) أخرجه الشيخان في الأدب

(۱) « سنان بن سعد » قال ابن حبان : وأرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد ، وما روى عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير ، قال المصنف وابن يونس : الصحيح سنان ، قال أحمد : تركته للاضطراب ، قال ابن معين : سعد بن سنان شيخ يزيد بن أبي حبيب ثقة ، قال النسائي : سعد بن سنان منسكر الحديث ، قال ابن سعد : سنان بن سعد منسكر الحديث ، قال ابن سعد : سنان بن سعد منسكر الحديث . واعلم أنه ليس في الصحابة سعد بن سنان ، ولا سنان بن سعد

(٧) ﴿ مَا تُوادِ ﴾ مَا نَافَية

(٣) • فيفرق» بل يمقو ويصفح أول مرة ثم يسأل عن الذنب لم اقترفه ثم يؤاخذ إذا رأى منه الإصرار

۲۰۶ – حرث أبو مَعْمر قال: حدثا عبد الوارث، عن يزيد ()، عن معاذة () قالت: سمعت هشام بن عامر الانصارى () – ابن عم أنس بن مالك، وكان قتل أبوه يوم أحد ـ أنه سمع رسول الله ﷺ قال ولا يحل لمسلم أن يُصارم مسلماً () فوق ثلاث، فانهما فاكبان عن الحق () ما داما على صِرَامهما وان أولها فيئا () يكون كفارة عنه سبقه بالنيء . وإن مانا على صرامهما لم يدخلا الجنة جيعا أبداً . وإن سلم عليه () فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ، ردَّ عليه الملك ، ورد على الآخر الشيطان »

<sup>( ، )</sup> الحديث ١٠٤ ( الباب ١٨٩ ) لم يرمز له الحافظ في الإتحاف إلا بالكتاب ، فم في الباب عن ابن عمر أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة عن خالد بن عمران عن نافع عنه مرفوعاً و المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ، والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ، الحديث . وكذا روى الحسن البصرى عن رجل من بني سليط و المسلم أخو المسلم ، وفي آخره و ما تواد اثنان في الله ، الحديث و المحدث شر والمحدث شر والمحدث شر ( اتحاف المهرة مسند المبمات ورق . ١ رقم الكتاب ٢٩٦ بالمكتبة الآصفية

- (۱) « يزيد » ابن أبي يزيد أبو الأزهر المعروف برشك هو القسام مستع مكة قبل أيام الموسم فبلغ كذا وكذا ، ثقة صالح ، قال ابن حبان : كان غيوراً والغيرة بالقارسية رشك . قال جعفر بن سليان : كنت أسمع بكاءه وهو يومئذ ابن مائه سنة ، مات سنة ١٣٠ . ضعفه بعضهم ، قال ابن الجوزى في كشف النقساب عن الأسهاء والألقاب : قالوا دخلت عقرب في لحيته فسكشت فيها ثلاث ليال ولم يعلم بها
- (۲) « معاذة » بنت عبد الله أم الصهباء ، امرأة صلة بن أشّم ، كانت من العابدات تحيى الليل وتقول : عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور . قال أبو بشير : أتيتها فقالت إلى اشتكيت بطني فوصف لي نبيذ الجر فأتيتها منه بقدح فوضعته ، فقالت : اللهم إن كنت تعلم أن عائشة حدثتني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نبيذ الجر فاكفنيه بما شئت . قال فانكفأ القدح واهريق ما فيه وأذهب الله تعالى ماكان بها . لم تتوسد فراشاً بعد أبي الصهباء حتى ماتت سنة ٨٣
- (٣) « هشام بن عامر » ابن أمية بن الحسحاس الأنصارى ، كان اسمه شهاب فأبدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( المستدرك ، كتاب الأدب ) عاش إلى زمن زياد
  - (٤) «أن يصارم مسلماً » أن يهجر السكلام معه
    - ( o ) « ناكبان عن الحق » ماثلان عنه
- (٦) أولهما فيثا » ، فسبقه بالنيء يكون كفارة عنه . والنيء على ذى الرحم العطف عليه بالبر
- (٧) « وان سلم عليه » قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام ورده ، وقد مرً ما قال أحمد (\*)

٤٠٣ \_ حرش محد بن سلام قال: حدثنا عبدة ، عن هشام بن عروة ،

<sup>(</sup> ٥) الحديث ٤٠٢ (الباب ١٨٩ ) أخرجه أحمد

عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله على « انى لاعرف (۱) غضبك (۲) ورضاك » قالت قلت : وكيف تعرف ذلك ؟ يا رسول الله ا قال « انك ِ إذا كنت راضية ، قلت : بلى ، ورب محمد (۱) . وإذا كنت ساخطه ، قلت ِ إذا كنت أماجر (۱) قلت قلت : أجل ، لست أهاجر (۱) إلا اسمك (۱)

<sup>(</sup>١) « لأعرف » وفى رواية « لأعلم » إذا كنتِ عنى راضية وإذا كنت عليّ خضبى ، ويؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فسلها وقولها فيما يتعلق بالميل اليه وعدمه والحسكم بما تقتضيه القرائن فى ذلك ( الفتح )

<sup>(</sup>۲) «غضبك» الغضب على النبى صلى الله عليه وآله وسلم معصية كبيرة فسكيف جاز لها؟ أجيب بأن الحامل على ذلك هو فرط الحجبة التى تورث النبرة للنساء وهن مجبولات عليها فيعذرن، أى يجوز للمرء إذا خالف أمراً طبيعياً أن يهجر اسمه أو بسط الوجه مع هجر السلام والسكلام

<sup>(</sup>٣) « ورب محمد » واعلم أن الحلف بالشيء على أضراب:

۱ - أن يجمل المحلوف به كفيلا وشاهداً كما قال تمالى ﴿قد جملتم الله عايكم كفيلا﴾
 وقال تمالى ﴿ و كيشهد الله على ما فى قلبه ﴾

۲ ـ أن يكون المحلوف عزيزاً على الحالف ، ولـكن لا يرى له قدرة غيبية كما يقول أحدكم شرفى كفيل على هذا

۳ - أن يكون المحلوف به بما له خطر عند الحالف بحيث يضره أن يتلف أو ينقص
 فيحلف به على معنى أن المحلوف به يتلف ان أكذب في حلنى أو أحنث فيه

٤ ـ أن يكون المحلوف به حجة وشاهداً على المحلوف عليه كما يكون الكفيل ضامناً

- ان یکون المحلوف به شیشاً حقیراً ولا دلالة له علی المحلوف الیه ، فیحلف به استهزاء وسخریة
- (٤) « لا ورب ابراهيم » اختارته على سائر الأنبياء لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أولى به كا نطق بالقرآن ، فلم تمدل عائشة إلا إلى من هو بسبيل منه حتى لا تخرج عن دائرة التملق
- ( ٥ ) ﴿ أَهَاجِر ﴾ قال الطيبي إنما عبرت عن النرك بالهجران لتدل بها على أنها تتألم من هذا النرك الذي لا اختيار لها فيه ، وهذا الحصر لطيف جداً لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره ، لا تتغير عن الحجبة المستقرة ، فهي كما قيل :

إنى لأمنعك الصدود وإننى قسما اليك مع الصدود لأميلُ ( الفتح : باب غيرة النساء ، كتاب النسكاح )

( ٦ ) « أسمك » وان قابها مملوء ؟ حبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (\*)

## ١٩٠ \_ باسب من هجر (١) أخاه سنة

٤٠٤ ــ حَرَثُ عبدالله بن يزيد قال: حدثنا حَيْوَة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبى الوليد المدنى. أن عمران بن أبى أنس (٢) حدَّمه ، عن أبى خراش الأسلى (٢) ، أنه سمع رسول الله عَيَّالِيَّةً يقول « من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه (٤) .

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٠٤ (الباب ١٨٩) أخرجه المصنف في نكاح الصحيح وفي الآدب في الهجران

م --- ٢٧ لج شرح الأدب المقرد

- (١) « هجر » وهي مقارقة كلام أخيه للؤمن مع ثلاقيها وإعراض كل واحد منها عن الآخر عند اجتماعهما ، لا مقارقة الوطن ( قسطلانی )
- . (٣) « عمرات بن أبى أنس » يقال انه مولى أبى خراش السلمى ، مدنى نزل الإسكندرية سنة ١٠٠ ، ثقة ، توفى بالمدينة سنة ١١٧
- (٣) ﴿ أَبُو خِرَاشَ ﴾ اسمه حَذَرَد بن أبي حدرد الأسلمي ، له هذا الحديث فقط ، والسلمي بضم فغتج خطــاً
- (٤) « فهو بسفك دمه » لفظ المستدرك والمسكاة «كسفك دمه » ، وفي هامش خلاصة التهذيب « نقد سفك دمه » ، والسفك إراقة الدم لما جاوز الحد بإسراره عليه سنة كاملة ، فكا نه قتله بسيف الفرقة (\*)

و و ع مرش ابن أبى مريم قال: أخبرنا يحيى بن أبوب قال: حدثنى الوليد ابن أبى الوليد المدنى ، أن عمر ان بن أبى أنس حدَّنه ، أن رجلا من أسلم (١) من أصحاب النبى عَلَيْنِهِ حدثه ، عن النبي عَلَيْنِهِ قال و هجرة المؤمن سنة كدمه ،

وفى المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبى عتاب (٢٠) فقالا : قد سمعنا هذا عنه

<sup>(</sup>١) « أن رجلا من أسلم » لعله أبو خراش

<sup>(</sup>۲) «عبد الله بن أبي عتاب » حجسازي تابعي ، يحتمل أن يسكون أخا زبد بن أبي عتاب (\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٤٠٤ (الباب ١٩٠) أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم فى البر والصلة بهذا الطريق

<sup>(</sup> ه. ) الحديث ٥٠٥ (الباب ١٩٠ ) أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم في المستدرك

# ١٩١ - ياب المهتجرين

عطاء عن عطاء الله عن ابن شهاب، عن عطاء ابن شهاب، عن عطاء ابن يزيد الله عن أبى أبوب الانصارى، أن رسول الله على قال الايحل السلم أن يهجر أخاء فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام، (\*)

٤٠٧ – حترش مسدَّد قال: حدثنا عبد الوارث، عن يزيد، عن مُعاذة، أنها سمعت هشام بن عامر () يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول الا يحل للسلم يصارم مسلماً فوق ثلاث ليال، فانهما ما صارَ ما فوق ثلاث ليال، فانهما فاكبان عن الحق () ما داما على صرامهما ، وإن أولهما فَيْنًا يكون كفّارةً له سَبْقُه بالني، وإن هما ما تا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً ،

<sup>(</sup>١) « هشام بن عامر » ان أمية بن الحسماس الأنصارى ، كان اسمه شهابا فى الجاهلية فأبدله النبى صلى الله عايه وآله وسلم وسياه هشاماً ، عاش إلى زمن زياد . ويأتى فى الباب ٣٦٤ (المستدرك ، وته ابن حجر)

<sup>(</sup>٢) « ناكبان عن الحق» نكب عن الشيء: صرف وعدل، ولفظ الحسافظ « ناكثان » بالثاء المثنة ( الفتح: باب الهجرة ، كتاب الادب ص ٣٨٠ )

<sup>(</sup>ه) الحديث ٦٠٤ (الباب ١٩١) أخرجه المصنف في أدب الصحيح وفي الاستئذان ومسلم وابوداود والترمذي في البر، وقد مر موقوفاً في الباب ١٨٩. واخرجه الطبراني بطوله من طريق أبي عامر العقدي عن عبد الله بن بديل بن ورقاء عن الزهري عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ثم قال : لم يروه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس إلا ابن بديل ، تمرد به ابو عامر العقدي ، ورواه سائر اصحاب الزهري عن الزهري عن انس وعن الزهري عن عنا من يزيد الليثي عن أبي أبوب (معجم صغير ص ٥٦ طبع الهند)

## (٣) ﴿ إِن أُولِمُمَا فَينًا ﴾ لفظ الحافظ : أولهما فيئًا يكون سبقه كفارة ﴾ ﴿\*)

## ١٩٢ - إب الشحناء (١)

عرو (۱) قال ، حدثنا أبو سلم ، عن أبى هريرة قال : حدثنا محد بن عمر و (۱) قال ، حدثنا أبو سلم ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله والله والم الله والما تعامدوا ، وكونوا عباد الله إخواناً ،

- (١) « الشحناء » المداوة إذا امتلأت منها النفس والبغض والحقد
- ( ۲ ) « محمد بن عمرو » كثير العلم مشهور بالصلاح ، اختلف فيه التوثيق والتضعيف ، توفى سنة ١٤٤ هـ
- (٣) « لا تباغضوا » لا تقترفوا أعمالا تفضى إلى البغض والمداوة ، فهو نهى عن تماطى أسبابها ، والبغض في الله فهو مندوب (\*\*)

عد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الاعمش قال: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي والله قال عبد من شر الناس يوم القيامة، عند الله، ذا الوجهين (۱): الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه،

<sup>(</sup>۱) « ذا الوجهين » إنما كان من شر الناس لا ُنه تماق بالباطل وبالسكذب يدخل الفساد بين الناس (۱۳۶۶)

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٤٠٧ ( الباب ١٩١ ) أخرجه أحمد وصححه ابن حبان ( اتحاف )

<sup>(</sup>ه،) الحديث ٨٠٤ (الباب ١٩٢) أخرجه مسلم في الادب وابن مأجه في الزهد

<sup>(</sup>همه) الحديث ٥٠٩ (الباب ١٩٢) أخرجه المُصنَف في أدب الصحيح وفي الاحكام. ومسلم في الادب والترمذي وأبو داود

• 13 - مترثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزّاق ('' قال: أخبرنا تعمر ('') ، عن همام ('') عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ • إياكم والظنّ ('') ، فإن الظرف ('') أكذبُ الحديث ('') ، ولا تتاجشوا ('') ، ولا تعافسوا ('') ، ولا تعافسوا ('') ، ولا تعافسوا ('') ، ولا تعافسوا ، ولا تعافسوا ('') إخواناً ، ولا تعافسوا ، ولا تعافسوا ('') إخواناً ،

- (٢) « مصر » ابن راشد أبو عروة ، طلب العلم سنة مات الحسن ، وجلس إلى قتادة وهو ابن أربع عشرة سنة فما سمع منه حديثًا إلا حفظه كأنه ينقش فى صدره . ثقة مأمون فقيه ورع ، قال أبو حاتم : حدث بالبصرة ، فيه أغاليط ، مات فى رمضان سنة ١٥٣
- (٣) « همام » ابن منبه بن كامل ، ثقة ، كان يغزو ويشترى السكتب لأخيه وهب ، فجالس أبا هريرة فسم منه أربعين و مائة حديث ، وأدركه معمر وقد كبر وسقط حاجباه على عينيه فقرأ عليه همام ، حتى إذا مل أخذ معمر فقرأ الباقى ، وكان عبد الرزاق لا يعرف ما قرىء عليه مما قرأ هو ، مات سنة ١٣١ أو ١٣٢
- (٤) «الظن» والظن الشرعى ليس بمراد ههنا بل المراد بالظن ههنا ما يقع فى القلب بلا دليل، أو النهمة التى لا سبب، لها ، كن ينهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها ، ولذا جاء فى رواية الباب ٢٢٢ بعده « ولا تجسسوا » . قان قيل الظن غير اختيارى فسكيف ينتى ويمذر منه ؟ أقول : المقصود أن تحذر أسبابه وهى فى اختيارك ، وأن تجتنب ما يكون بناء الأمور على هذا الظن وليس عليها حجة سوى ظنك ، والأمور هذه فى اختيارك وتحت قدرتك كان تخبر غيرك بظنك والخبر سوء فهى غيبة ، أو فيه أذى المسلم ولا مصلحة

<sup>(</sup>۱) « هيد الرزاق » ابن هام بن نافع أبو بكر الصنعانى ، ثقة ، كان بمن جمع وصنف وحفظ وذاكر وأثبت فى مصر ، كان يحب علياً ولا يقول فيه غير ما يقول أهل الحق ، عمى بأخرة فمن سمعه بعد ذلك فالضعف منه ، ولد سنة ١٢٦ ومات فى شوال سنة ٢١١

فه ومنه أن تلحق بالمغانون به ضرراً أو تمنعه حقاً ، وقد ورد في بعض الآثار « وإذا ظننت فلا تحقق ، ( طرح التثريب ملخصاً ) . وأما الاحتياط فحدود وفيه ورد « الحرم سوء الغلن » وكذلك أن تجنب أن تعللب له عذراً لا يجوز لك أن تعلله ، وكذا لا يجوز لك أن تعمل أعمالا جاز لك اختيارها إن صح هذا الغلن ، ومن دواعيها الوقوع في المعامى ، فان من اعتاد معصية الهم غيره بها قياساً على نفسه ، فن اطلع من كوة بيته فرأى إنساناً يمشى في الشارع من المنان به ما يعتاده الرائى ، فإن كان الرائى سارقاً ظن الماشي سارقاً ، وإن كان فاجراً ظن به الفجور ، وإن كان الرائى عن يعتاد الحروج ليلا ليتصدق ظن الرئى كذلك ، وكذا المناسس وعادته يكون سباً فلظن ، وكذا عالسة أصحاب الغيبة ومجالسة من يكثر بينهم قبل وقال

(ه) و فان الظن » قال الراغب و الغلن اسم لما يحصل عن أمارة ، ومتى قويت أدت الله ، ومتى ضعفت جداً لم تجاوز التوهم ، والتوهم قد يقع الأمارة ضعيفة ولا تكويف دلالتها وانحة وقد تسكون عن أمر يحتمل وجوها على السواء ولسكن هذا الفلان يرجح واحداً منها لمعنى فيها : إما الأنك تمتاده من الفسك فتجده راجحاً فيها والمرء يقيس على الفسه ، وإما الما يخطر بولك ولا تشعر به كأن يكون فى قلبك ميل إلى من هو أشد مشابهة بمن كنت تحبه فى زمن مضى ، وعكس ذلك فى بغضك من هو أشد مشابهة بمن كان يؤذيك فيا مضى . وإما لعلامة لك بالمرثى كأن تسكون تحبه وتسكرمه شم تجده ماشيا فى زقاق ليلا فيترجح فى نفسك ما يوافق محبتك وإكرامك ، بل إن الحب والبغض ماشيا فى زقاق ليلا فيترجح فى نفسك ما يوافق محبتك وإكرامك ، بل إن الحب والبغض مورث كلاها التوهم لوجود المدوم وعدم الموجود ، فقد بان صحة وأن الظن أكذب الحديث ، بعنى التوهم . فإن أديد حديث النفس أى ما يقع فيها فلا شك أن ما يقع أمها المناف أن ما يقع فيها فلا شك أن ما يقم فيها فلا شك أن تمديثك ، وإن ذلك ما ذكرنا ، والغالب فيها أن يكون باطلا ، فصح ه أن الظن أكذب الحديث » وإن ذلك ما ذكرنا ، والغالب فيها أن يكون باطلا ، فصح ه أن الغلن أكذب الحديث كا أدركته كلن المراد أن التحديث المهنى على الغلن أكذب الحديث فكذلك ، فان تمديثك عا أدركته

بأمارة بينة أو دليل قوى يغلب فيه أن يطابق الواقع ، وتحديثك بما توجمته يغلب فيه أن يخالف الواقع

- (٣) ه أكذب الحديث » وصفه بأشد الكذب مبالغة فى ذمه تنفيراً عنه لأن الكذب المحض لا يتبعه الكذب ولا يأتى له بالدلائل الوهمية فلا يغتر به ، بخلاف الظن فان صاحبه يأتى عليه بأدلة وهمية ثم يريد أن يؤيده بأدلة أخرى ويصرف أوقاته وذكاءه وهمته لإثبات ذلك الظن فيخيل له الشيطان ويزين له الدلائل الواهية بصور الدلائل القوية . اللهم احفظنا من همزات الشيطان ونفخاته ونفثاته
- (٧) ه لا تناجشوا ، ويأتى فى الباب ٦٢٢ بدله لا تجسسوا وهو الملائم للظن . والنجش الزيادة فى الثمن لا للرغبة بل ليخدع غيره ، وفى البريم أن يمدح السلمة لينقفها ويرو جها ، وأصله تنفير الوحش من مكان إلى مكان ، وجىء بالتفاعل لأن التجار يتماوضون فيقمل هذا لصاحبه على أن يكافئه بمثله (فعح ، لمعات)
- ( A ) « ولا تحاسدوا » المشهور أن الحسد تمنى زوال النعمة إذا لم يكن المحسود عليه ظالمًا مؤذيًا ، وقد يجىء بمعنى الغبطة وهو أن يتمنى لنفسه مثل ما للغير من غير تمنى الزوال . وهو غير منهى عنه ( لمعات )
- (٩) « لا تنافسوا » وليس هذا اللفظ في الصحيح في رواية هام هذه ، نيم هو في جميع روايات الموطأ عن مالك في الموطات ، وكذا أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي ومن رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، ولسكنه أخرج من طريق الأعش عن أبي صالح : ولا تناجشوا (فتح) . والتنافس الرغبة في الانفراد بالشيء النفيس في نوعه ، ونافست فيه إذا رغبت فيه (مج) . قالوا التنافس والتحاسد بمنى وإن اختلفا في الأصل ، لكن التنافس يغيد المبالغة التي قد تقضى إلى المنازعة فالمعنى لا تجاسدوا ولا تنازعوا في الأمور الدنيوية وكذا في بعض الامور الدينية كيلا تنازعوا و تظالموا بل ينبغي أن يكون تنافسكم في الأشياء النفيسة المرضية الاثخروية كما قال تمالي (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) (مرقاة ) . والمراد في الآية

بالنافسة طلب النشيه بالأقاضل عن غير إدخال ضرر عليهم ، وفي هذه المنافسة فضيلة داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بالأخيار الأقاضل ابتداء ومسابقتهم للحوق بهم . والحسد مصروف إلى الضرد لآن غايته أن يسدم الأقاضل فضلهم من غير أن يسسسير الفضل له (منهاج اليقين)

(١٠) « عباد الله » في التذكير بأنهم عباد الله تنبيه على أن الاستواء في العبودية يقتضى أن لا يبغض بمضهم بمضاً (\*)

ا ٤١١ – وترشنا إسهاعيل قال: حدثني مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي معن أبيه، عن أبي مربرة أن رسول الله والله تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخيس، فيغفر لمكل عبد لا يشرك بالله شيشاً، إلا رجل (١٠ كانت بيته وبين أخيه شحنا، " فيقال: انظروا هذين (٢٠ حتى يصطلحا ،

<sup>(</sup>١) « إلا رجل » همكذا في الروايات كلها ، والظاهر النصب ، والتقدير لا يبقى رجل غير مغفور له إلا رجل . . الحديث

<sup>(</sup>٢) ﴿ شحناء ﴾ عداوة تملأ القلب

<sup>(</sup> ٣) « انظروا هذین » أی أمهاوهما <sup>(\*\*)</sup>

٢١٢ ( ٢٠ ٧٠ ) - مرشن بشر قال: حدثنا عبد الله قال: أخبر نا يونس،

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٠٤ (الباب ١٩٣) أخرجه المصنف في ما ينهى عن التحاسد ، ومسلم، وابن ماجه في الزهد

<sup>( \*\* )</sup> الجديث ٤١١ ( الباب ١٩٣ ) أخرجه مسلم فى الآدب ، والترمذى فى الصوم ، وابن ماجه فيه ، ومالك فى الجامع ، وابن حبان ، وأبو عوانة فى البر والصلة ، ولفظ ابن خزيمة فى الصيام : تعرض الآعمال فى كل اثنين وخميس ( اتحاف )

عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس (١٠٠ . أنه سمع أبا الدرداء يقول: ألا أحدثكم بما هو خير لسكم من الصدقة والصيمام؟ صلاح ذات البين. ألا وإن البغضة هي الحالقة (٢)

(١) ﴿ أَبِو إِدريس ﴾ عائذ الله بن عبسد الله بن عمرو الخولاني الموذي ، قاص أهل الشام وقاضيهم ، ثقة ، أهل فقه في الدين ، وعلم بأحكام الحلال والحرام ، ولد يوم حنين ومات سنة ٨٠

(٢) « الحالقة » للاحية للثواب

81٣ ـ مترثن سعيد بن سلمان قال : حدثنا أبو شهاب (١) ، عن كثير ، عن أبي فَزارة (٢٠) ، عن يزيد بن الأصم ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه قال ثلاث من لم يكن فيه ، غفر له ما سواه لمن شاه ؛ من مات لا يشرك بالله شيئاً . ولم يكن ساحراً يتبع السحرة. ولم يحقد على آخيه،

#### ١٩٣ - باسب ان السلام يجزى من الصرم

٤١٤ – مَرْشُنَا إسهاعيل بن أبي أو يس قال: حدثني محمد بن هلال بن أبي هـ لال (۱) مولى ابن كعب المذحجيّ ، عن أبيه (۲) . أنه سمع أبا هربرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول « لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنـاً فوق ثلاثة أيام فاذا

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبِو شَهَابِ ﴾ الأصغر عبد ربه بن نافع الحناط ثقة كثير الحديث ، كان رجلا صالحًا ، يهم في حديثه ، يخطى " . مات سنة ١٧١

<sup>(</sup> ۲ ) « أَبِو فَرَ ارة » راشد بن كيسان المبسى ، كيس ثقة إذا كان فوقه ودونه ثقة

مرّت ثلاثة أيام فليَلْقَه فليُستِلِّم عليه (٢) ، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الآجر (١) ، وإن لم يرد عليه فقد برى (١) المسلّم (١) من الهجرة ،

- (١) « محمد بن هلال » ثقة صالح ، وغفل ابن حزم فقال مجهول ، مات سنة ١٦٢
- (٢) ه عن أبيه » هو هلال بن أبى هلال ، ذكره ابن حبات فى الثقات ؛ وقال الذهبى: لا يعرف
  - (٣) « فليسلّم عليه » بدل ، أو جزاء ثان
  - (٤) ﴿ فِي الْأَجِرِ ﴾ فِي أَجِرِ تَرَكُ الْهُجَرَةُ
  - (٥) ﴿ برى مَ اللَّهُ وَادْ فِي الْمُسْكَاةَ : فقد باء بالإنم
- (٦) « المسلّم » ونقى من الوزر ، و تى الإثم على الذى لم يرد السلام أى إثم هجرته . ويحتمل أن يكون عليه إثم هجرهما (طيبي) (\*)

١٩٤ – يأسيب التفرقة بين الآحداث (١)

المعد الرحمن بن مغراء على الله المعد الرحمن بن مغراء قال : حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال : حدثنا مفضل بن مبشر ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه : كان عمر يقول لبنيه : إذا أصبحتم فتبددوا ('') ، ولا تجتمعوا في دار واحدة ، فإنى أخاف عليكم أن تُقاطعوا ، أو يكون بينكم شر

<sup>(</sup>١) » الأحداث » أي حديثي السن الذين لا تحمل لهم

<sup>(</sup>۲) « فتبددوًا » أى تفرقوا

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٤٤ (الباب ١٩٣) أخرجه أبو داود فى الآدب ، ولم يرمز له الحافظ سوى الكتاب

## ١٩٥ – باسيب من أشار على أخيه وال لم يستشره

۱۲ - مترش عرو بن خالد قال: حدثنا بكر (۱) عن ابن عجلان، أن وهب بن كيسان (۱) أخبره - وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر - أن ابن عمر رأى راعياً وغنها في مكان نشح ورأى مكانا أمثل منه (۱) ، فقال له : ويحك يا راعي احوالها ، فاني سمعت رسول الله علي يقول « كل راع مسئول عن رعيته »

عن ابن عباس، عن النبي عَيِّلَا قَال : حدثنا سفيان، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، عن النبي عَيِّلَا قال « ليس لنا مثل السوء (() العائد في هبته ، كال كلب يرجع في قيته ،

<sup>(</sup>۱) « بكر » ابن مضر ، ثقة ليس به بأس ، كان رجلا صالحاً عابداً ، ولد سنة ١٠٢ ومات سنة ١٧٣

<sup>(</sup>۲) « وهب بن كيسان » أبو نعيم المدنى ، ثقة محدث ، مات سنة ۱۲۷

<sup>(</sup>٣) «أمثل منه» أحسن (\*)

١٩٦ - ياسيب من كره أمثال السوء

<sup>(</sup>١) « ليس لنا مثل السوء » لا ينبغى لنا ــ معاشر المؤمنين ــ أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوان في أخس أحواله . وظاهر هذا المثل تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض

<sup>(\*)</sup> الحديث ١٦٤ (الباب ١٩٥) أخرجه أحمد المحديث ١٩٥ (الباب ١٩٥)

#### ١٩٧ ــ باسب ما ذكر في المكر والحنديعة

المعامل المعا

- (١) « أحمد بن الحجاج » البكرى الذهلي الشيباني أبو السباس المروزي ، صدوق ، أثنى عليه أحمد ، مأت سنة ٢٢٢
- (٧) ﴿ أَبُو الأسباط الحارث ﴾ قال ابن حبان : هما اثنان ، ووافق المصنف أبو حاتم وقال : لا يتابع في حديثه ، قال ابن حبان : يروى أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها ، يأتى بطاتمات عن يحيى بن أبى كثير ، لم يكن الحديث من صناعته . وقال ابن عدى : لا بأس بأخباره ، ولم أجد له حديثاً منكراً : قال ابن عبد البر في كتاب الإنصاف : اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به ، لا يختلف علماء الحديث في ذلك
- (٣) ﴿ قال ﴾ انتقد الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح وزعم أن الحديث موضوع . أخرجه الحاكم وقال : لا يتجه الحسكم عليه بالوضع
- (٤) « المؤمن غركريم » قال الطحاوى : الغرَّ فى كلام العرب الذى لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره ( مشكل الآثار ) . فالمؤمن يبعد عن الشر ، فتقل فطنته له ، فلا يتحرز في مواقع التحرز فينخدع ، وليس ذلك من جهله بل من كرمه وحسن خلقه وحسن الظن

 <sup>(•)</sup> الحديث ١٧٤ (الباب ١٩٦) أخرجه المصنف في الحيل والهبة من الصحيح ،
 والترمذي في البيوح والنسائي في الهبة

بالناس ، لا يريد أن يطلع على دخائل الصدور وبواطن الأمور ، وهذا يكون في أمور الدنيا الماس بحقوق نفسه ، وبعد الأمر في ذلك سهلا ولا يبالى ولا يهتم به ، وأما في أمر الآخرة فهو ذو همة رفيعة وتيقظ تام ، يشتغل بإصلاح دينه والتزود لماده من غير غفلة وكسل وتواني ، والنافق مفتش فتأن بسمى بين الناس بالفساد والمخادعة ، لا يسامح خليله في زَلاته فضلاً عن عدوً ، في وقعاته ، فلا ينخدع ولا يرضى به عن نفسه

- (٥) « الفاجر » الفجور الانبعاث فى المعاصى والمحارم ، لسكن لما كان همهنا قسيما للمؤمن فيراد السكافر والمنافق ، لا مرتسكب الإثم مع الجسارة فقط
- (٦) «خب» بفتح الخاء وقد يكسر الخداع وهو الجربز الساعى بين الناس بالفساد فظاهره خلاف باطنه ما ينفر الناس عنه (منج بزيادة )
  - (٧) ﴿ لئيم ﴾ خلاف السكريم ، البخيل المهان ، وقد مر في الباب ١٤٥ (\*)

# ۱۹۸ - پاپ السباب

عبد الله بن كيسان (١) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : استب رجلان على عبد الله بن كيسان (١) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : استب رجلان على عهد رسول الله على أحدهما والآخر ساكت والنبي على الماكنة عباس مرد الآخر (٥) ، فنهض النبي على النبي على الله فيضت ؟ قال « نهضت الملائمكة فنهضت معهم ، ان هذا ماكان (١) ساكتاً ردت الملائكة على الذي سبه ، فلما رد نهضت الملائمكة ،

#### (١) « السباب » الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٦٨ (الباب ١٩٧) أخرجه أبو داود فى الآدب ، والترمذي فى البر ، والحارى والحان ، والطحارى

( ۲ ) ﴿ محمد بن أمية ﴾ صدوق ، مات سنة ۲۲۹

(٣) ه عيسى بن موسى التيمى ، ويقال التميمى ، أبو أحمد البخارى الأزرق المعروف بعنجار ، لقب بذلك لحرة لوقه ، يحتج بما روى عن الثقات إذا تبين السماع منهم ، لأنه كان يُدلّس عن الثقات ما سمم من الضعفاء منهم ، ولا يحتج به إذا لم يمين السماع . قال الذهبى : روى عن نحو مائة مجهول ، وهو صدوق في نقسه ان شاء الله تسالى . قال الحاكم : سمعت رواياته عن الثفات فوجدتها مستقيمة . مات في آخر سنة ١٨٦١ ، كان ثمة جليلا

(٤) « عبد الله بن كيسان » أبو مجاهد ، منكر الحديث ، قال ابن حبان فى الثقات : يخطىء ، يُتَّقَىٰ من حديثه من رواية ابنه عنه ، قال ابن عدى : له أحاديث عن عكرمة غير محفوظة . قال الحاكم : هو من ثقات المراوزة عمن يجمع حديثه

(ه) هشم رد الآخر » عملا بالرخصة المجوزة للعوام ، وتركا للعزيمة المناسبة لمرتبة الخواص ، قال تعالى ﴿ وجزاء سِبئةٍ سِيتَهُ مثلها ، فمن عفا وأصابح فأجره على الله ﴾ ( مرقاة ) الخواص ، قال تعالى ﴿ وجزاء سِبئةٍ سِيتَهُ مثلها ، فمن عفا وأصابح فأجره على الله ﴾ ( مرقاة )

خطية (" قال : حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة (" عن أم الدرداء ، أن رجلا أتاها عطية (" قال : رجلا أتاها فقال : إن رجلا أتاها فقال : إن رجلا قال منك عند عبد الملك . فقالت : أن تُؤبَنَ بما ليس فينا (" فطالما ذُكِينا (" بما ليس فينا فطالما ذُكِينا (" بما ليس فينا

<sup>(</sup>١) ﴿ هِ شَامِ بِنَ عَمَارِ ﴾ السُّلِّمِي خطيب مسجد الجامع المقرى. الحافظ الثقة صدوق

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٩٩ (الباب ١٩٨) أخرجه أبو داود والقصة لأبى بكر وفيه ثم آذاه الثالثة فانتصر أبو بكر. وفيه أنه سأل النبي بتائج : أوجدت على يا رسول الله ؟ فقال رسول الله بتائج و نزل ملك من السماء يكذبه ، فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان ، فلم أكن أجلس إذن مع الشيطان ،

قال أبو حاتم : لما كبر تغير وكان يلقن ، قال الدارقطنى : صدوق كبير المحل ، قال صالح جزرة : كان يأخذ الدراهم على الرواية وكان يأخذ على كل ورقتين درهماً ويشارط ، وكان فيه دعاية ، قال عبدان : ما كان في الدنيا مثله . ونقل الذهبي : كان فصيحاً بليناً مقوهاً كثير العلم من أثمة العلم والزهد ، قال الذهبي : وله جلالة في الإسلام ، وما زال العلماء والأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . له في الصحيح أربعة أحاديث ، مات في آخر المحرم سنة ٣٤٥ وله اثنان وتسعون سنة

- ( ٢ ) « رُدَيح بن عطية » مؤذن بيت المقدس، ثقة ، لا يتابع فيما يروى ا
- (٣) « إبراهيم بن أبي عبلة » هو إبراهيم بن شمر بن يقظان للرتحل أبو إسماعيل ، ثقة صدوق ، له أدب ومعرفة والشعر الحسن . قال حمزة بن ربيعة : ما رأيت أفصح منه
- ُ ﴿ وَ فَ مِنْ مِن اللَّهِمَامِ وَاللَّهُ كُمُّ بِالسِّيبِ . وَفَي تَهَذَّيْبِ الحَمَافَظُ ابْنَ حَجْرَ ﴿ أَنَ يَوْثُرُ ﴾ وهو تصحيف
  - ( o ) « زكينا » أى أثنى الناس علينا

الاع (ث ١٠٠) - حرش شهاب بن عباد (الله على الراهيم بن محيد الرقواسي (٢) ، عن إسهاعيل ، عن قيس قال : قال عبد الله : إذا قال الرجل لصاحبه : انت عدوي . فقد خرج أحدهما من الإسلام ، أو برى من صاحبه قال قيس : وأخبرني ـ بعد ـ أبو جُحَيفة (١) ، أن عبد الله قال : إلا من تاب

<sup>ُ (</sup>١) ﴿ شَهَابَ بِنَ عَبَادٍ ﴾ أَبُو عَمْرُ ثَقَةً رَضَى مَنْ خَيَارُ النَّاسِ ، مَاتُ سَنَةً ٢٢٤

<sup>(</sup> ۲ ) « إبراهيم بن حميد الرؤاسي » ثقة ، مأت سنة ١٧٨

<sup>(</sup>٣) « أبو جميفة » وهب بن عبد الله (مر فى الباب ٦٨)

### ١٩٩ - باب ستى الماء

عدثا عبد الواحد قال: حدثا عبد الواحد قال: حدثا عبد الواحد قال: حدثا ليث، عن طاوس، عن ابن عباس (أظنه رفعه، شك ليث) قال: في ابن آدم ستون وثلا ثمائة شلامي (أو عظم أو مِفْصَل على كل واحد في كل يوم صدقة (أكل كلة طية صدقة. وعون الرجل أعاه صدقة. والشربة من الماء يسقيها صدقة. وإماطة الآذي عن الطريق صدقة

(١) « مثلامی » بضم السین وخفة اللام وفتح للیم بعده ألف مقصورة ، أصله عظام الأصابع وسائر السكف ، ثم استعمل فی عظام البدن ومفاصله ( مجمع ) . وفی النهایة : جمع سلامیة وهی الأنملة من أنامل الأصابع ، وقد قیل واحده وجمعه سواء ، و یجمع علی سلامیات وهی التی بین كل مفصاین من أصابع الإنسان ، وقیل كل عظم مجوّف من صفار السظام

(٧) لا صدقة » شكرا لله تمالى فى إقداره على القبض والبسط ، عن أبى هريرة قال : كتب الله على كل عضو حظه من الزنا . فاذا كان الأمر المذموم معموماً به على كل الأعضاء ، كذلك كان الأمر المحمود معموماً به على كل الأعضاء أيضاً . وسأل بريدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ومن يطبق أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم « النخاعة فى المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن العاريق ، فان لم تقدر فركمتا الضحى تجزيانك ( مجم ، ومشكل الآثار ) (٥)

٤٢٣ – مترثث إبراهيم بن موسى قال: حدثنا إسهاعيل بن جعفر قال:

٢٠٠ – باسب المستبّان ما قالا فعلى الأول

حدثنا العلام بن عبد الرحمن ، عن أبيسه ، عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُهُ قال « المستبّان (۱) ما قالا (۲) ، فعلى البادي ، ما لم يَعتدِ المظلوم ، (۲)

- (١) « المستبّان ، اللذان يتشاتمان فيا بينها ، أي يشتم كل منها الآخر
  - (٢) ﴿ مَا قَالًا ﴾ مَا شرطية ، أو موصولة متضمنه معنى الشرط
- (٣) هما لم يعتد المظلوم ، جزاء أو جزأتى إثم السباب الواقع بينها لا يتجاوز البادىء والآخر سليم من إثم هذه النقيصة ، إلا أن يتجاوز هذا الآخر قدر الانتصار ، فاذا تعدى شاركه في الإثم ، فلا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سباً لا سلافه ، فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم ويا أحمق ، وقيل إذا انتصر واستوفى المسبوب ظلامته برى الأول وبقى عليه إثم الابتداء ، وقيل يرتفع عنه جميع الإثم ، ومعنى على البادىء أى عليه اللوم والذم لا الإثم ( مجمع وغيره تلخيصاً وزيادة ) (\*)

وقال النبي ﷺ « أتدرون ما الدَّضَةُ (١) » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ، ليفسدوا بينهم »

<sup>(</sup>١) « العَضْه » بفتح فسكون: البهتان. ويروى على وزن عِدَة بمنى النميمة. ولفظ

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٠٠ ( الباب. ٢٠) أخرجه مسلم فى الآدب، وأبو داود فيه، والترمذى في البر، وأبو عوانة في البر والصلة، وابن حبان بهذا السند

<sup>( \*\* )</sup> الحديث ٤٢٤ ( البــاب ٢٠٠ ) أخرجه ابن ماجه فى الزهد ولم يرمز له الحافظ فى الاتحاف سوى الكتاب

٤٢٦ – وقال النبي ﷺ « ان الله عز وجل أوحى إلى أن تواضعوا ('') ، ولا يبنغ بعضكم على بعض "

(۱) « تواضعوا » التواضع هو انكسار القاب لله تعالى وخفض جناح الذل والرحمة لعباده فلا يرى نفسه فضلا على أحد ولاحقاً له عند أحد ، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لم قبله . وأما المهانة فهى الدناءة والخدة و بذل النفس وابتذالها فى نيل حظوظها وشهواتها ، كتواضع السفل فى نيل شهواتهم و تواضع المقمول به للفاعل و تواضع كل طالب حظ لمن يرجو نيل حظه منه ، فهذا كله ضمة . والتوضم المحمود على نوعين :

١ ــ تواضع العبد عند أمر الله امتثلا وعد نهيه اجتناباً ، فإن النفس تخنس لطلب الراحة في أمره فيبدو منه نوع إباء وكبر هرباً من العبودية ، ونوع تشبث عند نهيه طلباً للظفر عامنع منه و 'تباعاً لشهوته . فإذا أسلم العبد نفسه لا مر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية

٢ ــ وتواضع العبد النظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه . فكما شمخت نفسه صرفها إلى عظمة الرب وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه فى ذلك . فينكسر عند ذلك قلبه لعظمة الله . بيتطانه . بيتطانه . ويخبت نساطانه . بلتواضع من رزف الأمرين (الروح ص ٣٧١)

عن قتادة ، عن عرو بن مرزوق قال : أخبرنا عمران ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير (٢) ، عن عياض بن حمار (٣) قال : قلت : يا رسول الله ! الرجل يسبّني. قال النبي يَتَطَافِيهِ و المستبّان شيطانان ، يتهاتران و يتكاذبان (١) ،

۲۰۱ - باسيب المستبّان شيطانان يتهانران (" ويسكاذبان

<sup>(</sup>۱) « يتهاتر ن ، يتقابحان في النول ، أو يدّعي كل واحد منها بالحلا على صاحبه ،

والمستهتر من لا يبالي ما قيل فيه وما شتموه به

(٢) « يزيد بن عبد الله بن الشخير » أبو العلاء . ثقة . ولد في خلافة أبي بكر ، مات سنة ١١١

(٣) «عياض بن حار » دخل الزبير بن الموام البصرة في وقعة الجل فوقف على مسجد بجاشع فسأل عن عياض ، فقال له النعان بن زمام : هو بوادى السباع ، فمضى يريده لأنه كان حرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان إذا حج طاف في ثيابه ، كان أشراف العرب يتشدّدون في دينهم ، إذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من أهل الحرم ولم يطف إلا في ثيابه ، فكان لمكل شريف رجل من قريش فيكون كل واحد حرى صاحبه ، والحرى من أهل الحرم ومن يجعله صديقه

(٤) « يتكاذبان » وفي رواية لأحمد « يتهاذيان » (٤: ١٦٢ )

٤٢٨ مكرر \_ قال عياض : وكنت حرباً (٥) لرسول الله ﷺ ، فأهديتُ الله ناقة قبل أن أسلم ، فلم يقبلها (٦) ، وقال « انى أكره زَبَدَ المشركين (٧) ،

عن حجاج بن حجاج ('' قال: حدثنا أبى '' قال: حدثنى ابراهيم '' عن حجاج بن حجاج بن حجاج ('' عن قتادة ، عن يزيد بن عبدالله ، عن عباض بن حمار قال: قال رسول الله ﷺ ﴿ إن الله أوحى إلى أن تواضعوا ، حتى لا يبغى أحد على أحد ، ولا يفخر أحد على أحد ، . فقلت : يا رسول الله ! أرأيت لو أن رجلا سبنى في ملا مُم أنقصُ منى ، فرددت عليه ، هل على في ذلك جُناح ؟ قال « المستبّان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان »

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٠٧ ( الباب ٢٠١ ) رواه ان حبان فى صحيحه ، قال الحافظ : كما ثبت عند مسلم ن حديث أبى هريرة وصححه ابن حبان من حديث العرباض بن سارية

- (۱) « أحمد » هو ابن حفص أبو على بن أبى عمرو قاضى نيسابور ، ثقة صدوق ، قال مسدد بن قطن : ما رأيت أتم صلاة منه . مات ليلة الأربعاء لأربع خلوث من المحرم سنة ٢٥٨ ، صلى عليه خلق كثير ، امتلأ الميدان من الخلق
- (۲) « حدثنی أبی » هو حفض بن عبد الله بن راشد ، كان كاتباً لحدیث إبراهیم بن طهمان ، وكان قاضیاً عشر بن سنة ، لا يقضی بالر أی ألبتة ، لیس به بأس . مات يوم السبت لخس بقين من شعبان سنة ۲۰۹
- (٣) ﴿ إبراهيم ﴾ هو ابن طهمان أبو سعيد ، ولد فى هَراة وسكن نيسابور أولا ، ثم قدم بغداد ، ثم سكن مكة ، ومات بها سنة ١٦٨ . ثقة حسن الحديث، صدوق اللهجة ، كان مرجنًا ، وما كان بداعية اليه ، قيل رجع عنه
- (٤) ه حجاج بن حجاج » الأحول الباهلي ، ثقة صدوق ، أحد أصحاب قتادة ، مات. في العلاعون بالبصرة سنة ١٣١
  - ( ٥ ) د حربا ، كذا ، ولفظ المعتصر : حرمى ، ومر معناه
- (٣) « فلم يقبلها » ولمل ذلك لينيظه بردّ الهدية فيحدله ذلك على الإسلام ، لأن الهدية تدعو إلى الحب ، فرد صلى الله عليه وآله ما يصير سبباً لميل القلب إلى المشرك ، وقبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم هدية المقوقس وأكدر دومة وهما من أهل الكتاب . وكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم عيل إلى أهل الكتاب
  - (٧) ﴿ زَبَدَ المشركين ، بفتح الزاء المعجمة وسكون الموحدة : رفدهم وعطاءهم

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٨٤ (الباب ٢٠١) أخرجه أبو داود والترمذى ، قال الحافظ : قطمة رد هدية المشركين أخرجه أبو داود في الحراج والترمذي في أبواب السير بلفظ إنى نهيت ه وابن ماجه قطمة التواضع في الزهد

# ۲۰۲ - ياسيب سِباب المسلم فسوق (۱)

٢٩٩ – حَرْثُنَا إِبِرَاهِيم بِن مُوسَى قال: أخبر ني يحيى بِن ذكريا بِن أَبِى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

- (١) ﴿ فَسُوقَ ﴾ قال الطحاوى: هو الخروج عن الأمر المحمود إلى الأمر المذموم
- (۲) « زكريا » اسم أبيه خالد بن ميمون أبو يحيى الهَمْدانى صاحب الشعبى ، كان يدلس عنه مسائل يرويها عنه ولم يسمعها منه ، إنما أخذها عن أبى حريز ، سمع من أبى إسحق بأخِرة ، صدوق مشهور حافظ ثقة ، كان قاضيًا بالكوفة مات سنة ١٤٩
- (٣) « أبو إسحق» ، اختلف زكريا بن أبى زائدة ومعمر بن راشد على أبى إسحاق فى الراوى بينه وبين سعد من هو من بنيه فسماه زكريا محمداً وسماه معمر عمر ، قال الطحاوى والله أعلم بحقيقة ذلك من هو منهما ، ( مشكل الآثار )
- (٤) « محمد بن سعد بن مالك » ثقة ، خرج مع ابن الأشعث بدير الجاجم ، قتله الحجلج
- ( ٥ ) « عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » عن عمرو بن النعان بن مقرَّن المزَّنى قال : افتحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس ، فقال صلى الله عليه وآله « سباب المسلم » الحديث ( كتاب الفتن )
- (٦) «سباب المسلم» السباب أشد من السب، وهو أن يقول فى الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه، وقيل من المقاعلة، والسب أصله من القطع أى قطع المسبوب، وقيل مأخوذ من السبة وهى حلقه الدبر، سمى الفاحش من القول بالفاحش من الجسد

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٠٩ ( الباب ٢٠٢ ) أخرجه النسائى فى المحاربة ، و ابن ماجه فى الفتن

عد تنا على - عرش محد بن سِنان قال: أخبرنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن على ، عن أنس قال: لم يكن رسول الله ﷺ فاحشاً ولا لمّاناً ولا سبّاباً .كان يقول عند المعتبة (۱) « ما له ؟ تربّ جبينه (۲) »

(٣) هما له » ما استفهامية ه ترب جبينه » أى سقط للتراب . وقيل دعاء له بالطاعة وأفضلها الصلاة ، وقيل دعاء عليه بأن يخرّ على وجهه على الأرض وهذا أوجه ، وقيل كلة جرت على لسان العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب كليه دَرُّك، قاتلك الله ، وقيل أراد به المثل ليرى المأمور به الجد وأنه إن خالفه فقد أساء ( عجم بزيادة ) (\*)

عن زُبيد قال: حدثنا شعبة ، عن زُبيد قال: حدثنا شعبة ، عن زُبيد قال: سمعت آبا وائل ، عن عبد الله ، عن النبي عليه وقتاله كفر (۱) ،

<sup>(</sup>۱) « تمتاله كفر » الفتال معصية كبيرة ، ومن اعتاد هجوم المعاصى جرّ ه شؤم ذلك إلى أشد منها فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام ... نسوذ بالله من ذلك ... كا قال الله تعالى ﴿ وما بضل به إلا الفاسقين ﴾ فالفسق لا يوصله إلى هداية الله تعالى والقرآن ، وأى عذاب أشد من هذا أن لا يسلك المرء طريق الهداية . قال القسطلاني : المراد من قتال المسلم مستحلا . أو السكفر اللغوى كا نه بقتاله له ستر ما له عليه من حتى الإعانة وكف الأذى ، وإنما المراد المبالغة

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٠٠ ( الباب ٢٠٢ ) أخرجه المصنف في أدب الصحيح

فى التحذير ، وليس المراد حقيقة الكفر المخرج عن الإسلام (\*)

٣٣٤ – مَرْثُنَا أَبُو مَعْمَرَ قال : حدثنا عبد الوارث ، عن الحسين (') ، عن عبد الله بن بُرَيدة (') قال : حدثنا يحيى بن يَعْمُر ، أن أبا الآسود الدولى حدَّنه ، أنه سمع أبا ذر قال : سمعت النبي وَ الله الله يقول « لا يرمى رجل رجلا [ بالفسوق ] ، ولا يرميه بالكفر ، إلا ارتدت عليه (') ، إن لم يكن صاحبه كذلك ،

(٣) « ارتدت عليه » وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه بشيء لسكن يكون آثماً إن قصد تدييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لا نه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فهما أسكنه ذاك بالرفق لا يجوز أن يفعله بالعنف، لا نه قد يكون سبباً لإغرائه وإصر اره على ذلك الفعل للأنفة ، لا سيما إذا كان الآمر دون المأمور في المنزلة (فتح ١٠ : ٣٨٨ باب ما ينهى عن السباب) (\*\*)

<sup>(</sup>۱) «الحسين» هو ابن ذكوان المعلم، ثقة عالم، مات سنة ١٤٥، ضعفه العقيلى بلا حجة، ذكر له العقيلى حديثًا واحدًا غيره يرسله فسكان ماذا؟ فمن الذي ما غلط في أحاديث، شعبة أم مالك؟ (الذهبي)

<sup>(</sup> ٢ ) « عبد الله بن بریدة » أخو سلیان و کانا تو أمین ، أبو سهل الأسلمی ، ثقة ، ولد لثلاث خلون من خلافة عمر ، مات بعد أخیه بعشر سنین سنة ١١٥

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٠١ (الباب ٢٠٧) أخرجه المصنف فى أدب الصحيح وفى الإيمان وفى الفتن، ومسلم فى الإيمان والترمذى فى البر والنسائى وابن ماجه فى السنة فى المحاربة، وأحمد عن أبى الاحوص عن ابن مسعود: «سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كمرمة دمه، (اتحاف)

<sup>(</sup>هه) الحديث ٣٣٤ (الباب ٢٠٠٧) أخرجه المصنف فى أدب الصحيح ، وفى مناقب قريش ، ومسلم فى الإيمان ، واحمد

٣٣٧ - وبالسند عن أبى ذر سمع النبي عَيَّظِيَّة يقول « من ادَّعَى لغير أبيه (١) وهو يعلم (٢)، فقد كفر (١) ومن ادعى قوماً ليس هو منهم ، فليتبوأ مقعده من النار (٤) . ومن دعا رجلا بالكفر ، أو قال : عدو الله (٥) ، وليس كذلك ، إلا حارت عليه (١) ،

٤٣٤ - مَرْشُ عمر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الاعش قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) « من ادَّعي لغير أببه » أي انتسب اليه واتخذه أباً ، قال الحافظ : يحرم الانتفاء عن النسب المعروف والادعاء إلى غيره ويدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلماً وتعلماً ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمة وغير ذلك ، ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك

<sup>(</sup>۲) « وهو يعلم » تقييد لا بد منه ، فان الإثم لا يكون إلا فى حق العالم بالشىء ( نووى )

<sup>(</sup>٣) « فقد كفر » زاد في الصحيح « بالله »

<sup>(</sup>٤) « فليتبوأ مقعده من النار » فلينزل منزلا فيها أو فليتخذ منزلا بها ، هو خبر بلفظ الأمر . أقول : هذا جزاؤه ، فقد يجازى به ، وقد يسفى عنه ، وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك

<sup>(</sup> o ) « عدو الله » بالنصب على النداء أو بالرفع خبر هو

<sup>(</sup>٦) «حارَتُ عليه » رجعت . ذهب الغزالى من الشافعية والسرخسى من الحنفية إلى أن من رمى أخاه بكلمة السكفر فقد كفر هو نفسه . وفى الدر المحتار أنه لا يوجب كفرا إذا قالها سباً (\*\*)

<sup>( \* )</sup> الجديث ٢٠٢ (الباب ٢٠٢) أخرجه المصنف في الصحيح

عدى بن ثابت قال : سمعت سليمان بن صُرك (() رجلا من أصحاب النبي عَلَيْكُوْ قال : استبَّ رجلان عند النبي عَلَيْكُوْ ، فغضب أحدهما ، فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير . فقال النبي عَلَيْكُوْ ، إنى لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجدُ (٢) ، فانطلق إليه الرجل (١) فأخبره بقول النبي عَلَيْكُوْ ، وقال (١) : تَعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم ، وقال : أثرى بى بأساً (٥) ! أمجنون أنا (١) ؟ اذهب

<sup>(</sup>۱) «سلیان بن صُرَد» کان اسمه یسارا فغیره النبی صلی الله علیه وآله وسلم . کان خیراً فاضلا ، شهد صفین مع علی وقتل حَوشَباً مبارزة ، کان له سن عالیة و شرف فی قومه ، وکان فی من کتب إلی الإمام الحسین رضی الله تعالی عنه یسأله القدوم إلی الکوفة ، فلما قدم تخلف و ثرك القتال معه ، فلما قتل قدم هو وللسیب بن نجبة الفزاری فی آخرین وجمیع مرخدله وقالوا : ما لنا توبة إلا أن نقتل أنفسنا فی الطلب بدمه ، فعسكروا بالنخیلة ، وولوه أمرهم . ثم ساروا وهم أربعة آلاف فالتقاهم عبید الله بن زیاد بسین الوردة فقتل سلیان و من معه فی ربیع الآخر سنة ۲۵ برمیة یزید بن الحصین بن نمیر ، و حمل رأسه إلی مروان ، و كان سلیان بوم قتل ابن ۹۳ سنة

<sup>(</sup>٢) ه لو قالها لذهب عنه الذي يجد » وفي حديث معاذ: حتى أنه ليخيل إلى أن أغه ليتمرغ من الغضب ، وفيه : لو يقولها الغضبان لذهب عنه الغضب : اللهم إنى . . الحديث والغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه النشني للصحد ( منهاج اليقين ص ٤١٩ ) ومن فقد الغضب في الانتهاء عن المعصية حتى استوت حالتاه قبل الإغضاب وبعده فقد عدم من فضائل النفس الشجاعة والأنفة والحية والنيرة والدفاع والأخذ بالثار ، وهذا هو للحلم الحارى ، والعقو يفسد من اللئم بقدر إصلاحه من الكريم ، قال عمرو بن العاص : أكرموا سفهاء كم فأنهم يَقُونَكُم الهار والشنار ، ما قَلَّ سفهاء قوم إلا ذَلُوا ( منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين )

- (٣) « الرجل » أي معاذ كا عند أبي داود
- (٤) « وقال » هذا أيضاً نشأ من النضب وسوء الأدب ، والحديث مقتبس من قوله تمالى ﴿ وَإِمَا يَنزَعَنَّكَ مَن الشيطان تَرْمُخُ ۖ فَاسْتَعَذَ بِالله ﴾
  - ( o ) « أَتُرَى بِي بَأْسًا » : أَتَظُن
- (٣) ه أعجنون » قال الحافظ: وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافراً أو منافقاً أو غلب عليه الفضب حتى أخرجه من الاعتدال بحيث زجر ناصحه الذى دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهيج الفضب بهذا الجواب السيء . قيل إنه من جفاة الأعراب ، وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون ، ولم يعلم أن الفضب نوع من شر الشيطان كا ورد في حديث عطية السعدى عن أبى داود ، لهذا يخرج به عن صورته ويزين له إفساد ماله كتقطيع ثو به وكسر آنيته أو الإقدام على من أغضبه ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال (١٠)

عن يزيد ابن أبى زياد (۱) – عرش خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان ، عن يزيد ابن أبى زياد (۱) ، عن عمر و بن سلبة (۱) ، عن عبد الله قال : ما من مسلبين إلا بينهما من الله عز وجل ستر . فاذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر (۱) ، فقد خرق ستر الله . وإذا قال أحدهما للآخر : أنت كافر ، فقد كفر أحدهما

<sup>(</sup>۱) « يزيد بن أبى زياد » الهاشمى ، كان من أثمة الشيعة الكبار ، قال ابن معين ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه ، قال الذهبى صدوق ردى و الحفظ ، أى كان يلقن بعد ماكبر، قال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه ، وغيره أحب إلى منه . قال يعقوب بن سفيان : وإن كانوا يتكلمون فيه فهو على العدالة والثقة ، وإن لم يكن مثل الحسكم ومنصور . قال مسلم

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٤٤ ( الباب ٢٠٧ ) أخرجه المصنف في الآدب وفي صفة لمبليس ، ورواه مسلم وأبو داود في الآدب والنسائي في اليوم والليلة

فى مقدمة كتابه: فإن اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشمل كعطاء بن السائب ويزيد. قال. ابن معين قال أحمد بن صالح: بزيد ثقة ولا أحب من يتكلم فيه. وقد خَرَّ ج عنه ابن خزيمة (عينى جلد ١٣). فى السكاشف: عالم فهم صدوق ذو الحفظ لم يترك ، واثن ثبت أنه قد كان تغير بالسكوفة زمن فالمعنى أن سماع من سمع منه قبل دخوله السكوفة وسماع من سمع منه بعد دخولها قبل أن يتغير سماع صميح ، وكذا قال ابن حبان . مات سنة ١٣٧

( ٢ ) « عمرو بن سلمة بن الحارث » ثقة ، قليل الحديث ، هو الذي بعثه الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه في الصلح بينه وبين معاوية ، مات سنة ٨٥ وهو أخو عبد الله

(٣) « هجر » الخنا والقبيح من الـكلام والإفحاش في "نطق

٢٠٣ \_ ياسي من لم يواجه الناس بكلامه (١)

عربن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الاعمش، قال: حدثنا الاعمش، قال: حدثنا مسلم (٢)، عن مسروق قال: قالت عائشة: صنع التي وَلَيْكُمْ شيئاً، فرخص فيه. فتنز معنه قوم (٢). فبلغ ذلك النبي وَلَيْكِيْنِي، فطب (٤) فحمد الله ثم قال « ما بال أقوام (٥) يتنز هون عن الشيء (٦) أصنعه (٧) ؟ فو الله الله المناه ، وأشدهم له خشية ،

<sup>(</sup>١) « بكلامه » في الصحيح بدله : بالعتاب

<sup>(</sup>٣) « مسلم » أبو الضحى ، ثقة كثير الحديث، أخرج النسائى فى المواعظ عن محمد بن سيرين عن امرأة مسروق اسمها قمير قالت : لم يكن مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلاة ، والله ان كنت لأجلس خلفه فأبكى رحمة له (تحفة الأشراف)

<sup>(</sup>٣) « فتنزه عنه قوم » أى من ذلك الصنع وظنوا أن ذلك الصنع ينافى الكمال ، فسردوا الصوم واختاروا العزوبة ، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما فعله لبيان الجواز تيسيراً

على أصابه . قال الشيخ : لم أعرف أعيان القوم المشار اليهم ولا الشيء الذي ترخص فيه ، وأومأ ابن بطال إلى أنه النبلة للصائم ، وقيل الفطر في السفر ، والأظهر أنه الرهط الذي جاء إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته ، فلما أخبروا بها تقالوها ( مرقاة )

- (٤) « فخطب» وفي رواية « فغضب حتى بان الغضب في وجهه »
- (ه) «ما بال أقوام» ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مواجهة ومشافهة ، بل عرض لهم . عن عائشة رضى الله عنها :كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغه الشيء عن الرجل لم يقل : ما بال فلان يقول أو يفعل كذا ، ولسكرت يقول : ما بال أقوام يقولون
  - (٦) ﴿ يَتْنُرْهُونَ عَنِ الشَّيْءَ ﴾ يَجْتُنْبُونَ وَيَتْبَاعْدُونَ
    - (٧) « أصنعه » حال من الشيء (قسطلاني )
- ( A ) « لأعلمهم بالله » أى بنضب الله وعقابه ، وأنا أولى بالاحتراز بما يسخطه . جمع بين الفوة العلمية والعملية ، كان ينبنى لهم أن يجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة لفعلهم ، ولما تنزهوا عن فعل صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فكا نهم عكسوا القضية ، فأنسكر عليهم ، لأن الاحسن الاعسدل هو الطريق الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم (\*)

عن سلم العَلَوى (1) عن أنس (4) قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سلم العَلَوى (1) عن أنس (4) قال: كان النبي ﷺ قلَّ ما يواجه الرجل بشيء يكرهه. فدخل عليه يوماً رجل وعليه أثر صُفرة. فلما قام قال الأصحابه « لو غيرً \_ أو نزع \_ هذه الصفرة » !

<sup>( \* )</sup> الحديث ٣٦٦ (الباب ٢٠٣ ) آخرجه المصنف فى أدب الصحيح والاعتصام ، ومسلم فى فضائل النبي ﷺ ، والنسائى فى اليوم والليلة

#### (١) « عبد الرحن بن المبارك » ثقة ، مات سنة ٢٢٨

(۲) «سلم العلوى» ابن قيس البصرى، كان يرى الهلال قبل الناس بليلتين، يقال إن عينه تنتصب وكا نه ينظر فيرى أشفار عينيه فيظن أنه الهلال، شهد عند عدى بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته، واختلف فيه قول ابن معين، قال أبر شاود: ليس بعلوى كان يبصر بالنجوم، قال النسائى: ليس بالقوى، قال ابن عدى: له نحو خمسة أحاديث، وبهذا القدر لا يعتبر أنه صدوق أو ضعيف لا سيما إذا لم يكن فيما يرويه منسكر

(٣) ﴿ عَن أَنس ﴾ عند أحمد أنه سمع أنساً (\*)

### ٢٠٤ \_ باسب من قال لآخر يامنافق في تأويل تأوّله

عد بن عبيدة (۱) عن أبي عبد الرحمن السلميّ (۱) قال : سمعت علياً رضي الله سعد بن عبيدة (۱) عن أبي عبد الرحمن السلميّ (۱) قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول : بعثني النبي عَيَّالِيَّةِ والزبيرَ بن العوّام (۱) وكلانا فارس (۱) فقال الطلقوا ، حتى تبلغوا روضة كذا وكذا (۱) ، وبها امرأة (۱) معها كتاب من حاطب (۱) إلى المشركين . فأتونى بها » فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي عَيَّالِيَّةِ . فقلنا : الكتاب الذي معك . قالت : ما معي كتاب . فبحثناها وبعيرها . فقال صاحبي : ما أرى . فقلت : ما كذب النبي عَيَّالِيَّةِ (۱) والذي فقسي يبده الأجرِّد نَّكِ (۱) أو كَتُخرجنَّه . فأهوت بيدها إلى حُجزَّها (۱۰) و وعليها إذار صوف فأخرجت . فأتينا النبي عَيَّالِيَّةِ . فقال عمرُ : خان الله ورسوله

<sup>( \* )</sup> الحديث ٢٠٧ ( الباب٢٠٣ ) أخرجه أبو داود فى الترجل وفى الادب ، وأحمد ، والترمذي في اليوم والليلة

والمؤمنين (۱۲) ، دعنى أضرب عنقه . وقال (۱۳) « ما حملك (۱۳) » ؟ فقال (۱۳) ما بى إلا أن أكون مؤمناً بالله · وأردت أن يكون لى عند القوم يد (۱۲) . قال مصدق . يا عمر ! أو ليس قد شهد بدراً ؟ لعل الله اطلع اليهم فقى ال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة (۱۲) » فدمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم

- (٤) ﴿ وَكُلَّانَا قَارَسَ » زَادَ مَسَلَّمَ : تَمَادَى بِنَا خَيَلْنَا
- ( ) « روضة كذا » هي روضة خاخ بقرب المدينة في طريق مكة
- (٦) « امرأة » اسمها سارة أو أم سارة مولاة لعمران بن أبي صيني ، قيل كنود ، وقيل كانت مولاة للعباس ، جعل لها ديناراً وقيل عشرة دنانير

<sup>(</sup>١) « سعد بن عبيدة » ثقة ، تاب من رأى الخوارج ، مات في ولاية عمر بن هبيرة

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَبُو عَبْدَ الرَّحَنِ السّلَمَى ﴾ عَبْدَ الله بن حبيب بن ربيعة ، ثقة ، لأبِه صحبة ، شهد مع على صفين ثم صار عثمانياً ، كان من أسحاب ابن مسعود قال : صحت لله تُمانين رمضان ، أقرأ القرآن في المسجد أربعين سنة ، مات سنة ٨٥ وهو ابن ٩٠ سنة . كان أعمى

<sup>(</sup>٣) « الزبير بن العوام » . في رواية والمقداد . وفي رواية أبو مَرْكَد الفنوى ، وفي شهذيب الآثار للطبرى: ومعى الزبير بن العوام ورجل من الانصار . والمقداد وأبو مَرْكَد الفنوى ليسا من لأنصار . هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى ، كان من أكابر سحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و حد العشرة الكرام وأحد أسحاب الشورى ، وهو ابن هذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحواريه ، وكان من الأبطال الشجعان الفرسان المفاوير ، شهد المشاهد والفتوح وأبلي فيها بلاء حسناً . وحضر إلى مصر مدداً لممرو بن العاص وعلى يديه كان الفتح الأول ، وكان عن حرض عائشة على الخروج على على ، غير أن علياً لما واجهه أقنعه بخطئه فاقتنع وترك الأمر وقفل راجعاً إلى المدينة ، فلما كان بوادى السباع نزل فنام ، فاء عمرو بن جرموز فقتله ، وذلك سنة ٣٦ ه عن ٢٤ عاماً

- (٧) « حاطب » ابن أبي بلتمة مولى عبد الله بن حميد بن زهير . كما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزو مكة عام الفتح دعا الله أن يسمى الأخبار إلى قريش ، فكتب اليهم حاطب يُعلمهم بما يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأعلم الله رسوله بذلك ، فبعث . . الحديث . وبعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المقوقس سنة ست فأحضره وقال له : أليس صاحبك نبيا ؟ قال : بلى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال : ما باله لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلدته ؟ فقال له : فعيسى بن مربم تشهد أنه رسول الله ، فا باله حيث أراد قومه صلبه لم يدع عليهم حتى رفعه الله ؟ فقال : أنت حكيم ، جئت من عند حكيم . أخرج مسلم أن عبداً لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو حاطباً فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو حاطباً فقال : يا رسول الله عليه وآله وسلم : هكذبت ، لا يدخلها ، فإنه شهد بدراً والحديبية » . قال المرزباني في مسجم الشعراء : كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها . توفي سنة ٣٠ عن ٣٥ سنة
- ( A ) « ما كذب النبى صلى الله عليه وآله وسلم » أى أخطأ ، وكذب فى لغة مكة تطاق على الخطأ أيضاً
- (٩) « لأجردنك » أى من الثياب، يجوز هتك ستر للذنب وكشف المرأة العاصية والنظر إلى عورتها ولمسها إذا لم يكن بد منها لإنقاذ المسلمين
- (١٠) « حُجْزَتُها » بضم الحاء المهملة وسكون الجيم : معقد الإزار . وفى رواية : عقاصها
- (۱۱) « خان الله ورسوله » وليس فيه « يا منافق » لعل الخيانة وجواز ضرب العنق تقوم مقام قوله يا منافق
  - (۱۳) « وقال » أى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
    - (12) ما حملك » أي على هذا
      - (١٥) ﴿ فقال ﴾ حاطب

(١٦) «أن تكون لى عند القوم يد» وفى رواية فكتبت كتاباً لا يضر الله ولا رسوله ، وفى الجهاد من الصحيح إلى كنت امرءاً ملصقاً فى قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم ومواليهم ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى ، وما فعلت كفراً وارتداداً ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ، وفى رواية : كنت غريباً ولى بمكة بنون وإخوة

(۱۷) « وجبت لمم الجئة » في تفسير الصحيح : فقد غفرت لكم ، أي تقع ذنوبكم مغفورة لا أنهم لا يصدر عنهم ذنب<sup>(٠)</sup>

# ٢٠٥ \_ ياسي من قال لاخيه : يا كافر (١)

عبد الله بن عمر ، أن رسول الله وَ الله على الله عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله وَ الله على ال

<sup>(</sup>١) « يا كافر » استشكل بأن غاية ما فيه أنه كذب ومعصية والسكذب ليس بكفر والمؤمن لا يكفر بالماصى، وتوجيهه أنه لما قال للمسلم « كافر » فقد جعل الإيمان الذى عليه المؤمن كفراً وقال تعالى ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ﴾ فقد كفر بذلك وباعتقاد بطلان دين الإسلام ، وأما إذا قال سبًا من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام فاستحلال المعصية كفر ، ودلّنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تأثير هذه المعصية ، وهو أن تكفير المسلم معصية يفضى بمرتكبها إلى الكفر ، أو أنه لما كفر أخاه وهو مثله ديناً واعتقاداً فسكا أنه كفر نفسه ، أو أنه لا يكفر المسلم إلا كافراً بعتقد بطلان دين الإسلام (المعتصر ، طيبي ، ملتقطاً وبزيادة )

<sup>( • )</sup> الحديث ٣٨٤ ( الباب ٢٠٤ ) أخرجه المصنف في المغازى والاستئذان والجهاد واستتابة المرتدين، ومسلم في الفضائل، وأبو داود في الجهاد

(۲) « لإخيه » كالرافضة فانهم يستقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة ، فمن اعتقد ذلك فهوكافر بالإجماع بلا نزاع ( مرقاة بتغير )
(۳) « باء بها» رجع بها وألزمها ، وفى بعض الطرق به أى بالسكفر (\*)(\*)

• ٤٤ - حترث سعيد بن داود () قال : حدثنا مالك، أن نافعاً حدثه، أن عبد الله بن عمر أخبره، أن رسول الله على قال « إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما () : إن كان الذي قال له كافر آ فقد صدق ، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر »

<sup>(</sup>۱) « سعید بن داود » ابن سعید بن أبی زنیر أبو عثمان المدنی ، ضعیف الحدیث لا یحتج به ، مات بعد سنة ۱۲۰

<sup>(</sup>٣) «أحدها » إما القاتل إن اعتقد كفر المسلم بذنب صدر منه ، أو الآخر ان كان القاتل صادقاً فى قوله لصاحبه ياكافر والظاهر غير مراد والمقصـــــود الزجر فقط ( مرقاة بزيادة ) (\*\*\*)

٢٠٦ - باب شماتة الأعداء (١)

عن أبى عن سُمَى ، عن أبى صلح الله بن محمد قال : حدثنا سفيان ، عن سُمَى ، عن أبى صالح ، عن أبى موريرة ، أن النبي ﷺ كان يتعوق (") من سوء (") القضاء (") وشمانة الاعداء

<sup>(</sup>١) « شماتة الأعداء » فرح العدو ببلية عدوه وحزنه ، والحزن لفرحه

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٩٩ ( الباب ٢٠٥ ) أخرجه المصنف في صحيح الادب ، ومسلم في الإيمان ، والترمذي في الإيمان ، ومالك في جامع الموطأ

<sup>(</sup> مه ) الحديث . ٤٤ ( الباب ٢٠٥ ) أخرجة المصنف في أدب الصحيح ، وأحمد م -- ٣٤ \* شرح الأدب المفرد

- (۲) « يتموذ » فيه مشروعية الاستماذة ، ولا يمارض ذلك أن القدر لا يرد البلاء الاحتمال أن تسكون هذه الاستماذة والدعاء بما قضى الله به ، فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء ويكون فيه إن دعا كشف وفرج عنه البلاء ، فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع ، وقائدة العبادة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه ، وظاهر آية ﴿ ادعونى ﴾ تدل على ترجيع الدعاء على التقويض ، فان فيه إظهار العبودية ولذا خلق البشر ، وقال الله تمالى ﴿ وابتنوا من فضل الله ﴾ وعن إبن مسمود مرفوعاً « سلوا الله من فضله ، فان الله يحب أن يسأل » وعن ابن عمر رفعه « إن الدعاء ينفع بما نزل وبما لم ينزل ، فعليه عباد الله بالدعاء » وفي سنده لين وصحه الحاكم ، وأخرج الطبراني في للدعاء بسند رجاله ثقات عباد الله يحب الملحين في الدعاء » وفي عنمنة بقية عن عائشة
- (٣) «سوء القضاء» هو ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدرة عليه ، وذلك أعم من أن يكون في دينه أو دنياه أو في نفسه أو في أهله أو في ماله ، واستعادته صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أنها لا تخالف الرضا بالقضاء كاورد في القنوت « وقني شر ما قضيت » . والقضاء أي المقضى به باعتبار العباد ينقسم إلى قسمين : خير وشر ، وشرع لهم الدعاء لوقاية شره والاستعادة منه ، ولا ينافي هذا الإيمان بالقدر ، فان حديث الإيمان بالقضاء يدل على أن القدر خير وشر ، وشرع لهم الدعاء لوقاية شره والاستعادة منه فنؤمن به ، ولما أمرنا بالاستعادة من سوء القضاء فنستعيذ منه ، فإيمانها واستعادتنا كلاهما تحت أمر الشارع عليه السلام ( تحفة الذا كربن للملامة الشوكاني )
- (٤) « القضاء » المراد بالقضاء همنا المقضى به ، فان قضاء الله عدلا كان أو فضلا خير للبشر ، لكن البشر لجمله بذلك يكون نظره مقصوراً على نقع العاجلة ولذتها ، بل مقصوراً على منافعه الخاصة به لا يتجاوزها ولا يشاركه فيها أحد غيره
- (ه) «وثمانة الأعداء» استعاذ صلى الله عليه وآله وسلم من شمانة الأعداء لمظم مواقعها وشدة تأثيرها في الأنفس البشرية ونفور طباع العباد عنها ، وقد يتسبب عن ذلك تعاظم

المعداوة المفضية إلى استحلال ما حرمه الله تعالى . وفى الحديث دلالة على أن السكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد ولا تكلف ، فهو من السجع المحمود ، والمحمود من السجع ما جاء بانسجام واتفاق ، ومنه ما هو مذموم وهو ما يأتى بتسكلف واستكراه ( الفتح ، غزوة المخندق ج ٧ ص ٢٧٣) (\*)

# ۲۰۷ - ياسيب السركف (۱) في المال

<sup>(</sup>۱) « السرف » هو التجاوز في الحد ، بأن يصرفه في غير محله وزيادة على قدره ، وهو يحتمل القليل والسكثير ويشمل الحلال والحرام ، فالأوجه أن يقال إن الحلال من خاصيته أنه لا يقع في الإسراف كصرفه في الماء والطين بلا ضرورة ، وكزيادة الأطعمة على طريق الرياء والسمعة ، ولذا قيل : لا سرف في خير (مرقاة) . أقول : الغالب فيه إذا كان مكسوباً ، فالتعب والعناء ، وإلا فربما يضيع الولدان ما حصل لهم من آبائهم بلا مبالاة

<sup>(</sup> ٢ ) « عبد الله بن يوسف » ثقة من أثبت الناس ، توفى بمصر سنة ٢١٨

<sup>(</sup>٣) « أن تعبدوه » العبادة كل فعل يطلب به نفع غيبى ، فان كان عليه ساطان من الله بأنه أذن فيه وشرعه فهو عبادة لله عز وجل ، وإن كان فى الصورة لغير الله لم يأذن به الله فهو عبادة لغير لله عز وجل (وقد يأنى فى باب ٥٠٢) ويدخل فيه امتثال ما يرضى الله

<sup>(</sup> ٥) الحديث ٤٤١ (الباب ٢٠٦) أخرجه مسلم وأحمد

به واجتناب ما يسخط الله به . ومن أطاع غير الله ليرضى الله باطاعته ــ وقد أمر الله بالطاعة ــ فهو قد عبد الله حقاً ، ومن أطاع أحداً على ظن أن له سلطة غيبية فقد وقع فى هوة الشرك ، قان كان له عذر من الجهل وقلة الفهم عذرناه وعلمناه وفوضنا أمره إلى الله

- (٤) « ولا تشركوا به شيئاً » لا في العبادة ولا في الاستعانة ، وللمنوع الاستعانة على وجه الربوبية كائن يعتقد له سلطة غيبية ، وأما الاستعانة بالذرائم والوسائل التي جعلها الله ذريعة لشيء فنير داخل في الشرك بل مأمور به إذا كان هو سبباً حقيقياً أو سبباً أكثرياً ، وقد مر في بحث التداوى ويأتى
- (٥) « وأن تعتصموا بحيل الله » العصمة في كلام العرب المنع ، وعصمة الله عبده أن يعصمه مما يوبقه ، واعتصمت بالله إذا امتنعت بالعلمه من المعصية (تاج). قال البيضاوى الاعتصام الاستمساك ويستمار للوثوق والاعتماد ، واعتصموا بالله أى ثقوا به تمالى في مجامع أموركم ، ولا تعللبوا الإعانة والنصرة إلا منه تعالى ، واعتصموا بحبل الله أى بدينه الإسلام أو القرآن ، استعار له الحبل من حيث أن التمسك به سبب النجاة من الردى كما أن التمسك بالحبل سبب السلامة عن التردى (ملخصاً). قال الراغب : فجله الذي يكون التوصل به اليه القرآن والعقل وغير ذلك مما إذا اعتصمت به أدّاك إلى جواره
  - (٦) ﴿ جَمِيمًا ﴾ وزاد الحافظ: ولا تفرقوا ( إتحاف )
- (٧) « وأن تناصحوا » . النصيحة الخلوص ، وهي كلة يُعبر بها عن إخلاص ارادة الخير للمنصوح له
  - (٨) د من ولاه الله أمركم ، أى من جعله الله والى أموركم (\*)

٤٤٣ (ث١٠٣) - مَرْشُنَا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن

<sup>(</sup>ه) الحديث ٤٤٢ (الباب ٢٠٧) أخرجه ابو خزيمة فى التوحيد ، وأبو عوانة فه الاحكام، وابن حبان، ومالك (اتحاف)

منصور (۱) قال: حدثنا إساعيل بن ذكريا ، عن عمرو بن قيس الملائى ، عن المنهال (۱) ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس فى قوله عز وجل ﴿ وما أنفقتم من شى. فهو يُخلفه (۱) ، وهو خير الرازقين ﴾ [ ٢٤/ سبأ/ ٣٩] قال : فى غير إسراف (۱) ولا تقتير (۱)

<sup>(</sup>١) « سعيد بن منصور » أحسن الثناء عليه أحمد وفخم أمره ، ثقة ، من المتقنين الأثبات ، بمن جمع وصنف ، أحد أثمة الحديث ، مات سنة ٢٧٧

 <sup>(</sup>٧) «منهال » ابن صرو، ثقة، ترك الرواية عنه شعبة لأجل سماع صوت غناء من
 ييته، قال الذهبي: وهذا لا يوجب غمز الشيخ، وضعفه الجوزجاني وابن حزم

<sup>(</sup>٣) « يخلفه » يمطيه خلفاً من المنفق

<sup>(</sup>٤) « إسراف» . وأنخاذ الأطعمة سرف إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قوماً بعد قوم (رد الحتار : كتاب الحظر والإباحة ج ٥ ص ٢٣٥)

<sup>(</sup> o ) « التقتير » الاقلال من العيش ، أى التضييق في الرزق

٢٠٨ - باب المبذّرين (١)

عن سلمة ، عن سلمة ، عن سلم البَطين ( ث عن المبدرين ، قال : سألت عبد الله عن المبدرين ، قال : الدين ينفقون ( ف غير حق

<sup>(</sup>١) « المبذرين » . تبذير المال تبديده إسرافاً وإفساداً ، قيل : هو الإنفاق في المعاصى ، وقيل: هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه مايقتاته . والفرق بين الجواد والمسرف أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه ، والمسرف كثيراً ما لا يصادف عطاؤه موضعه ، فالجواد

من يتوخى بماله أداء الحقوق الواجبة عليه حسب مقتضى المروءة من قرى الضيف ومكافأة المهدى وما يقى به عرضه على وجه السكال طيبة بذلك نفسه راضية ، مؤملة للخلف فى الدنيا والآخرة . والمبذر ينفق بحكم هواه وشهوته من غير مراعاة مصلحة ولا تقدير ، ولا يريد أدا الحقوق وإن وصل إلى ذى حق . قال السيد الشريف : الإسراف صرف الشيء فيا ينبغى زائداً على ما ينبغى ، والتبذير صرف الشيء فيا لا ينبغى ( تعريفات )

- (٣) « مسلم البطين » ابن عمران ، ثقة
- (٤) ه أبو المُبَيدَين » بلفظ التثنية مصغراً اسمه معاوية بن سبرة ، ثقة ، كان ابن. مسمود يُدنيه ويُقربه ، مات سنة ٩٨
- (٥) « الذين ينفقون » لفظ البيهتي : النفقة في غير حتى تبذير ( السنن السكبرى (\*) (\*)

عدثنا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كان عمر يقول على المنبر: حدثنا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أبيها الناس، أصلحوا عليه مثاويكم (۱)، وأخيفوا هذه (۲) الجِدّان (۲) قبل أن منسخه منافع لم مسلموها وإنّا والله ما سالمناهن (نا منسذ عاديناهن (نا)

<sup>(</sup>ه) الحديث ٤٤٤ (ث ١٠٤) أخرجه البيبق في آخركتاب الحجر من طريق شجاع بن الوليد عن زهير أن أبا إسحاق حدثهم عن أبي العبيدين . . الحديث

- (۱) « مَثَاوِيكُم » جمع مَثْنَوَى : المنزل
- (۲) « وأخيفوا هذه » أى اجملوها تخافسكم واحملوها على الخوف منكم ، لأنها إذا رأتسكم تقتلونها فرت منسكم ، أى احترسوا منها فاذا ظهر منها أحد فاقتلوه
- (٣) « الجنان » بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان ، هى الحية الصغيرة ، قيل الرقيقة الخفيفة ، وقيل الحيات التي تسكون في البيوت
- (٤) هما سالمناهن » أخرج أحد عن أبي هريرة مرفوعاً هما سالمناهن منذ حاربناهن ، من ترك شيئاً خشية [ القود ] فليس منا » ٢ : ٤٣٢ . وأخرجه أبو داود عن ابن عباس في قتل الحيات من كتاب الأدب
- ( ° ) « عاديناهن » بجبلة لا تقبل الزوال ، وأتى بضمير العقلاء لاجراء أوصافهم من الحاربة والمسالمة . وقبل أدخلت الحية إبليس فى فمها حين منعه الخزنة ، فوسوس إلى آدم حتى أخرجها وكان ما كان ، ولم يجر بينها صلح بعد تلك للدة ( مجمع )

#### ٢١٠ \_ باب النفقة في البناء

<sup>(</sup>۱) « خباب » ابن الأرت ، من للهاجرين الأولين ، من للستضعفين الذين كانوا يمذّ بون بمكة . أصابه سبى فبيع بمكة ، أسلم سادس ستة قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم ، كان قيناً في الجاهلية ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، سأله عمر عما لتى في سبيل الله ، فكشف ظهره ، فقال : ما رأيت كاليوم ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد أوقدت لى نار فا أطفأها إلا شحى . لا رجع على من صفين من بقبره فقال : رحم الله خباباً ، أسلم نار فا أطفأها إلا شحى . لا رجع على من صفين من بقبره فقال : رحم الله خباباً ، أسلم

راغبًا ، وهاجر طائمًا ، وعاش مجاهدًا ، وابتلى فى جسه أحوالًا ، ولن يضيع الله أجره . عاش ٣٣ سنة ، أمه أم سباع الخزاعية

(٢) « البناء » هذا محمول على ما لاتمس الحاجة اليه لا مايتي الحر والبرد . واعلم أنك لا تجد الشرع إلا وهو يذم البناء الرفيع ، حتى أنه ذم زخرفة المساجد وجعل التباهى فيها من أمارات الساعة ، وذلك هو منصب الشرع ، فانه لا يقول لنا إلا نصحاً فصيحاً ، ولا يبين لنا إلا حقاً حقيقاً ، فسد علينا سبل الشيطان من كل جانب ، فلو كان وسم فيه من أول الأمر للبغ اليوم حالم إلى حد لا يقاس ، فانهم إذا فعلوا \_ بعد هذا التضييق \_ ما فعلوا ، فلو كان الأمر موسعاً لرأيت الحال ما كان ، فلذا لم يرد الشرع فيه بالتوسيع ، إلا أنه يجب علينا أن لا نهدر المصالح الشرعية ، فقد رأينا اليوم أن المساجد لو كانت على حالها في عهد السلف ونحن في دار الكفر لانهدمت ألوف منها ولما وجدنا لها اليوم رسها ولا اسها ، فالأنسب لنا اليوم أن نجصص المساجد لتكون شعار الله هي العايا ، ولا تندرس بمرور الأيام فينصبها الكفار ويجعلوها نسياً منسياً ، والله تعالى أعلم (فيض الباري ٤١٤) . وأخرج أبو داود عن أنس مرفوعاً ويعلوها نسياً منسياً ، والله تعلى صاحبه ، إلا ما لا ، إلا ما لا » أي إلا ما لا بد منه . وله شاهد عن واثلة عند الطهراني (\*)

### ٢١١ – ياسيب عمل الرجل مع عاله

عاصم (۱۰۸ ) – حرث أبو حفص بن على قال : حدث أبو عاصم قال : حدث أبو عاصم قال : حدث عمر و بن وهب الطائن (۱۰ قال : حدث عُطَيف بن أبى سفيان (۱۰ قال : حدث عُطَيف بن أبى سفيان (۱۰ أن نافع بن عاصم (۱۰ أخبره ، أنه سمع عبد الله بن عمر و قال لابن أخ له (۱۰ خرج من الوحط (۱۰ : أيعمل عالك (۱۰ ؟ قال : لا أدرى . قال : أما لو كنت تُقَفِياً

<sup>( • )</sup> الحديث ٤٤٧ ( الباب ١٠٧ ) أخرجه الترمذي في صفة يوم القيامة ، وقطعة منه في النهي عن تمنى الموت مرفوعاً وصححه ، وليس فيه ذكر النفقة في البناء

لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: أن الرجل إذا عمل مع عماله في داره (وقال أبو عاصم مرة: في ماله)كان عاملا من عمال الله عز وجل

- (١) ﴿ عمرو بن وهب الطائني ﴾ ذكره ابن حبان في ثقاته
- (۲) «غطیف بن أبی سفیان» اختلف فی اسمه، وقیل بالضاد، ذکره ابن حبات فی ثقاته
  - (٣) ﴿ نَافِعُ بِنَ عَاصَمُ ﴾ ابن عروة بن مسعود الثقني ، ثقة
    - (٤) « لابن أخ له » لم ندر اسمه
- (٥) « الوهط » موضع بالطائف ، والطائف ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه ، وبها ماء جار وأودية تنصب منها ، وكانت مع هذا الاسم الفخم بليدة صغيرة على طرف واد ، وهي محلتان إحداها عن هذا الجانب يقال لها الوهط والوادي بين ذلك تجرى فيه مياه المدابغ التي يدبغ فيها الأديم تصرع الطيور من رائحتها إذا مرت بها ، وبيوتها لاطئة حرجة ، و في أكنافها كروم ، و على جوانب ذلك الجبل فيها من العنب العذب ما لا يوجد مثله في بلد من البلدان ، وأما زبيبها فيضرب بحسنه المثل ، وهي طيبة الهواء شامية ، ربما جمد فيها الماء في الشتاء ( معجم البلدان ٣ : ٤٩٦ ) ، وقد استفحل العمران فيها أخيرا
  - (٦) « العمل عمالك » لعل صوابه: أيعمل عمالك ؟ بهمزة الاستفهام مضارع عمل
- (٧) « لعملت » يحتمل أن يكون صوابه لعلمت من علم ، لسكن لا يلائم ما بعده « إذا عمل مع عماله »

#### ٢١٢ - ياسب التطاول في البنيان

عبد الرحن الاعرج (١) ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال « لا تقوم

## الساعة (٢٠) حتى يتطاول الناس في البنيان »

(١) « عبد الرحن الأعرج » ابن هرمن أبو داود المدنى ، ثقة كثير الحديث ، مات بالإسكندرية سنة ١١٧ ، كان عالماً بالأنساب والعربية

( ٢ ) « لا تقوم الساعة » قيل فيه ذم التطاول في البنيان ، قال الحافظ : في الاستدلال بذلك نظر ( فتح ) أي لا يلزم أن كل ما هو قريب من الساعة فهو مذموم (\*)

• ٤٥٠ – أخبرنا عبد الله قال: حدثا حُريث بن السائب (۱) قال: سمعت الحسن يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي ﷺ (۱) في خلافة عثمان بن عفان ، فأتناول سُقُفها بيدى

(٣) ه بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم » أخبر مالك بن أبى الرجال عن أبيه عن أمه أن منازل أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم كانت كلها فى الشق الأيسر إذا قت إلى الصلاة إلى وجه الإمام فى وجه المنبر هذا أبعده ، قال عبد الله بن يزيد الهذلى: رأيت منازل أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم من جريد النخل على أبو ابها المسوح من شعر أسود، وقال عمران بن أبى أنس : كان منها أربعة أبيات بلبن لها حجر من جريد، وكانت خسة أبيات من جريد معليمة لا حجر لها على أبو ابها مسوح الشعر ، ذرعت السر فوجدته ثلاث أذرع فى ذراع فى العظم أو أدنى من العظم ( طبقات ابن سعد ، منازل أزواج النبى صلى الله عليه وآله فى ذراع فى العظم أو أدنى من العظم ( طبقات ابن سعد ، منازل أزواج النبى صلى الله عليه وآله

 <sup>(</sup>١) «حریث بن السائب » المؤذن، ثقة، ضعفه زکریا الساجی، وصحح حدیثه
 النرمذی فی القناعة، قال فیه أحمد: حدیثه منسکر

<sup>( \* )</sup> الحديث ٤٤٩ (الباب ٢١٢ ) أخرجه المصنف مطلقاً بلفظ ، من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة اليهم في البنيان ،

وسلم ، مسند النساء ج ٨ باختصار ) (\*)

(أيت عبد الله قال: أخبرنا داود بن قيس ألى: وأيت المحبر النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر ألم وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من ست أو سبع أذرع وأحزر البيت الداخل عشر أذرع وأظن سمكه بين الثمان والسبع أغو ذلك ووقفت عند باب عائشة فاذا هو مستقبل المغرب

<sup>(</sup>١) « داود بن قيس » ابن الفراء أبو سليمان الدباغ ، ثقة حافظ ، مات قبل سنة ١٦٠

<sup>(</sup> ٢ ) « بمسوح الشعر » بضمتين جمع مسح بكسر الميم وسكون السين (\*\*)

٢٥٢ ( ١٠٩٠ ) — وبالسند عن عبد الله قال: أخبر نا على بن مَسعَدة (١٠ عن عبد الله الرومى (٢٠ قال: دخلت على أم طلق (٣٠ فقلت: ما أقصر سقف بيتك هذا! قالت: يا بني ! ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عماله أن لا تُطيلوا بناءكم ، فانه من شر أيامكم

<sup>(</sup>١) « على بن مسعدة » وثقه أبو داود الطيالسي، قال أبو حاتم: لا بأس به، قال المصنف: فيه نظر، وضعفه غيره. قال ابن حبان: لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات

<sup>(\*)</sup> الحديث . ٥٥ (الباب ٢١٢) أخرجه أبو داود فى المراسيل عن غسان بن الفضل عن ابن المبارك ( تحفة الأشراف ) . وقال ابن سعد : أخبرنا ابن المبارك

<sup>(</sup>هه) الحديث ٤٥١ (الباب ٢١٢) أخرجه أبو داود فى المراسيل بالسند المتقدم. (تحفة الآشراف)

( ٢ ) « عبد الله الرومي » لا يعرف ، إلا أنه روى عنه على بن مسعدة

(٣) «أم طاق» لا يعرف حالها

# ۲۱۳ \_ پای من بنی

(١) « سلام بن شرحبيل » ذكره بن حبان في الثقات (\*)

عن إساعيل بن أبى خالد ، عن قبل : حدثنا شعبة ، عن إساعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم قال : دخلنا على خبّاب نعوده ـ وقد اكتوى سبع كيات " فقال : إن أصحابنا الذين سلفوا ، مضوا ولم تنقصهم الدنيا " . وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب " . ولولا أن النبي عَلَيْكُونَ نهانا ( ) أن ندعو بالموت ( ) لدعوت به

<sup>(</sup>١) «سبع كيات » في بطنه ، فقال : ما أعلم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتى من البلاء ما لقيت ، يعنى به الوجع

<sup>(</sup>٢) « لم تنقصهم الدنيا » من أجورهم ، فلم يستمجلوها فيها ، بل صارت مدخرة لهم في الآخرة

<sup>(\*)</sup> الحديث ٤٥٣ (الباب ٢١٣) أخرجه أحمد وابن حبان، وزاد ابن ماجه: ولا تيأسا من الرزق ما تهززت رءوسكما، فان الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه ألله عن وجل

- (٣) « ما لا نجد له موضعاً إلا التراب » نصرفه فيه ، بعد أن كنا لا نجد درها كا فى رواية ، ولقد رأيتنى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أملك درها وإن فى جانب بيتى الآن
- (٤) « ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا » لأن في طلب الموت قبل حلول الأجل نوع اعتراض وإظهار للسخط على نعم الله ومراغمة للقدر ( فتح بزيادة ، كتاب التمني ).
- (ه) ه أن ندعو بالموت » النهى عن تمنى الموت أمر الصبر على ما ينزل بالمرء . لأن الموت لا يدعو به إلا من وقع فى شدة يختار الموت عليها ، أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ه اللهم الرفيق الأعلى » فكان عند يقين مجىء الأجل ، فأظهر الشوق إلى لقاء ربه وأظهر حبه ( فتح بزيادة ) . قال بعض العلماء : يجوز الدعاء بالموت إذا خشى فتنة دينه . وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل ، إما مسيئا فلعله يتوب ، وإما محسنا فلعله يزداد إحساناً » فالحسكم همنا معلل بالعلة التامة فلا يجوز تخصيصه (\*)

وهو يبنى حائطـــاً له، فقال: ان المسلم عربة أخرى (۱) وهو يبنى حائطــاً له، فقال: ان المسلم يؤجّر فى كل شيء ينفقه إلا فى شيء يجعله فى التراب (۱)

<sup>(</sup>۱) « ثم أتيناه مرة أخرى » قال الحافظ : هكذا وقع فى روايه شعبة تـكرار المجىء، وهو أحفظ الجميع فزيادته مقبولة (فتح ١٠: ١٠٩)

<sup>(</sup> ٢ ) « فى النراب » فى البنيان ، ما بنى للتفاخر والتنعم فوق الحاجة ، لا أبنية الخير :. من المساجد والمدارس والربط ( مجمع )

<sup>(\*)</sup> الحديث ٤٥٤ (الساب ٢١٣) أخرجه المصنف فى الطب والدعوات والرقاق والتمنى، ومسلم فى الدعوات ، والنسائى والترمذى فى الجنائز، وابن ماجه فى الوهد. وروامـ شعبة أيضاً من طريق حارثة بن مضرب

حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو السفر (١) ، عن عبد الله بن عمر و قال: مر النبي وَلِنَظِيْقِ \_ وأنا أصلح أُسُطًا لنا (١) \_ خُصًا لنا (١) \_ فقال « ما هذا ، ؟ قلت : أصلح خصنا يا رسول الله! فقال « الأمر (١) أسرع من ذلك (٥) ،

( ٥ ) ﴿ أُسرِع مِن ذَلَكَ ﴾ لفظ ابن ماجه أعجل أى من فساد ذلك الحائط الذي تخاف فساده وهدمه لو لم تصلحه ، فربما تموت قبل أن ينهدم ، فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك ( مرقاة وغيره ) (\*)

### ٢١٤ - ياسيب المسكن الواسع

الب ، عن خميل ، عن نافع بن عبد الحارث ، عن النبي علي قال « من سعادة المرء " المسكن الواسع ، والجار الصالح ، والمركب الهني ،

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبُو السَّفَرِ ﴾ سعيد بن محمد الثورى ، مات سنة ١١٢

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَنَا أُصَلَّمَ ﴾ لفظ الحافظ في الإنحاف : أنا وأمي نصلح

<sup>(</sup>۳) ﴿ خُصًّا لنا ﴾ وزاد البرمذي : قد وهي ، فنحن نصلحه . والخص بيت يعمل من الخشب والقصب ، سمى لما فيه من الخصاص وهي الفرج والثقوب

<sup>(</sup>٤) « الأمر » لفظ ابن ماجه : ما أرى الأمر

<sup>(</sup>١) ه من سمادة المرء » . إذا وجدت جارك يكرمك ولا يؤذيك فذلك من السعادة ، وإذا كان نزلك وتشكره على ذلك فانه

<sup>( • )</sup> الحديث ٥٦٦ ( الباب ٢١٤ ) أخرجه أبو داود فى الآدب وصححه والترمذي وأبن ماجه فى الزهد وأحمد وابن حبان ( اتحاف )

من السعادة أيضاً ، وإذا لم يكن فى المركب شغل قلب قانك إما أن تسكون مشغولا بذكر ربك أو غير مشغول القلب بما يؤذيك قانها من السعادة ، قان السعادة توافق الأسباب برضاك (ملخصاً من الطحاوى) (\*)

# ٢١٥ \_ باب مَن اتَّخذ الغُرَف (')

خون ثابت، أنه كان مع أنس بالزاوية \_ فوق غرفة له \_ فسمع الآذان، فنزل عن ثابت، أنه كان مع أنس بالزاوية \_ فوق غرفة له \_ فسمع الآذان، فنزل ونزلت ، فقارب فى الخطا فقال : كنت مع زيد بن ثابت (٢) فشى بى هذه المشية، وقال : أتدرى لم فعلت بك ؟ فان النبي ﷺ مشى بى هذه المشية وقال « أتدرى لم مشيت بك » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال « ليكثر عدد خطانا فى طلب الصلاة (١) »

<sup>(</sup>١) « النُرَف » جمع غرفة بضم الغين المعجمة وسكون الراء: المرتفع من البيت حيث يمكن الاطلاع منه على الناس ، ولمل العلية ما يكون كذا أو أعم منه

<sup>(</sup>۲) « الضحاك بن نبراس أبو الحسن » الأزدى الجهضمي ، متروك الحديث ، قال المصنف : لم يكن به بأس

<sup>(</sup>٣) « زيد بن ثابت » النجارى الأنصارى أبو سعيد ، قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة ، قال : أتى بى إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم مُقدّمه المدينة فقيل : هذا من بنى النجار ، وقد قرأ سبع عشرة سورة . فقرأت عليه ، فأعجبه ذلك فقال « تعلم كتاب يهود ، فانى ما آمنهم على كتابى » ، فما مضى لى نصف شهر حتى ذلك فقال « تعلم كتاب يهود ، فانى ما آمنهم على كتابى » ، فما مضى لى نصف شهر حتى

<sup>(</sup>ه) الحديث ٥٥٪ (الباب ٢١٤) أخرجه أحمد بهذا السند ويسند آخر ، والطحاوى فى مشكل الآثار ،وقد مر فى الباب ٢٤ حديث ١١٦

حدقته ، فكنت أكتب له إليهم ، وإذا كتبوا إليه قرأت له . وفي رواية ه إنى أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا ، فتعلم السريانية » فتعلمتها في سبعة عشر يوماً . كان يكتب له الوحى . قتل أبوه يوم 'بعاث قبل المجرة بخمس سنين ، وأمه النوار بنت مالك بن معاوية . قال النسبي : غلب زيد الناس على اثنتين : الفرائض ، والقرآن . كان من الراسخين في العلم من أصاب الفتوى ، يستخلفه عمر إذا سافر ، فقلما رجع إلا أقطمه حديقة من غنل . جمع القرآن في عهد أبي بكر ، قال له أبو بكر : إنك شاب عاقل لا تهمك . أول مساهده الخندق . وكانت معه راية بني النجار في غزوة تبوك ، وكانت أولا مع عارة بن حزم فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفها إليه ، فقال عارة : يا رسول الله ، بلغك عنى شيء ؟ قال « لا ، ولكن القرآن عنده » . ذهب زيد بن ثابت ايركب ، فأمسك ابن عاس بالركاب ، فقال له : تنج يا ابن عم رسول الله ، قال : لا ، هكذا نقعل بالعلماء والكبراء . مات بالركاب ، فقال أبو هريرة حين مات : اليوم مات خير هذه الامة ، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس خلفا منه ، وقال ابن عباس : من سرّه أن يعلم كيف ذهاب العلم فلينظر ، هكذا ذهاب عباس خلفا منه ، وقال ابن عباس : من سرّه أن يعلم كيف ذهاب العلم فلينظر ، هكذا ذهاب عباس خلفا لقد دفن اليوم علم كثير ، ورثاه حسان بن ثابت فقال :

فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمعانى بعد زيد بن ثابت

(٤) « ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة » ولهذا الحديث قالوا: إن من كانت داره بعيدة يساوى في الفضل من كانت داره قريبة فقارب بين الخطا وكثر عدد خطاه . قال الحافظ: إن ثواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة ، كا ورد عن أبي موسى: أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى . ويستحب قصد المسجد البعيد إذا لم يكن فيه هجر للقريب ، وإلا فإحياء القريب بذكر الله أولى . وكذا إذا كان إمام مسجد مبتدعاً فتحرى المصلى المسجد الذي إمامه متبع للسنة (\*)

<sup>( \* )</sup> الحديث ٤٥٨ (الباب ٢١٥) أخرجه ابن أبي شيبة (الفتح، باب احتساب الآثار)

### ٢١٦ - ياب نقش البنيان (')

عد الرحمن بن يونس (۱) قال: حدثنا محد بن أبي الفُديك قال: حدثنا محد بن أبي الفُديك قال: حدثني عبد الله بن أبي يحيي (۱) ، عن ابن أبي هند (۱) ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال « لا تقوم الساعة حتى يبي الناس بيوتاً يشبهونها (۱) بالمراجل (۱) ،

# قال إبراهيم نعنى الثياب المخططة

- (١) « نقش البنيان » من باب نصر : لوَّنه بلونين أو أَكثر وزينه ( تاج ملخصاً ) . والبنيان العمارة والحائط ( تاج )
- (٢) «عبد الرحمن بن يونس » ولد سنة ١٦٧ ، طلب الحديث ورحل فيه ، واستملى لابن عيينة ولغيره ، ومات فجأة فى رجب سنة ٢٢٤ وله ستون سنة ، قال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم ، لا يحمد أمره . قال أبو حاتم : صدوق
- (٣) «عبد الله بن أبي يحيى » هو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى ، نسب إلى جده المعروف بسحيل ، ثقة ، كان خيراً فاضلا عالماً ، مات بالمدينة سنة ١٧٢
- (٤) « ابن أبي هند » سعيد بن أبي هند مولى سمرة بن جندب ، ثقة ، له أحاديث صالحة ، توفي سنة ١١٦
- (ه) « یشبهونها بالمراجل » أی یجعلونها علی مشــــال المراجل ، وفی بعض الطرق یوشونها ، والوشی نقش الثوب ویکون من کل لون ( تاج )
- (٦) « المراجل » ضرب من برود اليمن ، أو ينقشون عليها نقوشاً تمثل الرجال ، ويروى « بالمراحل » بحاء مهملة ، أى عليها صور الرحال وهي الإبل بأكوارها ( .ج )
- (٧) « إبراهيم » الظاهر أنه إبراهيم بن المنذر الحزامى ، ويحتمل أن يكون النَّخَمى م -- ٣٥ \* شرح الأدب المفرد

٤٦٠ ــ مترثن موسى قال: حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا عبد الملك ابن عمير ، عن ورّاد كاتب المغيرة قال : كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إلى (١٠ ما سمعت من رسول الله عطي . فكتب إليه : إن ني الله عطي كان يقول في دبر كل صلاة (٢) « لا إله إلا الله وحده لا شريك له (٢) ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد، (٤) . وكتب إليه : إنه كان ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال (\*) ، وإضاءة المال (٢٥). وكان ينهى عن عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنع 😗 وهات 🖎

أأذكر حاجتي أم قد كغاني ثناؤك، إن شيمتك الوفاء إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرَّضك الثناء فأرضك أرض مكرمة بناها بنو تيم ، وأنت لها سماء

(رد المحتار: الحبح ص ١٩٠)

<sup>(</sup>١) « إلى » زاد في قدر الصحيح يقول « خلف الصلاة »

<sup>(</sup> ٢ ) « وفي دبركل صلاة » زاد في صلاة الصحيح « مكتوبة » . قال الحافظ : كا ن المغيرة فهم ذلك من قرينة السؤال ( الفتح ، باب الذكر بعد الصلاة )

 <sup>(</sup>٣) « لا إله إلا الله وحده لا شريك له α وقد ورد فيه « خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إنه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » رواه مالك والنرمذي وغيرها ، قيل لابن عيبنة : هذا ثناء ، فلم سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء؟ فقال: الثناء على الـكريم دعاء ، لأنه يعرف حاجته ( فتح القدير ) . قات : يشير بهذا إلى خبر « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ، ومنه قول أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جُدَّعان التيمي :

- (٤) « لا ينفع ذا الجد» أى لا ينفع ذا الغنى منك غناه ، إنما ينفعه الإيمان والطاعة فى النهاية ، لا ينفعه حظه بالمال والولد والعظمة · قال الراغب : المراد يه همنا أبو الأب ، أى لا ينفع أحداً نسبه . وقيل بكسر الجيم أى : ذا الاجتهاد منك اجتهاده فى الحرص على الدنيا ، أو فى الحرب منك . والكسر ضعيف
- ( · ) « كَثرة السؤال » ولفظ البهبق في طريق من طرق هذا الحديث: وإلحاف السؤال
  - (٦) « وإضاعة المال » في نقش البنيان
  - ·(٧) « منع » لما يسأل عنه من الحقوق الولجبات
  - ،( A ) « وهات » سؤال من الناس من غير حاجة ملجئة <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) « لن ينجى أحداً منكم عمله » النجاة الخلاص بما فيه مخافة الهلاك، ونظيرهــا

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٠٠ (الباب ٢١٦) أخرجه المصنف في الاعتصام وغيره من الابواب، وابن خريمة وأبو عوانة والدارمي في الصلاة، وابن حبان وأحمد (اتحاف) وفي رواية للنسائي: وفي الصحيح أن النبي بالله كان يقول هذا النهليل وحده ثلاث مرات. وزاد الطبراني من طريق آخر و يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الحتير وهو على كل شيء قدير، ورواته مو ثقون، وروى مثله البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بسند صحيح، لكن في أدعيه الصباح والمساء لا في هذه المواضع (تحفة الذاكرين بعد الصلاة)، (فتح) أبواب التشهد ج ٢ ص ٢٢٦ (فتح)

السلامة . روى بألفاظ مختلفة مثل « ما منسكم من أحد ينجيه عمله ، و « ليس أحد منسكم ينجيه عمله »، و « لن ينجو أحد منسكم بعمله » و « لن يدخل أحداً عمله الجنة ولا يجيره من النار » أي دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد ، لأن العمل لو وقع على الوجه الذي يحبه الله خالياً من الرياء والسمعة والعجب وافياً بشر المعله لايقاوم نعمة من نعم الله العظيمة التي على الإنسان، بل جميع أعماله لا توازي نسمة واحدة ، فاذا هو لم يوف بجميع أعماله شكر نسبة واحدة فكيف يكون عمل سبباً لدخول الجنة ؟ أما قوله تمالى ﴿ ادخلوا الجنة بما كنتم تسلون ﴾ قالباء فيه للمصاحبة أي ادخلوا الجنة مع أعمالكم ، فإن أعمال الدنيا تتجسد في الآخرة كما جاء في فضل «سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » وكذا المعاصى تتجسد بالأفاعي والمقارب ، وكذا قوله تمالى ﴿ أُورَثته وِهَا بِمَا كُمِّم تعملون ﴾ لا يقتضى أن الأعمال تكون سببًا لدخول الجنة أو لرفع منزلتها ، لأن الوراثة وإن كانت سبباً للملك لكن ليس ذلك في اختيار الذين يرثون أو يورثون. فان قيل: المزوج سبب للوراثة وهو في اختياره، أقول: نسلم، لسكن ليس في اختيار أحد الزوجين أن يرث هو، وكثيراً ما يتوقع أو يترجى له أن يرث هو فيورَث، فبلوغ أعماله إلى درجة أن تسكون سببًا لدخول الجنة رهين فضل الله تعالى ، قال الحافظ رحمه الله : العمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً ، والقبول من فضل الله ، فالدخول كذلك صار من فضل الله . قال النووى : ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال . نعم، التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هي كلها من رحمة الله. انتهى. ولا يذهب عنك أن المنفى في الحديث هو استقلال العمل بالإنجاء، والمثبت بالآية هو السببية في الجلة، فان مؤدّى الحديث أنه إذا تغمدني الله برحمته أنجاني عملي ، فالسبب الناقص يصير كاملا برحمته ، فنسبة العمل الصالح إلى النجاة كنسبة الأكل إلى الشبع والشرب إلى الرى وغير ذلك من الأسباب العادية ، فالمؤمن مثلا يشرب علمًا أن الله إذا لم يرد إرواءه لا يرويه الماء .. وكذلك يطلب الرزق عالمًا أن الله هو الرزاق، فان لم يرد الله أن يرزقه لم ينفعه الطلب. وكما أن هذا الاعتقاد لا يمنع المؤمن من طلب الرزق ، نعم يحمله على الرفق فيه والتأنى فلا يكدُّ نفسه كل السكد ولا يأخذ ما لا ينبغي له من الحرام والمستكره والمستقدر ، ولا ييأس إذا لم

يمصل له شيء في بعض الأحوال ، فكذلك الاعتقاد في آثار العمل الصالح يحمل المؤمر الصالح العامل على القصد ، والاقتصار على ما ثبت بالسنة ، وعلى صدق الافتقار إلى ربه عز وجل ، وعدم الاعتداد بعمله وغير ذلك . والله الموفق

- ( ٢ ) « قانوا : ولا أنت يا رسول الله » ؟ لما كان أجر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أعظم، وعمله في طاعة الله أقوم ، قيل له « ولا أنت » ؟
- (٣) ﴿ قَالَ وَلَا أَنَا ﴾ هذا قبل نزول سورة الفتح، فني السورة بشارة له ولأصحابه رضوان الله عليهم أجمين
- (٤) « إلا » قال الطيبى: الاستثناه منقطع ، ولما أشعر هذا الـكالام بإلغاء العمل فى إيجابه النجاة فلا ينافى أن يجمله الله سبباً للنجاة ، وباعتبار أن العامل يعده وسيلة تَفَصَّلَ الله عليه من جهة أمره تعالى بذلك ووضعه إياه كذلك ولذا قال بعده « فسد دوا » ( لمعات )
  - (٥) ﴿ يتفهدني الله ، التغمد الستر
- - (٧) ﴿ فسددوا وقاربوا ﴾ راجع الحديث رقم ٢٥٤ ( الباب ١٣٦ )
- ( ٨ ) « واغدوا وروحوا » قد شبه المتعبد بالمسافر إلى محل إقامته وهي الجنة ، أي سيروا من أول النهار ومن أول النصف الثاني من النهار وفي بعض الليل ، لأن سير جميع الليل لا يخلو عن مشقة
- ( ٩ ) « الدُّلِجَة » بالضم والفتح السير أول الليل ، قال ابن سيده : بالفتح سير السحر ( راجع التاج )
- (١٠) « القصد الفصد النصب على الإغراء، أى الزموا الطريق الوسط المعتدل لأنه كال ، ولا تعدّوا السكال المبالغة فى المبادة ، فمن سلك طريق الإفراط فلا تعدُّوه من الفائزين (طيبي)

(۱۱) « تباغوا » أمزل ، في نقش البنيان وترك القصد تجاوز عن الحدة ، ومن اختيار القصد أن لا ينقش البنيان ولا يزخرف (\*)

#### ٢١٧ \_ باسيب الرفق

<sup>(</sup>١) «عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وعن عمرة عنها « إن الله وفرق يحب الرفق، ويسطى على الرفق ما لا يعطى على العنف »

 <sup>(</sup>٢) \* الرهط » : ما دون العشرة من الرجال لا يسكون فيهم امرأة ، لا واحد له من لقظه

<sup>(</sup>٣) و نفهمتها ، إنما عبرت بهذه العبارة لأن حذف اللام فى لفظ و السلام ، مما يخفى غالبًا ، وبتقدير الفطنة له فلا يظن السامع إلا أن ذلك من التفاف الحرف عن غير قصد . ففهمت عائشة حذف هذا الحرف وأنه عن قصد وأنهم ليس مرادهم بذلك التحية وأنما مرادهم به الدعاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

<sup>(</sup> ٤ ) ﴿ يُحب الرفق ﴾ فيه حث عليه . ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة . (قد قلت) فيه استحباب

<sup>(</sup>ه) الحديث ٤٦١ (الباب ٢١٦) أخرجه المصنف فى رقاق الصحيح وفى الطب، ومسلم فى التوبة وفى صفة القيامة وفى صفة الجنة ، وابن ماجه فى الزهد

تنافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة ، قال الإمام الشافعي رحمه الله : السكيس العاقل هو الفطن المتنافل

(ه) ه وعليكم » قال الخطابي : عامة المحدثين يروونه بالواو ، وكان ابن عيبنة يرويه بغير واو ، وهذا هوالصواب ، لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردوداً عليهم خاصة ، وإذا أثبت الواو اقتضت المشاركة معهم فيما قالوه ، قال النووى : كلاهما جائزان . راجعه وتدبر بعض مباحثه في الباب ١٤٥ وبعضه يأتى في الباب ١٨٥ (\*)

عن تميم عن تميم الأعمس، عن تميم ابن سلة (١) ، عن عبد الله قال : قال ابن سلة (١) ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْنَةُ \* من يُحرَم الرفق يُحرم الحير (١) ،

مرش عمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة ، عن الأعمس . . مثله

<sup>(</sup>١) « تميم بن سلمة » السلمى . قيل هو غير الخزاعى ، ثقة مات سنة ١٠٠

<sup>(</sup> ٢ ) « عبد الرحمن بن هلال » العبسى ، ثقة ، وفى الخلاصة : ابن أبي الهلال

<sup>(</sup>٣) ه الرفق » لين الجانب ، ضد العنف ، أى اللطف وأخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها ، فاللطيف يتلطف فى تحصيل الخير بحسب الإمكان مع المطاوعة ، خلاف المتوانى وللتكاسل فانه يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها (كتاب الروح) (\*\*\*)

عرو، عينة ، عن عمرو، عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو، عن ابن أبي مُلَيكة ، عن يعلى بن عُلك (١) ، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء،

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٦٤ (الباب ٢١٧) أخرجه المصنف فى أدب الصحيح بهذا السند (هه) الجديث ٢٦٤ (الباب ٢١٧) أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه فى البر والعلم، وأبو عوانة وابن خزيمة واحمد (اتعاف)

عن النبي ﷺ قال « من أعطى حظه من الرفق، فقد أعطى حظه من الحير. ومن حُرم حظه من الرفق، فقد أعطى حظه من الحير . أثقل شي. في ميزان المؤمن \_ يوم القيامة \_ حسن الحلق ، وإن الله ليبغض الفاحش (٢) البذي (٣) ،

<sup>(</sup>١) ﴿ يُعْلَىٰ بِنَ تَمُلَكُ ﴾ بوزن جعفر ، ذَكره ابن حبان في الثقات

<sup>(</sup>٢) ﴿ انْ الله ليبغض الفاحش ﴾ لفحشه (مرقاة)

<sup>(</sup>٣) والبذي ، تقدم في الحديث ٣٣٢ الباب ١٥٢ (٠٠)

٤٦٥ - حترش عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثني أبو بكر بن نافع (١٠ - واسمه أبو بكر - مولى زيد بن الخطاب قال : سمعت محمد بن أبي بكر بن عمر و ابن حزم (٢٠) : قالت عمرة : قالت عائشة : قال النبي الميالية و أقيلوا (٢٠) ذوى الهيئات عاشم (١٠) ،

<sup>(</sup>۱) ه أبو بكو بن نافع ه قاضى بغداد ، ليس بشى ، نيّنه غير واحد ، لم يكن عنده إلا هذا الحديث فقط ، قال الذهبى : ما رأيت به بأساً ، بقى فى حدود الثمانين ومائة ، روى أبو بكر بن نافع هذه الرواية عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عرة عن عائشة ، وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عرو بن حزم عن أبيه عن عرة ، وكذا رواه عبد العزيز بن عبد الله بن عمر عن محمد هذا ، نعم زاد عبد المائك بن يزيد بن سعيد عنه : إلاّ حداً من حدود الله . وقد روى هذا الحديث عن عبد الملك ثقتان ، والمراد أن الأثمة لهم أن يجتنبوا

<sup>(</sup>ه) الحديث ٤٦٤ ( الباب ٢١٧ ) أخرج الترمذى فى البر القطعة الأولى ، والقطعة الثانية فى باب آخر ، وأخرج أبو داود القطعة الثانية و ليس فيه أن الله الح ، وأخرجه أبن حبان فى روضة العقلاء وأبن خزيمة فى السياسة

العقوبة عن زلات ذوى الميثة ، كما روى محمد بن عبد العزيز بن عبد الله عن أبيه عن جده مرفوعاً « تجافوا عن عقوبة ذى المروءة » وهم ذوو الصلاح ( مشكل الآثار ) ج ٣ : ١٢٦

- ( ٢ ) الا محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم » روى عن أبيه وعن خالة أبيه عمرة عن عائشة ( تحفة الأشراف ) ، صالح ثقة ، مات سنة ١٣٣ وهو ابن ٧٧ سنة
- (٣) لا أفيلوا ع، الحدود مستثناة من ذلك ، لأن الزلات التي أمرنا بالتجافى عنها هي ما لم يخرج ناعلها من دائرة ذوى المروءات ، فأما من أتى حراماً قذفاً أو ما سواه ممما يوجب الحد فلا يجب التجافى عنه لأنه خرج عن ذوى الهيئات والصلاح وصار من أهل الفسق فيحد ردعاً له ولنيره (معتصر)
- (ع) « ذوى الميئات عثراتهم » أهل المروءة والصلاح الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة . والهيئة الشكل وحالته ويراد به ذوو الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتاً واحداً ولا تختلف هيئاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة . والمأمورون بالتجانى عن زلات ذوى الهيئات هم الأثمة الذين اليهم إقامة العقوبات على ذوى الجنايات كا روى عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قضى في رجل من آل عمر أنه شيخ رجلا وضربه فأرسله وقال: أنت من ذوى الهيئة . ويحتمل أن يكون المأمور بالنجافي هو المجنى عليه أو أولياؤه ، لأن الجناية لما لم تمكن من أخلاقهم ولا عادة لهم وإنما كانت هفوة منهم فسكان الأحسن بهم الصفح وترك حقوقهم فيها كا في سائر الحقوق الواجبة لهم ، لا الأثمة فإن الحقوق ليست لهم ، وكما أن الحقوق للابها وفي الدماء المحرمة لأوليائها كذلك في الاعراض العفو لأصحابها لا للأثمة الذين يقيمونها لمم (معتصر بزيادة) ، والأمم بالاقالة أمر بالرفق (\*\*)

٤٦٦ حرش الغدّاني أحمد بن عبيد الله (١) قال: حدثنا كثير بن أبي

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٦٥ ( الباب ٢١٧ ) أخرجه أبو داود فى الحدود ، والنسائى فى الرجم ، والطحاوى فى مشكل الآثار ج ٣ ص ١٢٦

كثير (٢) قال: حدثنا ثابت ، عن أنس ، عن النبي رَبِيَّاتُةِ قال « لا يكون الخرق في شير الله شانه . وان الله رفيق يحب الرفق ،

- (١) ﴿ الغَدَّانِي أَحِد بن عبيد الله ﴾ صدوق ، مات سنة ٢٢٤
  - (٢) «كثير بن أبي كثير ، اسمه حبيب ، لا بأس به
- (٣) لا يكون الخرق » في النسخ الخطية زيادة في أوله « لا يكون الرفق في شيء
   إلا زانه »
- (٤) ﴿ اَنَ اللهُ رَفِيقَ ﴾ أَى لطيف بعياده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر . ولا يجوز إطلاقه على الله لأنه لم يثبت على الإطلاق، ولم يستعمل هينا على وجه النسبية ، بل تمهيداً لأمر ، أَى الرفق أنجح الأسباب وأنفعها . قال النووى : يجوز تسمية الله بالرفيع وغيره مما ورد فى خبر الواحد على الصحيح ، واختلف أهل الأصول فى النسبية بمنبر الواحد ( مجمع ) (\*)

٣٦٧ – مترشن عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة ، عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبى عتبة بحدّث ، عن أبى سعيد الحدرى قال: كان رسول الله وَلَيْكُيْرُ أَشَد حياء (٢) من العذراء في خدرها (٢) . وكان إذا كره شيساً عرفناه في وجهه (٤)

<sup>(</sup>١) « عبد الله بن أبي عتبة » ثقة مشهور

<sup>(</sup> ٢ ) « حياء » تأتى مباحث الحياء في الباب ٢٧١ والباب ٦٣٧

<sup>(</sup>ه) الحديث ٤٦٦ (الباب ٢١٧) أخرجه الترمذي في البر ، وابن ماجه في الزهد ، وفي الاتحاف لم يرمز له الحافظ سوى الكتاب ، وفي النسخ الحطية زيادة , لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ، وهذه الزيادة ليست في المطبوعات كلها

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

- (٣) « الخدر » ستر يجمل للبسكر في جنب البيت
- (٤) وكان إذا كره شبئًا عرفناه في وجهه » هذا من شدة رفقه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يمنع المسى. جهارًا في وجهه (\*)

- (٢) ﴿ الْهُدَى ﴾ السيرة والهيئة والطريقة
  - (٣) ﴿ السمت ﴾ الهيئة الحسنة
- (٤) ﴿ الانتصاد ﴾ يأتي شرحه في الباب ٢٤١
- (٥) « جزء من سبعين جزءاً من النبوة » في رواية لأبي داود: من خسة وعشرين ، ومنى الحديث أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء وخصالهم، وايس المعنى أن النبوة تتجزاً ، ولا أن من جمع هذه الأجزاء كان فيه جزء من النبوة ، فان النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب ، إنما هي كرامة من الله تعالى ( النهاية ) . ومن كان هديه صالحاً وكان ذا سمت واقتصاد لا بد أن يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق ( لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق ( النها به الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق ( النها به الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق ( النها به الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تتولد هذه إلى في من يكون فيه الرفق أو لا تتوليد هذه إلا في من يكون فيه الرفق أو لا تولد هذه إلى الم يكون فيه الرفق أو لا تتوليد هذه إلى الله في من يكون فيه الرفق أو لا تتوليد هذه إلى في الرفق أو لا تتولد هذه إلى في الرفق أو لا توليد هذه إلى في الرفق أو لا تتوليد هذه إلى في الرفق أو لا توليد هذه الرفق أو لا توليد هذه إلى في الرفق أو لا توليد هذه إلى أو لا توليد هذه إلى أو لا توليد الرفق أو لا توليد هذه إلى أو لا توليد الرفق أو لا توليد الرفيد الرفق أو لا توليد الرفق أو لا توليد الرفيد

عن قابوس (۱) مرتث أحد إن يونس قال : حدث الزهير ، عن قابوس (۱) ، أن أباه حدثه ، عن ابن عباس ، عن النبي وَلَيْكُ قال الْهُدَى الصالح (۱) ، والاقتصاد (۱) ، جزء من سبعين جزءاً من النبوّة (۱) ،

<sup>(</sup>۱) « قابوس » هو ابن ظبيان . اختاف فيه ، كان ابن معين شديد المط عليه على أنه قد وثقه ، ردى الحفظ ، ينفرد عن أبيه بها لا أصل له ، فربما رفع المرسل وأسند للموقوف ، قال أحد : ليس بذك ، لم يسكن من النقد الجيد . قال ابن أبي عدى : أحاديثه متقاربة ، وأرجو أنه لا بأس به . مات في خلافة أبي العباس

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٦٧ ( الباب ٢١٧ ) أخرجه المصنف في صفة النبي بمالي وفي الآدب، ومسلم (٥٠) الحديث ٢٦٨ ( الباب ٢١٧ ) أخرجه أبو داود في الآدب

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة (1) . فقال النبي وَلَيْلِيْنَةُ وضى الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة (1) . فقال النبي وَلَيْلِيْنَةُ « عليك بالرفق ، فانه لا بحون في شي. إلا زانه (1) ، ولا يُنزع من شي. إلا شانه (1) ،

٢١٨ - باب الرفق في المعيشة

٧١١ ( ث ١١٠ ) – وترشن حرميّ بن حفص قال : حدثنا عبد الواحد

<sup>(</sup>١) ﴿ صموبة ﴾ وسيأتى قريباً : فجمات أضربه

<sup>(</sup>۲) « زانه » أي زينه وكله

<sup>(</sup>٣) « شانه » أي عيبه و قصه (٣)

والشع (أي من القيامة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن أبي رافع (أي عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله والمائج و إياكم والشع (أن أنه أهلك من كان قبلكم : سفكوا دماءهم ، و قطعوا أرحامهم . والظلم ظلمات يوم القيامة ، (\*\*)

<sup>(</sup>۱) « أبو رافع » اسماعيل بن رافع القاص" المدنى ، منكر الحديث ضعيف ، ليس بمتروك ، لا يقوم بحديثه الحجة ، مات فيما بين سنة ١١٠ و ١٢٠

<sup>(</sup> ٢ ) « الشح » قد مر في الباب ١٣٧ ، ومن كان شحيحًا لا يكون فيه الرفق

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٦٩ (الباب ٢١٧ ) أخرجه مسلم في الأدب

<sup>( \*\* )</sup> الحديث ٤٧٠ ( الباب ٢١٧ ) أخرجه ابن حبان واحمد

قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد (1) قال: حدثنى أبى (٣) قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. فقالت: أمسك حتى أخيط نقبق (٩). فأمسكت . فقلت: يا أم المؤمنين الو خرجت فأخبر تهم لعدّوه منك بخلا (١) . قالت: أبصر شأنك (١) (٩) . اله لا جديد لمن لا يلبس اكم لكن (١) (٩)

- (٣) و نقبتی ۵ لفظ ابن سعد و وهی تخیط نقبة لها . فقال : یا أم المؤمنین ألیس الله قد أكثر الخیر ۵ ؟ النقبة : السراویل الذی لا یكون فیه موضع لشد الحبل ، أی یكون له حجزة ولا یكون فیه نیفق ، واانیفق الوضع الذی یخاط یدخل فیه النسكة ، فاذا كان لها نیفق فهی سراویل
- (٤) « لمدّوه منك بخلا». قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن أردت اللحوق بى فليسكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإيك ومجالسة الأغنيساء، ولا تستخلق توباً حتى ترقعيه » وفيه سعيد بن محمد الوراق وصالح بن حسان وهما ضعيفان (الترمذي). وأخرج أبو نعيم في الأربعين عن أم الحصين قالت : كنت في بيت عائشة وهي ترقع قميصاً بألوان من الرقاع، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقل: ما هذا يا عائشة ؟ قالت : قميصي أرقعه، فقال : أحسنت ، لا تضمى ثوباً حتى ترقعيه ، فانه لا جديد لمن لا خَلَق له
  - ( ) « أبصر شأنك ، لفظ ابن سعد : دع عنك
- (٦) ﴿ لا جديد لمن لا يلبس الخَلَق ٤ . لفظ ابن سعد : لا جديد لمن لا تخاَق له .

<sup>(</sup>١) ﴿ سعيد بن كثير ﴾ أبو الدنبس الملائي ، ثقة

<sup>(</sup>۲) « حدثنی أبی » هو كثیر بن عبید مولی الصدیق ، رضیع عائشة رضی الله عندا ، ذكره ابن حبان فی الثقات

<sup>( • )</sup> الحديث ٤٧١ ( ث ١١٠ ) أخرجه ابن سعد في الطبقات في سيرة عائشة ج ٨ ص ٥٠ طبع ليدن

قال الميدانى: إن عائشة ضربت هذا المثل فيمن يتهن جديده فيؤمر بانتوقى عليه . وكتب عر لابنه عبدالله: من لم يصلح الحكولا يلبس الجديد، أى من يابس الجديد فى كل مرة فهو مسرف والإسراف عافبته الإفلاس والإعدام، ومن اقتصد ابس الحاق . عن القاسم قال: كانت أم المؤمنين إذا تمودت خلقاً لم تحب أن تدعه ( ابن سمد . سيرة عائشة ) والله أعلم بالصواب . وفى كتاب الفاخر: أول من قال ذلك بقيلة الأشجمى :

إبس جديدك إنى لابس خَاتَى ولا جديد لمن لا يابس الحَاتَى المورى قبل حذا البيت: « إلبس أخاك على ما كان من خُاق » . ويروى أن عائشة تصدقت بمال عظيم ثم رؤيت ترقع خاراً لها فقيل لها : يا أم المؤمنين تتصدقين بمال عظيم ثم رؤيت ترقع خاراً لها فقيل لها : يا أم المؤمنين تتصدقين بمال عظيم ثم ترقمين خارك ؟ فقالت وتمثلت بالبيت (ص ٢٤١ و ص ٢٤٢ طبع بريل ليدن سنة ١٩١٥) المغضل بن سلامة بن عاصم السكوفي . وفي مجموعة المعاني في المدنى الرابع والحسين ما قبل في النفي والفقر وإصلاح المسال عزاه إلى عدى بن زيد ص ١٢٧ طبع مطبعة الجوائب الطبعة الأولى قسطنطينية سنة ١٣٠٦ ، وكذا البحترى عزاه اليه في حماسته . راجع ١١٤٣ ص ٢١٧ وفي تاريخ ابن عساكر : قال الرياشي إن أسهاء بن خارجة قال يوماً لز وجته : اخضبي لحيتى . فقالت : إلى كم ترقع منك ؟ فأشأ يقول :

عَيِّر تِنَى خَلَقَا أَبِلَيْتِ جِدَّتَه وهِل رأيت جديداً لم يعد خَلَقا كَالِستِ جديداً لم يعد خَلَقا كَالِستِ جديدى فالبسى خَلَقى فلا جديد لمن لا يابس الخلقا

وفى ذيل اللّالى للقالى أن هذه الفصة لمالك بن أسماء بن خارجة ، وكذا صاحب العقد الفريد ، وتلّده ابن خلسكان

وقال الحافظ فى الإصابة : إن بُقيلة صاحب الخيل يوم أحد سيد كبير شاعر شهد القادسية مع سعد ، ومن الناس من يقول نفيلة وقيل هو تصحيف ، ومن شعر بقيلة :

إلبس قريبك إن أطاره خلقت ولا جديد لمن لا يلبس الخلقا فان أشعر ببت أنت قائله ببت يقال اذا أنشدته صدقا

Service Services

وإنسا الشمر لب المره يعرضه على الجالس إن كيساً وإن حقسا قال زيد بن رفاعة فى الأمثال: استعمل رذال مالك ، وتوق جيده عدة للث (طبع دائرة المعارف) (\*)

## ٢١٩ - ياسي ما يعطى العبد على الرفق

عبد الله بن مغفل، عن النبي يَتَطَلِيجُ قال ؛ حدثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي يَتَطِلِيجُ قال • إن الله رَفِيق يحب الرَّفْق (۱٬ ، ويُعطى على العُنف (۲٬ ،

وعن يو نس ، عن حميد . . مثله <sup>(\*\*)</sup>

<sup>(</sup>۱) ه إن الله رفيق » أى لطيف بعباده ، يريد لهم اليسر ولا يويد لهم العسر ، ولا يحملهم ما لا طاقه لهم به ، ويحب الرفق من العباد ليرفق بعضهم ببعض ، ويعملوا في مصالحهم من طلب ارزق وغيره مد بالرفق واللطف ولا يعنفوا . ثم أشار إلى استعال الرفق في طلب الرزق ورغّب فيه بقوله ه ويعطى عليه ، الا يعطى على العنف » أى يتأتى من الأمور مع الرفق ما لا يتأتى مع ضده ، فهو أرجح لكونه أهون على حصول المطلوب ، والكونه أنجح للمرام . ولفظ مسلم « مالا يعطى على ما سواه » أى ما سوى الرفق ، فهو أرجح على سائر الأسباب مطاقاً . ويحتمل أن يكون الضمير في « ما سواه » للعنف على معنى لا يعطى على سوى العنف من الا سباب أيضاً . قيل يثب عليه ما لا بثيب على غيره ( لمعات ماخصاً )

<sup>(</sup>٢) « المُنف » بالضم: الشدَّة والمشقة ، وكل ما في الرفق من الخير فني العنف من الشر مثله

<sup>(</sup>ه) الحديث ٤٧١ (ت ١١٠) أخرجه ابن سعد في الطبقات في سيرة عائشة (ص ٥٠ ح. ٨ طبع ليدن )

<sup>(</sup>٥٠) الحديث ٢٧٦ (الباب ٢١٩) أخرجه أبو داود في الأدب، ومسلم

### ۲۲۰ \_ باب التسكين (١)

(٧) « لا تنقروا » أي لا تحملوا غيركم على النفور مما تسكلفونهم من الأعمال . نفر من كذا : هرب وتباعد ، نفرت الدابة من كذا : جزعت وتباعدت (\*)

٤٧٤ ( ث ١١١ ) - مرش قتية قال : حدثنا جَرير ، عن عطاء ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر و قال () : نول ضيف فى بنى إسرائيل ـ وفى الدار كابة لمم \_ فقالوا : يا كابة الا تنبحى على ضيفنا · فصِحْنَ الجراءُ فى بطنها () فذكر والنبي لهم ، فقال : إن مَثَل هذا كمثَل أمَّة تكون بعدكم ، يغلب شفهاؤها علماءها

<sup>(</sup>١) ﴿ التُّسَكِينَ ﴾ أي اتخاذ السَّكينة وهي الطمأنينة

<sup>(</sup>١) عند أحمد: قالت السكلبة: لا أنبحُ ضيف أهلى ، فعوى جراؤها فى بطنها . قال قيل: ما هذا؟ فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم: هذا مثل أمة . . الحديث

<sup>(</sup> ٢ ) « فصحن الجراء » على لغة أكلوني البراغيث

<sup>(</sup>٣) « يغلب » لفظ أحمد « يقهر » (\*\*)

<sup>(</sup> ء ) الحديث ٢٧٦ ( الباب ٢٧٠ ) اخرجه المصنف في علم الصحيح ، ومسلم في المغاذى ، والنسائل

<sup>(</sup> ٥٠) الحديث ٤٧٤ ( ث ١١١ ) اخرجه احمد مرفوعاً ج ٢ ص ١٧٠

### ۲۲۱ - پاسیب اکٹرق

240 – عترشنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة ، عن المقدام بن شريح قال: سمعت أبى قال: سمعت عائشة تقول: كنت على بعير فيسمه صعوبة ، فجعلت أضربه . فقال النبي عَلَيْكُ و عليك بالرفق ، فان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا يُنزع من شيء إلا شانه ، (\*)

27 (ث ١٩٢) - عرض صدقة ، أخبرنا ابن عُلية ، عن الجريري ، عن أبى نَضْرة : قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر ('' : طلبتُ حاجة إلى عمر فى خلافته ، فانتهيت إلى المدينة ليلا ، فغدوت عليه ، وقد أعطيتُ فطنة ولسانا أو قال منطقاً ، فأخذتُ فى الدنيا فصغرتها ، فتركتها لا تسوى شيئاً ، وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال لما فرغتُ : كل قولك كان مقارباً ، إلا وقوعك فى الدنيا ('') . وهل تدرى ما الدنيا ؟ إن الدنيا فيها بكل غنا \_ أو قال زادنا \_ إلى الآخرة ، وفيها أعمالنا التي نُجزئ بها فى الآخرة . قال : فأخذ فى الدنيا رجل هو أعلم بها من (" . فقلتُ : يا أمير المؤمنين ا من هذا الرجل الذى إلى جنبك ؟ قال : سيد المسلمين ، أَيَ ثُن بن كعب

<sup>(</sup>۱) « جابر أو جويبر » العبدى. قال ابن سعد: قليل الحديث. وقال الذهبي : لا يعرف

<sup>(</sup>۲) « وقوعك فى الدنيا » وقع فى فلان : سبّه وعابه . ويحتمل أن إكثاره من ذكرها يدل على حبه الخنى لها ، وقد غرته نفسه بأنه يكرهما ، فأراد أبى بن كعب أن يشعره

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٧٥ (الباب ٢٧١ ) أخرجه مسلم بهذا السند وبغيره ( تحفة ) م -- ٣٦ \* شرح الأدب المفرد

بمرض قلبه من الرياء ، وأن يخبره أن الدنيا إذا كانت لك فيها نية صحيحة فانه يؤجر لك فيها (٣) « أعلم بها مني » لقربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكبر سنه

الله على قال : حدثنا مروان قال : حدثنا قنان بن عبد الله الله على قال : حدثنا على قال : عدثنا عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله عليه الأشرةُ (٢) شر (٣) ،

(٣) « شر » قال أبو معاوية : يعنى كثرة اللعب ، كذا زاد أبو نعيم فى تاريخ إصبهان بعد قوله « الأشرة شر » (\*)

#### ٢٢٢ - باب اصطناع المال

الحارث (۱۱۳ عرض الحارث أبو أنعيم قال: حدثنا حنش بن الحارث (۱۱ عرض العارث) عن أبيه (۲۵ قال: كان الرجل منا (۳۵ تنتج فرسه فينحرها وفيقول: أنا أعيش حتى

<sup>(</sup>١) « قنان بن عبد الله النهمى » قال ابن معين : ثقة . قال النسأنى : ليس بالقوى . قال الحافظ فى الإتحاف « وقد وجدته فى الأدب المفرد عن مسدَّد عن عبد الواحد بن زياد عن قنان » ولم نجد هذ الطريق فى السكتاب ، والله أعلم بالصواب

<sup>(</sup>۲) ه الأشرة » مهموز غير مضاعف بفتحتين : بطر النعمة وكفرها . قال الراغب : الأشر شدة البطر ، والبطر المنع من الفرح ، وفى أغلب أحواله مذموم ، وقد يحمد تارة إذا كان فى محالة المحمودة ، وذلك أن الفرح قد يكون من سرور بحسب قضية البقل . والأشر لا يكون إلا فرحاً بحسب قضية الهوى . والشرة بكسر الشين وتشديد الراء : الحرص والحدة والنضب والنشاط والعليش

<sup>( \* )</sup> الحديث ٤٧٧ (الباب ٢٢١ ) أخرجه أبو يعلى، وزاد فى أوله , أفشوا السلام ، وفسر الأشرة بالعنت

أركب هذا (<sup>(1)</sup> ؟ فجاءنا كتاب عمر ، أن أصلحوا ما رزقه كم الله ، فان في الآمر تنفساً (<sup>()</sup>

- (١) ﴿ حنش بن الحارث ﴾ ثقة
- (٢) «عن أبيه » هو الحارث بن لقيط النِّخَمى، ثقة ، قليل الحديث . ذكره مسلم وابن حبان
- (٣) «كان الرجل منا» أورده عمر النسنى (فى طلبة الطلبة): كنا إذا نتجت فرس أحكرنا فلواً ذبحناه وقلنا: الأمر قريب، فنهانا عمر رضى الله عنه عن ذلك وقال: فى الأمر تواخ . والأمر قريب أى الساعة وهي القيامة ، يعنى تقوم الساعة قبل أن يصير هذا بحالي مركب ، فقال رضى الله عنه: فى الأمر تواخ ، أى تباعد وتأخير
- (٤) ﴿ أَنَا أُعِيشَ حَتَى أُركِبِ هَذَا ﴾ ؟ على طريق الاستغمام الإنكاري، أَي لا أُعِيش
- ( o ) « تنفساً » سعة وفسحة . عن ابن عمر قال : يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشر ين ومائة سنة . رواه ابن أبى شيبة ونُميم بن حماد من طريق آخر فى الفتن

ابن أنس بن مالك ، غن أنس بن مالك ، عن النبي على الله عن عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك ، غن أنس بن مالك ، عن النبي على الله قال « ان قامت الساعة (۱) وفي يد أحدكم فَسِيلة (۲) ، فان استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها ، فليغرسها (۱) »

<sup>(</sup>١) « ان قامت الساعة » قد خنى معنى الحديث على الأئمة الأعلام ، قال البيهتى : لعله أراد بقيام الساعة آياتها ، فانه قد ورد « إذا سمع أحدكم بالدجال وفى يده فسيلة فليغرسها ، قان للناس عيشاً بعد » ، والحاصل أن الحديث حث على العمل وإن كانت بطيئة نتائجه وعواقبه

كغرس الاشتجار وحفر الأنهار ، ومن أمثال هذه الأعمال تبقى هذه الدار عامرة ، فالناس قد علو ومضوا وانتفعت أنت بأعمالهم بعد ، فاعمل أنت فى أيامك حتى ينتفع الناس الدين يجيئون بعدك ( مناوى ملخصاً )

(٢) ﴿ فَسَيَّلَةً ﴾ بفتح الفاء وكسر السين : نخلة صغيرة

(٣» « فليغرسها» أى لا يضيع أدنى فرصة يجدها للعمل الحسن (\*>

علال قال: حدثنا سليان بن بلال قال: حدثنا سليان بن بلال قال: أخبرنى يحيى بن حبّان ،عن داود. بلال قال: أخبرنى يحيى بن حبّان ،عن داود ابن أبى داود (1) قال: قال لى عبد الله بن سلام: ان سمعت بالدجال قد خرج، وأنت على وكريّة تغرسها (۲) ، فلا تعجل أن تصلحها ، فان للناس بعد ذلك عيشاً

(۱) « داود بن أبى داود » قال ابن حبان : داود بن مازن هو الذى يقال له داود بن أبى داود ، يروى المراسيل

(٢) « وَدِ َّيَة » بفتح ثم كسر وتشديد الياء: نخلة صغيرة

#### ٢٢٣ - باسب دعوة المظلوم

عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكَالِيَّةِ قال : حدثنا شَيبان ، عن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكِلِيَّةِ قال « ثلاث دعوات مستجابات : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده ، (\*\*)

<sup>( • )</sup> الحديث ٤٧٩ (الباب ٢١٢) أخرجه أحمد

<sup>(00)</sup> الحديث ٨١٤ ( الباب ٢٢٣ ) راجع الرقم ٣٧ الباب ١٧

#### ۲۲٤ - پاپ

سؤال العبد الرزق من الله عز وجل لقوله ﴿ ارزقنا وأنت خير الرازقين ﴾ ٤٨٢ – حرش اسماعيل بن أبى أو يس قال : حدثنى ابن أبى الزناد ، عن موسى بن عقبة (١) ، عن أبى الزبير ، عن جابر . أنه سمع النبي ﷺ على المنبر ، فظر نحو العين فقال « اللهم ا أقبِل بقلوبهم » ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك ، وفاطر نحو كل أفق فقال مثل ذلك . وقال « اللهم ا ارزقنا من تراث الأرض ، وبادك لنا في مدِّنا وصاعنا »

(۱) « موسى بن عقبة » صاحب المغازى ، لم يكن بالمدينة أعلم بالمغازى منه ، له حلقة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانوا لهم هيئة وعلم ، وكان موسى أكثرهم حديثًا ويفتى ، ثقة ثبت حجة ، مات سنة ١٤٢ (\*)

#### ٢٢٥ - باسب الظلم ظلمات

عدالله قال: حدثنا عبدالله قال: حدثنا داود بن قيس قال: حدثنا داود بن قيس قال: حدثنا عبيد الله بن مُقسم (أ) قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ \* اتقوا الظلم (أ) ، فإن الظلم ظلمات (أ) يوم القيامة . واتقوا الشح (أ) ،

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٨٦٤ (الباب ٢٢٤) لم يرمز له الحافظ في الاتحاف سوى الكتاب. نعم الخرجه آحمد ج ٥ص٥٨٥ عن زبد بن ثابت ، والترمذى وانس فيه : ونظر تحوالعراق ونظر كل أفق فقال مثل ذلك . وقد ورد الدعاء ببركة الصاع والمد في حديث أنس أخرجه المصنف في الكفارات وفي الاعتصام وفي حديث عبد الله بن زيد أخرجه المصنف في البيوع ومن حديث عائشة في رقم ٥٢٥ (الباب ٢٤٠) في قصة حمى أبي بكر وبلال ، والرقاق في باب القصاص يوم القيامة

فان الشح أهلك من كان قبلـكم، وحملهم على أن سفـكوا دماءهم واستحلواً محارمهم،»

- (٢) « الظلم» بالضم، والأصل بالفتح. وضع الشيء في غير موضعه، وقد يجوز اطلاقه على مجاوزة الحد، وشاع إطلاقه على ظلم الناس يعضهم بعضاً في الأعراض والتعدي على أموالهم ودمائهم (لمعات)
- (٣) « ظلمات » أى أسبابها ، قال القاضى : يكون ظلمات على صاحبه لا يهتدى به يوم القيامة ، كما أن المؤمن يسمى بنوره ، وقيل : الشدائد كما فى قوله تعالى ﴿ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ﴾ ، وقيل : النكال والعقوبة . والظلم يورث الظلمة فى القلب ، وجمع الظلمات إما لا ن المراد بالظلم الجنس ، أو بالنسبة إلى المواد : لكل ظلمة ، أو لكل واحد ظلمات لشدة هذه الشنيمة ، أو لا ن الظلمة لما كان يسمى بين أيديهم وبأيمانهم جعل كأنها متعددة . والظلم يشتمل على معصيتين : أخذ ما للغير بغير حتى ، ومبارزة الرب بالمخالفة والمعصية التي هى فيه أشد من غيرها ، لا نه لا يقع غالباً إلا بالضميف الذي لا يقدر على الانتصار ، أو بالكريم العاقل المتعافل الذي لا يسيغ له كرمه أن يلوث يده بأخذ حقه عمن لا يبالى بكرمه ، ولما سعى المتقوث بنورهم الذي حصل لهم بسبب تقواهم اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغنى عنه ظلمه شيئاً
- (٤) « الشح » راجع الباب ١٣٧ . والشح أشدُّ البخل وأبلغ فى المنع منه ، وقيل هو البخل مع الحرص ، وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل منع ما عنده ، وقيل البخل فى أفراد الا مور والشح عام (\*)

<sup>(</sup>١) ﴿ عبد الله بن مقسم ﴾ ثقة

<sup>(</sup>ه) الحديث ٤٨٣ (الباب ٢٢٥) أخرجه مسلم في الادب وأبو عوانة في البر والصلة وأحد

عدثنا الحسن بن جعفر () قال: حدثنا الحسن بن جعفر () قال: حدثنا المسكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ وقذف وخسف. ويبدأ بأهل المظالم،

(١) « حاتم » لا يعرف ، وقال الحافظ : أظنه ابن سياه ، وهو لا يعرف كذلك (٢) « الحسن بن جعفر » ثقة (\*)

عرض أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال: أخبر في عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي مَرَّ اللهُ قال الظلم ظلمات يوم القيامة ،

(١) «عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » زاد أحمد في أوله « يا أيها الناس اتقوا الظلم » وفي رواية « إياكم والظلم » وقال محارب « أظلم الناس من ظلم لغيره » (١٤٠٠)

حدثنا معاذ (۲) عن أبى المتوكل الناجى (۵) عن أبى سعيد ، عن رسول الله أبى ، عن قتادة (۲) ، عن أبى المتوكل الناجى (۵) ، عن أبى سعيد ، عن رسول الله ويسائح قال و إذا خَلص (۵) المؤمنون من النار ، حُبسوا بقَنْطَرة (۲) بين الجنة والنار ، في تقاصون (۲) مظالم (۵) بينهم (۹) في الدنيا . حتى إذا نُقُوا (۱۰) وهُذَّبوا ، أذن لهم بدخول الجنة ، فوالذى نفس محمد بيده الأحدُم بمنزله أدلُ منه في الدنيا (۱۱) «

<sup>( \* )</sup> الحديث ٤٨٤ (الباب ٢٢٥) لم يذكره الحافط فى الإتحاف ولا المزى فى التحفة ( \* ه ) الحديث ٨٤٤ (الباب ٢٢٥) أخرجه المصنف فى مظالم الصحيح ، ومسلم فى الادب ، والترمذى فى البر ، وأبو عوانة فيه ، وأحد

- (١) « إسحاق» لعله ابن إبراهيم بن محمد الصواف الباهلى، ثقة ، مأت سنة ٢٥٣ . ويحتمل أن يكون إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبا يعقوب أحد الأثمة من أصحاب الحديث من الزهاد والمتمسكين بالسنة ، ثقة صدوق فقيه عالم ، مأت سنة ٢٥١
- (۲) « معاذً » ابن هشام ، قال الذهبي : صدوق صاحب حديث ومعرفة . قال ابن معين : صدوق ليس بحجة . قال ابن عدى : صدوق ربما يغلط . مات سنة ٢٠٠
  - (٣) ﴿ عَن قَتَادَةً ﴾ في الصحيح عن قتَادة حدثنا أبو المتوكل
  - (٤) ﴿ أَبُو الْمُتُوكُلِ النَّاجِي ﴾ على بن داود ثقة ، مأت سنة ١٠٨
    - ( o ) « خلص َ» نجا
- (٣) « بقنطرة » هى الجسر ، أى ما يبنى على الوهود والماء للعبور ، وتلك القنطرة بين الجنة والنار وليس هو طرف الصراط . وقوله « بين الجنة والنار » يدل على أنها قنطرة مستقلة غير متصلة بالصراط . قال العينى : وهذا هو المعنى قطعاً ، قان قلت : هذا يشعر بأن فى القيامة جسرين هذا والآخر على متن جهنم المشهور بالصراط ، قلت : لا محذور فيه
- (٧) « فيتقاصون » قال ابن بطال: المقاصدة هي بقوم لا تستغرق مظالمهم جميع حسناتهم ، والمقاصة تدل على أن لكل واحد منهم على أخيه مظلمة وعليه له مظلمة ولم يكن في شيء منها ما يستحق عليه النار ، فالمقاصة تكون بالحسنات والسيئات . وقيل يلتى الله في قلوبهم العفو لبعضهم عن بعض أو يعوض بعضهم بموض من عنده . قال الحافظ: والمحديث شاهد من مرسل الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عنه : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ، وليس في قلوب بعضهم لبعض غل » ( فتح : كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة ص ٣٤٧) . واعلم أن تلك الجراثم كانت صغائر فلذا فوضت تزكيتها اليهم ، وأما السكبائر فلا يزكيها إلا حر النار
  - ( A ) « مظالم » متعلقة بالأبدان والأموال والقاوب

- (٩) ﴿ بينهم ، في الصحيح ﴿ كَانَت بينهم »
- (١٠) « حتى إذا نُقُوا» نُظفوا، عا خلصوا من الآثام بمقاصة بعضها ببعض
- (۱۱) « أدلُّ منه فى الدنيا » لفظ الصحيح « أهدى » ، فالظاهر أنه من الدلالة أى الهداية والوقوف ، ويحتمل أن يكون من الدلال أى يكون فى الجنة أكثر دلالا من منزله فى الدنيا (\*)

٠٤٨٧ – عَرَشُنَا مسدِّد قال: حدثنا يحي ، عن ابن عجلان ، عن سعيد بن أبى سعيد المقبريّ ، [عن أبيسه] ، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ قال و إياكم والظلم ، فان الظلم ظلمات يوم القيامة . و إياكم والفحش ، فان الله لا يحب الفاحش المتفحش . و إياكم والشح فانه دعا من كان قبلكم (١) ، فقطعوا أرحامهم ، و دعاهم ، فاستحلوا محارمهم »

(۱) « دعا من كان قبلكم » حملهم وجرهم (\*\*)

عبيد عن عبيد الله بن مُسلمة قال: حدثنا داود بن قيس ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر ، عن النبي عَلَيْكَةً قال « إياكم والظلم ، فان الظلم ظلمات يوم القيامة . وانقوا الشح ، فانه أهلك من كان قبلكم ، وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » (\*\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحمديث ٨٦٦ ( الباب ٢٢٥ ) أخرجه المصنف فى رقاق الصحيح والمظالم، والترمذي في التفسير، وأحمد ج ٣ ص ٩ و ١٣

<sup>( \*\* )</sup> الحديث ٤٨٧ ( الباب ٢٢٥ ) أخرجه أحمد وابن حبان

<sup>(ُ</sup> مَهُهُ ) الحديث ٨٨٤ ( الباب ٢٢٥ ) أخرجه مسلم بأختلاف يسير في اللفظ ( تحفة الاشراف )

٤٨٩ ( ٥ ١١٥ ) - مرشن سلمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم ، عن أبى الضحى قال: اجتمع مسروق وشُتَير بن شكل (١) في المسجد. فتقوّض الهما (٢) حلق المسجد (٣) فقال مسروق: لا أرى هؤلاء يجتمعون الينا، إلا ليستمعوا منا خيراً، فإما أن تحدُّث عن عبد الله فأصدُّ قك آنا، وإما أن أحدُّث عن عبد الله فتصدُّ قني . فقال : حدِّث ، يا أبا عائشة (١٠) قال: هل سمت عبد الله يقول: العينان يزنيان (٠٠) ، واليدان يزنيان ، والرِجُلان يرنيان ، والفرجُ يصدُّق ذلك أو يكذُّبه ؟ فقال : نعم • قال : وأنا سبعته . قال : فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آيةٌ أجمعُ لحلال وحرام وأمر ونهى من هذه الآية ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ﴾ `` (١٦ / النحل/ ٩٠ ) قال : نعم . [ قال ] : وأنا قد سمعته . قال : فهل سمعت عبد الله يقول: ما فى القرآن آية أسرعُ فَرَجاً من قوله (٧) ﴿ وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يَجعَلُ لَهُ تَخْرِجاً ﴾ ( ٦٥ / الطــلاق ⁄ ٢ ) قال : نعم . قال : وأنا قد سمعته . قال : فهل سمعتَ عبد الله يقول : ما في القرآن آية أشد تفويضاً (^) من قوله ﴿ يا عِباديَ الذين أسرَ فوا على أنفُسِهم لا تَقْنَطُوا مِن رحمة الله ﴾ ( ٢٩ / الزمر / ٥٣ ) قال: نعم · [ قال ] : وأنا سمعته

<sup>(</sup>١) « شُتَير بن شكل » ثقة ، من أصاب عبدالله ، أدرك الجاهلية ، مات في ولاية ابن الزبير

<sup>(</sup>۲) ﴿ فَتَقُوضَ ﴾ أَى تَفْرَقْتُ وَاجْتُمُعُتُ عَنْدُهُمْ

<sup>(</sup>٣) « حلق المسجد » بفتح الحاء وكسرها واللام مفتوحة جمع حلقة

- (٤) « يا أبا عائشة » زاد الحافظ : وأصدّ قك
- (٥) « العينان تزنيان » قال السيد العلامة أنور شاه عليه رحمة الله : إن زنا المين واليد والرجل إذا وقع فى سلسلة الزنائم امتنع عنه مخافة ربه فهى صفى سفسيرة يرجى منفرتها بالتوبة وبالانتهاء عن الكبيرة ، وإن لم يمتنع فيؤخذ بالأول والآخر وبعد الكل من الكبائر ، وإذا مجز واكتنى بالنظر مثلا والنذ به فتكون كبيرة ، وكذا المس والمشى لجعلها مقصودة ، فالمعمية الواحدة صغيرة وكبيرة بحسب حال الفاعلين
  - (٦) ﴿ إِنَ اللَّهُ يَأْمَرُ . . الْآيَةِ ﴾ تأتى مباحثه في الباب ٢٩٨
- (٧) «أسرع فرجاً من قوله » . إن عوف بن مالك الأشجعي شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اتق الله وأكثر عليه وآله وسلم : اتق الله وأكثر المحرقلة ففعل ، فبينا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقبها فنزلت (روح المعانى)
  - ( ٨ ) « مخرجاً » من كرب الدنيا والآخرة ( جلالين )
  - (٩) « تفويضاً » التفويض: الرد إلى الله وجمله حاكما فيه

<sup>•</sup> ٤٩ - عترشنا عبد الأعلى بن مسهر ((أو بلغنى عنه) قال: حدثنا سعيد ابن عبد العزيز ((()) عن ربيعة بن يزيد (()) عن أبي إدريس الحولانيّ، عن أبي ذر ، عن النبي عَيِّقَالِيّهُ ، عن الله تبارك و تعالى (()) قال: « يا عبادى (()) ! إنى قد حرّ مت الظلم (()) على نفسى (()) ، وجعلته محرماً بينكم ، فلا تَظالموا . يا عبادى ! إنسكم الذين تخطئون بالليل والنهار (()) ، وأنا أغفر الذنوب ، ولا أبالي ، فاستخفروني أغفر لكم (() ) . يا عبادى (()) اكلكم جائع إلا مَن أطعمتُه (()) ، فاستطعموني (()) أطعمكم (() . كاسكم عار (()) إلا من (()) كسوَتُه ، فاستكسوني أكسكم (()) .

ياعبادى الو أن أو لهم و آخركم، وإنسكم وجنّه كم (١٠٠) ، كانوا على أتتى قلب عبد (١٠٠) منكم (١٠٠) ، لم يزد ذلك في ملكي شيئاً (٢٠٠) . ولو كانوا على ألجر قلب رجل (٢٠٠) ، لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً ولو اجتمعوا (٢٠٠) في صعيد واحد (٢٠٠) في أن فاعطيت كل إنسان منهم ما سأل (١٠٠) ، لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً (٢٠٠) في أن يغمس فيه الخيط (٢٠٠) غسة واحدة (٢٠٠) . يا عبادى ا إنما هي (٢٠٠) أعما لكم (٢٠٠) أجعلها عليكم (٢٠٠) : فن وجد خيراً (٢١٠) فليحمد الله (٢٠٠) ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه (٢٠٠) ،

كان أبو إدريس، إذا حدث بهذا الحديث، جثا على ركبتيه (٢٤)

<sup>(</sup>۱) «عبد الأعلى بن مسهر » إمام أهل الشام فى الحفظ والإتفان ، ممن عنى بأنساب أهل بلده وأنبائهم ، وإليه يرجع أهل الشام فى الجرح والعدالة نشيوخهم ، كان عالماً بالمفازى وأيام الناس ، من الحفاظ المتقنين ، وأهل الورع فى الدين . قال أبو حاتم : ما رأيت فى من كتبنا عنه أفصح منه ، ولا رأيت أحداً فى كورة أعظم قدراً ولا أجل عند أهل العلم منه . ولد بدمشق منة ١٤٠ ومات محبوساً فى فتنة خلق القرآن فى رجب سنة ٢١٨

<sup>(</sup>٢) « سعيد بن عبد العزيز » ابن أبي يحيى أبو محمد الدمشقى ، هو لأهل الشام كالك لأهل المدينة في التقدَّم والفضل والفقه والأمانة . ثقة حجة . تغير بأخِرَةٍ . مات سنة ١٦٧ . وهو ابن ٧٧ سنة

<sup>(</sup>٣) « ربيعة بن يزيد » أبو شعيب الدمشقى القصير ، ثمّة ، حسن السمت فى العبادة ، خرج غازياً فقتله البربر سنة ١٢٣

<sup>(</sup>٤) « عن الله تباركُ وتمالى » وهو الحديث القدسى ، وهو كلام ينسبه النبى صلى الله على أنه وآله وسلم إلى الله عز وجل كأن يقول « قال الله عز وجل كذا وكذا » لا على أنه

قرآن ، ، ولا من الكتب الأولى . فبقولنا « ينسبه الخ » يخرج منه ما ليس كذلك ومنه · سائر الأحاديث . وبقولنا « لا على أنه قرآن » يخرج منه القرآن ، ومنه ما كان قرآنًا فنسخ ... وبقولنا « ولا من السكتب الأولى » يخرج منه ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في. التوراة ونحوها. وأما ما ذكروه أن الحديث القدسي إنما يتلقاه النبي صلى الله عليه وآله. وسم بإلهام أو منام فلا أعرف له حجة ، وكذا ما قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنمـا يتلقى المعنى في الحديث القدسي ثم يترجم له بألفاظه فلا أعرف له حجة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى ، فسائر أحاديث الشريعة كذا . ويردُّ ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الأحاديث القدسية « قال الله » و « يقول الله » ونحو ذلك ، و الحقيقة فى ذلك أنه كلام الله عز وجل لفظاً ومعنى . قال ابن حجر للسكى فى شرح الأربعين النووية -فى الحديث الرابع والعشرين : قائدة يم نفعها ويعظم وقمها ، فى القرق بين الوحى المتلوّ وهو القرآن ، والوحى المروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل وهو ما ورد مرت الأحاديث القدسية ، وهي أكثر من مائة حديث . وحديث أبي ذر هذا من أجلّها . اعلم أن الكلام المضاف إلى الله تعالى أقسام: أشرفها القرآن لتميز. عن البقية بإعجازه من أوجه، وكونه معجزة باقية على بمرّ الدهور ، محفوظـاً من التغيير والتبديل، وبحرمة مشه للمُحدِث، وتلاوته لنحو الجنب، وروايته بالمعني، وبتعينه في الصلاة، وتسميته قرآنًا، وبأن كل حرف منه بعشرة ، وامتناع بيعه في رواية عن أحمد وكراهيته عندنا (أي عند الشافعية) ، وتسمية الجلة منه آية وسورة ، وغيره من الأحكام . وبقية الكتب الساوية والاحاديث القدسية لا يثبت فيها شيء من ذلك . ( ثانيها ) كتب الأنبياء عليهم السلام قبل تغييرها . ( ثالثها ) بقية الأُحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحاداً عنه صلى الله عليه وآله وسلم مع إسناده لها عن ربه. عز وجل

<sup>(</sup>٥) « يا عبادى » الخطاب للمكافين بدليل أمر التشريع ، والنــــداء نداء تشريف وعرب

- (٣) ه ابى حرمت الظلم » أصل التحريم المنع ، شبه تنزيهه عن الظلم باحتراز المكلف عما نهى الله عنه ، واستعار له التحريم ثم اشتق منه الفعل ، فيسكون استعارة تبعية . والظلم نوعان : أحدها ظلم المرء نفسه ، وأعظمه الشرك والسكفر على اختلاف أنواعهما ، ثم تلبها المعاصى على اختلاف أجنامهها . والثانى ظلم المرء غيرة وهو المنهى عنه ههنا ، أى لا يظلم بعضكم بعضا ، والظالم ينحط عن رتبة النبوة قال تعالى ﴿ لا ينال عهدى الظالمين ﴾ وعن حرجة الولاية قال تعالى ﴿ ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ وعن مرتبة السلطنة كا قيل : بيت الظالم خراب ولو بعد حين ، وعن نظر الخلائق : جُبلت القلوب على حب من أحسن اليها ، وعن حظ نفسه ببقاء خسارته في الدنيا والمقبى : ﴿ وما ظلمناهم ولسكن كانوا هم الظالمين ﴾
- ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ على نفسى ﴾ فضلا وإحسانًا إلى عباده ، كما قال تعالى ﴿ إِن الله لا يظلم مثقال ﴿ وَان الله لا يظلم مثقال ﴿ ذَرَّةً ﴾ لا ن الظلم وضع الشيء في غير محله والحسكيم لا يفعله
- ( ) « تخطئون بالليل والنهار » بضم الناء وروى بفتح الناء خطى يخطى إذا فعل ما يأثم به فهو خاطىء ، وأخطأ سلك سبيل الخطأ عمداً أو سهواً ، ويقال فى الإثم أيضاً أخطأ ، أي تفعلون ما تأثمون به ، من أراد الصواب فصار إلى غيره فهو مخطىء ، ومن تعمد ما لا ينبغى فهو خاطىء ( تفتازانى النووى )
- (٩) ﴿ فَاسْتَغَفُرُونَى أَغْفُرُ لَسَكُم ﴾ ﴿ وَمِنْ يَغْفُرُ الْذَنُوبَ إِلَا اللهُ ﴾ فَنْ تَفَرَّدُ بَخْفُرَة ذُوبِ العبد ورفع درجاته في الآخرة وبهدايته ورزفه وسائر حوائجه في الدنيا فهو مستحق أَنْ يُغَرَّدُ بالإلْمَية والعبادة والسؤال والتضرُّع والاستكانة له
- (١٠) « يا عبادى » كرر النداء زيادة فى تشريفهم وتعظيمهم ولذا أضافهم إلى نفسه ، وتنبهاً على فخامة ما بعده ، وجمعَه لإفادة الاستغراق
- (١١) هكاكم جائم إلا من أطعمته » بالوسائط والروابط ، من الصناعات التي تنتظم المصالح لثلا يلغو وإن كان غير مفتقر إليها ( تفتازاني )
  - (۱۲) « قاستطمونی » کما قال تعالی ﴿ هو يطمني و يسقين ﴾

- (۱۳) « أطعمكم » بتفتيح أبواب المرام ، و تسهيل طرق الانتظام ، سواء كان نظمه عاماً أو خاصاً ( تفتازانی )
- (١٤) « عارٍ » لما كان الاحتياج في البقاء إلى الطعام واللباس تعرَّض لهما ، بل هما أصل في أمور الدن
- (10) ﴿ إلا ﴾ قال الطبيع : فان قلت ما معنى الاستثناء في قوله ﴿ إلا من أطعمته وكسوته ﴾ ، إذ ليس أحد من الناس محروماً منها ؟ قلت : الإطعام والسكسوة لما كانا معبرين عن النفع التام والبسط في الرزق ، وعدمها عن العسر والتضييق ، سهل التفصى في الجواب ، خظهر من هذا أن ليس المراد من إثبات الجوع والعرى في المستثنى منه نني الشبع والسكسوة بالسكلية ، وليس في المستثنى إثباتهما مطلقا ، نل المراد بسطهما وتكثيرها (مرقاة)
- (١٦) « قاستكسونى أكسكم » أى إن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالحهم فى دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والسكسوة وغير ذلك ، كا يسألونه الهداية والمغفرة ، لأن الله يحب أن يظهر العبد فاقته إليه ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلها ، حتى شيع نعله إذا انقطع » وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته . ومن طريق عبد الرحمن بن غنم عنه زيادة «كلكم ضال وكامن هديته ، فاسألونى أهدكم ، وكاسكم فقير إلا من أغنيته ، فاسألونى أرزقكم . وكاسكم مذنب إلا من عافيته ، فن علم منسكم أنى ذو قدرة على المغفرة واستغفرنى غفرت له ولا أبالى »
  - (۱۷) « وجنــکم » زاد أحمد وغیره « وحیکم ومیتکم ، ورطبکم ویابسکم »
  - (۱۸) «أنتی قلب » علی حذف المضاف ، أی علی تقوی أنتی قلب عبد من عبادی ، وفیه دلیل علی أن التقوی والفجور تنشأ من القلب ، كما ورد مرفوعاً عنه صلی الله علیه وآله وسلم « التقوی همهنا » وأشار إلی صدره
    - (١٩) ﴿ منكم ﴾ لفظ أحد: من عبادى

- (٢٠) ﴿ فِي مَلَّكِي شَيْئًا ﴾ لفظ أحمد : جناح بعوضة
- (٢١) ه على أفجر قلب رجل » أى فجور أفجر قلب أى أحواله ، يعنى لو اتفقوا » ولم يقل لفظة منكم همهنا لثلا يخاطبهم بالفجور تفضلا وإحساناً ، وقيل أتنى القلب هو قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأفجر القلب لإبليس عليه ما يستحقه ، و «شيئاً » مفعول مطلق إن قلنا إن ه نقص » لازم ، ومفعول به إن قلنا إنه متعدّ (تفتازاني)
- (۲۷) « ولو اجتمعوا » أعاد أحمد « أولكم وآخركم وإنسكم وجنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم » همنا أيضاً
- (۲۳) «في صعيد واحد» الصعيد وجه الأرض وظاهرها ، وقيد السؤال بالاجتماع في صعيد واحد لأن تزاحم للسألة وترادف الناس في السؤال وتتابعهم مع كثرتهم وتسارعهم في إنجاح مرام كل واحد منهم قبل الآخر وتزاحهم على ذلك بما يضجر المسئول ويوجب حرمانهم وتخييبهم أو تعسر إنجاح مطالبهم وإسعاف مآربهم (تفتازاني بزيادة)
- (۲٤) « فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل » زاد أحمد : فليسأل كل إنسان منهم ما بلغت أمنيته
  - (٢٠) ﴿ لَمْ يَنقَصَ ذَلَكُ مِن مَلَّكِي شَيْئًا ﴾ لأن خزانته لا تنفيد
- (٢٦) « الحيط » كذا في النسخة السعيدية ، وفي النسخ المطبوعة قديماً « الخيط » والحيط هو الإبرة . وإنما ضرب هذا المثل لا أنه وإن كان يرجع بشيء قليل محسوس ، لكن لقلته بالنسبة إلى أعظم المرثيات عياناً لا يرى وَلا يعد شيئاً فكا أنه لم ينقص منه شي ، وَهذا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس للتغهيم ، وَفي التحقيق لا تنقص خزائن الله وينتقص ماء البحر ، فأين هذا من ذاك ؟ فأن قلت : إن هذا المحكلام الرباني يقتضى أنه ينجح سؤال كل سائل وَيعطى كل طالب مطالبه بل كل سؤله ، وَكم من داع يدعو وَلا يجاب ، وكم من مؤمل شيئاً يخيب . قلت : إن للدعاء أركاناً كحضور القلب والاستكانة والخشوع وربط القلب بالله وانقطاعه عن الاسباب ، وأجنحة كالصدق في الطلب ، ومراقبة وهي الاستخارة ،

وأسباباً كالحد قبله والصلاة بعده ، وأوقاتاً كمقيب الصاوات الخس ووقت الإفطار وجوف الليل الآخر وغيرهما ، ومظانَّ الإجابة كما عند الحجر الأسود والملتزَّم وغيره ، وشروطـــا كتناول الحلال في المأكل والمابس مثلا، فإن وافق الدعاء أركانَه قوى، وإن تعاضد بالأجنحة طار ، وإن وافق مراقبته فاز ، وإن وافق أسبابه كان أنجح ، وإن وافق أوقاته استقر ، وإن أدى شروطه لم يخيب . فان قيل : ربما يرى بعد تكيل هذه المذكورات أن المنصدفات من يده ، أقول : لا نسلَّم وفاء الأركان والشروط والأجنحة والأسباب ، وإن اجتمعت فلم ير إجابة دعائه يحتمل أن يعطى له فوق سؤله ولـكن لا يعرفه الداعى ، ويحتمل أن يكون له ضرر فيه وهو لا يعلم ، أو يكون فيه خلاف النظم الجارية في هذا العالم ، فعلى كل حال لا نسلم أنه لم يستجب له ، وان كان لا يدرى إجابته . قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « ما من داع يدعو الله إلا أعطاه إحدى ثلاث : إما أن يعجل له ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها ﴾ وهذا تلخيص ما ذكره العلامة السمد التفتازاني تغمده الله بلطفه الرباني في شرح أحاديث الأربعين بزيادات نفيسة ، وهذا كما ترى لو سلمنا أن هذه أركان وتلك شرائط فيلزم أن يكون دعاء المسلمين باطلا ، وثانياً أنه يقنط لا يتيسر لهم الوفاء بتلك الشروط والأركان . نعم هذه مكملات وسيأنى تحقيق ما هو الحق في الياب ٢٨٤ و ٢٩٥

(۲۷) « غمسة واحدة » زاد أحمد : بأنى جواد ماجد أفعل ما أربد ، عطائى كلام ، عذابى كلام . . الحديث

(۲۸) « إنما هي » الضمير راجع إلى ما يقهم من قوله « أتنى قلب رجل ، وأ فجر قلب رجل » وهي الأعمال الصالحة والطالحة ، وقيل هي ضمير مبهم يفسره ما بعده وهو قوله « أعمال كم » يعنى راجع إلى متعقل ذهني أشير اليه ثم أخبر عنه كقوله تعالى ﴿ هذا فراق بيني وبينك ﴾ قد تصور فر اق بينها عند حلول ميعاده فأشير اليه ( تفتازاني ) مسح الأدب المفرد مسح الأدب المفرد

(٢٩) ﴿ أَعَمَالَكُم ﴾ التي علمها الله في الأزل كما علم ذاته ، لأن الصفات لا تنفك عن الذات لا في موطن الخارج ولا في موطن العلم ، قال السيد الجرجاني : المقضى به هو مقتضى عين العبد سواء رضى به أو لم يرض ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم « من وجد خيراً فليحمد الله الخ » تعريفات \_ الصبر

(٣٠) «أجعلها عليكم » وفي نسخة : وفي رواية «أحفظها » أي لا يمكن أن يضيع أعماله النابتة ولا يعطى له غير ذلك . وفي نسخة : وفي رواية « أحصيها » أي أعدُّها عايسكم واحداً بعد واحد حتى تتم بوفاة العبد ، وزاد في رواية ﴿ ثُمَّ أُوفِيكُم إِياهًا ﴾ قيل: باعطاءً الوجود لعملكم واحدا بعد واحد ، وقيل بالجزاء عليها يوم القيامة أو فى الدارين . أقول : ولا حاجة إلى التأويل بالجزاء، قال مولانا أنور شاه عليه رحمة الله في شرح حديث الأعمال: إن المراد بقوله « ما نوى » عين ما نوى ، فكل يجد في آخرته عين عمله وعين ما ينويه في دنياه ، ولهذه الدقيقة ورد الجزاء بعين الفاظ الشرط . وفي الحديث ﴿ أَذَانَ مِنَ اللَّهُ ورسولُهُ إلى من هاجر اليهما في الدنيا أنه يجد هجرته تلك بعينها في الآخرة ، ومن هاجر إلى دنيا أو امرأة لَا يجدها إلا تلك ، ولا يظلم ربك أحداً » وقال تمالى ﴿ ووجدوا ما عماوا حاضراً ﴾ فهذا ما غفل عنه الناس وفهموا أن في الدنيا أعمالا وفي الآخرة ثمراتها ، وفيه نظم طويل لي :

> وليس جزاء ذاك عين فعالنا وقد وجدوا ما يعملون وعولوا وفى الحال نار ما تورط ههنا ولكن ستراً حال سوف يزول

(فیض الباری ج ۱ ص ۱۱)

(٣١) « فمن وجد خيراً » في أعماله

(٣٢) ﴿ فليحمد الله ﴾ لأنه من إرادة الله له الخير بتوفيقه وحوله وقوته ، وهو معنى قول الله تعالى ﴿ مَا أَصَابِكُ مِن حَسَنَةً فَمِنَ اللَّهُ ﴾

(٣٣) ﴿ فَلَا يَاوِمُ إِلَّا نَفْسُهُ ﴾ وفي بعض الروايات ﴿ فَلَا يَاوُمَنَّ إِلَّا نَفْسُهُ ﴾ وهو معنى قوله تعالى ﴿ وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ والشر اليس اليك » . وعلّمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستعادة من شرور أنفسنا ، وفي دعاء سيد. الاستغفار « أعوذ بك من شر ما صنعت »

(٣٤) ه جثا على ركبتيه ، جلس . وقد شرح هذا الحديث العلامة الشوكانى والحافظ ابن تيمية الحرابى ، وقد كنت مشتاقاً إلى أن أراها لسكنى لم أظفر بهما إلا بعد ما أتممنا شرح السكتاب ، فلم نجد فى شرح هذا الحديث ما نطعم أن نزيد به على ما كتبنا (\*)

### ۲۲۲ \_ باب كفارة المريض (١)

الحارث (۲) قال: حدثنا عبد الله بن سالم (۱) عن محمد الزّبيديّ قال: حدثنا عمر و بن الحارث (۲) قال: حدثنا عبد الله بن سالم (۱) عن محمد الزّبيديّ قال: حدثنا سليم ابن عام (۱) أن غطيف بن الحارث أخبره (۱) أن رجلا (۱) أنى أباعبيدة بن الجراح وهو وجع فقال: كيف أمسى أجر الأمير ؟ فقال: هل تدرون فيما تؤجرون به ؟ فقال (۱) : بما يصيبنا فيما نكره. فقال: إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم (۱) . ثم عدّ أداة الرحل كلما (۱) ، حتى لمغ عذار البرذون (۱۱) . ولكن هذا الوصب (۱۱) الذي يصيبكم في أجسادكم ، يكفر الله به من خطايا كم (۱۱)

<sup>(</sup>١) «كفارة المريض» إن ذنوب المؤمن تتغطى بما يقع له من ألم المرض، فالمرض محكون كفارة المريض

<sup>(</sup> ه ) الحديث ، ٩ ٤ (الباب ٢٢٥) أخرجه مسلم فى الآدب بطريقين ، والترمذى فى أبواب صفة القيامة من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى ذر ، قال : ودوى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معد يكرب عن أبى ذر ٢ : ٧٧ ، وابن ماجه ، وأبو عوانة فى البر والصلة ، وابن حبان ، والحاكم فى التوبة ، وأحمد ، وقال أحمد : وهو اشرف حديث لاهل الشام . وفى الباب عن ابى موسى الاشعرى اخرجه الطبراني بيسند ضعيف

- (۲) ه اسحاق بن العلاء » هو إسحاق بن إبراهيم بن العلاء أبو يعقوب المعروف بابن زبريق ، شيخ لا بأس به ، ولكم يحسدونه ، أثنى عليه ابن معين خيراً ، وليّنه النسائى ومحمد بن عون . توفى بمصر لثمان بقين من رمضان سنة ۲۳۸
- (٣) عمرو بن الحارث ، ابن الضحاك الزبيدى ، ذكره ابن حبان فى الثقات . قال
   الذهبى : لا تعرف عدالته
- (٤) «عبد الله بن سالم » الاشمرى أبو يوسف ، وثقه الدارقطنى ، كان نبيلا فى المروءة والعقل ، ذمه أبو داود على ناصبيته . مات سنة ١٧٩
- ( ٥ ) « سایم بن عامر » كذا فی إحدى النسخ ولمله الصحیح ، وهو ثقة مشهور . والذى فى المطبوعة « سلیمان بن عامر » ولم یذكروا للبخارى درایة عنه
- (٦) «غضيف بن الحارث » وَيقال غطيف بن الحارث السكوني أبو أساء الحمي وهو الصحيح ، وفي الإصابة : والأول أثبت . وأما غطيف السكندى فهو غير هذا ، صاحب حديث الحد في شرب الحر ، وقيل عياض بن غطيف مختلف في صحبته ، تابعي ثقة ، قال عر : نم الفتى غطيف بن الحارث . قال الحافظ : وعياض بن غطيف السكوني له إدراك ورواية عن أبي عبيدة بن الحراح ، وأبو غطيف بن الحارث له صحبة (إصابة)
- (٧) ه رجلا» أخرجه احمد مرفوعاً بطريقين أولها عن بشار بن أبي سيف الجرى عن عياض بن غطيف، وثانيها عن الوليد بن عبد الرحن عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نموده من شكوى أصابته وامرأته تحيفه (افظ المشكل نحيفة) قاعدة عند رأسه كقلت: كيف بات أبو عبيدة ؟ قالت : واقله بات بأجر . فقال أبو عبيدة : بات بأجر (زاد الطحاوى في المشكل ص ٦٧ قالتفت إليها ) وكان متصلا بوجهه إلى الحائط، فأقبل على القوم بوجهه : ألا تسألونني عما قلت ؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه (زاد الطحاوى فساءنا ذلك ص ٦٧ ج ٣) قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ه من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعانة ، ومن أنفق على نقسه وأهله وعاد مريضاً أو أزاح أذى عن فاضلة في سبيل الله فبسبعانة ، ومن أنفق على نقسه وأهله وعاد مريضاً أو أزاح أذى عن

طريق الناس فالحسنة بعشر أمثالها ، والصوم جُنَّة ما لم يخرقها . ومن ابتلاه الله ببلاء فى جسده فهو له حطة » قال الحافظ : وأصله عند النسائى بسند جيد، وصححه الحاكم من طريق عياض لمن عطيف ، وأخرجه الطحاوى فى المشكل من طريق واصل عن الوليد

- (٨) « فقال » الرجل نؤجر بما يصيبنا
- (٩) « واستنفق لـكم » أى أنفق لـكم
- (١٠) ﴿ أَدَاةَ الرَّحَلِ ﴾ الأَدَاةَ الآلة ، والرَّحَلُ مَا يَجْعَلُ عَلَى ظَهُرُ البِعَيْرُ وَالْمُرَادُ هَهُمَا السرجِ أَى أَحْمَى
- (١١) «عذار البرذون » المذار هنا : اللجام ما وقع منه على خدى الدابة ( تاج ) والبرذون الدابة . وفي العرف نوع من الخيل هو التركي خلاف العراب
  - (١٢) الوصب ، التعب والقتور في البدن والمرض
- (١٣) ه يكفّر الله من خطاياكم » عند أبي عبيدة رضى الله عنه لا يحصل الأجر بمجرد ورود المصيبة المارية من الصبر إنما يحصل بها التسكفير فقط ، كأنّ أبا عبيدة حمل على التقييد بالصبر ، والأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة ، لعل الحديث لم يبلغه . نع الصبر والرضا يثاب عليها زيادة على ثواب المصيبة . أفول : المصائب كفارات جزماً سواء اقترن بها الصبر والرضا أم لا ، ولا بد فيها من عدم إظهار الجزع والشكوى إلى الناس بما لا يجوز أن يجرى على لسان من وردت عليه المصيبة ، لأن فيها إساءة أدب ، لكن إذا أضيف اليها الصبر والرضا فيعظم التسكفير وتعلو به الدرجات . وَرَوى مرفوعاً ه لا تصيب المؤمن نسكية ولا وجم إلا رفع الله بها درجة وَحط بها سيئة » ففيه إثبات الأجر لمن أصابه لمؤمن نسكية أو وَجم مع حط الحطايا عنه . فان قيل كيف يؤجر ولا فعل له وَلا نية وقد قال تسالى فراكل درجات مما علوا ) ؟ أقول : لا يزال المسلمون بعزُون بعضهم بعضاً على مصائبهم بأن يعظم الله أجورهم ، وايس فها فعل سوى الصسيد والاحتساب ، فكذا الأمراض والأوجاع (راجع الباب ١٩) قال ابن مسعود: إن الوجع لا يسكتب به أجر ولكن الله والكن الله والكن الله المها بيا به أجر ولكن الله المها به المهاب به أجر ولكن الله والكن الله المهاب به أجر ولكن الله به المهاب به أجر ولكن الله والهاب به أجر ولكن الله والمها به المهاب به أجر ولكن الله المهاب به أبي به أجر ولكن الله المهاب به أبي به أجر ولكن الله المهاب به أبه به أبي به أبه ب

يكفر به الخطايا. قال الطحاوى : أى يحط به الخطايا وترفع الدرجات ، فيجمع الأمرين الجيماً ولا ينفرد بأحدها دون الآخر . ويحتمل أن يكون ابن مسعود أراد بذلك اختلاف الأحكام باختلاف الناس ، فنهم من يستغرق أجر المرض في حط خطاياه فقط ، ومنهم من يزيده في الأجر إذا لم يكن له خطأ يكفره (\*)

عدثنا زُهير بن محمد (۱) ، عن محمد قال : حدثنا عبد الملك بن عمر و قال : حدثنا زُهير بن محمد (۱) ، عن محمد بن عمر و بن حَلْحَلة (۲) ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد الحدري وأبى هريرة ، عن النبي عَيَّالِيَّةِ قال و ما يصيب المسلم من نصب (۱) ولا وَصب ، ولا عُمِّ ولا حَزَن (۱) ، ولا أذى ولا غم (۱) حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفَّر الله بها من خطاياه ،

<sup>(</sup>۱) « زهير بن محمد » أبو المنذر النميمي ، تكلموا في حفظه ، وقال المصنف في التاريخ الصغير : ما روى عنه أهل الشام قامه مناكير ، وما روى عنه أهل البصرة فانه صحيح ، قال الحافظ قال أحمد بن حنبل : كان زهير بن محمد الذي يروى عنه الشاميون آخر لكثرة المناكير . اندهي . وقد تابعه على هذا الحديث الوليد بن كثير عند مسلم . وأخرجه الترمذي من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحددي

<sup>(</sup>٢) ﴿ مُحد بن عمر وبن حَلْحَالة ﴾ ثقة ، كان ذا هيئة ، ملازماً للسجد

<sup>ُ (</sup>۳) «نسب» تعب

<sup>(</sup>٤) « ولا هم ولا حزن » الهم والحزن من أمراض الباطن ، ولذلك ساغ عطفها على الوصب

<sup>(</sup>٠) الحديث ٤٩١ (ت ١١٦ ) أخرجه أحمد ، والطحاوى فى مشكل الآثار

( ٥ ) ﴿ غُم ﴾ الضيق على القلب (\*)

۱۹۳ (۱۱۷ ) - حرش موسی قال: حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك ابن عمیر ، عن عبد المرحمن بن سعید (۱) عن أبیه (۳) قال: کنت مع سلسان و عاد مریضاً فی کندة (۳) ملسا دخل علیه قال: أبشر ، فان مرض المؤمن بجعله الله له کفارة و مستعتباً (۵) . و إن مرض الفاجر کالبعیر عَقَلَهُ أهله ، ثم أرسلوه ، فلا یدری لم عقل و لم أرسل

<sup>(</sup>١) « عبد الرحمن بن سعيد » ابن وهب الهمداني الخيواني ، ثقة ، اختلف في اسمه

<sup>(</sup> ٢ ). « عن أبيه » سعيد بن وهب، أدرك زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، سمم معاذاً في حياة النبى صلى الله تعليه وآله وسلم، عمد معاذاً في حياة النبى صلى الله عليه وآله وسلم، عرف بالقُر اد للزومه علياً رضى الله تعالى عنه، يقال له سعيد بن أبي خيرة ، ثقة ، مات سنة ٧٦

<sup>(</sup>٣) « وعاد مريضاً في كندة » لفظ صفة الصفوة : على صديق له من كندة

<sup>(</sup>٤) « فان مرض المؤمن ، لفظ أبى داود عن عامر الرام « ان المؤمن إذا أصابه [ سقم ] ثم عافاه الله عنه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيا يستقبل . فقال رجل ممن حوله : يا رسول الله وما الأسقام ؟ والله ما مرضت قط . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم « قم عنا فلست منا » فابتلاء الله العبد المؤمن فى الدنيا ليس من سخطه عليه ، إما لدفع مكروه أو لسكفارة ذنوب أو لرفع منزلة ، فاذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد وإلا يصسبر . وأخرج أبو داود وأحمد مرفوعاً « إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بسله ابتلاه الله فى جسده أو فى ولده ، وزاد النفيلي ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٩٦ ( الباب ٢٢٦ ) أخرجه المصنف في مرضى الصحيح بهذا السند، ومسلم في الآدب ، والترمذي في الجنائز ، واحمد ٣ : ١٨ ، ٢٤ ، ٤٨

٤٩٤ – مترثن موسى قال: حدثنا حماد قال: أخبر نا عدى بن عدى (')، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي الله قال و لا يزال البلام بالمؤمن والمؤمنة ، في جسده وأهله وماله ، حتى يلتى الله عز وجل ، وما عليه خطيئة ،

<sup>(</sup>۱) «عدى بن عدى » سيد أهل الجزيرة ، ثقة ، قال أحمد : لا يسسأل عن مثله ، ولى الجزيرة وأدمينية وأذربيجان لسليان ، كان ناسكا فقيهاً . قال مسلمة بن عبد الملك : إن فى كندة لثلاثة إن الله لينزل بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء : رجاء بن حَيْوة ، وعُبادة بن فسى ، وعدى بن عدى . مات سنة ١٢٠ (\*)

عرو . . . مثله ، وزاد • فی ولده ،

<sup>(</sup>۱) «عمر بن طلحة» ابن علقمة بن وقاص لا يكاد يعرف. قال أبو زرعة ليس بقوى، وساق له بن عدى سبعة أحاديث ولا يتابع على بعضها، قال أبو حاتم محله الصدق

و و و بكر ، عن محمد بن عو نس قال : حدثنا أبو بكر ، عن محمد بن عمر و ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : جاء أعرابي أن فقال النبي و ها أخذتك أم مِلد م أن ؟ قال : وما أم ملدم ؟ قال «حر بين الجلد واللحم » . قال : لا . قال « فهل صُدِعت » ؟ قال : وما الصداع ؟ قال « ريح تعترض في الرأس ، تضرب العروق (٢٠٠ » قال : لا . قال فلما قام (١٠ قال «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار » أى فلينظر ه

<sup>( • )</sup> الحديث ٩٩٤ (الباب ٢٢٣ ) أخرجه الترمذي في الزهد وأحمد ٢ : ٢٨٧ :

(١) « جاء أعرابي » لفظ الحافظ فى الاتحاف: مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرابى أعجبته صحته وجَلَده ، قال : فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال . . الحديث أخرجه أحمد

## (٢) ﴿ أُمْ مِلْدَمَ ﴾ الحي

(٣) د تضرب العروق ٥ وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن عائشة « ما ضرب على مؤمر عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة ، قال الحافظ سنده جيد

(٤) ﴿ قَامِ ﴾ لفظ الحاكر: وتى (\*)

٣٢٧ – باسب العيمادة جوف الليل (١)

قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا ابن ميسرة (٢٠ قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا حسين، عن شقيق بن سلمة، عن خالد بن الربيع (٣) قال: لما ثقل حذيفة (٤) سمع بذلك رهطه والانصار. فأنوه (٥) في جوف الليل أو عند الصبح. قال: أعوذ بالله من قال: أى ساعة هذه ؟ قلنها: جوف الليل أو عند الصبح. قال: أعوذ بالله من صباح النار. (١) ثم قال: حثتم عا أكفن به ؟ (١) تلنا: نعم. قال: لا تغالوا بالاكفان (١) فانه أن يكن لى عند الله خير أبدلت به خيراً منه. وإن كانت بالاكفان (١) شهريعاً (١)

قال ابن إدريس: أتيناه في بعض الليل

<sup>( • )</sup> الحديث ه ٩ و الباب ٢٢٦ ) آخرجه الحاكم فى الجنائز وقال : صحيح على شرط منظ، وابن حبان ( اتحاف )

- (١) « العيادة جوف الليل » . العيادة سنة إذا كان له متعهد ، وواجب إذا لم يكن له متعهد من خادم أو قريب أو صديق (لمعات بزيادة) . وأصل الباب كفارة المرض ، ولما كان الأثر الآتي يدل على العيادة في جوف الليل أيضًا عقد عليه باب عيادة المريض جوف الليل
  - ( ۲ ) « عمران بن ميسرة » ذكره ابن حبان في الثقات . مات سنة ۲۱۳
    - (٣) « خالد بن الربيع » شيخ ذكره ابن حبان في الثقات
- (ع) « ثقل حذيفة » بالمدائن ، لفظ الحافظ في الإنحاف: أغى على حذيفة من أول الليل ثم أفاق فقال: أيَّ الليل هذا ؟ قلت: السحر الأعلى ، قال: عائذ بالله من جهنم . وبطريق آخر: لما أتى حذيفة بكفن جديد وكان مستنداً إلى أبي مسعود قال: مالى أدفن بكفن جديد ؟ فقال ما تصنعون بهذا . . الحديث ، وقال حذيفة : لولا أنى أرى أن هذا اليوم آخر يوم من الآخرة لم أتكلم به ، اللهم إنك كنت تعلم أنى كنت أحب الفقر على الغنى ، وأحب الذلة على العز ، وأحب للوت على الحياة . حبيب جاء على فاقة ، لا أفلح من ندم . ثم مات . (صفة الصفوة ١ : ٢٥١)
- (ه) « فأتوه » جملة آداب العيادة عشرة أشياء ، منها ما لا يختص بالعيادة : (١) أن لا يقابل الباب عند الاستئذان ، (٢) أن يدق الباب برفق ، (٣) أن لا يبهم نفسه كأن يقول أنا ، (٤) أن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيسادة كوقت شرب المريض ، وه ) أن يخفف الجسساوس إلا أن يطيب المريض بجلوسه ، (٦) أن يغض البصر ، (٧) أن يقلل السؤال ، (٨) أن يظهر الرقة ، (٩) أن يخلص الدعاء ، (١٠) أن يوسع للمريض في الأمل لأنه ينفع في قوة الطبع ، ويشير عليه بالصبر لأن المدة مساعدة لدفع المرض ، وكذا الاستمرار على العلاج الصحيح ولما فيه من جزيل الأجر ، ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر (فتح بزيادة ، كتاب المرضى ، باب قوموا عنى )
- (٦) « أعوذ بالله من صباح النار » لفظ الحافظ ولفظ صفة الصفوة : من صباح إلى النار

- (٧) ﴿ جثم بما أ كفن به ٥ زاد ابن الجوزى همزة الاستفهام (صفة الصفوة)
- ( ٨ ) « لا تغالوا بالأكفان » لا تتجاوزوا الحد ولا تزيدوا فى الثمن ، إنماكفن أبو بكر بثوبكان عليه أيام مرضه وقال : إن الحي أحق بالجديد
  - ( ۹ ) « سُلبت سلباً سر يماً » أى بليت ثم تصير تراباً (\*)

ابن أبى ذئب، عن جبير بن أبى صالح (۱) عن المغيرة (۱) عن عن عروة، عن ابن أبى ذئب، عن جبير بن أبى صالح (۱) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها ، عن النبى وَلِيَالِيَّةِ قال ﴿ إذا اشتكى المؤمن (۱) ، أخلصه الله ، كا يخلص الكير خبث الحديد،

- (۱) «عيسى بن المغيرة» ابن الضحاك، ثقة محله الصدق، من رهط حكيم بن حزام، وإبراهيم بن المنذر من بني عه
- (٢) « جبير بن أبي صالح » قال الذهبي : لا يدرى من هو ؟ وفي موضع آخر : قال البخاري حديثه في أهل المدينة ، ذكره ان حبان في الثقات
- (٣) « إذا اشتكى المؤمن » ويأتى فى حديث جابر « ان الحتى تذهب خطايا المؤمن كا يذهب السكير خبث الحديد » راجع الباب ٢٣٤
- (٤) « خبث الحديد » الخبث ما تنفيه النار عن الذهب والحديد من الغش ، والصدأ كالدرن والوسخ للإنسان

٤٩٨ – مَرْثُنَا بِشر قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا يونس، عن

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٩٦٦ ( ت ٢٢٧) أخرجه الحاكم فى المناقب، وذكره ابن الجوزى فى صفة الصفوة

الزهرى قال: حدثنى عروة، عن عائشة رضى الله عنها، عن النبي وَلَيْكُمْ قال (') عما من مسلم يصاب بمصيبة (') ـ وجع أو مرض ـ إلا كان كفارة ذنو به ('') . حتى الشوكة ('') يشاكها ('') ، أو النكبة ('') ،

- وإصابة الخير مأخوذ من الصوب وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر، قال السكر مانى : المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاً ، وفي العرف ما نزل به من مكروه خاصة وهو المراد همنا
- (٣) «كفارة ذنوبه » بحسن نيته ما قد نزل به وصبره عليه وتسايمه فيه الأمر إلى الله ، ولا يمارضه قول ابن مسعود وأبى عبيدة رضى الله عنهما : ان الوجع لا يكتب به أجر ولكن الله يكفر به الخطايا ، أى إن كن له ، وإلا يكتب له الأجر قدر ما تجاوز خطاياه . (معتصر ملخصاً)
- (٤) لا حتى الشوكة » يجوز فيه الجر بمنى الغاية أو عطفاً على الصيبة ، والنصب بتقدير عامل أى حتى وجدان الشوكة ، والرفع عطفاً على الضمير فى كان أو على مصيبة نظراً إلى المعنى إذ المعنى تصيبه مصيبة ، والأولى أن يكون الرفع على الابتداء أى حتى الشوكة تسكون كفارة ، وقيد المحققون بالرفع والنصب ، وفى رواية الأسود عن عائشة لمسلم : إلا رفعه الله بها درجة وحط بها خطيئة ، يعنى يحصل الأمران معاً الثواب ورفع العقاب

<sup>(</sup>۱) « قال » روی عبید بن عبر عن عائشة أن رجلا تلا ﴿ من يعمل سوءاً مُيجِزَ بِهِ ﴾ فقال : إنا لنجزى بكل ما علناه ؟ هلسكنا إذا . فباغ ذلك النبي صلى الله عايه وآله وسلم فقال « يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه » وكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر « ألست تمرض ، ألست تمزن ؟ قال أبو بكر : بلى : قال : هو ما تجزون به » ومر عن أبي هربرة . فني كل ما يصاب به للسلم كفارة

- (٥) ﴿ يُشَاكِهَا عُ أُمِلُهُ بِشَاكُ بِهَا
- (٦) ه أو النكبة » النكبة بفتح نون وسكون السكاف ما يصيب الإنسان من. الحوادث (٣)

299 - مترش المسكى قال: حدثسا الجعيد بن عبد الرحمن () عن عائشة بنت سعد () ، أن أباها قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة ، فجاء النبي عبودنى . فقلت : يا رسول الله ! انى أثرك مالا ، وانى لم أثرك إلا ابنة واحدة () ، أفأوصى بثلثى مالى وأثرك الثلث؟ قال « لا » قال : أوصى بالنصف وأثرك لها النصف؟ قال « لا » . قلت : فأوصى بالثلث وأثرك لها الثلثين؟ قال « الثلث ، والثلث كثير » ، ثم وضع يده على جبهتى () ، ثم مسح وجهى وبطنى « الثلث ، والثلث كثير » ، ثم وضع يده على جبهتى () ، ثم مسح وجهى وبطنى ثم قال « اللهم ! اشف سعداً ، وأثم له هجرته » . فما زلت أجد برد يده على كبدى فيا يخال إلى () ، حتى الساعة ()

<sup>(</sup>۱) « الجميد بن عبد الرحمن » يقال له الجمد بن عبد الرحمن بن أوس ، وقد يصغر نيقال جميد ، ينسب إلى جده ، ثقة ، سمع منه المسكى سنة ١٤٤

<sup>(</sup>٢) ﴿ عائشه بنت سعد ﴾ ثقة ، ماتت سنة ١١٧

<sup>(</sup>۳) « ابنة واحدة » أى لا يرثنى بمن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي ، أو ظن. سعد أنها ترث جميع المال ، أو استكثر لها النصف ، وهذه الابنه إن كانت عائشة فهى غير راوية الحديث لأن هذه تابعية أدركها مالك وروى عنها وماتت سنة ١١٧ ، وكبرى بناته أم الحسكم وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة

<sup>(</sup>ه) الحديث ٩٨ ( الباب ٢٢٧ ) أخرجه مسلم فى الآدب ، والنسائى فى الطب ( تحفة الأشراف )

(٤) « وضع يده على جبهتى » وفى وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف الشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه ، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به . وإذا كان العائد عارفاً بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه . وقد تكرر فى الأحاديث وضع اليد على ألم المريض عند الدعاء بالشفاء ، فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنى وضعه يده مع ذلك السر سر آخر وهو بركة يده . وفي حديث عائشة : إنها كانت فى مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدعو بدعوات كان يدعو بهن ثم تأخذ يده صلى الله عليه وآله وسلم تدعو بدعوات كان يدعو بهن ثم تأخذ يده صلى الله عليه وآله وسلم وتمسح بها عليه ، قالت لأن يده أعظم بركة

(٥) « يخال إلى ، يظن

(٦) هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة لا تتعلق بالباب إلا أن يكون دخل باب العيادة في جوف الليل باباً في باب (\*)

مَرْ ثَد (٢) ، عن القاسم بن مخيمة بن عُقبة قال : حدثنا سفيان ، عن عُلقمة بن مَرْ ثَد (٢) ، عن النبي وَلَيَا اللهِ قال هما من أحد يمرض ، إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح (١) ،

٢٢٨ - باسب يكتب للريض ماكان يعمل وهو صحيح (١)

<sup>(</sup>۱) « يكتب للمريض ماكان يعمل وهو سحيح » وهو ف حق منكان يعمل طاعة فنع عنها بالمرض ، وكانت نيته لولا للانع أن يدوم عليها ،كا ورد فى رواية هيثم عند أبى داود و إذا كان العبد يعمل عملا صالحًا فشغله عن ذلك المرض كتب له كا صلح ما كان يعمل وهو محيح مقيم » ( الفتح ، كتاب الجهاد )

<sup>(</sup>ه) الحديث ٩٩٩ (الباب ٢٧٧) أخرجه المصنف فى مرضى الصحيح وغيره من الأبواب، وأبو داود فى الجنائز وفى الوصايا، والنسائى فى الفرائض والوصابا، ومسلم والترمذى وابن ماجه فى الوصايا

- (۲) « علقمة بن مَرْ تَد » تَبْت فى الحديث ثفة ، توفى فى آخر ولاية خالد القسرى
   على العراق
- (٣) « القاسم بن مخيمرة » أبو عروة ، ثقة ، كان معاماً بالسكوفة ثم سكن دمشق ، آتى عمر بن عبد العزيز ففرض له وأمر له بغلام فقال : الحمد لله الذي أغناني عن النجارة . قال وكان له شريك ، وكان إذا ربح قاسمه ثم قعسسة في بيته فلا يخرج حتى يأكله . مات سنة ١٠١
- (ع) همثل ما كان يعمل وهو صحيح » قال النووى: الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط السكراهة والإثم خاصة من غير أن تسكون محصلة النضيلة ، أى من لم يكن مواظباً على الجماعة وقام به عذر . قال الحافظ: وهذا الحديث يردّه ويؤيده حديث أبي هريرة رفعه همن توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله أجر من صلى وحضر ولا ينقص ذلك من أجره شبشاً » أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوى ، قال السبكي السكبير: من كانت عادته أن يصلى جماعة فاعتذر عن الجماعة كتب له ثواب الجماعة ، ومن لم تسكن له عادة لسكنه قصد مجرد ، وأجر القصد لا يضاعف لا ثواب الجماعة ، لا أنه وإن كان قصده الجماعة السكنه قصد مجرد ، وأجر القصد لا يضاعف بخلاف أجر الفعل فانه يضاعف ( الفتح ، باب ما يكتب للمسافر من أبواب الجهاد ) أقول : والا توب أن يفرق بين من لم يكن منه إلا القصد الحجرد وبين من قصد وسمى ، قالا ول إن كان مواظباً على الجماعة ولسكن حبسه عذر له أجره كاملا ، و إن لم يكن مواظباً وحبسه عذر له أجره كاملا ، وإن لم يكن مواظباً وحبسه عذر الله واسم

<sup>( \* )</sup> الحديث . . . ( الباب ٢٢٨ ) أخرجه أحمد وعبد الرزاق وصحه الحاكم بلفظ « إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل لللك الموكل به أكتب له مثل عله إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفنه ،

ا ده - حرثنا عارم قال: حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثنا سنار أبو ربيعة (۱) قال: حدثنا أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته (۱) ما كان مريضا. فان عافاه ـ أراه قال ـ عَسله (۱) ، وإن قبضه غفر له »

(٣) ه عَسله » دفع عنه العلة والبلاء وشفاه وأدخله في الراحة . وفي المهاية : إذا أراد بعبد خيراً عسله ، قيل : يا رسول الله وما عدله ؟ قال يفتح له عملا صالحاً بين يدى موته حتى يرضى عنه من حوله . العسل طيب الثناء مأخوذ من العسل يقال عسل الطعام يعسله إذا جعل فيه العسل ، شبه ما رزقه الله من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجمل في الطعام فيحلو به ويطيب ، ومنه ه إذا أراد الله بعبد خيراً عدله في الناس » أي طيب ثناءه فيهم (\*)

<sup>(</sup>۱) « سنان أبو ربيعة » قال ابن عدى : له أحاديث قليلة ، وأرجو أنه لا بأس به . قال أبو حاتم : شيخ مضطرب الحديث . وقال الذهبي : صويلح ، لينه ابن معين

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَا كَانَ يَسْمَلُ فِي صَحْتُهُ ﴾ : أي ما دام

مرَشُنَا موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن سنان ، عن آنس ، عن النبي عن النبي . . مثله ، وزاد قال « فان شفاه عَسله »

عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة قال: جاءت الحي (٢) إلى النبي عَيَالَةُ عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة قال: جاءت الحي (٢) إلى النبي عَيَالُةُ

<sup>(</sup>ه) الحديث ٥٠١ ( الباب ٢٢٨ ) أخرجه أحمد ٣ : ١٤٨ والطحاوى فى مشكل الآثار ج ٣ ص ٦ قال الحافظ : إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء كتب له صالح عمله الذى كان يعمله ، قان شفاه فى جسده قال الله غسله وطهره ، وإن قبضه غفر له ورحمه

SHOW THE PARTY OF THE

فقالت: ابعثنى إلى آفر أهلك عندك ، فبعثها إلى الانصار. فبقت عليهم سنة أيام ولياليهن. فاشتد ذلك عليهم. فأتاهم في ديارهم، فسكوا ذلك إليه. فجعل النبي على المراة ولياليهن داراً داراً، وبيتاً بيتاً، يدعو لهم بالعافية (م). فلما رجع تبعته امرأة منهم، فقالت: والذي بعثك بالحق الذي لمن الانصار، وإن أبي لمن الانصاد. فادع الله لى كما دعوت اللانصار. قال «ما شئت : إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة (٢) ». قالت: بل أصبر. ولا أجعل الجنة خطراً

<sup>(</sup>١) « قرة بن حبيب » ثقة صدوق ، غزا مع الربيع بن صبيح ، مات سنة ٣٢٤

<sup>(</sup> ٢ ) « إياس بن أبي تميمة » فيروز أبو مخلد ، ثقة

<sup>(</sup>٣) ﴿ جاءت الحمى ﴾ عن جابر قال: استأذنت الحمى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من هذه ؟ قالت: أم ملدم . قال: فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله ، فأتوه ، فشكوا ذلك اليه فقال: ما شئتم ، أن أدعو الله فيكشفها عنكم وان شئتم أن تكون لحكم طهوراً . قالوا: فدعها . قال الحافظ: سنده جيد ، أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد ( أتحاف )

<sup>(</sup>٤) « آثر أهلك عندك » بالمد أفسل التفضيل من الأثرة

<sup>( ) «</sup> يدعو لهم بالعافية » قال ابن الجوزى : في الحديث دلالة على أن القوى يحمل ما حمل ، والضعيف يرفق به ، إلا أنه كلا قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء ، ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه البلاء ، وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض ، وأرفع منه من شغلته الحجبة عن طلب رفع البلاء ، وأنهى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره نشأ ( الفتح ، باب كفارة المرض ) م - ١٢٨ ١٠ من الأدب المفرد

(٣) « صبرت ولك الجنة » الصبر هو ترك الشكوى من ألم الباوى لغير الله ، لأن الله تمالى أثنى على أيوب صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر بقوله ﴿ إنا وجدناه صابراً ﴾ مع دعائه بقوله ﴿ إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾ فعلمنا أن العبد إذا دعا الله تعالى فالدعاء لا يقدت في إيمانه وفي صبره ولئلا يكون كالمقاومة مع الله تعالى ودعوى التحمل بمشاقة الله قال الله تعالى ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾ فان الرضا بالقضاء لايقدت فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره ، وأنما يقدح بالرضا بالقضى ، ولسنا مأمورين بالصبر على المقضى ، والضر هو المقضى به ، وهو مقضى على العبد سواء رضى به أو لم يرض به كا قال صلى الله عليه وآله وسلم « من وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » وإيما يلزمه الرضا بالقضاء لأن العبد لا بد أن يرضى بحكم سيده ( تعريفات السيد الجرجانى )

واعلم أن للمرء حالتين :

١ \_ قبل نزول البلاء، والمسنون فيه دعاء العافية

٢ ــ عند نزول البلاء ، والمسنون فيه دعاء افراغ الصبر . وسيدنا أيوب عليه السلام قد بيّن حاله لله تعالى ولم يسأل عن لسانه أن يدفع عنه الضر لأنه من الله ولم يرد به إلا خيراً ولم ينزل عليه إلا ليبلوء به فكان الدعا. برفعه فراراً من ابتلاء الله وهذا لا يليق لأنه لم يخلق إلا اللابتلاء قال تعالى ﴿ ليبلوكم أيسكم أحسن عملا ﴾

٠٠٣ ( ث ١١٩ ) — وعن عطاء ، عن أبى هريرة قال : ما من مرض يصيبنى (١) ، أحبُّ إلىَّ من الحمى . لانها تدخل فى كل عضو منى (٣) . وان الله عز وجل يعطى كل عضو قسطه من الاجر

<sup>(</sup>۱) « مرض يصيبني » لفظ الحافظ « وجع »

<sup>(</sup>۲) ﴿ فِي كُلُّ عَضُو مَنِّي ﴾ كُلُّ عَضُو مِنْ ابْنُ آدَمُ ﴿ \* )

<sup>( • )</sup> الحديث ٥٠٣ ( ث ١١٩ ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : حدثنا وكميع عن إياس بن أبي تميمة عن عطاء عنه ، قال الحافظ : سنده صحيح

عد اللهم المن اللهم المنه عن اللهم اللهم اللهم اللهم المنه اللهم المنه اللهم المنه اللهم المنه اللهم المنه اللهم المنه المنه المنه اللهم المنه المنه

<sup>(</sup>١) ﴿ أَوْ نَحْيَلَةً ﴾ بالمهملة . وقيل بالخاء المعجمة ، صحابي

<sup>(</sup>۱) « امرأة من أهل الجنة » اسمها سعيرة الأسدية ، حبشية تسكنى أم زفر ، كانت ماشطة خديجة . قال الذهبي : انهما اثنتان (قسطلاني). وقال ابن الأثير والحافظ : إنهما واحدة

<sup>(\*)</sup> الحديث ٤٠٥ ( ت ١٢٠ ) أخرجه النسائى وغيره ( إصابة ) والطبرانى وزاد فى أوله أنه ربى بسهم فقيل له انزعه فقال اللهم انقص من الوجع . انتهى . قال الهيشمى رجاله «دجال الصحيح ، وعند أبى مندة خرج غازياً فرى بحجر فقال

## (٢) ﴿ قادع الله لي ﴾ بالشفاء والعافية

(٣) « صبرت » فيه إيماء إلى جواز ترك الدواء بالصبر على البلاء ، والرضا بالقضاء ، بل ظاهره أن ترك الدواء وكذا إدامة الصبر مع المرض أفضل من العافية ، لسكن لمن لا يعطف المرض عما هو بصدده من نقع المسلمين ، ولا يمنعه عن الواجب عليه . نعم التداوى لا ينافى التوكل إذا باشر الأسباب في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشر الأسباب وأمر بها ، وهو سيد الصابرين وسيد المتوكلين . وقد تداوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشر الأسباب وأمر بها ، وهو سيد الصابرين وسيد المتوكلين . وقد تداوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بالتداوى . والذي تفتضيه الادلة أن هناك أموراً :

## ١ ــ الأول دعاء المبتلى نفسه ، وهذا مشروع حتما

۲ ــ الثانى دعاء غيره له بغير طلبه ، وهذا مشروع له ولــكن ينبنى للداعى أن ينظر ه فان كانت العافية خيراً للمبتلى دعا له و إن كان البلاء خيراً له ترك ، كا ن ترى رجلا يعتاد الوقوع في الشرور والفتن فأصابه مرض فحبسه عن ذلك فينبنى لك أن لا تدعو له بالشفاء ، وأما المدعو له فلا شأن له بغمل غيره بغير طلبه فلا يتعاتى به حكم

٤ ــ الرابع التداوى وقد عرف الفرق بينه وبين سؤال المبتلى الدعاء من غيره ، على أنه إذا تداوى جرياً على سنة الله عز وجل واتباءاً لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كان التداوى عبادة ، وليس فيه منافاة للتوكل ، وإلا لسكان أكل الطمام وشرب الماء والتحاف الثوب للوقاية من البرد ونحو ذلك منافياً للتوكل (راجع الباب ١٧٤ والباب ٢٩٢ والباب ٢٩٠ والباب

(٤) « أَسَكُشَّف » أَى أَخَاف أَن تظهر عورتى ويرى الناس سو.تى ولا أشعر (°)

<sup>( \* )</sup> الحديث ٥٠٥ (الباب ٢٧٨) أخرجه المصنف والنسائى فى الطب، ومسلم فى الادعيه

٠٠٦ (ت ١٢١) - مَرْشُنَا محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد، عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاء، أنه رأى أم ذفر ـ تلك المرأة ـ طويلة سوداء على مُثلّم الكعبة (١)

قال ('): وأخبرنى عبد الله بن أبى مُليكة ، أن القاسم أخبره ، أن عائشة أخبرته ، أن النبي عَلَيْكَةً كان يقول « ما أصاب المؤمنَ من شوكة ('') فما فوقها فهو كفّارة ('') ،

<sup>(</sup>١) «سُلِّم السَّمَة » السلم : المرقاة والمعراج ، وفي الصحيح : ستر السَّمَعبة ، قال القسطلاني : جالسة عليه معتمدة . وفي حديث ابن عباس عند البزار أنها قالت : إني أخاف التقييث أن يجردني ، فدعا لها ، فسكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار السَّمَعبة فتتعلق بها

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَالَ ﴾ أَي ابن جريج

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَا أَصَابِ ﴾ لفظ الطحاوى : ما يصيب

<sup>(</sup>٤) « فهو كفارة » لفظ الطحاوى: إلا كفر الله بها عنه خطيئة. فيه بشارة عظيمة شكل مؤمن ، لأن الأذى لا ينفك غالباً من ألم أو هم أو نحو ذلك ، وأن الأوجاع والآلام اللهدنية وكذا القلبية تسكفر ذنوب من تقع له ، كا روى عن ابن مسعود: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه . وظاهره تصبيم جميع الذنوب . وعامة الشراح خصوه بالصغائر ولا نعرف لهم حجة قوية ، قال الحافظ: والذى يظهر أن المصيبة إذا قاربها الصبر حصل المسكفير ورفع المرجات ، وان فقد الصبر نظر : إن لم يحصل من الجزع ما يذم من قول الموضل واسع ، ولسكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر ، وان حصل فيسكون ذلك سبباً لنقص الأجر الموعود به أو التسكفير فقد يستويان وقد يزيد أحدها على الآخر فهقد ذاك يتفنى أحدها على الآخر ، وإلى ذلك يشير حديث مجود بن لبيد رفعه « إذا أحب الله يتفنى أحدها على الآخر ، وإلى ذلك يشير حديث مجود بن لبيد رفعه « إذا أحب الله

فوماً ابتلاهم ، فن صبر فله الصبر ، ومن جزع فله الجزع » (\*)

٠٠٧ - مرّث بشر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله موهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليه الله من مسلم يشاك شوكة في الدنيا ، يحتسبها ، إلا قضى بها من خطاياه يوم القيامة (٢٠)،

٠٠٨ – عترشنا عمر قال : حدثنا أبى قال : حدثنا الأعمش قال : حدثنى أبو سفيان (١) عن جابر قال : سمعت النبي عَيِّنَاتِيْقٍ يقول « ما من مؤمن و لا مؤمنة ، ولا مسلم و لا مسلم و لا مسلم و لا مسلم قرض مرضاً ، إلا قضى الله به عنه من خطاياه »

<sup>(</sup>۱) « عبید الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب » اختلف فیه قول بحیی هـ وكذا اختلف فیه التوثیق والتلیین ، وكذا اختلف فیه من هو

<sup>(</sup>٢) هذه الأحاديث السبع الأخيرة لا تتعلق بالباب (٣٣)

<sup>(</sup>۱) د أبو سفيان الاسكاف المسكى ، اسمه طلحة بن نافع قال : جاورت جابراً بمكة ستة أشهر ، قال ابن عيينة : حديث أبى سفيان عن جابر سحيفة ، قال ابن المدينى : لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث . قال ابن عدى : لا بأس به ، روى عنه الأعش أحاديث مستقيمة ،

<sup>(\*)</sup> الحديث ٥٠٦ (ث ١٢١) أخرجه المصنف في مرضى الصحيح عقيب حديث عران عن عطاء عن ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة ، وسنده حدثنا إبراهيم بنه مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبى مليسكة . وحديث عائشة أخرجه الطحاوى في المشكل

<sup>( • • )</sup> الحديث ٥٠٧ ( الباب ٢٢٨ ) أخرجه أحمد ، والطحاوى في المشكل

٢٢٩ - باسي عل يكون قول المريض «إلى وجع (١) ، شكاية

••• (ث ١٢٢) — حَرَشُ زَكَرِيا قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام و عن أبيه قال: دخلتُ أنا وعبد الله بن الزبير الله على أساء، قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسهاء وجعة. فقال لها عبد الله : كيف تجدينك؟ قالت: وجعة الله عبد الله الله في الموت في المقالمة عند الله على المؤلفة المؤ

#### وانما عنى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك

(۱) لا هل يكون قول المريض إنى وجع شكاية » وأصرح منه أنه دخل عبد الرحمن ابن عوف على أبى بكر رضى الله عنه فى مرضه الذى توفى فيه فقال: كيف أصبحت ؟ فقال أصبحت بحمد الله بارئا، أما انى على ما ترى وجع . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وارأساه » فيه أن المريض يجوز له أن يخبر عن مرضه وشدته طلباً للدعاء والدواء أو المشورة من إخوانه لأمر يهتم به إذا لم يقترن بذلك ما يمنع أو يكره شرعاً ، ويدخل فيه إظهار العذر فى حضور الجماعة أو العيادة أو مثلهما ، ولا بد أن يميز بين إظهار الحال والشكوى ، الشكوى فيا فيه اعتراض على من أبلاه وهو ممنوع ، أما إظهار الحال للعلاج دعاء ودواء أو للتسلية فلا بأس ؛ وكذا الدعاء بكشف البلاء عنه ، وان كان الأولى لمن نزل عليه البلاء دعاء إفراغ الصبر لأن

<sup>(</sup> ه ) الحديث ٥٠٨ ( الباب ٢٢٨ ) أخرجه أحمد والطحاوى في المشكل

الدعاء فيه إظهار العبودية على وجه أتم. نعم الشكوى الثي يكون فيها تضجر وتسخط لا تجوز بخال . راجع الحديث ٥١٦ ( الباب ٢٣٤ )

( ٢ ) « عبد الله بن الزيير » حصر ليلة هلال ذي القعدة سنة ٧٢ وقتل يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ٧٣ ، وبعث رأسه إلى عبد الملك في الشام ( ابن سمد) . وذكر الطبرى في تاريخه سنة ٧٣ فدخل ( ابن الزبير ) على أمه أسياء حين رأى من خذلان الناس ما رأى فقال : يا أمه خذاني الناس حتى ولدى وأهلى ، فلم يبق معى إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة ، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا ، فما رأيك؟ فقالت : أنت والله يا بني أعلم بنفسك ، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض فقد قتل أصحابك، ولا تمكن رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية. وإن كنت إنما أردت الدنيا فبأس العبد أنت أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك . وإن قلت كنتُ على حق فلما وهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين ، وكم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن . فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال : هذا والله رأيي ، والذي قمت به داعياً إلى يومي هذا ، ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها ، وما دعائى إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه ، ولسكني أحببت أن أعلم رأيك فزدتني بصيرة ، فانظري يا أمه أني مقتول من يومي هذا فلا يشتد حزنك ، وسلمي لأمر الله ، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عملا بفاحشة ولم يَجُرْ في حكم الله ولم يغدر في أمان ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي . اللهم إني لا أقول هذا تُرَكِية منى لنفسى أنت أعلم بى ، ولسكرت أقوله تعزية لأمى السلوَ عنى . فقالت أمه : إنى لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسناً إن تقدمتني ، أو إن تقدمتك فني نفسي أخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك . قال : جزاك الله يا أمه خيرا ، فلا تدعى الدعاء لي قبل وبعد . فقالت : لا أدعه أبداً ، فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق . ثم قالت : اللهم ارحم طول ذلك القيام فى الليل الطويل وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة وبره بأبيه وبي ، اللهم قد سلمته إليك لأمرك فيه ، ورضيت بما قضيت لي فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين

- (٣) « وجمة » وزاد في صغة الصفوة : وهي يومئذ ابنة مائة سنة لم يسقط لها سن
  - (٤) « في الموت » لفظ صفة الصفوة : إن في الموت لراحة

مسام بن سعد (۱) ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الحدرى ، أنه دخل على رسول الله عليه وهو موعوك (۲) ، عليه قطيفة . فوضع يده عليه ، فوجد حرارتها فوق القطيفة ، فقال أبو سعيد : ما أشد حماك ، يارسول الله ! قال و إنا كذلك ، يشتد علينا البلاء (۱) ويضاعف لنا الآجر (۱) . فقال : يارسول الله ! أن الناس أشد بلاه ؟ قال و الأنبياء ، ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر ، حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها (۱) فيلبسها و يبتلى بالقمّل (۱) حتى يقتله . و كان أشد فرحاً بالبلاء ، من أحدكم بالعطاء (۱) والقمّل (۱) حتى يقتله . و كان أشد فرحاً بالبلاء ، من أحدكم بالعطاء (۱)

<sup>(</sup>۱) « هشام بن سعد » محله الصدق ، ليس بحجة ، مع ضعفه يكتب حديثه ، مات سنة ١٩٠

<sup>(</sup> ٢ ) « موعوك » محوم ، وقيل الوعك ألم الحي

<sup>(</sup>٣) ه يشتد علينا البلاء » عن سعد بن أبي وقاص قال « قلت يا رسول أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل قالأمثل ، يبتلي الرجل على حسب دينه ، قان كان في دينه صلابة زيد في بلائه ، وإن كان في دينه رقة خفف عنه ، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة » . ( المسند : ج ١ ص ١٧٢ و ١٧٤ و ١٨٠ و ١٨٥ ) . وعن قاطمة بنت اليمان « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم » أخرجه النسائي وصحمه الحاكم ، وعن أبي هريرة « لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقي الله وليس عليه ضطيئة » رواه أحمد ، وعن

عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وجع ، فحمل يتقلب على فراشسه ويشتكى . فقالت له عائشة : لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه ، فقال « إن الصالحين يشدد عليهم ، وانه لا يصيب للؤمن نكبة شوكة . . » الحديث . وَصَفْ الدين بالصلابة والرقة فى قول الذي صلى الله عليه وآله وسلم راجع إلى غير الأنبياء ، وأن من سواهم يحط عنهم خطاياهم ببلاتهم إذا صبروا واحتسبوا ، والأنبياء معصومون ، قال الملا على القارى : انهم يتلذذون بالذبة الإلهية ، فكل ما يأتى من عند الله فهو خبر لهم لو علم الناس ما كانوا يسلون

- (٤) ﴿ ويضاعف لنا الأجر ﴾ قال الطحاوى: لما كان النبى صلى عليه وآله. وسلم معصوماً ومجنوباً عن الخطأ والذنوب فبلاؤه يضاعف في أجره بدل كفارة خطيئته وذنبه (انتهى ملخصاً) لأن كل فعل من أفعالم أسوة لأمهم وتسلية لقومهم ، والأمة لا تخلو عن المصائب والمشاق والعويصات ، فان لم تمر هذه عليهم لم تدر الأمة ما تفعل في أمثال هذه المصائب فتتحير في مصائبها ، وإذا كانت للأمة أسوة فيسهل عليها الاقتداء ويهون الصبر على البلية ، ولأن الأنبياء والأولياء محط نعم الله ومنصبها فتجرى على أيديهم الحوارق ، فنزول المصائب عليهم دليل على أنهم مفتقرون إليه في دفح دليل على أنهم مفتقرون إليه في دفح المسكاره لئلا تتخذه الأمة آلمة من دون الله ، وأن لا يعتقدوا فيهم سلطة غيبية ، وليعلم المؤمنون أن نزول المصائب لا ينافي حب الله لم ولا حبهم لله ، ولأن من كان أشد بلاء كان أشد تضرعاً والنجاء إلى الله فيرفع درجته بمناجاته ، ولا يلهو عن ذكر الله لحة ولحظة (الفتح ، بتصرف وزيادة)
- (ه) العباءة يجوبها » كساء مفتوح من تُقدّام يلبس فوق الثياب، والجوب الخرق والقطع
- (٦) « القمّل » بضم القاف وتشديد الميم دويبه من جنس القردان إلا أنها أصغر منها تركب البعير عند الهزال ولعلها تتولد في الثياب الوسخة والجسد الدرن

#### (٧) « بالعطاء α لفظ ابن ماجه : بالرخاء (<sup>+)</sup>

# ۲۳۰ \_ باب عيادة المغمى عليه (١)

مع جابر بن عبد الله يقول: مرضتُ مرضا فأتانى النبي عَيِّلِيِّيِّ يعودنى (۱) مع جابر بن عبد الله يقول: مرضتُ مرضا فأتانى النبي عَيِّلِيِّيِّ يعودنى (۱) دو أبو بكر و هما ماشيان، فوجدانى أغمى على فتوضأ النبي عَيِّلِيِّيِّيِّ، ثم صب وضوء على فأفقت، فإذا النبي عَيِّلِيِّيِّ فقلت: يا رسول الله المحيف أصنع فى مالى؟ اقضى فى مالى؟ فلم يجبى بشىء حتى نزلت آية الميراث (۱)

#### ٢٣١ - باب عيادة الصبيان

<sup>(</sup>١) «عيادة المفمى عليه » الذى يصيبه الغشى تتعطل معه قواه ، فالعيادة لا تنحصر فى انبساط المريض بلقاء العائد ، بل من منافعها جبر خاطر أهل المريض وما يرجى من بركة دعاء. العائد ومشورته ووضع يده على المريض ومسح يده والنفث عليه عند التعوذ

<sup>(</sup>٢) ﴿ يُمُودُنِي ﴾ زاد المصنف في طب الصحيح: ما شيا

 <sup>(</sup>٣) «آية الميراث» وهي ﴿ يستفتونك . . . قل الله يفتيكم في المكالالة ﴾ (\*\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٠٥ (الباب ٢٢٩) أخرجـــه ابن ماجه فى الفتن وأحمد ٣: ٩٤، والطحاوى فى المشكل

<sup>(</sup>ه ه) الحديث ١١٥ ( الباب ٢٣٠ ) اخرجه المصنف فى طهارة الصحيح والفرائض والتفسير والمرضى ، ومسلم فى الفرائص ، والنسائل

ثقل. فبعث أمه إلى النبي والله أن ولدى (الله على الموت. فقال للرسول «اذهب فقل لها: إن لله ما أخذ (اله ما أعطى، وكل شي. (اله عنده إلى أجل مسمى (اله فلتصبر ولتحتسب (الله عنه فرجع الرسول فأخبرها. فبعث الله تقسم عليه كما جاء (۱۱). فقام النبي والله في فر من أصحابه منهم سعد بن عبادة (۱۱). فأخذ النبي والله السبي فوضعه بين تَندُو تَنيه (۱۱) والصدر و قعقعة كقعقة الشنة (۱۱). فدمعت عينا رسول الله والله والله (۱۱) و فقال سعد: أتبكى وأنت رسول الله (۱۱) ؟ فقال « انما أبكى رحمة لها (۱۱). ان الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء (۱۱)،

<sup>(</sup>١) ه عن أبى عثمان » فى مرضى الصحيح : سمعت أبا عثمان ، وفيه : وهو مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم وسعد وأبئ بن كسب تحسب أن ابنتى قد حضرت فاشهدنا . فأرسل اليها السلام ويقول . . الحديث

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَابِنَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمٍ ﴾ هي زينب

<sup>(</sup>٣) « ان ولدى » هو على بن أبى العاص بن الربيع ، وذكر الزبير بن بكار وغيره أن علياً هذا عاش حتى ناهز الحلم ، وأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة . وفى أنساب البلاذرى أن عبد الله بن عثمان ابن رقية لما مات وضعه صلى الله عليه وآله وسلم فى حجره وقال « إنما يرحم الله من عباده الرحاء » وعند البزار من حديث أبى هريرة أنه ثقل ابن لفاطمة ، قالابن لعله محسن بن على لا نه مات صغيراً فى حياة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال الحافظ : لكن الصواب أن المرسلة زينب وأن الولد صبة كا شبت فى مسند أحمد ، أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأمامة بنت زينب . وقد استشكل أن أهل العلم اتفقوا أن أمامة عاشت بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجت بعلى بعد قاطمة ثم عاشت عند على حتى قتل عنها ، فعلى كل حال ـ سواء كان ابناً أو بنتاً ـ اشتد مرضه وكاد أن يموت ، لكن لما سلم الا مر ربه وصبر فازاه الله بالعافية فى ذلك الوقت

وخلص من تلك الشدة وعاش بعدها ، فليسَ فَي هَذَا الْحَدِيثُ أَنْهُ مَاتَ أَو أَنْهَا مَاتَتَ . ومَا في كتاب الجنائز من الصحيح أن ابنا قبض فأتنا ، فسمت المشرف على الموت بالميت

- (٤) ﴿ إِنْ لَلْهُ مَا أَخَذَ ﴾ والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي أعطى له منه ، قان أخذه أخذ ما هو له ، فما يليق لمستودّع الأمانة أن يجزع إذا أراد المستودع أن يرد عليه أمانته ، ويحتمل إعطاء الحياة لمن بقى بعد الميت أو ثوابهم على المصيبة أو ما هو أعم . وما في كلا الموضعين تحتمل المصدرية
- (ه) هكل شيء » من الأخذ والعطاء أو الأنفس ، والجملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة ، والأجل يطلق على الحد الأخبر وعلى المدة المضروبة وعلى مجموع العمر
- (٦) « أجل مسمى » معلوم ، قال الز مخشرى قان قلت ما فائدة قوله « مسمى » ؟ قلت : ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام ، ولو قال إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية
  - (٧) ﴿ ولتحتسب ﴾ تطلب الأحر من الله تعالى
    - ( ٨ ) « لما جاء » ما زائدة بعد لام التأكيد
- (٩) « سعد بن أبي عبادة » وسمى عاصم معه معاذ بن جبل وغيره ، وورد في رواية ٍ مراجعة عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أخرجه الطبراني في السكبير
  - (١٠) « تندوتيه » الندوتان للرجل كالثديين للمرأة ، وفي الصراح كسنبلة
- (١١) « قعقعة الشنَّة » اضطراب وحركة وحكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك... والشنة القرية الخلقة اليابسة
- (١٢) « تبكي وأنت رسول الله » استغرب وتعجب لدلالته على العجز لمقاومة المصيبة
- (۱۳) « إنما أبكى رحمة لها » لا تستغربوا بكائى فليس لعجز ، بل أثر رحمة وشفقة ، من حزن الفلب الطبعى بغير تسمد منى ، لا أن المنجى عنه هو الجزع وعدم الصبر وإظهار الشكوى إلى الناس مما هو مقدور للعبد

#### (١٤) في هذا الحديث فوائد:

« ١ » جواز استحضار ذوى الفضل للمحتضر رجاء بركتهم ودعائهم « ٢ » جواز القسم عليهم لذلك « ٣ » جواز المشى للتعزية والعيادة « ٤ » جواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع على ظر أنه سيقع ، أو لينبعث خاطر المسئول في الجيء للاجابة إلى ذاك « ٥ » فيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقاوم الحزن بالصبر والقضاء بالرضاء ، وإخبار من يستدعى بالا مر الذى يستدعى من أجله ، وتقديم السلام على السكلام، وأن أهل الفضل لا ينبغى لهم أن يقطموا الناس عن فضلهم ولو ردُّوا أوّل مرة ، وحسر الا دب في السؤال ، وفيه الترغيب في الشفقة على خاق الله والترهيب من قساؤة القلب وجهود المين (\*)

#### ۲۳۲ - پاپ

۱۲۰ (ث ۱۲۳) – مترشن الحسن بن واقع (۱ قال : حدثنا ضرة (۱ عن إبراهيم بن أبي عبلة قال : مرضت امرأتى ، فكنت أجى الله أم الدرداء فتقول لى : كيف أهلك؟ فأقول لها : مرضى . فتدعو لى بطعام فآكل · ثم عدت فقعلت ذلك . فيمتها مرة فقالت : كيف ؟ قلت : قد تماثلوا(۱۲) . فقالت : انما كنت أدعو لك بطعام إذكنت تخبر ناعن أهلك أنهم مرضى . فأما إذ تماثلوا فلا ندعو لك بشى ه

<sup>(</sup>١) « الحسن بن وَاقع » ثقة ، مات سنة ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ ضُمَرَةَ ﴾ ابن ربيعة ، صدوق ، ثقة أمين ، قال آدم بن أبي إياس : ما رأيت

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٢ه ( الباب ٢٣١ ) اخرجه المصنف فى جنائز الصحيح والمرضى والنذور والتوحيد ، ومسلم وأبو داود فى الجنائز ، والنسائى وابن ماجه

أحداً أعقل لما يخرج من رأسه منه ، مات في أول رمضان سنة ٢٠٧

(٣) «تماثلوا» قربوا من البرء

# ٢٣٣ - باب عيادة الأعراب (١)

عدثنا خالد الحذّاء، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله عليه دخل حدثنا خالد الحذّاء، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله عليه دخل على أعرابي (٢) يعوده ، فقال « لا بأس عليك (٣) . طهور إن شاء الله (٤) ، قال : قال الأعرابي : بل هي حي تفور (٥) ، على شيخ كبير ، كيا تزيره القبور (١) ، قال « فنعم (٧) ، إذا (٨) ،

- ( ٢ ) « دخل على أعرابي » فى رببع الأبرار فى باب الأمراض والعلل: اسمه قيس بن أبى حازم أحد المخضرمين ، لأن هذا لم ير النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى إسلامه
- (٣) « لا بأس عليك » أى لا مشقة ولا تعب من هذا المرض على الحقيقة ( سرقاة ) ، أى نظراً إلى ما يحصل له من كفارة سيئاته التي تجلب النار
- (٤) « طهور ان شاء الله » مطهر لك من ذنوبك ، و « إن شاء الله » دعاء لا خبر
  - (٥) ﴿ حَيْ تَقُورَ ﴾ أَيْ يَظْهُرُ غَلِيانُهَا وَوَهِمِهَا
  - (٦) ﴿ تزيره القبور ﴾ أى تحمله على زيارة القبور من غير اختيار
- (٧) « فنعم » الفاء للتعقيب لمحذوف دعاء عليه أو خبر مما يؤول إليه أمره ، وقد أخرج الطبراني وغيره: أما إذاً بيت فعي كما تقول ، قضاء الله كائن . فما أمسى من الغد إلا ميتاً

<sup>(</sup>١) ﴿ الأعرابِ ﴿ سَكَانَ البوادي

( ٨ ) « إذاً » لا نقص للا مام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابياً جافيساً ، وعلى العالم أن يذكره ما ينفعه ويأمره بالصبر لثلا يتسخط قدر الله ، ويسليه عن ألمه بل يغبطه يسقمه ، وفيه جبر خاطره وخاطر أهله ، وينبغى للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ، ويحسن جواب من يذكره بذلك (\*)

#### ٢٣٤ - باب عيادة المرضى

و 01 سور معاوية قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا يزيد بن كيسان ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على السير من أصبح اليوم منكم صائماً ، ؟ قال أبو بكر: أنا . قال « من عاد منكم اليوم مريضاً ، ؟ قال أبو بكر: أنا . قال « من شهد منكم اليوم جنازة » ؟ قال أبو بكر: أنا . قال « من شهد منكم اليوم جنازة » ؟ قال أبو بكر: أنا . قال « من أطعم اليوم مسكيناً » ؟ قال أبو بكر: أنا

قال مروان: بلغنى أن النبي وَلِيَظِيُّةُ قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل، في يوم، إلا دخل الجنة ()،

<sup>(</sup>١) « إلا دخل الجنة » دخولا أولياً أو بلا حساب أو من أى باب شاء ، وفى رواية أخرى قال أبو بكر رضى الله جنه : يا رسول الله ، ذاك الذى لا توى عليه (أى لا ضياع ولا خسارة). فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنى لأرجو أن تكون منهم (الصحيح : الصيام ، فضل أبى بكر وفضل النفقة في سبيل الله ، ومسلم : الزكاة) (\*\*)

<sup>(</sup>ه) الحديث ١٤ه (الباب ٢٣٣) أخرجه المصنف في المرضى وفي علامات النبوة وفي التوحيد

<sup>(\*\*)</sup> الحديث ١٥٥ ( الباب ٢٣٤ ) رواه مسلم فى الزكاة والفضائل ، والنسائى فى المثاقب . وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن أنس مثل هذه الرواية لعمر رضى الله عنهما

المغيرة بن مسلم (٢٥) عن أبي الزبير ، عن جابر قال: حدثنا شبابة (٢٠) قال: حدثنى المغيرة بن مسلم (٢٥) عن أبي الزبير ، عن جابر قال: دخل النبي وَاللَّهُ على أم السائب (٤٥) وهي تزفزف (٥٠) ، فقال «مالك؟» قالت: الحي، أخزاها الله (١٠) فقال النبي والله و مه (١٠) لا تسيبها (١٠) . فانها تذهب خطايا المؤهن ، كما يذهب الكير (١٠) خبث الحديد»

<sup>(</sup>۱) دأحمد بن أيوب » ابن راشد الضبى الشميرى أبو الحسن البصرى ، قال ابن حبان في ثقاته : أغرب

<sup>(</sup>٢) « شبابة » ابن سوار الفرز ارى أبو عمرو المدائني ، صدوق يدعو إلى الإرجاء ، خرج إلى مكة ومات بها سنة ٢٠٦ دعا عليه أحد فى الرؤيا بالفالج نفلج فمات من ساعته ، قال الذهبى : عنج به فى كتب الإسلام ، ثقة

<sup>(</sup>٣) « المغيرة بن مسلم » أبو سلمة السراج القسملي ، ثقة

<sup>(</sup>٤) « أم السائب » وفي طريق: أم المسيب. لم يذكر لها إلا هذه

<sup>(</sup>ه) « نُزفزف » نُرتمد . ويروى بمهملة

<sup>(</sup>٦) « أخزاها الله » لفظ المشكاة : لا بارك الله فيها

<sup>(</sup>٧) همه ا كنت

<sup>(</sup>A) قال القرطبي: إن النفس مجبولة على وجدان الألم ، ولا يقدر أحد على دفعه ، وإنما كلف العبدأن لا يقع منه في مصيبة ما كان له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد ( الفتح ) ومنه السب والشتم ، والأصل فيه عمل القلب ، فسكم من ساكت وهو ساخط ، وكم من شاك وهو راض ، فالمعول في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان ساخط ، وكم من شاك وهو راض ، فالمعول في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان مسح ٢٩ من الأدب المفرد

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ السَّكبر ﴾ زق ينفخ فيه الحداد (\*)

سلبة ، عن ثابت البُنان ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله ويَظِيَّلُهُ على وأبى البُنان ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله ويَظِيَّلُهُ قال ويقول الله (1) استطعمتك فلم تطعمى . قال فيقول: يا رب ا وكيف استطعمتى (2) ولم أطعمك ، وأنت رب العالمين (2) قال: آما علمت أن عبدى فلاناً استطعمت فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندى ؟ ابن آدم ا استسقيتك فلم تسقى . فقال: يا رب ا وكيف اسقيك وأنت رب العالمين ؟ فيقول: ان عبدى فلاناً استسقاك فلم تسقه . أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندى ؟ يا ابن آدم! مرضتُ فلم تعدنى . قال: يارب! كيف أعودك (2) وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدى فلاناً مرضت فلم تعدنى . قال: يارب! كيف أعودك (2) وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدى فلاناً مرض ، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندى ، أو وجدتنى عنده » ؟

<sup>(</sup>١) « يقول الله » زاد مسلم : يوم القيامة

<sup>(</sup>٢) «وكيف استطعمتني». عندمسلم: وكيف أطعمَك، أي أنت مقدس عن الجوع فلا تجوع فسكيف تستطعم؟

<sup>(</sup>٣) « رب العالمين » أى تعطى الخلق ما يحتاجون اليه فكيف تطلب اليهم ؟

<sup>(</sup>٤) «كيف أعودك» وأنت لا تمرض (×\*)

<sup>( • )</sup> الحديث ١٦٥ (الباب ٢٣٤) أخرجه مسلم فى الآدب ، وأبو عوانة فى البر والصلة ، وابن حبان ( اتحاف )

<sup>(</sup>٥٠) الحديث ١٧٥ ( الباب ٢٣٤ ) أخرجه مسلم في الآدب ، وأبو عوانة في البر والصلة

٠١٥ - مَرْثُ مُوسى بن إسماعيل قال: حَدثنا أَبان بن يزيد (١) قال: حدثنا قال: عن النبي والبعوا الجنائز. تذكركم الآخرة،

(۱) « أبان بن يزيد » العطار ، حافظ صدوق ، إمام ثقة حجة ، وضعفه ابن الجوزى بلا حجة . قال ابن عدى : هو حسن الحديث متاسك ، يكتب حديثه ، وعامة أحاديثه مستقيمة

(٢) ﴿ أَبُو عَيْسَى الْاسُوارِي ﴾ ثقة (٠)

919 — مَرْشُنَا مَالُكُ بِن إِسمَاعِيلُ قَالَ : حَدَثًا أَبُو عَوَانَة ، عَن عَمْر بِن أَبِي سَلَمَة عَن أَبِيه ، عَن أَبِي هُريرة ، عن النبي عَيِّظِيِّة قَالَ « ثلاث كَابِن حق (۱) على كل مسلم : عيادة المريض ، وشهود الجنازة ، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل »

(۱) «حق» قال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض. وعن الطبرى تنأكد في حق من ترجى بركته، وتسن في من يراعي حاله. وتباح في ما عدا ذلك (\*\*\*)

٢٢٥ - ياسيد دعاء العائد للمريض بالشفاء

٥٢٠ - مَرْثُنَا محمد بن المثني قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب،

<sup>( \* )</sup> الحديث ١٨٥ ( الباب ٢٣٤ ) أخرجه ابن حبان وأحمد بطريق قتادة ( اتخاف )

<sup>(</sup> ٥٠ ) الحديث ١٩٥ ( الباب ٢٣٤ ) أخرجه ابن حبان بهذا السند ( اتعاف )

عن عرو بن سعيد ، عن تحيد بن عبد الرحمن (۱) قال : حدثني ثلاثة من بني سعد (۱) \_ كلهم يحدث عن أبيه \_ أن رسول الله وَ الله وَ وَ لَكُمْ مَا يَكُمُ وَ عَلَى الله على الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله

<sup>(</sup>١) د حيد بن عبد الرحن ، الحيرى ، ثقة ، أفقه أهل البصرة

<sup>(</sup>۲) « ثلاثة من بنى سعد » أى من بنى سعد بن أبى وقاص وهم عامر ومصعب ومحمد ، ذكرهم مسلم فى هذه الرواية . أما عامر فثقة كثير الحديث مات سنة ١٠٤ ، وأما محمد ومصعب فقد مر حالمها فى الباب ١٣٣ والباب ٢٠٢

<sup>(</sup>٣) «كمات سعد» هو سعد بن خولة زوج سبيعة الأسلمية ، مات في حجة الوداع ، واختلفوا في قصته فقيل : لم يهاجر من مكة حتى مات ، وذكر البخارى أنه هاجر وشهد بدراً ثم انصرف إلى مكة ومات بها سنة سبع في الهدنة ، خرج مختاراً من المدينة فسبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختاراً أو موته بها أو سبب بؤسه موته بمكة ، على أى حال كان وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب السكامل بالموت في دار الهجرة والغربة عن وطنه ( نووى ملخصاً )

<sup>(</sup>٤) « اللهم اشف » استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع أن المرض لم يلصق بالمره

إلا بارادة الله ولا يريد الله بالمرء ـ ولا سيا المؤمن ـ إلا الخير ، ومع ما في المرض من كفاوة الله نوب والثواب كما تضافرت به الأحاديث . والجواب أن الدعاء مآمور به على كل حال ، وهو أفضل العبادات ، بل هو منح العبادة ، ولا ينافي الثواب برفع المقاب ويكفر السيئات ، وذلك مع المرض أرجى ، وبالصبر عليه أقوى . والمرء مع ذلك يوشك أن يحصل له البرء والشفاء أو يموض عنه بدفع ضر أو جلب نقع أولى منه ، فالمرض والوصب من الأمور السكائنة في دار التسكليف ، والدعاء والعلاج منها الإظهار الفاقة إلى الله مقتضى الشرع ، فالمرض حاجة ، والدعاء إظهار حاجة إلى الله ، والعلاج الأمر المأذون في هذه الحالة ، ولا يناقض هذا ذاك . والله الموفق (الفتح بزيادة)

- (٥) « سعداً » وفي رواية : ثم وضع يده على جبهتى ، ثم مسح يده على وجهى
- (٣) « إن صدقتك من مالك صدقة » وفي وصايا الصحيح الإجال قبل التفصيل: وإنك معا أنفقت من نفقة فانها صدقة ، وهو علة النهى عن الوصية بأكثر من الئك، لأن أجر الصدقة أيضاً حاصل حين تنرك ورثتك أغنياء « لأنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها ، هكذا ورد في رواية الزهمى . وقوله « إن صدقتك من مالك صدقة » المراد بها النفقة على غير الورثة والأقارب ليحيط جميع وجوه البر والإحسان ، وسعد قد رغب في تكثير الأجر ، فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له على سبيل التسلية : إن جميع ما تفعله في مالك صدقة ناجزة ، ولا تؤجر من نفقة واجبة إلا إذا ابتنيت مذلك وجه الله (كذا قيل ، وقد مر في الباب ١١٥ ) . وخص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة ، بخلاف غيرها من الأولاد مثلا لأنها تنف بعد البلوغ والزواج ، فنيه دليل على أن الواجب إذا ابتني به وجه الله أثيب المرء عليه وان وافق شهوته ( الفتح بتصرف )
- (٧) وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة » عن أبى مسعود الأنصارى مرفوعاً
   إذا أنفق المسم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة » ( الصحيح ) . ولا يخفى أن نفقة الأهل واجبة ، وإن احتاجت المرأة إلى الرجل فى تدبير المنزل واللذة والتأنيس والتحصين وطلب

الولد، كَيتفضل الزوج عليها بالنفقة، وهو بالقيام بذلك مثاب مأجور، بل أداء الواجب أفضل من النطوع والنوافل، لحديث أبى هريرة « ما تقرب إلىّ عبدى بشىء أحب إلىّ مما افترضت» (رقاق، باب النواضع) راجع الباب ٣١٨

(٨) ﴿ أَنْ تَدْعَ أَهَلُكُ بَخِيْرٍ ﴾ أَى ورثتك

(٩) « يتكففون الناس » يبسطون أكفّهم للسؤال أو يسألون ما يكفّهم الجوع أو يسألون كفافاً من طعام (٣)

#### ٢٣٦ - ياب فضل عيادة المريض

صدر الواحد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم، عن أبي قِلابة، عن أبي الاشعث الصنعاني (١) عن أبي أساء (٢) قال: من عاد أخاه كان في خُرْفة الجنة . قات لابي قِلابة : ما خُرفة الجنة ؟ قال: جناها قلت لإبي قِلابة : عن من حدّثه أبو أساء؟ قال: عن ثوبان، عن رسول الله عَيْمَا الله الله عَيْمَا الله عَلَيْمَا الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَلَيْمَا الله الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله الله عَلَيْمَا الله عَيْمَا الله الله عَيْمَا الله عَلَيْمَا الله عَيْمَا الله الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَلَيْمَا الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَلَيْمَا الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَلَيْمَا الله عَلْمُ الله عَلَيْمَا الله عَلَيْمُ عَلَيْمَا الله عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا

عَرَشَ ابن حبيب بن أبى ثابت (٢) قال : حدثنا أبو أسامة ، عن المتنى (١) (أظنه ابن سعيد) قال : حدثنا أبو قلابة ، عن أبى الاشعث ، عن أبى أساء الرحبي ، عن ثو بان ، عن النبي وَ الله الله المنطقة . نحوه

<sup>(</sup>١) ﴿ أُمِّو الْأَشْعَثُ الصَّنَّعَانَى ﴾ ثقة

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَبُو أَسَاءً ﴾ عمرو بن مرثد لرحبي ، ثقة

<sup>. (</sup> ه ) الحديث ٢٠٥٠ ( الباب ٢٣٥ ) أخرجه مسلم في الوصية

- (٣) « ابن حبيب بن أبى ثابت » يجهى بن حبيب بن إمهاعيل بن عبد الله بن حبيب أبو عقيل الجال صدوق ، قال ابن حبان فى الثقات : ربما أغرب وأخطأ ، وأخطأ ابن الجوزى فى العلل حيث قال : مجهول
- (٤) ﴿ المُثنى ﴾ قيل ابن سعيد أبو غفار أو أبو عفان ، صالح الحديث ثقة (\*)

### ٢٣٧ - ياسيب الحديث للريض والعائد

حدثا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرنى أبى (٢٠ ، أن أبا بكر بن جزء (٢٠ و محمد حدثا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرنى أبى (٢٠ ، أن أبا بكر بن جزء (٢٠ و محمد ابن المنكدر، في ناس من أهل المسجد، عادوا عمر بن الحكم بن رافتع الأنصاري (١٠ . قالوا: يا أبا حفص احدثنا . قال : سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي مَن الله من عاد مريضاً خاض في الرحمة (٥٠ ، حتى إذا قعد استقر فيها ،

<sup>(</sup>١) ﴿ قيسَ بن حفص ﴾ ثقة ، مأت سنة ٢٢٧

<sup>(</sup> ٢ ) « أخبرنى أبي » هو جعفر بن عبد الله بن الحسكم ، رأى أنساً ، ثقة

<sup>(</sup>٣) « أبو بكر بن جزء » كذا فى الفتح ، وليس فى الرواة أبو بكر بن جزء ولعلم أبو بكر بن حزم

<sup>(</sup>٤) «عربن الحسكم الأنصارى» عم جعفر بن عبد الله بن الحسكم ، ثقة

<sup>(</sup>٥) ﴿ خَاصْ فِي الرحمة ﴾ شبَّه الرحمة بالماء إما في الطهارة أو في الشبوع والشمول

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٦٥ (الباب ٢٣٦ ) أخرجه مسلم فى الأدب ولفظ الحافظ ان المسلم إذا عاد أخاه المسلم يزل فى عنرقة حتى يرجع . وأبو عوانة فى البر والصلة وأحمد وابن حبان (اتحاف )

(طيبى) ، والحديث لا يرتبط بالباب إلا من جهة قولم لعمر بن الحسكم حدثنا وتحديثه إيام . فم فى الباب أحاديث : منها حديث عيادة الأعرابي ، وأخرج الترمذي وابن ماجه مرفوهاً عن أبي سعيد : إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى الأجل ، فان ذلك لا يرد شيئاً وهو يطيب نقس المريض

#### ٢٣٨ - ياسيد من صلى عند المريض

عن عطاء قال: عاد ابن عمر ابن صفوان (۱) ، فضرَتِ الصلاةُ ، فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إذا سفو

(۱) « ابن صفوان » الأشبه أنه عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف ، وقد مر فى الباب ۱۰۲ أن معاوية حج عاماً فتلقاه عبد الله بن صغوان على بعير فسايره ، فأنسكر ذلك أهل الشام ، فلما دخل مكة إذ الجبل أبيض من غنم كانت عليه ، فقال : يا أمير للؤمنين هذه ألفا شاة أحرزتها ... أى لضيافتك ... فقال أهل الشام : ما رأينا أسخى من هذا الأعرابي . وقدم رجل على معاوية من مكة فقال : من يعلم الناس بمكة ؟ قال : عبد الله بن صفوان . قال : تلك نار قديمة . وكذا وقع لابنه عمرو ، وابن صفوان غير واحد في الصحابة والتابعين : أخوه أمية بن صفوان ، وأخوه عبد الرحمن ، وعمد بن صفوان أبو مرحب الصحابي

ع٢٥ - مرشن سليان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن

٢٣٩ - باب عيادة المشرك()

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٢٥ ( الباب ٢٣٧ ) أخرجه البزار والحاكم وان حبان وصحاه ومالك وآحد بلفظ لم يزل بخوض فى الرحمة حتى بجلس فاذا جلس انغمس فيها

أنس أن غلاماً من اليهود (٢) كان يخدم النبي عَلَيْنَةَ ، فرض . فأتاه النبي عَلَيْنَةً ، فرض . فأتاه النبي عَلَيْق الله يعوده ، فقعد عند رأسه فقال « أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه و فقال له : أطع أبا القاسم (٢) ( عَلَيْنِيْق ) فأسلم . فخرج النبي عَلَيْنِيْق وهو يقول « الحمد لله الذي أنقذه من النار (٤) ،

### احتج بالحديث للذكور على أمور:

منها سعة إسلام الصبى المديز. ومنها إذا عقل السكفر ومات عليه يعذب، وهذا مبنى على أن ذلك الفلام لم يكن قد بلغ، وليس فى الحديث تصريح بذلك، فان كلة غلام قد تطلق على البائغ، فان فرض صراحته فى ذلك فهاهنا مسألتان: الأولى دلالة الحديث على سعة إسلام الصبى، فان الإسلام يتضمن أمرين: الطاعة والالتزام، وقد تقرر أن الطاعات تصبح من الصبى كالصلاة والصيام، وأنه لا يصح منه الالتزام ونحوه كالنذر والعتق والنكاح والطلاق، والحديث على فرض أن ذلك الغلام كان صبياً يذل على سعة إسلامه من حيث هو طاعة وقربة لا من حيث هو التزام، فلا يدل على أنه نو رجع إلى السكفر ثم بلغ وأصر عليه طاعة وقربة لا من حيث هو المتزام، فلا يدل على أنه نو رجع إلى السكفر ثم بلغ وأصر عليه

<sup>(</sup>۱) «عيادة المشرك» وإنما تشرع عيادته إذا رجى مصلحته أو دخوله فى الإسلام، فأما إذا لم يطمع فى ذلك فلا، وفى الدر المختار: جاز عيادة مسلم ذميًّا نصرانيًا أو يهوديًا لا نه نوع بر فى حقهم وما نهينا عن ذلك، وكذا عيادة المجوسى. وفى النوادر: جار يهودى أو مجوسى مات ابن له أو قريب ينبغى أن يعزيه ويقول: أخلف الله عليك خيراً منه وأصلحك مجوسى مات ابن له أو قريب ينبغى أن يعزيه ويقول الخلف الله عليك خيراً منه وأصلحك (٢) «غلامًا من اليهود» ذكر الحافظ اسمه عبد القدوس

<sup>(</sup>٣) ه أطع أبا القاسم » يعتبر عند الحنفية بإسلام الصبى للميز ولا يعتبر بارتداده، يدل عليه قول على رضى الله عنه : سبقت كم إلى الإسلام طراً. قال البيهتى فى معرفة السنن والآثار إن الا حكام قبل الخندق كانت منوطة بالتمييز، وبعده نيطت بالبلوغ، ولم يظهر لى عليه حجة

عومل معاملة المرتد، بل يحتمل أن يكون حكمه حكم السكافر الأصلى فتقبل منه الجزية، ومذهب الشافعي رحمه الله في إسلام الصبي لا يبعد عن هذا ، ومدار الفرق بين من تقبل منه الجزية ومن يتحتم قتله إن لم يسلم على مظنة غلبة الهوى ، فالسكتاني البالغ الغالب عليه غلبة الموى فى الدين الذى ألفه واعتاده وأدرك عليه آباءه وأجداده ، ومن كانت هذه حاله فتخييره بين الإسلام والقتل لا يغيد غالبًا إلا أحد أمرين: إما أن يقتل، وإما أن ينافق، وكلاهما لاخير فيه ، وكالكتابي المجوسي ، فأما غيرهما فقد اختلف فيه : فمن قال هو كذلك أيضاً فَكَا أَمَا رأى أن هواه مثل هواها ، ومن قال لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل فكا نه رأى أن هواه دون هواهما ، أماكونه دون هوى السكتابي فلأن السكتابي يرى أنه متبع لما يعترف به الإسلام نفسه من الأنبياء والسكتب وذلك أرسخ لاعتقاده ، وأما المجوس فلأن لهم شبهة كتاب ونبي ، ولا نهم كانوا أمة عظيمة حكمت زمناً طويلا في أشهر بقعة من العالم ومضى فيها ملوك ضخام مشهورون ، وذلك بما يزيد الهوى شدة ، ومن عداهما ليس كذلك ، وأما الحسكم بإسلام الطفل تبماً لا بويه أو أحدها حتى لو أظهر الكفر وبلغ مصراً عليه لم يكن له إلا التوبة أو القتل، فوجهه أنه إن كان آباؤه مسلمين، فواضح أنه ليس له هوى موروث راسخ في السكمةر وإن كان أجداده كفاراً وإنما أسلم أبوه ، فقد ضعف هواه في دين أجداده لمارضة دين أبيه ، وإن كان إنما سباه مسلم فلأنه ينشأ بين المسلمين ويرى عظمتهم وعزتهم ويألف دينهم فيضعف هواه في دين آبائه ، وقد يتردد النظر في بعض الصور فيختلف فيهًا أهل العلم . وأما الكبير إذا أسلم ثم ارتد فاسلامه قد دل على ضعف هواه فى السكفر ، ومع ذلك فقد التزم الإسلام في الحال التي يصح منه فيها الالتزام والنزامه له التزام لما فيه من الأحكام، ومن جملتها أنه إذا ارتد لم يكن له إلا التوبة أو القنل، وأما الصبى المحكوم بكفره فانه إذا ميز وأسلم ثم رجع عن الإسلام وبلغ مصراً على ذلك فاسلامه لا يكون هادماً لهواه ولا دالا على ضعفه ، لا نه في تلك الحال غير كامل المقل ولا يكون التزاماً كما هو ظاهر ، وبالجلة فهذا محل نظر ، فن ترجيح له أن حاله كال من سياه المسلون ونشأ فيهم شدد عليه ، ومن لم يظهر له ذلك خفف ، فأما النظر إلى مجرد البزامه فلا أرى له وجهاً

والمسألة الثانية دلالة الحديث على أن الصبى إذا ميز وعقل السكفر ومات عليه يمذب به والمندى يظهر لى أنه لا يتحتم تعذيبه لعموم الأدلة على « رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ » ، وأما الحديث فان كان ذلك الفلام بالغا فلا كلام ، وإن كان دون البلوغ فلنا أن نختار القول بأن أولاد السكفار لا يقطع بتجاتهم ولا بعذابهم ، بل يمتحنون في المحشر بشيء يكلفون ، به ، فن أطاع منهم نجا ، ومن أبي دخل النار ، كذلك الفلام لو مات ولم يسلم لسكان على خطر من دخول النار ، إذ لعله إذا امتحن في المحشر وأبي دخلها ، فلما وفقه الله تعالى للإسلام تبين نجاته من النار حتما ، فهذا والله أعلم مدى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « الحد فله الذي أنقذه الله من النار »

(٤) « أنقذه الله من النار » زاد أبو داود « بي » (\*)

#### ٢٤٠ - ياسي مايقول للريض

مراث إساعيل بن أبى أويس قال: حدثنى مالك، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة (١) وعك أبو بكر وبلال (٢٠). قالت : فدخلت عليهما (٢٠). قلت : يا أبتاه الكيف تجدك ؟ ويا بلال اكيف يجدك ؟ قالت : وكان أبو بحكر إذا أخذته الحي يقول (١):

كُلُّ امرى. مصبّح فى أهله والموتُ أدنى (٥) من شِراك نعله (١) وكان بلال إذا أقلع عنه (٧) يرفع عقيرته (١) فيقول (٩) :

الاليت شِعرى (١٠) هل أبيتنَّ ليلةً بوادٍ (١١) وحَوْلى إذْخِرْ وجَلِيْلُ (١١)

<sup>(•)</sup> الحديث ٢٤٥ (الباب ٢٣٩) أخرجه المصنف فى الطب والجنائز ، وأبو داود فى الجنائز والمرضى ، والنسائى

وهل أردَن يومياً مياة مجنّبة (۱۲) وهل يبدون لى شامة وطفيل (۱۵) قالت عائشة رضى الله عنها : فجئت رسول الله على الله عنها فأخبرته . فقيال : «اللهم حبّب الينا المدينة (۱۵) كتحبنا مكة أو أشد . وصحما (۱۱) . وبارك لنا في صاعبا ، ومُدّها (۱۸) . و انقل حمّاها (۱۱) فاجملها بالجحفة (۲۰) ،

<sup>(</sup>١) « لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة » يوم الاثنين لثنتى عشرة خلت من ربيع الأول من السنة الأولى من التاريخ الإسلامي ( ملخصاً من العيني )

<sup>(</sup>٢) « وعك أبو بكر وبلال » الوعك الحمى ، أو ألم يجده الإنسان من شدة التعب (عيني)

٣) « فدخلت عليهما » وذلك قبل الحجاب كما في رواية

<sup>(</sup>٤) ﴿ كُلُّ امرى مَ عَذَا الشَّعْرُ مِنْ بَعْرِ الرَّجْزِ المُدس

<sup>(</sup>٥) « أدنى ، أقرب

<sup>(</sup> A ) « عقيرته » صوته

<sup>·(</sup>٩) « ألا ليت شعرى » من البحر الطويل ونيه القبض

<sup>.(</sup>۱۰) « ليت شعري » ليتني أشعر

<sup>(</sup>۱۱) « بواد » مکة

البيوت وغيرها (١٢) ﴿ جليل ﴾ نبت ضعيف تحشى به البيوت وغيرها

<sup>.(</sup>١٣) ﴿ الجِنة ﴾ موضع على أميال من مكة بناحية مَرَّ الظهران كان به سوق ( عيني )

- (۱٤) «شامة وطفیل » جبلان بقرب مكة ، وقال الططابی : عینان وهو الثابت (الفتح)، وهذان البیتان لیسا لبلال ، بل لبسكر بن غالب بن عامر بن الحارث بن مفاض الجرهی ، انشدها عند ما نفتهم خزاعة من مكة . وتأمل كیف تعزی أبو بحسور رضی الله عنه عند ما أخذته الحمی بما ینزل به من الموت الشامل الآهل والغریب ، وبلال رضی الله عنه تمنی الرجوع إلی وطنه علی عادة الغرباء (عینی)
- (١٥) « اللعم حبب الينا المدينة » وزاد في الصحيح اللعن على شيبة وعتبة وأمية بن. خلف، والباعث على اللمن
  - (١٦) ﴿ وصحمها ﴾ من الأمراض
  - (١٧) ﴿ وَبَارَكُ لَنَا ﴾ في ذلك إشارة إلى الترغيب في سكناها ( فتح )
- (١٨) « في صاعبًا ومدها » الصاع : مكيال يسع أربعة أمداد ، وللد رطل وثلث عند. أهل الحجاز ، وعند أهل العراق رطلان
- (١٩) « وانقل حمّاها » استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء ، لا نه يتضمن الدعاء برفع الموت والموت حمّ مقضى فيكون ذلك عبثًا . أقول : إنه لا تلازم بين الوباء والموت ، فان كثيرًا بمن يصيبهم الوباء لا يموتون ، وجميع الذين لا يصيبهم الوباء يموتون ، فالدعاء برفع الوباء كالدعاء برفع القبط وبشفاء المريض وغير ذلك ، فان استشكل أمر الدعاء من جهة أن ما سبق في علم الله عز وجل من قضائه وقدره فهو كائن لا محالة ، فالجواب : إن علم الله عز وجل وقدره نهوكائن لا محالة ، فالدعاء بمنزلة تناول الطعام والشراب وقدره يتناول المحسات ، فالدعاء بمنزلة تناول الطعام والشراب والقدرة المر الذي أمر نا بالإمساك عن الخوض فيه . والله الموفق وانقاء الحر والبرد ، ووراء هذا سر القدر الذي أمر نا بالإمساك عن الخوض فيه . والله الموفق
- (٢٠) « فاجملها بالجحفة » كان صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً ما يدعو على من لم يجبه إلى دار الإسلام إذا خاف معونة أهل الكفر ويسأل الله أن يبتليهم بما يشغلهم عنه . والجحفة ميقات أهل مصر والشام والمغرب

<sup>(\*)</sup> الحديث ٥٢٥ (الباب ٢٤٠) اخرجه المصنف فى الحج وقبل المغازى وفى باب الهجرة وفى المرضى وفى الدعاء ، ومسلم فى الحج ، والنسائى فى الطب ، ومالك فى الجامع

وكان الذي ﷺ إذا دخل على مريض يعوده قال ؛ حدثنا عبد العزيز بن المختاد قال ؛ حدثنا عالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن الذي ﷺ دخل على أعرابي يعوده . قال ؛ وكان الذي ﷺ إذا دخل على مريض يعوده قال « لا بأس . طهور إن شاء الله ، قال ذاك ؛ طهور إكلا بل هي حي تفور (أو تئور (")) ، على شيخ كبير ، تزيره القبور . قال الذي ﷺ « فنع ، إذا (") ،

<sup>(</sup>١) « معلى » ابن أسد أبو الهيثم الحافظ ، ثقة ثبت كيس ، كان معلماً . وبهز أخوه أسن منه . قال أبو حاتم : ما أعلم أنى عثرت له على خطأ غير حديث واحد

<sup>(</sup>۲) « أو تثور » شك من الراوى ، وكلاها بمعنى ، أى يظهر حرها ( فتح ــ مج )

<sup>(</sup>٣) « فنعم إذاً » أى لم يكن مطهراً لك ، يريد النبى صلى الله عايه وآله وسلم أرشدتك أن الحجى مطهرة لك من الذنوب ، فاشكر ، فأبيت إلا اليأس والسكفران فسكان كما زعمت ، قاله صلى الله عليه وآله وسلم غضباً عليه (\*)

وهب مرحد الله بن على القرش أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة ، عن محمد بن على القرش (١٥ ، عن نافع قال : كان ابن عمر إذا دخل على مريض يسأله: كيف هو ؟ فاذا قام من عنده قال : خار الله لك (٢٠). ولم يزده عليه

<sup>· (</sup>۱) « محمد بن على القرشي » قال الزهرى : لا يعرف

<sup>(</sup> ٢ ) « خار الله لك » أي أعطاك ما هو خير لك ( مج ) . وعن أبي بكر الصديق أن

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٦٥ (الباب ٢٤٠) راجع الحديث رقم ١١٥

النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أمراً قال ﴿ اللَّهُمْ خُرُ لَى وَاخْتُرُ لَى ﴾ ( الترمذي )

#### ٢٤١ - ياسب ما يجيب المريض

۱۲۸ ( ث ۱۲۱ ) - حَرَثُنَا أحمد بن يعقوب قال : حدثنا إسحق بن سعيد ابن عمر و بن سعيد ، عن أبيه ، قال : دخل الحجاج على ابن عمر و وأنا عنده و فقال : كيف هو ؟ قال : صالح . قال : من أصا بك ؟ قال : أصا بنى مَن أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله (۱) . يعنى الحجاج (۲)

(۱) قال سعید بن جبیر : کنت مع ابن عرحین أصابه سنان الرمح فی أخص قدمه فازقت قدمه بالر کاب فزلت فنزعتها ، وذلك بمنی ، فبلغ الحجاج فجمل یسوده ، فقال الحجاج : لو نعلم من أصابك . فقال ابن عر : أنت أصبتنی . قال : و کیف ؟ قال حلت السلاح فی یوم لم یکن یحل فیه ، و أدخلت السلاح الحرم و لم یکن السلاح یدخل الحرم ( البخاری ) . وفی روایة ابن سعد : لو أعلم الذی أصابك لضر بت عنقه . و حکی الزبیری ( الزبیر بن بكاد ) فی الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلی الحجاج أن لا یخالف ابن عرشق علیه ، فأمر رجلا ممه حربة یقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة علی قدمه فرض منها أیاماً ثم مات سنة ع۷ . وروی أبو داود عن الضحاك بن من احم فی المراسيل : نهی رسول الله علی الله علیه و آله وسلم أن یخرج یوم المبید بالسلاح . و أخرج عبد الرزاق فی مصنفه عن معسر قال : كتب عبد الملك الیه أن اقتد بابن عمر فی المناسك ، فأرسل الیه الحجاج یوم عرفة : إذا أردت أن تروح فاذنا ، فراح هو وسالم وأنا معها . وقال ابن شهاب : و كنت صائماً فلقیت من الحرشدة ( تهذیب ، زهری )

(٢) « الحجاج » أبو محمد ، أمه الفارعة بنت هام بن عروة بن مسعود الثقني ، كانت تحت الحارث بن كلدة حكيم العرب ، أو تحت المغيرة بن شعبة ، فدخل عليها سحراً فوجدها

تتمخلل ، فبعث إليها بطلاقها فقالت له : هل لشيء رابك مني ؟ قال : رأيتك تتخلين في السحر ، فان كنت بادرت الغذاء فأنت شرهة ، وان بتُّ والطعام بين أسنانك فأنت قذرة . قالت : كل ذلك لم يكن ، ولكني تخللت من شظايا السواك . فتزوجها بعده يوسف بن أبي عقيل الثقفي وكان أبوه من شيعة بني أمية وحضر مع مروان حروبه فولدت له الحجاج سنة ٤١ ونشأ بالطائف وكان يعلم الصبيان بها ثم اتصل بروح بن زنباع الجذامي وزير عبد الملك بن مروان فكان في جملة شرطته فأظهر همة وبراعة وحزما وعزما، وشكا اليه عبد الملك عدم انقياد عسكره فأشار عليه أن يقلد الحجاج أمر عسكره لينزل الناس منازلهم فقلده ، فلم يكن يتخلف عن الرحيل إلا أعوان روح بن زنباع ، فجادهم بالسياط وطوفهم بالمسكر وأحرق فساطيطهم ، فشكا روح ذلك إلى عبد الملك ، فقال له : ما حملك يا حجاج على ما فعلت ؟ قال : أنت الذي فعلت ، فاتما يدى يدك وسوطى سوطك . وكان ذلك أول ما عرف به من كفايته . ثم جعل يتقدم فى المراتب ويسود على أقرانه . ولما خرج زفر بن الحارث على عبد الملك أرسل اليه جماعة فيهم الحجاج والمقدُّم عليهم رجاء بن حَيْوَة ، فلما أنت الصلاة قام رجاء فصلى مع زُفَرَ ، وأما الحجاج فصلى وحده ، فقيل له ، فقال : لا أصلى مع منافق خارج على أمير المؤمنين ، فزاد إعجاب عبد الملك به ورفع قدره . وأول بلدة وليها تسمى تبالة ، ولما قرب منها سأل عنها فقيل له : هي وراء هذه الأكة ، فقال : أف لبلدة تسترها أكمة ، ورجع . فقيل في المثل أهون من تبالة على الحجاج . ثم لازم خدمة عبد الملك وحضر معه قتل مصعب بن الزبير ، فلماخرج عبد الله بن الزبير قال له الحجاج : أنا له يا أمير المؤمنين ، لقد رأيت في منامي أني سلخته . فبعثه البه ، ونصب الحجاج المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى به السكمبة وكفٌّ عن الرمي بموسم الحج أياماً ، ولما فرغ الناس من الطواف و لزيارة عاد الحجاج إلى الرمى ، ولما خاف أصحابه هتك حرمة الـكعبة جعل يأخذ الحجر بيده ويضعه في المنجنيق . ولما ضاق بابن الزبير الحال خرج بمن عنده وحمل حملة صادقة وأبلى البلاء الحسن ، فلم يكن الناس يجسرون أن يتقدموا اليه ، فلما رأى الحجاج ذلك غضب وترجل وأقبل يسوق الناس فجروا أمامه حتى قتل ابن. الزبير وصلبه وسار إلى المدينة فأساء إلى أهلها واستخف بهم وسمر أيدى جماعة من الصحابة

بالرصاص وانهزم لصولته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بدير الجماجم بعد سنة تمانين في ستة أشهر وكان مع ابن الأشعث أكثر الفقهاء والقراء من أهل البصرة وغيرها وكان معه أكثر من ٢٠٠ ألف. ولما قاربت الوفاة عبد لللك سنة ٨٦ أمر بنيه بأكرام الحجاج فانه وطأ لمم المنابر ودوخ لهم البلدان وسخرها وأذل الأعداء . ولما قتل سعيد بن جبير اختل عقله ، وكان يراه في منامه يقول له : يا عدو الله فيم قتلتني ؟ وكان له في القتل والمقوبات غرائب لم يسمع بمثلها ، ومع ذلك كان فيه خلال امتاز بها وهي السكرم والقصاحة والدهاء والحلم في بعض الأوقات ، وكان يزعم أن طاعة الخليفة فرض على الناس في ما يأمرهم به ويجادل عن ذلك. ومن أقر بكفر ابن الأشمث بخروجه على الخليفة أطلقه ومن امتنع قتله صبراً ، وأخرج الترمذي عدد مر قتله الحجاج صبراً فبلغ مائة ألف وعشرين ألغاً ، ووقعت الأكلة في بطنه فدعا بالطبيب لينظر اليها فأخذ لحماً فعلقه بخيط وسرحه في حلقه وتركه ساعة ثم أخرجه وقد لصق به دود كثير ، وسلط الله عليه الزمهربر فسكانت السكوانين تجعل حوله مملوءة ناراً وتدنى منه حتى تحرق جلده وهو لا يحس بها ، وشكا إلى الحسن البصرى فقال : قد كنت نهيتك أن لا تتعرض للصالحين فأبيت، فقال يا حسن لا أسألك أن تدعو الله أن يغرج عنى ولكن يقبض روحي ولا يطيل عذابي ، وأقام على ذلك خسة عشر يوماً ومات وهو ابن ٥٤ سنة بواسط مدينته سنة ٩٥ ودفر بها ثم عنى قبره و أجرى عليه الماء لسكى يخنى أثره . ومدة إمارته على العراق بل جميع المشرق ثلاثون سنة . قال الحسن : اللهم أمتَّه فأمتْ سنته أتانا أخيفش أعيمش قصير البنان والله ما عرق له عذار في سبيل الله قط فد يد كبره فقال بايسوني وإلا ضربت أعنافكم. عن أشمث الحداني وكان قارئــاً يصلي به في رمضان قال رأيته في منامي بحالة سيئة فقــال ما قتلَـتَ أحداً بقتلة إلا قتلت بها ثم أمر بى إلى النار . قلت ثم مه قال أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا ألله قال ابن سيرين إنى لأرجو له . فبلغ قول ابن سيرين الحسن فقال أما والله ليخلفن الله رجاء. فيه . وأخرج الحافظ بإسناد صحيح أن المسور بن مخرمة قال في احتضاره قبل موته بعد الشهادتين عبد الرحن بن عوف في الرفيق الأعلى وعبد الملك والحجاج يجران قصبها في النار ، وذلك في سنة ٦٤ ، وكان نقض بنيان الكعبة الذي بناه ابن الزبير وبناها على الأساس الأول م -- ١٠ \* شرح الأدب المقرد

وكان له مع الخوارج مواقف ومشاهد ووقائع ، وكان قد اختص ببعد الهمة ومضاء العزيمة وتمام الشجاعة ونافذ التقدير وبارع السياسة مع الفصاحة والبلاغة وقوة البيان وشدة العارضة ( دائرة للمارف ، تهذيب ، ابن خلسكان ) (\*)

### ٢٤٢ - إب عيادة الفاسق (١)

۱۲۷ ( ث ۱۲۷ ) - حَرَثُ سعيد بن أبى مريم قال: أُخبرنا بكر بن مضر قال: حدثنى عبيد الله بن زُخر (۲) ، عن حيان بن أبى جَبَلة (۳) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا نعودوا شرّاب الخر إذا مرضوا (٤)

<sup>(</sup>۱) «عيادة الفاسق »، وجاز عيادة الفاسق على الأصح لأنه مسلم والعيـــــادة من حقوق المسلمين ( الدر المختــار ). قال ابن عابدين : وهذا غير حكم المخالطة (شامى ج ه ص ۲۷۱ )

<sup>(</sup>٢) «عبيد الله بن زحر » ضعفه غير واحد ، قال ابن عدى يتم فى أحاديثه ما لا يتابع عليه ، وقال مسهر صاحب كل معضلة ، قال ابن حبان يروى للوضوعات عن الاثبات ، وثقه أحمد والمصنف وقال فى التاريخ مقارب الحديث ، قال أبو زرعة صدوق ، قال الذهبى قد أخرج له أرباب السنن وأحمد فى مسنده ، وكان النسائى حسن الرأى فيه ما أخرجه فى الضعفاء بل قال لا بأس به ، قال ضمام بن إسهاعيل : كان عبيد الله بن زحر إذا قعد فى مجلس أكثر الآحاديث والفتيا ، فقال له رجل يكثر السكلام : مالى أراك كا نك قاض تكثر السكلام ؟ فقال : أنت رسول الشيطان ، بلغنى أنه من كتم علماً ألجم بلجام من النار

 <sup>(</sup>٣) «حبان » بكسر الحاء ثقة ، بعثه عمر مع جماعة من أهل مصر ليفقهوا أهلها .
 توفى بإفريقية سنة ١٢٥

<sup>(</sup>ه) الحديث ٢٨ه (ث ١٢٦) أخرجه المصنف في العيدين باب ما يكره من حمل السلاح

(٣) «لا تمودوا شُرّاب الخر» ويآتى فى الباب ٤٦٨ بهذا السند؛ لا تسلّموا على شراب الخر (\*)

٢٤٣ – باسب عيادة النساء الرجلَ المريض (١)

• ٣٥ ( ث ١٢٨ ) - حرش ذكريا بن يحيى قال: حدثنا الحسكم بن المبارك قال: أخبرنى الوليد ( هو ابن مسلم ) قال: حدثنا الحارث بن عبيد الله الانصاري (٢٠ قال: رآيت أمّ الدرداء، على رحالها أعواد ليس عليها غشاء واتدة لرجل من أهل المسجد من الانصار

(۱) «عيادة النساء الرجل المريض» ولو كانوا أجانب بالشروط المعتبرة، والأصل فيه الأمن من الفتنة، والمصنف وإن لم يذكر ترجمة عيادة الرجل النساء لكن ذكر عياد الرجال النساء حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم السائب وهي تزفزف في عيادة المرضى الباب ٢٣٤، وترجم عليه أبو داود في سننه وأخرج حديث أم العلاء عاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

(۲) « الحارث بن عبيد الله الأنصاري » من أصحاب واثلة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، لم يلق أم الدرداء السكبري ( الفتح : كتاب المرضى )

(٣) « ليس عليها غشاء » لفظ الحافظ ليس لما غشاء تمود رجلًا من الأنصارفي المسجد (\*\*)

٢٤٤ - باسب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت

٥٣١ ( ث ١٢٩ ) – مَرْشُنِ على بن حجر قال : أخبر نا على بن مسهر ،

<sup>(\*)</sup> الحديث ٢٩٥ ( ث ١٢٧ ) أخرجه المصنف تعليقاً

<sup>(</sup> هه) الحديث ٣٠٠ (ت ١٢٨) علق المصنف فى الصحيح طرفاً منه ، وذكره فى تاريخه الكبير فى ترجمة الحارث

عن الأجلح (1)، عن عبد الله بن أبى الهُــذَيل (٢) قال : دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ــ ومعه قوم ، وفى البيت امرأة ــ فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة ، فقال له عبد الله : لو انفقات عينك (٢) كان خيراً لك (١)

٣٦٥ – مرش عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا سَلَم بن قُتية () قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني () فعادني النبي وَ الله الله الله قال و يا زيد الو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع ؟ ، قال: كنت أصبر وأحتسب. قال و لو أن عينك لما بها ، ثم صبرت واحتسبت ، كان ثوابك الجنة () ،

<sup>(</sup>۱) « الأجلح» اسمه يحيى بن عبد الله أبو حجية ، وأجلح لقب ، وثقه ابن ممين والعجلى ، ولينه غير واحد من قبل حفظه وتشيعه ، وكان لا يفرق بين على بن الحسين والحسين ابن على وبين أبى سفيان وأبى الزبير ، قال ابن عدى : له أحاديث صالحة لم أر له حديثاً منكراً عباوزاً للحد لا إسناداً ولا متناً ، إلا أنه من شيعة الكوفة ، وهو عندى مستقيم الحديث ، مات سنة ١٤٥

<sup>(</sup>٣) « عبد الله بن أبي الهذيل » أبو المنيرة ، ثقة ، توفى فى ولاية القسرى

<sup>(</sup>٣) « لو انفقأت عينك » انشقت وذهبت

<sup>(</sup>٤) «كان خيراً لك » من أن تقترف ممصية

٧٤٥ - إب العيادة من الرمد (١)

<sup>(</sup>١) ﴿ بَابِ العَيَادَةُ مِنَ الرَّمَدِ ﴾ أى العيادة من الأمراض والمصائب التي تتعلق بالعين ، واقتصر على ذكر الرَّمَدُ إيماء إلى رد قول من زعم أنه لا يعاد منه ، ولأن إثبات العيادة فيه

يدل على ثبوتها فيا هو أشد منه ، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى

- (۲) «سلم بن قتيبة » أبو قتيبة الخراسانى نزيل البصرة ، وثقه غير واحد ، قال النه عدل النه على الخال التي تحمل الذهبى : صدوق مشهور ، وهم فى سند حديث . قال ابن القطان ، ليس من الجال التي تحمل المحامل . قال أبو حاتم : ليس به بأس ، كثير الوهم يكتب حديثه . مات فى جمادى الأولى سنة ٢٠٠٠
- (٣) ه زيد بن أرقم » من الخزرج ، أول مشاهده الخندق ، سمع قول عبد الله بن أبي الميخرجن الأعز منها الأذل ﴾ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عبد الله فأنسكر فأنزل الله تعالى تصديق زيد ، ثبت ذلك في الصحيح ، وفيه : فقال إن الله قد صدقك يا زيد ، قال أبو المنهال سألت البراء عن الصرف فقال سل زيداً فانه خير منى . شهد صفين مع على ومات بالكوفة سنة ٦٦ . كان يتيا لعبد الله بن رواحة فخرج به معه صردفا يمنى إلى مؤتة
- (٤) « رمدت عينى » الرمد بفتح الميم والراء: ورم يعرض في الطبقة الملتحمة من المعين وهو بياضها الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاط أو الأبخرة الصاعدة من المعدة إلى الدماغ، فان اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام، أو إلى العين أحدث الرمد، أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخناق، أو إلى الصدر حدثت النزلة، أو إلى القلب أحدث الشوصة، وإن لم ينحدر وطلب نفاذاً فلم يجد منفذاً أحدث الصداع ( الفتح، الطب)
- ( ) « فعادنى النبى صلى الله عليه وآله وسلم » فيه استحباب العيادة وإن لم يكر المرض مخوفاً ولا بطىء الزوال ، ويحوز بمثل هذه العيادة أجرها . وأما ما أخرجه البيهقى والطبرانى مرفوعاً : ثلاثة ليس لهم عيادة : العين والدمل والضرس ، فهو حديث موقوف ، وعملا بهذا الحديث الموقوف قال بعض الحنفية إن العيادة في هذه الثلاثة ليست بسنة مؤكدة ولا يلزم فيها العيادة ، لأن الحديث الموقوف إذا كان على غير قياس فهو في حكم المرفوع ، ووجع العين والضرس والدمل أمراض قاذا ورد أنه ليس فيه عيادة فهو حكم على خلاف

القياس ، فملا بهذا لا نرى الميادة فيها سنة ، والصحيح ما قال المينى والقارى من استحباب. الميادة

(٣) وكذا قال اسماعيل بن عرو حدثنا يونس، وقال حبجاج عن يونس، وفيه: فلما برأت خرجت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أرأيت لو كانت عيناك ألما بهما ما كنت صانعاً ؟ » وقال حجاج « للقيت الله عز وجل ولا ذنب لك » وقال إسماعيل « لأوجب الله تعالى لك الجنة » ( المسند ٤ ص ٣٧٠ ) (\*)

ومن القاسم و مرتث موسى قال : حدثنا حماد ، عن على بن زيد ، عن القاسم ابن محمد ، أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصر م فعادوه . فقال : كنت أريدهما لانظر إلى النبي وَلِيَّالِيْنِ . فأمّا إذْ قبِض النبي وَلِيَّالِيْنِ ، فوالله ! ما يسرني أن ما بهما بظي من ظباء تبالة (١)

<sup>(</sup>١) « تبالة » بلد بالين ، قال ياقوت : وأظنها غير تبالة الحجاج بن يوسف ، فان تبالة الحجاج مشهورة من أرض تهامة

٥٣٤ — مَرْشُنَا عبد الله بن صالح وابن يوسف قالا : حدثنا الليث قال : حدثنا الليث قال : حدثنى يزيد بن الهاد، عن عمر و مولى المطّلب، عن أنس قال : سمعت النبيّ وَلَيْكِيُّة يقول وقال الله عز وجل (١) : إذا ابتليتُه بحبيبتَيْه (٢) (يريد عينيه) شم صبر ، عوضتُه الجنة ،

<sup>(</sup>١) « قال الله » قال الملا على القارى : الحديث القدسى ما يرويه صدر الرواة وبدر

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٢٥ (الباب ٢٤٥) أخرجه أحمد، وأبو داود في الجنائز، وصححه الحاكم، قال الحافظ: سند أحمد جيد

الثقات عليه أفضل الصلوات وأكل التحيات عن الله تبارك وتعالى تارة بوساطة جبريل عليه عليه السلام ، وتارة بملك آخر ، وتارة بالوحى والإلهام والمنام ، مفوضاً اليه التعبير بأى عبارة شاء ، وقد مر فى رقم ٤٩٠ ( الباب ٢٢٥ )

- ( ٢ ) « بحبيبتيه » لأنهما أحب الأعضاء إلى الإنسان لما يحصل له بفقدها من الأسف على فوات ما يريد دؤيته من خير فيسر به ، أو شر فيجتنبه
- ٣) « الجنة » أول مرة من غير دخول النار ، وهذا أعظم الموض ، لأن الالتذاذ
   بالبصر يغنى بفناء الدنيا ، والالتذاذ بالجنة باق ببقائها . وعلاقته بالباب من وجوه :

الأول أنه شاهد لما وقع فى الحديث الأول من الجزاء ، والثانى أن فيه عدة لمن يسود من ذهب بصره فيعزيه بذكر هذه الا حاديث ، الثالث تأكيد الرد على من قال لا يعاد من الرمد ، وذلك بدلائته على أن المصيبة بالعين من أعظم المصائب ، والرمد مما يؤدى إلى ذهاب البصر . والله أعلم (\*)

<sup>(</sup>۱) «خطاب» ابن عثمان الطائى الفوزى أبو عمر الحمصى، قال القاسم بن هاشم تـ حدثنى خطاب وكان يمد من الأبدال، وثقه الدارقطنى، وفى ثقات ابن حبان ربما أخطأ

<sup>(</sup>ه) الحديث ٣٤٥ (الباب ٢٤٥) أخرجه أحمد من طريق ابراهيم بن مهدى حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت . أخرجه المصنف في الطب والترمذي في الوهد

(۲) ه إسماعيل » ابن عياش أبو عتبة الحمسى، عالم أهل الشام وفقيهها ، ولد سنة ١٠٩ وكان أهل حمص ينتقصون علياً كرم الله وجهه حتى نشأ فيهم فحذّرهم بقضائله فسكفوا ، قال يحيى الوحاظى : ما رأيت أكبر نقساً منه ، كنا إذا أتينا مزرعته لا يرضى لنا إلا بالحروف والخبيص ، وسمعته يقول : ورثت من أبى أربعة آلاف دينار أنقتها فى طلب العلم . قال جاره أبو اليمان : كان يحيى الليل ، وربما قرأ ثم قطع ثم رجع فقرأ من الموضع الذى قطع منه ، فسألته يوماً فقال : ما سؤالك ؟ قلت : أريد أن أعرف . قال : إنى أصلى فأقرأ فأذكر الحديث بالباب من الابواب التى أخرجتها فأقطع الصلاة فأكتبه ثم أرجع إلى صلاتى . كان كثير الحج ، قال داود بن عمر : كان يحفظ عشرة آلاف وعشرة آلاف وعشرة آلاف . قال أحمد : هذا كان مثل وكيع ، قدم بغداد فولاه أبو جعفر المنصور خزانة الكسوة ، وحدّث بها كثيراً ، فهو ثقة فى أهل الشام ، وضعيف فى حديث العراقيين والحجازيين . مات سنة ١٨١ . قال ابن حبان : فا حفظ فى صباه وحدائته أتى به على جهته ، وما حفط على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد فى الإسناد وألزق المتن بالمتن وهو لا يعلم

(٣) ه ثابت بن مجلان » وثقه ابن معين ، قال العقيلي : لا يتابع في حديثه . قال ابن القطان : إن هذا لا يضر إلا من لا يعرف بالثقة ، وأما من وثتى قانفراده لا يضر . نعم حديثه حيثة كون شاذاً . وساق له ابن عدى ثلاثة أحاديث غريبة . قال أحمد : أنا متوقف فيه

(٤) « فصبرت عند الصدمة » أى الأولى ، كما ورد عن أنس « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » لا بعد التضجر وإظهار القلق والشكوى إلى الناس

٢٤٦ - باب أين يقعد العائد؟

٥٢٦ - مرشن أحمد بن عيسى قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرنى

<sup>( • )</sup> الحديث ٣٥٥ ( الباب ٢٤٥ ) أخرجه المصنف فى الطب ، والترمذي فى الوهد ، وأحمد من طريق إسماعيل هذا

عمرو ، عن عبد ربه بن سعيد () قال: حدثني المنهال بن عمرو ، عن عبد الله بن المحارث () ، عن ابن عباس () قال: كان النبي ﷺ إذا عاد المريض جلس عند رأسه () ، ثم قال ـ سبع مرار ـ « أسأل الله العظيم ، ربّ العرش العظيم ، أن يشفيك » . فان كان في أجله تأخير () عوفي من وجعه

#### ٢٤٧ – ياسيب ما يعمل الرجل في بيته

٥٣٨ — مَرْثُنَا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة ، عن الراهيم ، عن الأسود (١) قال: سألت عائشة رضي الله عنها:

<sup>(</sup>١) « عبد ربه بن سعيد » ثقة مأمون كان رقادا حي الفؤاد . مأت سنة ١٣٩

<sup>(</sup>٢) ﴿ عبد الله بن الحارث ﴾ أبو الوليد الأنصارى نسيب ابن سيرين وختنه ، ثقة

<sup>(</sup>٣) «عن ابن عباس » أخرج الذهبي هذا الطريق ثم قال: هذا إستاد صالح (ميزان )

<sup>(</sup>٤) ﴿ جلس عند رأسه ﴾ راجع الباب ٢٢٧

<sup>(</sup>٥) ﴿ فِي أَجِلُهُ تَأْخِيرٍ ﴾ لفظ المشكاة : إلا شنى ، إلا أن يكون قد حضر أجله (\*)

<sup>(•)</sup> الحديث ٥٣٥ (الباب ٢٤٦) أخرجه أبو داود والترمذى فى الطب، وأحمد والحاكم بطرق منها طريق الباب، وابن حبان بطريق ابن وهب عن عمرو بن الحادث عن المنهال أخيرنى سعيد بن جبير عن ابن عباس

ما كان يصنع النبي عَلِيْنِيْ فى أهله؟ فقالت : كان يكون فى مهنـــة أهله ('') ، فاذا حضرت الصلاة خرج ('')

(١) « الأسود » ابن يزيد بن قيس النخمى ، كان من أفاضل التابعين وأماثل العباد المتزهدين ، وكان فقيهاً صالحاً محدثاً ثقة ، توفى سنة ٧٤

(٢) ﴿ مَهِنَةُ ﴾ بَكُسر الميم وفتحها : الخدمة

(٣) ﴿ خرج ﴾ في أدب الصحيح: قام (\*)

وهم - مرشن موسى قال : حدثنا مهدى بن ميمون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : سألت عائشة رضى الله عنها : ما كان النبي عليه يعمل في بيته ؟ قالت : بخصف نعله (۱) ، ويعمل ما يعمل الرجل في بيته

عن هشام ،عن أبيه قال: سألتُ عائشة: ما كان النبي مِن الوليد (١٠ من سفيان، عن هشام ،عن أبيه قال: سألتُ عائشة : ما كان النبي مِن الله عن يته ؟ قالت ما يصنع أحدكم في بيته : يخصف النعل ويرقع الثوب و يخيط

<sup>(</sup>۱) « يخصف نعله » يخرزها (\*\*)

<sup>(</sup>۱) « عبد الله بن الوليد » ابن ميمون العدنى ، صدوق ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، ثقة مسروف مأمون

<sup>(</sup>٢) ﴿ يرقع الثوب ﴾ وفى رواية يخيط ثوبه ويرقع دلوه (\*\*\*)

<sup>( • )</sup> الجديث ٣٨٥ ( الباب ٣٤٧ ) أخرجه المصنف فى صلاة الجماعة والنفقات والآدب والترمذي في الزهد

<sup>(</sup>هه) الحديث ٩٩٥ (الباب ٢٤٧) أخرجه أحمد (ههه) الحديث . ٤٥ (الباب ٢٤٧) أخرجه أحمد، وصحمه ابن حبان

بن سالح ، عن يحيى بن سعيد ، عن عرة ، قبل لعائشة رضى الله عنها : ماذا كان رسول الله على يعمل في يعتم بن عنها ؛ ماذا كان رسول الله على يعمل في بيته ؟ قالت : كان بشراً من البشر (۱) : يغلى ثوبه (۱) ، ويحلب شاته (۱)

(٣) « يحلب شاته » وزاد الترمذى : ويخدم نفسه . وروى ابن سعد عنها : كان ألين الناس ، وكان رجلا من رجالكم إلا إنه كان بسّاماً ( الفتح ) ، وراجع الباب ٢٥١ (٣)

## ٢٤٨ - ياسيب إذا أحب الرجل أخاه فليُعلمه

عن ثور (۱) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ثور (۱) قال: حدثنى حبيب بن عبيد (۲) ، عن المقدام بن معدى كرب ـ وكان قد أدركه ـ قال: قال النبي المنطقة « إذا أحب أحدكم أخاه ، فليعلمه (۱) أنه أحبه »

<sup>(</sup>۱) « بشراً من البشر » شرفه الله تعالى بالنبوة وكرمه بالرسالة ، فيفعل ما يفعل بنو آدم تواضعاً وإرشاداً وتساية لأمته

<sup>(</sup>٢) « يغلى ثوبه » يأخذ القمل عنه

<sup>(</sup>۱) « ثور » ابن بزید بن زیاد أبو خالد السكلاعی وقیل الرحبی ، ثقة ثبت الحدیث ، قتل جده یوم صفین مع معاویة فاذا ذكر علی یقول : لا أحب رجلا قتل جدی . وكان لا یسبه والناس یجلسون ویسبون علیاً و إذا لم یسب جروا برجله ، نهی مالك عن مجالسته ، كان قدریاً عابداً ، مات سنة ٥٠ وقیل بسدها و هو ابن ٧٠ سنة

<sup>(</sup> ٢ ) « حبيب بن عبيد » أبو حفص الرحبي ، ثقة ، أدرك سبعين محابياً

<sup>(</sup>٣) « فليعلمه » يخبره . قال السيد : في الاخبار بذلك استمالة قلبه واستجلاب زيادة

<sup>( \* )</sup> الحديث ٤١٥ (الباب ٢٤٧) أخرجه الترمذي في الشائل، والبزار

للحبة والتألف من الجانبين . عن يزيد بن نعامة الضبى مرفوعاً ﴿ إِذَا آخَى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وعمن هو ، فانه أوصل للمودة ، ( ترمذى )

عد تنا قبيصة (") قال: حدثنا قبيصة (") قال: حدثنا قبيصة (") قال: حدثنا سفيان، عن رباح (") عن أبي عبيد الله (") عن بجاهد قال: لقبي رجل من أسفيان، عن رباح النبي عليه فأخذ بمنكبي من وراتى قال: أما إني أحبك. قال: أحبًك الخبر الذي أحبَبُت يله. فقال: لولا أن رسول الله عليه قال وإذا أحب الرجل الرجل النبي الخبرة أنه أحبه ، ما أخبر تك. قال: ثم أخذ يعرض على الخطبة قال: أما إنها عوراء

<sup>(</sup>۱) « يميى بن بشر » ذكره ابن حبان فى ثقاته ، مات لخمس مضين من المحرم سنة ۲۰۲

<sup>(</sup>٢) ﴿ قبيصة ﴾ هذا شيخ البخارى ، لـكنه نزل في هذا السند

<sup>(</sup>٣) و رباح ، ابن أبى معروف المسكى ، ضعفه ابن معين وغيره ، كان يهم فى الشىء بعد الشىء ، قال ابن عدى : ما أرى بروايانه بأساً ، ولم أجد له شيئاً منسكراً ، كان الغالب عليه التقشف ونزوم الورع

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَبُو عِيدَ اللَّهُ ﴾ سليم المسكى مولى أم على ، من كبار أصحاب مجاهد ، صدوق

<sup>(</sup> ٥ ) ﴿ عوراء ﴾ رديثة الأخلاق ( مج )

ع عن أنس عرش موسى قال : حدثنا مبارك قال : حدثنا ثابت، عن أنس

<sup>( • )</sup> الحديث ٢٤٥ ( الباب ٢٤٨ ) أخرجه أبو داود فى الأدب ؛ والترمذى فى الزهد ؛ والنسائى فى اليوم والليلة ، وابن حبان ، والجماكم

قال: قال النبي عَلِيْنِي ما تعابا الرجلان إلا كان أفضلَهما ، أشدهما حباً الصاحبه » (\*)

٢٤٩ - باسي إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه

٥٤٥ ( ث ١٣١ ) - حَرَثُ عبد الله بن صالح () قال: حدثني معاوية ، أن أبا الزاهرية حدثه () عن جبير بن نُفير ، عن معاذ بن جبل () أنه قال: إذا أحببت أخا () فلا تماره () ، ولا تشاره () ، ولا تسأل عنه () . فعسى أن تو افي له عدواً فيخرك ما ليس فيه ، فيفرق بينك وبينه

<sup>(</sup>١) «عبد الله بن صالح » كاتب الليث ، قال ابن عدى : هو عندى مستقيم الحديث ، إلا أنه يقع في حديثه غلط . مات سنة ٣٢٣

 <sup>(</sup>۲) « أبو الزاهرية » ثقة ، مات سنة ۱۲۹

<sup>(</sup>٣) لا معاذ بن جبل » من قراء الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام، امام العلماء ، بربوة يوم القيامة ، أجمل الناس ، أسلم وهو ابن تمانى عشرة سنة ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء ، قال عمر : لولا معاذ لهلك عمر . مات سنة ١٧ وهو ابن ٣٤ سنة

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِذَا أَحْبَبُتُ أَخًا ﴾ لا تعرفه ولم يظهر منه ما تسكره ( مناوى )

<sup>(</sup> o ) « فلا تماره » لا تجادله ولا تنازعه

<sup>(</sup>٦) « ولا تشارّه » بتشدید الر اء وهی المضارة ، أی لا تفعل معه شراً تحوجه إلی فعل مثله معك . و روی مخففاً من الشراء أی لا تعامله ( مناوی ) . و فی النهایة لا تجار أخاك

<sup>( \* )</sup> الحديث ٤٤٥ ( الباب ٢٤٨ ) أخرجه ابن حبان والحاكم في البر والصلة

ولا تساره أى لا تجن عليه وتلحق به جريرة ، وقيل لا تماطله من الجر وهو أن تلويه بحقه وأنت تجره من محله إلى موضع آخر ، ويروى بتخفيف الراء من الجرى والمسابقة أى لا تطاوله ولا تغالبه

- (٧) « ولا تسأل عنه » في رواية زاد : أحداً
  - (٨) د نسي ، أي ريما (٩)

عن عبد الله بن عمرو ، عن الذي علي الله عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن الذي علي قال « من أحب أخا لله ، في الله ، قال : ان أحبك لله ، فدخلا جميعاً الجنة ، كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه ، على الذي أحبه له ،

#### تصويب

| صواب                                    | la-                                         | سعلر | سنجة  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------|--|
| <b>一 (いじ) Y</b>                         | Y                                           | ١.   | 43    |  |
| — (Yů) £                                | £                                           | ١٤   | ه غ   |  |
| ( •• • )                                | ( ۲۲۳ 🕹 )                                   | 14   | *10   |  |
| عبد الله بن وهب                         | عبد ال <sub>و</sub> هاب <sup>7</sup> پن وهب | 1 🗸  | F33   |  |
| م بن عبد الله ، عن عبد الله ، أن        | إِبن عبد اللهِ"، أن                         | 14   | EVI   |  |
| عارم                                    | ڙ'ِعامر                                     | *    | *YY3  |  |
| 171                                     | 444                                         | ١.   | *     |  |
| والترمذي في الفيائل ، والنسائي في اليوم | والترمذي في اليوم                           | 11   | • Y • |  |

<sup>(</sup>ه) الحديث ه٥٥ (ث ١٣١) عزاه في الجامع الصغير إلى الحلية لآبي نعيم ، وظاهره أنه وقع عنده مرفوعاً

## فهرس الجزء الأول من شرح (الآدب المفرد)

|        |          | يف بالإمام البخارى للسيد محب" الدين الخطيب               | التعر  | ٣          |
|--------|----------|----------------------------------------------------------|--------|------------|
|        | -        | يف بالآدب المفرد وشرحه السيد بدر الدين العلوى            |        | ۱۲         |
|        |          | نعريف و تقدير 💎 للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيي المعلمي |        | 14         |
|        |          | بة الشارح                                                |        | <b>Y1</b>  |
|        |          | أبواب الكتاب على ترتيب المصنف فى المتن                   |        |            |
| مدد    | عـــد    | م الاحاديث                                               | أرتا   |            |
| الاتار | الأحاديث | آب والآثار                                               | الأبوا |            |
| 1      | ١        | ٢-١ ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ﴾                     |        |            |
| ,      | ,        | ٣-١ وورسيه الاسان والدار                                 |        | 77         |
| •      | Y        | اري.<br>اح. ان ا                                         |        | <b>£ £</b> |
| ١      | •        | ه ۱۱۰۰ د ۱۲۰۰۱                                           |        | ٤V         |
|        |          | ٧ بروالديه وإن ظلما                                      | ٤      | •          |
| 4      |          | ٨ ـ ٩ لين الحكلام لوالديه                                | •      | 94         |
| ۲      | ۲        | ١٠ ـ ١٤ جزاء الوالدين                                    | ٦      | 11         |
|        | ۲        | ١٥ – ١٦ عقوق الوالدين                                    | Y      | ٨r         |
|        | 1        | ١٧ لعن الله من لعن والديه                                | ٨      | ٧٤         |
|        | ٣        | ٢٠ ـ ٢٠ يبر والديه ما لم يكن معصية                       | 1      | VY         |
|        | 1        | ٢١ من أدركُ والدَّيه فلم يدخل الجنة                      | ١٠     |            |
|        | •        | ۲۲ من پر والدیه زاد آله فی عمره                          | 11     |            |
| •      |          | ۲۳ لا يستغفر لآبيه المشرك                                | ۱۲     |            |
|        | ٣        | el als se se                                             | 18     |            |
| 1      | \$       | 16                                                       | 18     |            |
|        | Y        | ٢٩ ــ ٣٠ عقوبة عقوق الوالدين                             |        |            |
| 1      |          | ٣١ بكاء الوالدين                                         |        |            |
|        |          |                                                          | , ,    | , ,        |

# The state of the s

|            | هــــد<br>لأحاديث | الاحاذيث<br>والآثار                                | أرقام ا<br>الايواپ | صلحة |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------|
|            | Y                 | ٣ ـ ٣٣ دعوة الوالدين                               | Y 1Y               | 1.5  |
|            | 1                 | <ul> <li>عرض الإسلام على الام النصرانية</li> </ul> | 14                 |      |
| <b>* *</b> | ٣                 | ٣ ـ ٣٩ ٪ الوالدين بعد موتهما                       | 0 11               | 1.1  |
|            | Y                 | ع ــ ٤٦ بر من كان يصله أبوه                        | · Y.               | 110  |
| 1          |                   | ٤٧ لا تقطع من كان يصل أباك                         | *1                 | 114  |
|            | 1                 | ۲۶ الود پتوارث                                     | **                 | 114  |
| 1          |                   | ع على الرجل أباه ولا يجلس قبله ويمشى أمامه         | 77                 | 14-  |
| Y          |                   | ع ـ جء هل يكنى أباه؟                               |                    | 111  |
|            | . <b>Y</b>        | ٤ ــ ٤٨ وجوب صلة الرحم                             | V , Yo             | 177  |
| 1          | ۲                 | ع ـ ٥١ صلة الرحم                                   | 4 77               | 170  |
|            | \$                | ه ــ ه. فضل صلة الرحم                              | Y YV               | 14.  |
|            | Y                 | ه ٥٧ صلة الرحم تزيد في العس                        | <b>77 7</b>        | 144  |
| *          |                   | ہ ۔ وہ من وصل رحمه أحبه الله                       |                    | 14.  |
| •          | 4                 | ٣ ـ ٦٢ ۚ بر الاقرب فالاقرب                         | ٠ ٣٠               | 181  |
|            | 1                 | ٦٣ لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم            | 71                 | 111  |
| 1          | Y                 | ٣ ـ ٦٦ إثم قاطع الرحم                              | £ 44               | 150  |
|            | 1                 | ٧٧ عقوبة قاطع الرحم في الدنيا                      |                    | 117  |
|            | 1                 | ٦٨ ليس الواصل بالمكافىء                            |                    | 148  |
| *          | 1                 | ٦٩ فضل من يصل ذا الرحم الظالم                      | 40                 | 10.  |
|            | 1                 | ٧٠ من وصله رحمه في الجاهلية ثم أسلم                | 47                 | 104  |
|            | 1                 | ٧١ صلة ذى الرحم المشرك والتهدية                    | **                 | 105  |
| <b>Y</b>   |                   | ٧٣-٧ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم         |                    | 108  |
| 1          |                   | ٧٤ هل يقول المولى: إنى من فلان                     |                    | 107  |
|            | 1                 | ٧٥ مولى القوم من أنفسهم                            |                    | 104  |
|            | ٣                 | ٧ ـ ٧٨ من عال جاريتين أو واحدة                     |                    | 104  |
| -          | ١                 | ۷۹ من عال ثلاث آخوات<br>۷۹ من عال ثلاث آخوات       |                    | 178  |
|            |                   | J                                                  | • 1                | 7 13 |

| مید<br>الآثار | جدء<br>الأعاميث | م الاساديث<br>ب والآثار                    | أرفا<br>مشعة الأبوا |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|
| •             | ٣               | ٨٠ - ٨٨ فعنل من عال ابثته المردودة         |                     |
| 1             |                 | ۸۳ من کره أن يتمنى موت البنات              | 11 33               |
| ¥             | 1               | ٨٥ - ٨٥ الولد مبخلة مجبنة                  | £0 177              |
|               | 1               | ٨٦ حمل الصبي على الما تق                   | 171                 |
|               | 1               | ۸۷ الولدقرة العين                          | 27 177              |
|               | 1               | ۸۸ من دعا لصاحبه أن يكثر ماله وولده        | £A 1Y1              |
|               | •               | ۸۹ الوالدات دسیات                          | £4 1VT              |
|               | *               | . ٩ - ٩١ قبلة الصبيان                      | o • 1Vo             |
| 1             | 1               | ۲۴ ـ ۹۳ أدب الوالد وبره لولاه              | 01 1YY              |
| 1             |                 | ع ۾ پرپ الآب لولنه                         | er 141              |
| 1             | ٤               | ٥٠ - ٩٩ من لا توسم لا فيرسم                | OT TAY              |
|               | 1               | ١٠٠ الرحمة مائة جزء                        | 01 1AY              |
|               | *               | ١٠٢-١٠١ الوصاة بالجار                      | 00 111              |
|               | 1               | ١٠٣ حق الجار                               | 771 70              |
|               | ٣               | ١٠١-٢٠١ يبدأ بالجار                        | ov 190              |
|               | ۲               | ۱۰۸–۱۰۸ یمدی إلی أقربهم با بأ              |                     |
| *             |                 | ٠٠١-١١ الآدنى فالآدنى من الجيران           | 09 199              |
| •             | 1               | ١١١ من أغلق الباب على الجار                | 7 · Y · ·           |
|               | 1               | ۱۱۲ لا يشبع دون جاره                       | 71 7-1              |
|               | 4               | ١١٣-١١٣ يكثر المرق فيقسم في الجيران        | 1.7                 |
|               | 1               | ١١٥ خير الجيران                            | 77 7.0              |
|               | 1               | ١١٣ الجار الصالح                           | 78 7.7              |
|               | ۲               | ١١٧-١١٧ الجار السوء                        | V•Y 05              |
| •             | ۳ .             | ۱۲۱-۱۱۹ لا يؤذي جاره                       |                     |
| **            | · <b>Y</b>      | ۱۲۲-۱۲۲ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة | 314 YF              |
|               |                 | * 61 - 13 *                                |                     |

| عدد<br>الآثار | مديد<br>- الأحاديث | •                                          | <b>الأجاديث</b><br>م الآثاد | أرقام.<br>الأسداد م | Tale        |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| -             | *                  | شكاية الجار                                | 177-178                     | _7A                 | 717         |
| 1             | •                  |                                            | 177                         | "<br><b>7</b> 4     | 414         |
| •             | 1                  | جار البودي                                 | ١٢٨                         | ٧.                  | 771         |
|               | 1                  | الكرم                                      | 174                         | ٧١                  | 771         |
| 1             | •                  | الاحسان الى البر والفاجر                   | 14.                         | ٧٢                  | 770         |
| •             | 1                  | فضل من يعول يتبا                           | 171                         | ٧٣                  | 770         |
|               | 1                  | فضل من يعول يتبها له                       | 144                         | 44                  | 777         |
| ۲             | ۲                  | فضل من يعول يتيّما بين أبويه               |                             | ٧٥                  | 777         |
|               | 1                  | خير بيت بيت فيه يتم يحسن اليه              |                             | 77                  | 471         |
| ٣             | <b>~</b> .         | كن لليتيم كالآب الرجيم                     |                             | ٧٧                  | 717         |
|               | 1                  | فضل المرَّاة إذ تصبرتُ على وإدها ولم تتزوج | 111                         | ٧٨                  | 440         |
| 1             | •                  | أدب اليتيم                                 | 187                         | ٧٩                  | 777         |
|               | 4                  | فضل من مات له الولد                        | 101 - 188                   | ۸٠                  | 777         |
| 1             | ٣                  | من مات له سقط                              | 100 - 104                   | ۸۱                  | 788         |
|               | *                  | حن الملكة                                  | 101-107                     | ۸۲                  | 757         |
| ٣             |                    | سوء الملسكة                                | 171 - 101                   | ۸۳                  | Yov         |
| •             |                    | بيع الخادم من الاعراب                      | 177                         | ٨٤                  | 704         |
| •             | <b>. Y</b>         | العفو عن الحادم                            | 178 - 174                   | ۸٥                  | 77.         |
|               | 1                  | اذا سرق العبد                              | 170                         | ۲۸                  | 777         |
| Í             | ١                  | الخادم يذنب                                |                             | ٨Y                  | 774         |
| 1             |                    | الحتم على الخادم مخافة سوء الظن            | 177                         | λA                  | 415         |
| 4             | ,                  | العدُّ على الحادم مخافة سوء الظن           | 179 - 171                   | ۸۹                  | 770         |
| 1             | 1                  | أدب الخادم                                 | 171 - 17.                   | 4.                  | Y17         |
|               | ۲                  | لاتقل قبح الله وجهه                        | 177 - 177                   | 11                  | <b>ፈ</b> የረ |
|               | ۲                  | ليجتنب الوجه في الضرب                      | 140 - 14                    | 44                  | 719         |
|               | ٥                  | من لطم عبده فليعتقه من غير إبحاب           | 14 147                      | 44                  | 771         |
| ۲             | ٤                  | قصاص العبيد                                |                             |                     |             |

## 

| مهدد مدد<br>الاجادیث الاتار             |                              | الأحاديث<br>والاثار | أرقام<br>الأبواب | سفحة     |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|----------|
| <b>Y</b> .                              | ا كسوهم بما تلبسون           | 144 - 144           |                  | 779      |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | سباب العبيد<br>هل يعين عبده  | 184                 | 97               | <b>Y</b> |
| A                                       | هل يعين عبده                 | 141 - 14+           | 94               | 347      |
| <b>"</b>                                | لا يكلف العبد ما لا يطيق     | 198 - 197           | 41               | 440      |
| <b>T</b>                                | نفقته على عبده وخادمه صدقة   | .144 - 140          | 99               | ۲۸۲      |
| <b>1</b>                                | إذًا كره أن يأكل مع عبده     | 114                 | 1                | YAA      |
| 1                                       | يطعم العبد بما يأكلّ         | 111                 | 1.1              | 714      |
| 1                                       | هل يُحلُّس خادمه معه إذا أكل | Y+1 - Y++           | 1.4              | 274      |
| 1<br>1<br>8                             | اذا نصح العبد لسيده          | Y . 0 - Y . Y       | 1-4              | 794      |
| 1                                       | العبد رآع                    | 7.7-7.7             | 1 - £            | 797      |
|                                         | من أحب أن يكون عبدا          | ۲.۸                 | 1.0              | 191      |
| 1                                       | لا يقول عبدي                 | 4.4                 | 1-7              | 799      |
|                                         | هل يقول سيدى                 | Y11- Y1 •           | 1.4              | 799      |
| <b>Y</b>                                | الرجل راع في أهله            | Y17 - Y17           | ۱٠۸              | 4.4      |
| <b>Y</b>                                | المرأة راعية                 | 317                 | 1.4              | ٣٠٥      |
|                                         | من تُصنّع اليه معروف         | 717 - 710           | 11-              | 4.7      |
| <b>1</b>                                | من لم يجد المكافأة فليدع له  | Y1Y                 | 111              | 4.4      |
| <b>Y</b>                                | من لم يشكر للناس أ           | Y14 - Y1A           | 114              | 4.4      |
|                                         | معونة الرجل أخاه             | <b>**</b>           |                  | 411      |
| 1 Y                                     | أهل المعروف في الدنيا        | 777 - 771           | 118              | 414      |
| ٤                                       | كل معروف صدقة                | 777 - 778           | 110              | 414      |
| <b>£</b><br><b>Y</b>                    | إماطة الآذي                  | <b>۲۳۰ - ۲۲</b> ۸   | 117              | 448      |
| ٣                                       | قول المعروف                  | 777 - 771           | ١١٧              | 447      |
| 3                                       | حمل الشيء إلى أهله بالزبيل   | 770 - 775           | 114              | 447      |
| , ,                                     | الخروج الى الضيعة            |                     |                  | ٣٣٢      |
| 1 4                                     | المسلم مرآة أخيه             |                     |                  | ۲۳۲      |
| <b>, )</b>                              | مالاً يجوز من اللعب والمزاح  | 781                 | 171              | 777      |



| منبد عدد<br>الأحاديث الآثار              | ,                                   | الأحاديث<br>والآثار | أرقام<br>منعة الأيواب |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                                        | الدال على الحير                     | 717                 | 177 777               |
| 1 4                                      | 1011                                |                     | 177 774               |
| 1 4                                      |                                     |                     | 1 178 747             |
| ۲                                        | <b>■</b>                            | Y01 - Y0 .          |                       |
| ٣                                        | الصحك                               | Y05 - Y0Y           |                       |
| 1                                        | إذا أقبل أقبل جميعا                 | You                 | 171/ 40 1             |
| 3                                        | المستشأر مؤتمن                      | You                 | 114 408               |
| ۲                                        | الشمرة                              |                     | 114 Tee               |
| <b>\</b>                                 | ائم من أشار على أخيه بغير رشد       | ) = X = Y = Y       | TT Yay                |
| •                                        |                                     | 107                 | 14. 204               |
| Y 1                                      | التحاب بين الناس<br>الآلفة          |                     |                       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    |                                     | 77 <b>7~ 77]</b>    | 144 44.               |
| , <del>,</del> <del>,</del> <del>,</del> | ا بمزاح<br>. الماساء مالام          | 77X - 74E           | 177 TTF               |
| ,                                        | ۲ المزاح مع الصبي<br>در در در الناه | rv• - 474           | 171 777               |
| 1                                        | γ جسن الخلق<br>۱۰ تانن              | ۷۰ - ۲۲۷۰           | ארץ סידו              |
| •                                        | γ    سخاوة النفس<br>۱۱.             | /A YV7              | 177 475               |
| ) Y                                      | ۱ الشمح<br>۱ ادام ۱۰۱ : ۱           | 144 - 441           | 177 TV4               |
| ۳ ٩                                      | ې حسن الخلق إذا فقهو ا              | 3AY - 0P            | ነሃላ ሦለነ               |
| ٣                                        |                                     | 777 - AP            |                       |
| 1                                        | المال الصالح للبرء الصالح           |                     |                       |
| 1                                        | من أصبح آمنا في سربه                |                     |                       |
| ٤                                        | ٣ طيب النفس                         | ** = + + 1          | 127 2.1               |
| Y                                        | ٣ ٪ ما يجب من عون المليوف           | ٠٦ - ٣٠٥            | 184 8.8               |
| ۲                                        | ٣ من دعا الله أن يحسن خلقه          | · A - T · Y         | 122 2.0               |
| Y 0                                      | ٣ ليس المؤمن بالطعان.               |                     |                       |
| 1 Y                                      | ٣ اللمان                            | ۲۱۳ - ۱۸            |                       |
| 1                                        | T                                   | 714                 |                       |
|                                          | ·                                   | •                   | • •                   |



| n | مدد<br>الآثار | مسيلية<br>الأحاديث |                                        | الاحاديث<br>والآثار | أرقام<br>الابولب | سلجة         |
|---|---------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
|   |               | 1                  | التلاعن بلعنة الله                     | **                  | 148              | 110          |
|   |               | 1 -                | لعن السكافر                            | 441                 | 144              | 110          |
|   | *             | Y                  | النمام                                 | 777-777             | 10.              | 113          |
|   | Y             |                    | من سمع بفاحشة فأفشاها                  | *** - ***           | 101              | 113          |
| • | 4             | ۲                  | العياب                                 | 777 - 777           | 104              | 173          |
|   | ¥             | 4                  | ماجاء في التمادح                       | 777 - 777           | 104              | 240          |
|   |               | 4                  | من أثني على صاحبه إن كان آمنا به       | <b>444 - 444</b>    | 108              | AYS          |
|   |               | ٣                  | يحثى'في وجوه المادحين                  | P77 - 137           | 100              | 241          |
|   |               | ١                  | من مدح في الشعر                        | 441                 | 107              | 240          |
|   | 1             |                    | إعطاء الشاعر اذا خاف شره               | 787                 | 104              | £ <b>T</b> Y |
|   | 3             |                    | لا تكرم صديقك بما يشق عليه             | 766                 | ١٥٨              | 447          |
|   | 1             | 1                  | الزيارة                                | 767-760             | 104              | ٤٣٨          |
|   | 1             | ٣                  | من زار قوما قطعم عندهم                 | 749 - 74V           | 17.              | ٤٤٠          |
|   |               | 1                  | فضل الزيارة                            | 40.                 | 171              | £ £ Y        |
|   |               | *                  | الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم           | TOY - TO 1          | 177              | 111          |
|   |               | ٤ .                | فضل الكبير                             | T07 - T0T           | 175              | 733          |
|   | 1             | •                  | إجلال الكبير                           | 40X - 40V           | 371              | ٤٤٨ -        |
|   |               | 1                  | يبدأ الكبير بالسكلام والسؤال           | 404                 | 170              | 10.          |
|   |               | 1                  | اذا لم يتكلم الكبير هل للاصغر أن يتكلم | 44.                 | 177              | 101          |
|   |               | 1                  | تسويد الأكابر                          | 771                 | 177              | 204          |
|   |               | ١                  | يعطى الثمرة أصغر الولدان               | 444                 | 177              | ٤٥٨          |
|   |               | ١                  | رحمة الصغير                            | 414                 | 174              | 209          |
|   |               | 1                  | معانقة الصي                            | 377                 | ۱۷۰              | 209          |
|   | 4             |                    | قبلة الرجل الجارية الصغيرة             | 777-770             | 141              | ٤٦٠          |
|   |               | 4                  | مسح رأس الصي                           |                     |                  | 173          |
|   | ۲             | 1                  | قول الرجل للصغير يا بني                |                     |                  | 477          |
|   |               |                    | •                                      |                     |                  |              |

| عدد<br>الآثار | عسدد<br>الأحاديث |                                       | الاحاديث<br>والآثار | <b>أرنام</b><br>الأبواب | مفحة         |
|---------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1             | ٣                | ارحم من في الأرض                      | <b>770 - 777</b>    | 148                     | 170          |
|               | *                | رحمة العيال                           |                     | 140                     | <b>YF3</b>   |
|               | ٤                | رحمة البهائم                          | <b>771 - 77</b>     | 177                     | AFB          |
|               | •                | أخذ البيض من الحسّرة                  | 474                 | 177                     | <b>£</b> V1  |
| 1             | 1                | الطير في القفص                        | ፕለዩ – ፕለፕ           | 144                     | 174          |
|               | 1                | ینمی خیرا بین الناس                   | 440                 | 144                     | 244          |
| 1             | 1                | لا يصلح الكذب                         | 777-77              | ١٨٠                     | ٤٧٦          |
|               | ١                | الذي يصبر على أذى الناس               | ۳۸۸                 | 141                     | £VA          |
|               | 4                | الصبر على الاذي                       |                     | 177                     | ٤٨٠          |
| 1             | 1                | إصلاح ذات البين                       | 444-441             | ١٨٢                     | £44          |
|               | 1                | اذاكذبت لرجل هو لك مصد"ق              | 444                 | 148                     | 143          |
|               | 3                | لاتعد أخاك شيثا فتخلفه                | 3 PT                | 140                     | 100          |
|               | 1                | الطعن في الآنساب                      | 440                 | 71                      | <b>7</b> \ 3 |
|               | 1                | حسب الرجل قومه                        | 444                 | ١٨٧                     | 243          |
|               | 1                | هجرة الرجل                            | 797                 | 1 4 4                   | £ 1          |
|               | ٦                | هجرة المسلم                           | 4.7-44              | 141                     | 173          |
|               | 4                | من هجر أخاه سنة                       | 1.0-1.1             | 14.                     | £4V          |
|               | Y                | المهتجرون                             | £ • Y £ • 4         | 111                     | 193          |
| 1             | ٥                | الشحناء                               | 4+3-713             | 144                     | •••          |
|               | 1                | ان السلام يجزى" من الصرم              | \$13                | 195                     | 0 • 0        |
| •             |                  | التفرقة بين الأحداث                   | \$10                | 148                     | 0.7          |
|               | 1                | من أشار على أخيه المسلم وإن لم يستشره | 113                 | 190                     | o • Y        |
|               | 1                | من كره أمثال السوء                    | ٤٠٧                 | 197                     | ٥٠٧          |
|               | 1                | ما ذكر في المبكر والحديعة             | ٤١٨                 | 144                     | ٥-٨          |
| ۲             | 1                | السياب                                | 113-173             | 148                     | 0.4          |
| 1             |                  | ستى الماء                             | 577                 | 111                     | 017          |
|               | ٤                | المُستَسَّبَان ما قالا فعلى الأول     | _                   | Y • •                   | • 1 T        |

## . - ifA.

| عدو<br>الآبار | مسدد<br>الأحاديث | ، مساري<br>والآثار                                | . د۲۰۰۰<br>الابوا <b>ب</b> | ini  |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------|
| ٠, ١          | ٣                | ٤٢٧ ـ ٢٨٤ م المستسّبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان |                            | 012  |
| 1             | ٦                | ٤٣٩ ـ ٣٥ سباب المسلم فسوق                         |                            | 014  |
| •             | ۲                | ٤٣٧ ــ ٤٣٧ من لم يواجه الناس بكلامه               |                            | 074  |
|               | ,                | ٤٣٨ من قال لآخر يامنافق متأولا                    |                            | 070  |
|               | ۲                | ٤٢٩ ـ . ٤٤٠ من قال لاخيه يا كافر                  | 4.0                        | ۸۲۵  |
|               | ١                | اعع شماتة الأعداء                                 | . 4.4                      | 979  |
| 1             | ١                | ٤٤٣ ــ ٤٤٣ السرف في المال                         | T-V                        | 041  |
| Υ             | •                | <ul><li>٤٤٤ - ٥٤٤ المبذرون</li></ul>              | ۲٠۸                        | ٥٢٢  |
| 1             |                  | ٢٤٦ إصلاح المنازل                                 | 7.9                        | 072  |
| ١             |                  | ٧٤٤ النفقة في البناء                              | Y1 •                       | 070  |
| 1             |                  | ٤٤٨ عمل الرجل مع عماله                            | 711                        | 770  |
| 1             | ٣                | <ul> <li>٤٤ - ٢٥٤ التطاول في البنيان</li> </ul>   | 717                        | 077  |
|               | ٤                | ٤٥٢ – ٤٥٦ من بني                                  | * Y1Y                      | ٠٤٠  |
|               | ١                | ٤٥٧ المسكن الواسع                                 | 317                        | 017  |
|               | 1                | ٨٥٤ من اتخذ الغرف                                 | 710                        | 027  |
|               | ٣                | ٥٥٠ – ٤٦١ نقش البنيان                             | 717                        | 0.50 |
|               | 4                | ۶۳۱ – ۷۰ الرفق                                    | 717                        | •••  |
| 1             |                  | ٤٧١ الرفق في المعيشة                              | 718                        | 700  |
|               | 1                | ٤٧٢ ما يعطى العبد على الرفق                       | 414                        | 009  |
| •             | 1                | ٤٧٤ – ٤٧١ التسكين                                 | * 77+                      | ٠٢٥  |
| 1             | 4                | ٧٧ - ٧٧٤ الحرق                                    | 177                        | 110  |
| ۲             | 1                | ٨٠ - ٨٨ اصطناع المال                              | <b>N</b> YYY               | 770  |
|               | 1                | ٤٨١                                               | 274                        | 370  |
|               | ١                | ٤٨٢ سؤال الرزق من الله                            | 3 77                       | 070  |
| 1             | ٧                | ٩٠ ـ . ٩٠ الظلم ظلمات •                           |                            | 070  |
| 1             | ٤                | <ul><li>۹۵ – ۹۶ کفارة المریض</li></ul>            | 1 777                      | 044  |
| •             | ٣                | ٩٩ ــ ٩٩                                          | 7 777                      | ٥٨٥  |
|               |                  | •                                                 |                            |      |

| مسدد<br>الأعاديث |                                           | الأحاديث<br>والآثار - | أرقام<br>الأيواب | سلبة |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| ٦                | يكتب للمريض ماكان يعمل وهو صميح           | o.Y-o                 | 444              | 04.  |
| 1                | هل قول المريض , إنى وجع ، شكاية           | 01 0 - 4              | 774              | 099  |
| •                | صيادة المغمى عليه                         | 011                   | ***              | 7.5  |
| 1                | عيادة الصبيان                             | 01Y .                 | 441              | ٦٠٢  |
|                  | دعوة منكانت زوجته مريضة للطمام            | 014                   | 777              | 4.4  |
| •                | عيادة الاعراب                             | 910                   | ***              | 7+7  |
| •                | عيادة المرضى                              | 019-010               | 377              | ۸.۸  |
| •                | دعاء العائد للريض بالشفاء                 | •Y •.                 | 440              | 711  |
| •                | فضل عيادة المريض                          | 170                   | 747              | 714  |
| 1                | الحديث للبريض والعائد                     | 077                   | 444              | 710  |
|                  | من صلى عند المريض                         | ٥٢٣                   | ***              | 717  |
| • •              | عيادة المشرك                              | 370                   | 744              | rir  |
| 4                | ما يقول للبريض                            | 074-070               | 74.              | 711  |
|                  | ما يجيب المريض                            | ٨٢٥                   | 7 2 1            | 777  |
|                  | عيادة الفاسق                              | • ۲٩                  | 727              | 777  |
|                  | عيادة النساء الرِجلَ المريض               | 04.                   | 747              | YYY  |
|                  | من كره العائد أن ينظر إلى الفصول من البيت | • 41                  | 722              | 777  |
| . £              | العيادة من الرمد                          | 040 - 044             | 720              | AYF  |
| •                | أين يقعد العائد                           | 077-077               | 727              | 777  |
| ٤                | ما يعمل الرجل في بيته                     | 051-071               | YEV              | 777  |
| ٣                | إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه                | 011-014               | 488              | 750  |
| 1                | إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه       | 030-730               | 789              | 777  |
|                  |                                           | 1                     | تصويب            | 778  |
|                  | بب المصنف في المتن                        | لابواب على ترتبا      | فهرس ا           | 779  |

تم" الحدد الأول أي